



علي مولا

حسن حنفي

# فىثىتە فيلسوف المقاومة

# د. حسن حنفي





#### الإهـــداء

إلى المقاومة الفلسطينية

في عامها الأول

 $(Y \cdot \cdot 1/9/Y9 - Y \cdot \cdot \cdot /9/Y9)$ 

من انتفاضة الأقصى

إلى انتقاضة الاستقلال

حسن حثقي

مدينة نصر ٢٩ سبتمبر ٢٠٠١

<sup>(</sup>١) تعددت الإهداءات طبقًا للظروف ومراحل العمر من " باعث النهضة القومية " و " موقظ الوعى القومى " إبان السنينيات إلى " مفكرى الأمة في أوقات الهزيمة " بعد هزيمة ١٩٦٧ إلى " فيلسوف المقاومة تحريرًا للأرض المحتلة " بعد الآنتفاضة الأولى في ١٩٨٧ .

### ١ - مقدمة: فشته في مشروع "التراث والتجديد ".

كان من المقرر أن يصدر هذا الكتاب عام ١٩٨٩/٨٨ بمناسبة الذكرى العاشرة لاتفاقية كامب دافيد ومعاهدة السالم بين مصر وإسرائيل ، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية ، ثورة أطفال الحجارة (١) ، ثم انقضت عشر سنوات أخرى وكان من المقرر أن يصدر بمناسبة عشرين عامًا على معاهدة السلام الأولى بالإضافة إلى اتفاق وادى عربة ، ومؤتمر مدريد لاتفاقيات أوسلو وانقضائها ، والآن يصدر الكتاب مؤخرًا ما يفوق العشرين عامًا ، ومازالت الأرض محتلة ، ومشاريع التسوية على وشك الوصول إلى طريق مسدود ، ولم نستطع حتى تحقيق شعار "إزالة آثار العدوان " بعد هزيمة يونيو - حزيران ١٩٦٧ بعد أن تخلينا عن تحرير كامل للأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر باستثناء اليسار الفلسطيني والثورة الإسلامية في إيران ، وبعض قصائد الشعراء ، فمازال الشعر هو جوهر العربي إن أعوزته الثقافة ، وانحسر عنه العلم (٢).

ومازال فشته يمثل بالنسبة لى الفيلسوف الأمثل فى الوطن المحتل (٢) ، ومازالت عباراته تصدع فى نفسى "الأنا تضع نفسها حين تقاوم" مع شعر محمود درويش

<sup>(</sup>۱) انشغلنا فى هذا الوقت بالطبعة المصرية لكتاب "من العقيدة إلى الثورة" ، مدبولى ، القاهرة ۱۹۸۷ – ۱۹۸۸ ( خمسة أجزاء )، وبكتاب " الدين والثورة فى مصر ( ۱۹۵۲ – ۱۹۸۱ ) ، مدبولى ، القاهرة ۱۹۸۹ ( ثمانية أجزاء ) .

<sup>(</sup>۲) وانشغلنا أيضًا في هذه الفترة بإصدار "هموم الفكر والوطن" ( جنزان ) جـ١ التراث والعصر والحداثة ، جـ٢ الفكر العربي المعاصر ، دار قباء ، القاهرة ١٩٩٨ ، حوار الأجيال ، دار قباء ، القاهرة ١٩٩٨ ، حوار الأجيال ، دار قباء ، القاهرة ١٩٩٨ ، الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي ، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ ، من النقل إلى الإبداع ( تسعة أجزاء ) ، دار قباء ، القاهرة ١٩٩٨ ، من النقل إلى الإبداع ( تسعة أجزاء ) ، دار قباء ، القاهرة ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٣) أول ما سمعته عنه وأنا طالب في السنة الثالثة في قسم الفلسفة بكلية الآداب ، جامعة القاهرة ، عام ١٩٥٥ من أستاذنا عثمان أمين ، وكان قد حصل لتوه على كتاب كزافيه ليون "فشته ، حياته وعصره" مترجمًا لنا منه ، وملخصًا "نداءات إلى الأمة الألمانية" الذي قرأته في هذا العام بالفرنسية ، وكأنني أسمع نفسي ، وأجد روحي ، وأرى مستقبلي . وبعده بعام في ١٩٥٦ عام التخرج استمعت إلى هوسرل وياسبرز وهيدجر ومارل وبرجسون من زكريا إبراهيم وكأنني أرى منهجي المتبادل بين الذات والموضوع ، وتحليل الشعور ، ووصف الخبرات الحية ، وكأنني ولدت فشتيا ظاهراتيا ، وفي نفس الوقت كنت أسمع من الحركة الإصلاحية خاصة المودوي وسيد قطب عن إمكانية قيام منهج إسلامي عام ، وأسمع من رشدي راشد عن "الرد على المنطقيين" لابن تيمية وإمكانية وضع منطق إسلامي جديد ، وفي هذه الأثناء ظهرت مقولات الفكر والواقع ، والأنا والشعور ، وفي باريس عام ١٩٥٦ كتبت "المنهاج الإسلامي العام" كفطة لرسالة الدكتوراه والذي تحول بعد ذلك إلى "مناهج التفسير" ، محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه ، و"تفسير الظاهريات ، الحالة الراهنة =

لو أمنت بمثل أعلى ، ثم اتضح لى بعد ذلك أنه غير موجود ، فليس خطئى إننى آمنت به . بل خطؤه هو أنه غير موجود" ، فالمثل الأعلى يضع ذاته ، وهو نوع من الدليل الأنطولوچي على مستوى الأخلاق ، وكثيرًا ما كنت أضرب به المثل كاحتمال ثالث من احتمالات تصورات الله : الماهية Essence مثل أفلاطون وأنسيلم وكانط ، والوجود -Ex i فلاطون وأنسيلم وكانط ، والوجود -Exi فلاطون وأنسيلم وكانط ، والمطلب -exi وجوما الأكويني وهيجل وكيركجارد ، والاقتضاء أو المطلب -exi باطنية ، أحساس داخلى ، تجربة ذاتية كما هو الحال عند الصوفية .

كانت الذاتية هي البداية الجذرية للعصور الحديثة "أنا أفكر فأنا إذن موجود" عودًا إلى أوغسطين "في داخلك أيها الإنسان تكمن الحقيقة" وكما بدأت الفلسفة المسيحية منها في عصر آباء الكنيسة ، وعودًا إلى "عرف نفسك بنفسك" ، وكما بدأت الفلسفة اليونانية منها ، وقد اكتملت هذه الذاتية في الظاهريات في تحليل الشعور ، "كل شعور هو شعور بشيء" ، ضامة الموضوع إلى الذات بعد أن كان خارجها طبقًا لثنائية العصر الحديث ، ومن ثم إنتهت العصور الحديثة بهوسرل كما بدأت بديكارت ، واكتملت الغربية (۱) ، وفي نفس الوقت وضع محمد إقبال في نفس الفترة وفي حضارة أخرى ، الحضارة الإسلامية ، الذاتية الفردية والجماعية ، ذاتية الأنا وذاتية الأمة معلنًا بداية الحضارة الإسلامية بعد أن حاول الإصلاح ذلك على مستوى الخطاب الإنشائي .

Husserl: Méditations Cartesiennes, Introduction à la Phénoménologie, trad. G. (\) Peiffer, et E. Levinas, Vrin, Paris 1953, pp. 134.

لا فرق بين هوسرل وبرجسون ونيتشه في نهاية الحضارة الغربية وبين الأفغاني وإقبال في بداية الحضارة الإسلامية في عصورها الحديثة (١).

ومن هنا بدأ مشروع إعادة كتابة تاريخ الوعى الأوروبي من منظور إسلامى ، وإعادة كتابة تاريخ الوعى الإسلامي من المنظور المثالية الترنسندنتالية التي هي حلقة الوصل بين الحضارتين ، الغزالي وديكارت ، الفارابي وكانط ، ابن سينا وهيجل ، التوحيدي وكيركجارد ، ابن عربي أو صدر الدين الشيزاي وهيدجر ، عودًا إلى الحكماء القدماء ابن رشد وأرسطو ، وقراءة الفكر الإسلامي من خلال الفكر اليوناني ، وقراءة الفكر اليوناني من خلال الفكر الإسلامي ، والعقل والطبيعة هما حلقة الوصل بين الحضارتين (٢) .

وقد ظهر فى "ثلاثية" الشباب ، كانت "مناهج التفسير" محاولة لقراءة علم أصول الفقه من منظورالفلسفة الترنسندنتالية فى مرحلتها الأخيرة ، فلسفة الوعى فى الظاهرات ، وكانت "ظاهريات التفسير" محاولة لإعادة قراءة علم النقد التاريخى للكتب القديمة مطبقًا على " الأنجيل " من منظور علم أصول الفقه ، أما "تفسير الظاهريات" فهى محاولة لتجاوز حوار الحضارات ، والمراة المزدوجة ، والقراءة المتبادلة إلى علم التفسير الشامل" أو "الهرمنيطيقا العامة" كما حاول ابن سينا فى نهاية كتاب " الشعر" بعد أن قرأ الشعر العربى من منظور أرسطى وقرأ كتاب الشعر لأرسطو من منظور الشعر العربى والتطلع إلى تأسيس "علم الشعر المطلق" فى جيل لاحق ، وكما حاول ابن

<sup>(</sup>١) استمعت إلى هذه المقاربة بين فشته وإقبال أيضًا من أستاذنا عثمان أمين وأنا طالب في السنة الثالثة بقسم الفلسفة بآداب القاهرة عام ١٩٥٥ وأكاد أقفز من على المقعد قفزًا ، وقلبي يتخارج ، وعقلي يتفتق ، وعشت هذه الوحدة بين المثالية الترنسندنتالية الغربية والإصلاح الديني الإسلامي في رؤية فلسفية منهجية واحدة بين حضارتين .

<sup>(</sup>٢) لذلك يصعب على بعض المعاصرين فهم هذه التحليلات الجديدة باسم التخصص ، يونانية أم إسلامية ، غربية أم إسلامية أم إسلامية أم إسلامية أم إسلامية أم إسلامية مع أن روح الفلسفة هى فى تعاملها مع الآخر ، بل إن روح الفلسفة الغربية هى فى تعاملها السابق إبان العصر الوسيط مع الفلسفة الإسلامية بالإضافة إلى أهمية الدراسات المقارنة العلوم البيئية ، وتجديد الدراسات الإسلامية والغربية فى مرحلة جديدة من حوار الحضارات بعيدًا عن التجارة والميادين المغلقة وانفعالات وأهوائهم ، الغيرة والحسد اللذين يتحولان إلى حقد دفين .

والنار تأكل بعضها . . إن لم تجد ما تأكله

خلدون فيآخر "المقدمة" التنبؤ بجيل جديد يعيد كتابتها ويؤسس فلسفة التاريخ أو علم التاريخ .

لم يكن ذلك بدعًا جديدًا ، فمنذ فجر النهضة العربية للطهطاوى وخير الدين وغيرهم والعلاقة مع الغرب الحديث قد بدأت ، وهى لم تنقطع قط منذ علاقة القدماء باليونان والرومان غربًا حتى ابن خلدون الذى كان يرنو إلى الفرنجة فى الشمال ، إنما هو التحمول من أدب الرحلات والمرآة المزدوجة عند الرواد إلى الخطاب الناقل عند المحدثين ، التأليف فى الوافد باعتباره وافدًا ، مجرد عرض بلا موقف ، ونقل الوافد فى مقابل نقد الموروث إلى الخطاب العلمى الدقيق من أجل تأسيس "علم دقيق " هو " علم الاستغراب" (١) ، ومعهد رواد هذا الجيل حاملى الثقافة المزدوجة فى تأسيس هذا العلم بالتحليل المقارن بين الثقافتين العربية الإسلامية والغربية عن وعى تام وعلى نحو انتقائى مرة لحساب المثالية الترنسندنتالية أو الوضعية المنطقية أو الفلسفة الوجودية أو الظاهراتية أو باستعمال بعض المناهج الغربية الماركسية أو البنيوية (٢) .

ولم تنقطع علاقتى مع "الفلسفة الغربية" منذ الستينيات فى "الفكر الغربى المعاصر" وترجماتى لبعض نصوصها "نماذج من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط" ، أوغسطين ، وأنسيلم وتوما الأكوينى ، واسبينوزا ، "رسالة فى اللاهوت والسياسة" ، ولسنج "تربية الجنس البشرى" ، وجان بول سارتر "تعالى الأنا موجود" ، والثمانينيات فى "دراسات فلسفية" ودراساتى عن كانط ، وفيورباخ ، وأورتيجا إى جاسيه وفيكو وبولتمان وديبلويوس والتسعينيات فى تنظير الجبهة الثانية من مشروع "التراث والتجديد"، موقفنا من التراث الغربى فى مقدمة فى علم الاستغراب" (٢) ، إنما

<sup>(</sup>١) مقدمة في علم الاستغراب ، الدار الفنية ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ٥٧ – ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المثالية الترنسندنتالية (عثمان أمين ، توفيق الطويل ) ، الوضعية المنطقية ( زكى نجيب محمود ) ، الوجودية ( عبد الرحمن بدوى ، زكريا إبراهيم ) ، الظاهراتية ( أدونيس ويقال أيضنا حنفى ) ، الماركسية ( عبد الله العروى ، الطيب تيزينى ، صادق جلال العظم ، حسين مروة ) ، البنيوية ( محمد عابد الجابرى ) .

<sup>(</sup>٣) "نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط" دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ١٩٦٨ ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٨ ، قضايا معاصرة جـ٢ في الفكر الغربي المعاصر ، دار الفكر العرب ، القاهرة ١٩٧٧ ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٧ ، المؤسسة الجامعية للدراسات ١٩٩٩ ، أسبينوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٧ ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٧ ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٨١ ، اسنج . : تربية الجنس البشري ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ ، جان بول سارتر : تعالى الأنا موجود ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ ، دراسات فلسفية ، الأنجلو المصرية ، الفاسسة الجامعية دار التنوير ، بيروت ١٩٩٥ ، مقدمة في علم الاستغراب ، الدار الفنية ، القاهرة ١٩٩١ ، المؤسسة الجامعية لدراسات ، بيروت ١٩٩٥ ،

كان الهم الأكبر أولاً هو إكمال الجبهة الأولى "موقفنا من التراث القديم" ، القيد الأول الذات، ولم تصدر إلا محاولتان " من العقيدة إلى الثورة" لإعادة بناء علم أصول الدين ، وقد استغرقت ثلاثة عشر عامًا ١٩٧١ - ١٩٨٤ ، و"من النقل إلى الإبداع" ، محاولة لإعادة بناء علوم الحكمة ١٩٨٤ - ٢٠٠٠ (١) ، وقد استغرقت ستة عشر عامًا ، وكم في العمر من عشرات الأعوام ؟ ومازال الشوط طويلاً لإعادة بناءً علم أصول الفقه في "من النص إلى الواقع"، وإعادة بناء علوم التصوف في "من الفناء إلى البقاء" ، وإعادة بناء العلوم النقلية الخوم النقلية الخمسة ، القرآن والحديث والتفسير والسيرة والفقه في ؛ من النقل إلى العقل" حتى تكتمل الجبهة الأولى ، إعادة بناء الموروث القديم بناء على تحديات العصر ، وقفزًا لهموم قصر العمر فقد بدأت العمل في الجبهة الثانية التي لم تنقطع منذ الستينيات حتى الآن ، إنما فقط إفساح المجال التحرر من القيد الأول لتحرر الذات العربية من أسر القديم والتخفيف من ثقل القيد حتى يمكن لها أن تتحرك من عصر إلى عصر ، وإعادة قراءة ومن زمن إلى زمن ، ونظرًا لأنني قطعت نصف شوط الجبهة الأولى لذلك أمكن العودة إلى الجبهة الثانية بإعادة عرض الفلسفة الغربية من منظور لا غربي ، وإعادة قراءة الخرم من منظور الأنا .

والتحول من الترجمة والشرح إلى العرض والتأليف تحول طبيعى فالحضارات باعتبارها وعيًا جمعيًا مثل الأفراد باعتبارهم وعيًا فرديًا في مسار تاريخي حضاري وفردى " من النقل إلى الإبداع " بعد أن يتم اختزان التراثين القديم والجديد في وعي الباحث ، وهذا الكتاب عن "فشته فيلسوف المقاومة" بداية هذه العروض (٢).

كان التقابل بين الأنا والآخر ، بين الموروث والوافد ، بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ، بين الجبهة الأولى والجبهة الثانية سمة مميزة في كل مراحل إنتاجي الفكري منذ قضايا معاصرة ، الجزء الأولى "في فكرنا المعاصر" دون تحديد

<sup>(</sup>۱) "من العقيدة إلى الثورة" ، مدبولى ، القاهرة ١٩٨٨ ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨٨ . "من النقل إلى الإبداع" ، دار قباء ، القاهرة ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>۲) بعدها سيأتى : هيجل ، شلير ماخر ، شانج ، كيركجارد ، فيورباخ ، شتراوس ، ماركس الشاب ، شترنر ، باور ، نيتشه ، هوسرل ، برجسون ، مونييه ، ماكس شيلر ، إشبنجلر ، وهم الفلاسفة الذين من خلالهم تكون الوعى الأوروبى .

عربى أو إسلامى ، والثانى "فى الفكر الغربى المعاصر" ، فقد كان السؤال بعد هزيمة يونيو – حزيران ١٩٦٧ لماذا انهزمت الأنا وانتصر الآخر ، ما أسباب الهزيمة ومقومات النصر ؟ وكانت الشعارات وقتئذ "اعرف عيوب نفسك" ، اعرف قدر عدوك" ، واستمر هذا التقابل أيضًا فى "دراسات فلسفية" ، القسم الأول عن التراث القديم ، والثانى عن التراث الغربى (١) ، ومازال هذا التقابل مستمرًا منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، ونهاية عصر الاستقطاب وبداية العولمة فى ١٩٩١ ، وظهور مفاتيح سحرية جديدة تستقطب الثقافة الوطنية مثل " التنوير ، العلمانية ، ثورة الاتصالات ، تكنولوچيا المعلومات ، العالم والتكنولوچيا بعد العلم والإيمان ، المجتمع المدنى ، الإدارة العليا ، المرأة ، حقوق الإنسان ، الخصخصة واقتصاديات السوق ، والعالم قرية واحدة ، والثقافة العالمية .

ويتساءل الناس: متى تأتى الجبهة الثالثة: الموقف من الواقع أو نظرية التفسير؟ والرد: مازالت فى إطار التكوين بعد استنفاد الوسع فى الجبهة الأولى "موقفنا من التراث القديم " والجبهة الثانية" موقفنا من التراث الغربى "، مازالت فى إطار التنظير، وقد كانت أملاً عند ابن سينا فى " الشعر المطلق" وعند ابن خلدون فى "فلسفة التاريخ"، وهل يتسع العمر الانتظار حتى تكتمل الجبهتان الأولى والثانية كى تبدأ الثالثة ؟

ومع ذلك يتم عرض الجبهة الثالثة حتى الآن على مستوى الخطاب الثقافى العام لجمهور المثقفين الوطنيين كما هو الحال فى "قضايا معاصرة" التى كانت شهادة على الجمهورية الأولى ، "الدين والثورة فى مصر ١٩٥٧ – ١٩٨١" التى كانت شهادة عامة للجماهير على الجمهورية الثانية ، "هموم الفكر والوطن" التى كانت شهادة على الجمهرية الثانية ، تهدف كلها إلى "التنظير المباشر اللواقع" ، وربما لا يتسع العمر لشهادة رابعة .

ستظل الجبهة الثالثة بعيدة المنال ، ليس قبل عشر سنوات أخرى حتى تستكمل الجبهة الأولى ، ويملأ فراغ الجبهة الثانية بمزيد من العرض للتراث الفلسفى الغربى ،

<sup>(</sup>١) لذلك أثرت طبعة بيروت إخراجه في جزأين منفصلين أسوة بقضايا معاصرة ، الأول "في الفكر الإسلامي المعاصر" ، والثاني في الفلسفة الغربية المديثة والمعاصرة" ، دار التنوير ، بيروت ١٩٩٥ .

منتقلاً من مرحلة الترجمة والشرح والتلخيص والجوامع إلى مرحلة العرض ، ولما ارتبطت الفاسفة الغربية بأسماء فالإسفتها ، الديكارتية والإسبينوزية والكانطية والهيجيلية والبرجسونية كما ارتبطت الفرق الكلامية بأسماء مؤسسيها ، النظامية ، الحاحظية ، الأشعرية ، الماتريدية ، والمذاهب الفقهية : الحنفية والشافعية والمالكية والصنبلية ، وربط المستشرقين علوم الحكمة بأسماء أصحابها ، إما قياسًا عل المذاهب الفلسفية الغربية أو بناء على صورتها في العصير الوسيط مثل السينوية والرشدية فإنه خلال العشر سنوات القادمة سيبدأ ملأ فراغ الجهة الثانية مؤقتًا بعرض أهم فلاسفة الغرب استئنافًا لمشاريع "نوابغ الفكر الغربي" في مقابل "أعلام العرب" والذين كونوا المفاصل الرئيسية في تطوره والأهم بالنسبة لنا لقراءة الأنا منظور الآخر ، والأكثر احتياجًا إليه مثل: فشته فيسلوف الأرض المحتلة، فييورباخ والاغتراب الديني، ظاهريات هوسرل ونهاية الوعى الأوربي ، هيجل وذروة الوعى الأوروبي ، شلنج ووحدة الروح والطبيعة ، ويرونو باور واليار اليهجلي ، برجسون والإحساس بالزمان والحرية والحركة والإبداع والبطولة ، ونيتشبه وهدم القيم القديمة ، وإعادة بناء قيم جديدة ، وماكس شيلر وظاهريات الحياة الخلقية وربما هيدجر الذي شغل الدنيا، هنا وهناك. عشرة "تمفصلات" رئيسية بتعبير المغاربة استعدادًا لبناء شامل للجبهة الثانية "الوعى الأوروبي ، البنية والتكوين" في ثلاثة أجزاء "مصادر الوعى الأوروبي" ، "تكوين الوعى الأوروبي"، "بنية الوعى الأوروبي" كما حاولت "مقدمة في علم الاستغراب" ذلك من قبل جمعًا بين البيان التأسيسي الأول ( الفصيل الأول ) وتطبيقه الفعلي في المصادر ( الفصل الثاني ) والتكوين ( الثالث والرابع والخامس والسادس) والبنية (السابع) تاركًا المصير يحدده التاريخ.

# ٢ - كيف يمكن دراسة فشته ؟

يمكن دراسة فشته بل أى فيلسوف بطريقتين:

الأولى: بناء المذهب طبقًا لبنية المذاهب الفلسفية الثلاثية طبقًا لمباحث الفلسفة العامة: نظرية المعرفة، ونظرية الوجود، ونظرية القيم التي تشمل الأخلاق والسياسة والدين والجمال والقانون وكل ما يتعلق بالعلوم الإنسانية، وعيب هذه الطريقة أنها

تنتقل من عمل إلى عمل وتخرج الجزء من نطاق الكل ، وتقضى على الوحدة العضوية لكل عمل على دهن الدارس ولا شأن له بحياة الفيلسوف وتكوين فلسفته عبر مراحل حياته كدوافع أو بواعث وفى ظروف سياسية واجتماعية وراء كل عمل .

والثانية: ترتيب أعمال الفيلسوف زمانيًا ودراسة كل عمل على حدة من أجل بيان تكون المذهب تدريجيًا ، مرحلة فوق مرحلة ، دافعًا وراء دافع ، نابعًا من حياة الفرد والجماعة قبل أن يجرده الدارسون وينظره النقاد ،، وهو ما فعله كيركجارد بنفسه فى دراسته لنفسه وعمله (۱) ، وهو ما قام به الفلاسفة فى نهاية مسارهم التاريخى فى سيرهم الذاتية مثل أوغسطين منذ "الاعترافات؛ حتى " السيرة الذاتية" لرسل (۲) . وميزة هذه الطريقة هى المحافظة على حياة الفيلسوف وسهولة فهم فلسفته ونشأتها والقياس عليها فى ظروف مشابهة أو مخالفة ، وتخلق الموضوع تدريجيًا ، والفلسفة ليست أبنية مذهبية مجردة بل تعبيرًا عن حياة الفلاسفة وعصورهم ، عيبها أنها قد تكون انتقائية نظرًا لصعوبة الحصول على الأعمال الكاملة لكل فيلسوف ، فالأمهات موجودة فى كل اللغات باستثناء الدراسات الصغرى والمقالات ، إلا إذا كانت هناك موجودة فى كل اللغات باستثناء الدراسات الصغرى والمقالات ، إلا إذا كانت هناك نظرًا لتكرارها فى أعمال الفيلسوف نفسه مثل برجسون ، فالفيلسوف له حدس رئيسى يتكرر فى عدة نقاط تطبيقية وميادين مختلفة من أجل إثباته ، وهى الطريقة التي يكونون فضلناها فى دراسة فشته وربما فى دراسة باقى الفلاسفة العشرة الذين يكونون المفصلات الرئيسية فى الوعى الأوروبي .

ويتطابق هذا المنهج مع طبيعة فلسفة فشته المتطورة والتى تتخلق تدريجيًا بفعل الذهن حين تضع الروح ذاتها ، ليس الفكر لديه مجرد تأمل إنسان متوحد بل هو فكر ينبع من التجرية ، والعمل الدوب لإصلاح ألمانيا قبل الهزيمة أمام نابليون وبعدها ، فكل مؤلفاته تعبير عن مواقف .

S.Kierkegaard: Point de vue explicatif de mon oeuvre, trad. Par p.H. Tisseau, (\) chez le traducteur, Bazoges - en - Paredes (Vendée), Nantes 1940.

<sup>(</sup>٢) وهو موضوع رسالة جامعية "فلسفة السيرة الذاتية" .

ولما كانت الفلسفة الغربية مشروعًا واحدًا منذ "الأنا أفكر" حتى " الأنا موجود" ، مشروع الذاتية الترنسندنتالية والعلاقة بين المعرفة والوجود ، بين العقل والطبيعة ، بين المثال والواقع ، بين المجرد والعينى إلى آخر هذه الثنائيات التى عرفت بها الفلسفة الغربية والتى استرجعت ثنائيات اليونان ، ومن ثم يوضع فشته فى هذا الإطار الشامل، كحلقة من حلقاته ، ما قبله فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وما بعده فى القرنين التاسع عشر والعشرين ، ومن هنا أتت أهمية المقارنات مع الفلاسفة الغربيين داخل الفلسفة الغربية ، فى حين أن المقارنات مع الحضارة الإسلامية أتت فى الهوامش كأطر مرجعية للفلسفة الغربية ، ولما كانت الفلسفة الحديثة هى إعادة قراءة لفلسفة العصر الوسيط بعد اكتشاف عالم الذاتية تمت الإحالة إليها باعتبارها أحد مصادر الوعى الأوروبي ، المصدر اليهودي والمسيحي ، ولما كانت الفلسفة الحديثة أيضاً عوداً إلى الفلسفة اليونانية ، فكانط هو أفلاطون ، وهيجل هو أرسطو ، وديكارت هو سيقراط ، تمت الإحالة إلى الفلسفة اليونانية ، ومن ثم اقتضى وضع فشته فى عصره إجراء بعض المقارنات داخل الفلسفة الغربية ، وخارجها عندما تقضى الدلالة بذلك ،

والفلسفة الإسلامية ليست لحظة واحدة في تاريخها ، اللحظة القديمة ، مع الحضارتين اليونانية والرومانية غربًا ، والفارسية والهندية شرقًا بل هي لحظات متجددة، في العصر الوسيط الأوروبي أثناء الصليبية ، وفي العصور الحديثة الغربية منذ بداية الدولة العثمانية ، وكما قرأ القدماء الفلسفات القديمة يقرأ المحدثون الفلسفات الحديثة ، ولو بُعث الكندي اليوم فأى رسائل يكتب ؟ وإذا بُعث الفارابي فبين أي حكمتين يجمع ؟ وإذا ظهر ابن سينا فكيف يقسم الحكمة ؟ وإذا بُعث ابن رشد فمن يشرح ؟

وقد تم عرض فشته بناء على نشئة فلسفته وتطورها منذ كتابه الأول "نقد كل وحى" وكتيباته الأولى حتى كتابه الأخير "نداءات إلى الأمة الألمانية" والشذرات الأخيرة بعدها .

## ويمكن تقسيم كتاباته على ثلاث مراحل:

١ - المرحلة الكانطية في الثلاثينيات .

٣ – المرحلة الفلسفية المشتعلة في الخمسينيات ، مرحلة النضال من أجل التحرر الوطني (١) .

ولم توضع نصوص الفيلسوف وسط التحليل حتى لا تقضى على أنساق الخطاب ، ويكون ذلك مدعاة للتكاسل الفكرى وجعل الدراسة مجرد شرح لنصوص متفرقة يتم الاعتماد عليها كما يعتمد العاجز على السير على "عكازين" ، إنما توضع النصوص أسفل الصفحة مع الهوامش كشواهد خارجية على صدق التحليل ومصدره الأول ، والأفضل إعادة التعبير عن النص بطريق التعليق والشرح والتلخيص كما فعل القدماء نظرًا لاختلاف الدلالات من حيث الأهمية من نص إلى نص ، ومن بيئة ثقافية إلى بيئة ثقافية ألى بيئة ثقافية ألى بيئة

إن الدراسة العلمية الكاملة لا تكون إلا بالنصوص الأصلية باللغة الألمانية وفى طبعاتها الكاملة لمؤلفات فشته ، وهى متاحة ومتوفرة فى المكتبات الأجنبية العامة وفى دور النشر ، ونحن مازلنا فى العالم العربى نؤسس ونبنى منذ قرنين عن طريق الترجمات للنصوص الألمانية إلى الإنجيلزية والفرنسية باستثناء القليل . ولم يقلل ذلك من شأن القدماء وتأسيس الفلسفة ابتداء من الترجمات عن اليونانية إلى العربية مباشرة أو عن السريانية ، ولا ضير من الجمع بين الاثنين ، الاعتماد على الترجمات وفى نفس الوقت العودة إلى النصوص الأصلية لضبط المصطلحات ، وقد يأتى جيل قادر على العودة إلى النصوص الأصلية فى لغاتها الأولى حتى يبدأ تأسيس جديد للفلسفة الغربية فى وعينا العربى ، إنما هى مراحل تتعاقب عليها الأجيال .

وتبرز أهمية منهج تحليل المضمون لمعرفة اتجاهات النص أى بواعث الفكر ودوافعه ، فالفلسفة هي مجموعة من البواعث والاتجاهات والمقاصد الحضارية وكما

٢ - المرحلة الإنشائية الإنطوائية في الأربعينيات ، مرحلة الرد عل الرجعية .

<sup>(</sup>١) وهي نفس قسمة كزافييه ليون في كتابه الضخم "فشته، حياته وعصره".

فعل كاسيرز فى دراسته عن "فلسفة عصر النهضة" ، ميزته أنه يعطى البراهين اليقينية على صدق الأحكام وصلابتها ودقتها ، ويكشف عن تكوين النص باعتباره تراكمًا فلسفيًا ، فالمذاهب ليست أنساقًا مغلقة بل هى تيارات متفاعلة من الفلسفات السابقة عليها ، لذلك تذكر أسماء الأعلام والمذاهب مؤشرات على المقاصد حتى ولو قلل ذلك من العرض النظرى المجرد كما هو الحال فى الخطاب الميتافيزيقى الخالص الذى يتعامل مع الموضوعات الفلسفية خارج التاريخ التى لا أصحاب لها وتعبيرًا عن بنية العقل وحده .

#### ويكون التحليل على ثلاث مستويات:

- (أ) عرض أفكار الفيلسوف بطريقة العبارات الشارحة مع الحد الأدنى للتدخل وعلى نحو "موضوعى" خالص بالرغم من استحالة ذلك ، فكل نص له بؤرة يتم التوجه إليها وشد الأطراف حولها ، كل نص هو قد يتم الاتجاه نحوه كما يتجه القصد نحو موضوعه ، هنا يتحدث الفيلسوف عن نفسه ولكن على لسان الباحث ، فمن لا يعرف يعرف ، ومن يعرف يتذكر ويراجع معرفته ، وهو أسلوب العرض القديم الذي اتبعه الحكماء مثل الفارابي في "الإبانة عن غرض أرسطو في كتاب" ما بعد الطبيعة "الذي لم يفهمه ابن سينا بالرغم من قراعته أربعين مرة . ولم يتم ذلك له إلا بفضل عرض الفارابي ، قد يطول أو يقصر ولكنه ضروري ، قد يكون نقلاً أو إبداعًا ولكنه التأسيس الأول الذي يسبق كل قراءة ثالثة ، قد يكون مملاً لو كان عرضًا بلا هدف ، وبلا إعداد يسبق كل قراءة ثالثة ، قد يكون مادة علمية بلا توظيف كما هو الحال في عديد المستويين التاليين ، وقد يكون مادة علمية بلا توظيف كما هو الحال في عديد من الدراسات حول "نوابغ الفكر الغربي" أو حول المذاهب الغربية وتاريخ الفلسفة الغربية لاستعمالها في الجامعات "كتبًا مقررة" ، نقلاً للمعلومات من مصدر إلى مصدر دون موقف أو رأى ، ينساها الأستاذ بمجرد كتابتها وأخذ أجرها وينساها الطالب بمجرد أداء الإمتحان فيها .
- (ب) تحليل النص وتفصيصه ، واكتشاف دوافعه واتجاهاته ومقاصده ، مصادره وطرق استدلاله ونتائجه اعتمادًا على تحليل المضمون ، وعادة ما تكون هناك ثلاث اتجاهات :

- ١ موقف الفيلسوف من العقلانية ، والخط الصاعد من الوعى الأوروبى فى بدايته عند ديكارت "أنا أفكر" وأبينوزا ومالبرانش وليبنتز وفى صياغته الثانية فى الفلسفة النقدية عن كانط .
- ٢ رد فعل الفيلسوف من التجريبية والخط النازل من الوعى الأوروبي في بدايته عند بيكون في "الآلة الجديدة" أو "المنطق الجديد" والتيار التجريبي كله عند لوك وهويز وهيوم وصياغته الثانية في الوضعية التجريبية أو النفسية أو الاجتماعية أو المنطقية .
- ٣ محاولة الفيلسوف تجاوز هذين المسارين ، الصاعد والنازل إلى موقف ثالث يجمع بين الأثنين أو يرفض الاثنين ليشق طريقًا ثالثًا في فلسفات الحياة أو الوجود أو الوعى ، ويعطى بؤرة جديدة كنقطة بداية جذرية .

فإذا ما كثرت الإحالات قل العرض النظرى للنص وكان المذهب الجديد أقرب إلى مراجعة مذاهب القدماء والتفاعل معها والقراءة لها ، وإذا قلت زاد العرض النظرى وأصبح الفيلسوف صامتًا عن مصادره مثل هيجل في "ظاهريات الروح" و "علم المنطق" وابن سينا في موسوعاته الثلاث ، وأصبح المحك هو بنية العقل المطابق بنية الموضوع وطرق البرهان ، يصبح الموضوع هو الذي يكشف عن نفسه ، ويصبح العقل هو الذي يتموضع خارجه .

(ج) تجاوز النص بعد قراعته ونقله من مستوى حضارته التى تنشأ فيها إلى حضارات أخرى لإكمال النص والحكم عليه وإعادة التوازن إليه ، هنا يكون الباحث مثل الفيلسوف ، عقلاً بعقل ، وموقفًا بموقف ، يتحاوران ، ويكونان في حاجة إلى باحث ثالث يدرس النصين معًا ، النص الأول والنص الثانى لعرفة مدى التشابه والاختلاف بين النصين والموقفين ، هكذا فعل كانط مع ابن رشد بإدخاله في تاريخ العقل في "نقل العقل النظري" ، وهكذا فعل إقبال مع تاريخ الفلسفة الغربية كله في "تجديد الفكر الديني في الإسلام".

ولا توجد حدود فاصلة كيفًا أو كمًا بين هذه المستويات الثلاثة ، فهى تحليل واحد متصل بداية بالتأسيس عن طريق العرض ، وبيان التكوين عن طريق التحليل ثم النقل

من حضارة إلى حضارة أخرى عن طريق إعادة القراءة (1) ، وبالتالى يكون السؤال هل أكتب عن فشته الألمانى أم عن فشته العربى ، فشته التاريخى أم فشته "الحنفى" ، فشته فى آواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر الأوروبى أم فشته فى أوائل القرن الخامس عشر الهجرى ؟ وقد تم ذلك من قبل مع أسبينوزا ولسنج وسارتر فى العصور الحديثة ، وأوغسطين وأنسيلم وتوما الأكوينى فى العصور الوسطى ، ونحن فى مرحلة الترجمة والشرح قبل العرض الكلى وكان العرض الجزئى قد تم من قبل (1).

وقد اعتمدنا على الترجمات الفرنسية والإنجليزية المتاحة لأمهات أعمال فشته ومراجعة مصطلحاته وعباراتها على الألمانية ، وربما أإتى جيل آخر قادر على دراسة الأعمال الكاملة لفشته باللغة الألمانية ، ويمكن من القدر المتاح إصدار أحكام على فشته وإعادة بناء فلسفته على نحو كامل ومازالت بعض الأعمال غير المنشورة لفشته ، ولكنها لا تؤثر في القدرة على الحكم على المذهب (٣) .

وبالرغم من أهمية الدراسات الثانوية مثل "نظرية العلم عند فشته" لجيرو أو "الأخلاق العيانية عند فشته" لجورفتش أو "فشته وعصره" لاكزافييه ليون ، إلا أن الاعتماد على المصادر الأصلية ، مؤلفات فشته ذاتها أفضل بكثير لأنها هى المادة الأولى للتحليل والتى تخضع للعرض والتحليل والقراءة وإعادة البناء والتأويل فى حضارة أخرى ، الخطأ فيها احتمال واحد لو كان هناك خطأ فى الفلسفة ، هو النص الخام الذى يمكن التعامل معه مباشرة دون وسيط ، فى حين أن الخطأ فى الدراسات الثانوية مرتان ، خطأ الدارس الأول فى فهم النص أو خطأ الدارس الثانى فى فهم

<sup>(</sup>١) وهذا ما طبقناه في رسالتنا "مناهج التغسير" بنقل نص علم أصول الفقه القديم إلى مستوى فلسفة الشعور ، وسميناه وقتئذ Les méthodes d'Exégèse. pp. Lxxix - Clxxix Transposition .

<sup>(</sup>٢) العرض الجزئى فى دراستنا عن "الدين فى حدود العقل وحده" و "الصداع بين الكليات الجامعية" لكانط ، "محاظرات فى فلسفة الدين لهيجل" ، "الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية" لهوسرل ، "واحتضار المسيحية" لأونامونو ، "ونيتشه والمسيحية" لياسبرز، " والعقل والثورة" ، و "الفلسفة والثورة" لماركوز، و " العلوم الجديدة" لفيكو و "ثورة الجماهير" لأورتيجا إى جاسيه ،

Eigne meditationen uber Elementar philosophie/ Praktische". Fichte وذلك مسئل (٢) Concerning the concept of the Wissenschaftslehre, Editon's preface, Early Philosophical Writings p. 87, XL, II, 2, pp. 295.

النص الثانى . هذا بالإضافة إلى أنه من الأفضل مضغ اللقمة مباشرة من مضغ لقمة ممضوغة من فم آخر (١) ، وكل دارس له منظور وهدف مخالف الدارس الآخر ، واعتماد دراسة على أخرى تضارب في الأهداف والمقاصد فيضيع النص الأصلى في معارك التفاسير . فالدراسة الثانوية موضوع دراسة وليست دراسة لموضوع كم هو الحال في الاستشراق (٢) .

ليس المهم كشرة المراجع والاعتماد على الدراسات الثانوية بل قراءة المصادر نفسها في اتصال مباشر ، فهناك فرق بين المعلومات المنقولة والعلم المُعاش ، والادعاء والصدق ، والتعالم والتواضع (٢) .

ولا يوجد مفكر اتصل بفشته إلا وغير حياته ، فقد كتب كزافييه ليون كتابه الضخم "فشته وعصره" من جزئين يتجاوزان الألف ومائة صفحة بعد أن ترجم كتاباً صغيراً عن "حياة فشته" ، واستغرق في تأليفه ثلاثة عشر عاماً معتمداً على مخطوطات في المكتبة الملكية ببرلين صرح له بها حفيد فشته ، وكتب قبل ذلك باثنتي عشر عاماً كتاباً عن "فلسفة فشته" ، وفي هذا الكتاب الضخم يتحدث عن تكوينه الفلسفي في ثلاث مراحل :

- (أ) تأسيس نظرية العلم والتنبؤ بها ( ١٧٦٢ ١٧٩٩ ) .
  - (ب) الصراع ضد روح الرجعية ( ۱۷۹۹ ۱۸۰٦ ) .
- (جـ) الصراع من أجل التحرر الوطني ( ١٨٠٦ ١٨١٣ ) .

ويمتاز هذا السفر الضخم بأنه يضع فشته في عصره وبيئته وأقرانه ومعاركه وصراعاته . بل تشويه عصره لفلسفته وصياغاته وسخريته منها ، حياته مع فكره بل مع إسهاب في التفصيلات لمزيد من التعرف على تكوين نصوص فشته وربما تكون

Gerault : La Théorie de science chez Fichte, Aubier, Paris. Xavier Léon : Fich- (\) . te, et son Temps, A. Colin, Paris 2, vol., Paris 1954.

 <sup>(</sup>٢) أنظر نقدنا للدراسات الثانوية في "من النقل إلى الإبداع" ، المجلد الأول : النقل . جـ١ التدوين ، المقدمة ص ٧١ - ٧١ .

<sup>(</sup>٢) من أهم الدراسيات 492, G. Gurwitch Fichtes System des Knokreten Ethik, Mohr, المناهم الدراسيات 492, (٢)

خارج الموضوع ، كما أنه يمتاز بترجمة عديد من النصوص من مؤلفات فشته المنشورة ومخطوطاته غير المنشورة مما يساعد على مزيد من التعرف على نصوص فشته ، ويضيف عناوين جانبية لمزيد من التوضيح .

وقد انتهى كزافييه ليون من الجزء الأول فى ١٩١٣ وبدأ طباعته فى ١٩١٤ ، ثم اندلعت الحرب وكأن فشته لا يكتشف إلا فى لحظات الهزائم التى تمر بها الأمم ، ثم تركه المؤلف وانخرط فى المقاومة ثم رجع إليه من جديد ، وانتهى من الجزء الأول فى ١٩٢٢ ، والثانى بجزئيه فى ١٩٢٤ ، وكانت الغاية استفادة فرنسا من نموذج من فلسفات المقاومة ، مقاومة فرنسا لألمانيا بعد أن كانت قد كتبت لمقاومة ألمانية لفرنسا (١).

وهذه أول دراسة كاملة على فشته فى اللغة العربية بعد أن تناوله أستاذنا عثمان أمين فى " رواد المثالية الألمانية" (٢) ، مع ديكارت وكانط ومركزًا على سيرته ونمط فكره ومثالية العمل والنداءات وأثرها معتمدًا على كزافييه ليون مرقين ، و "المذاهب السياسية" لفكتور باش مرة واحدة ، ولا يحيل إلى أعمال فشته إلا إلى مقال من مقالات الشباب "المبادىء الأساسية للحق الطبيعى" دون رؤيته ودون إحالة إلى "نظرية العلم" أو "النداءات" .

ولم يترجم من أعمال فشته إلى اللغة العربية إلا "غاية الإنسان" مع دراسة أيضًا عن حياة فشته وبيئته وأصول مذهبه (٢)، فقد انشغل الأساتذة بديكارت أكثر من الديكارتين ، وبكانط أكثر من الكنطيين ، فمؤسس المذهب أكثر إغراء من أتباعه ، وهناك إشارات عابرة إلى فشته في كتب تاريخ الفلسفة العامة المؤلفة أو المترجمة أو في

Xavier Léon : Fichte et son temps, avec nombreax documents inédits, Eta- (\) blisement et Predication de la Doctrine de la Science, la vie de Fichte jusq'au départ d'Iena (1762-1799) Librairie Armand Colin, T.I, Paris 1954. T, II, 1 iere partie, Fichte à Berlin 1799-1813, Lutte contre l'esprit de la Réaction (1799-1806), 1958, 2 iere partie, la lutte pour l'affranchisement antional (1806-1813), 1959.

<sup>(</sup>٢) عثمان أمين : رواد المثالية في الفلسفة الغربية ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٢٧٥–٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) فوقية حسين محمود : فشته وغاية الإنسان ، دراسة وترجمة د. فوقية حسين محمود ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٦٣ .

المقدمات لعلم الأخلاق أو في المداخل إلى الفلسفة العامة باعتباره من أنصار المثالية الأخلاقية (١) ، كما تمت الإحالة كأحد لحظات تكوين الوعى الأوروبي في "مقدمة في علم الاستغراب" (٢) .

وقد اعتمدنا على الأسلوب البسيط الواضح الشعبى الثقافى العام وليس الأسلوب؛ المتفيقة" الذى يغلب أحيانًا على "نظرية العلم"، أسلوب الكتب الشعبية افشته وليس أسلوب الكتب العلمية، لذلك فإن "فشته فيلسوف المقاومة للخاصة وللعامة على حد سواء للمتخصصين وللمثقفين.

#### ٣ - تبويب الكتاب:

وتبويب الكتاب طبقًا للأعمال الرئيسية لفشته ولمراحل فلسفته وليس طبقًا لبنية نظرية مجردة مصطنعة للمذهب ، وتضم هذه الأعمال العشرة الكبرى أعمالاً أخرى صغرى قبلها أو بعدها في نفس الموضوع ، والتسلسل الزماني ليس على الإطلاق وإلا تم الوقوع في النزعة التاريخية الوضعية ، إذ يخضع التاريخ للبنية ، والزمان للموضوع، وبلغة البنيويين التعاقب محكوم بالتزامن (٢) .

ويمكن عرض أعمال فشته في خمسة أبواب ، وكل باب في فصلين على النحو الآتى:

الباب الأول: الدين والثورة ، ويعرض أهم عملين مبكرين لفشته في الدين والثورة.

الفصل الأول: نقد الوحى ، ويتضمن عرض "نقد كل وحى" (١٧٩١) ، أو منطق الوحى أو نطرية التفسير التي تعتمد على القانون الخلقي ونقد العقل العملي .

الفصل الثانى: شرعية الثورة، ويتضمن "اعتبارات تهدف إلى تصحيح أحكام الجمهور على الثورة الفرنسية" (١٧٩١)، والدفاع عنها ضد مهاجميها من النبلاء، ومن الوحى والسياسة، العقيدة والثورة، تنشأ نظرية العلم.

<sup>(</sup>١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الغربية ، دار المعارف ، القاهرة .

توفيق الطويل: فلسفة الأخلاق، نشأتها وتطورها، ط٣، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٦.

<sup>(</sup>٢) مقدمة في علم الإستغراب، ص ٣٣٧-٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) التعاقب Diachronism ، التزامن (٣)

الباب الثاني : نظرية العلم ، وهي الأساس النظري الرئيسي لمذهب فشته .

الفصل الأول: التكوين والمصادر ( ١٧٩٢ - ١٧٩٤ )، ويشمل تحليل الكتابات الأولى التى ساهمت في تكوين نظرية العلم منها "الحرف والروح"، والبحث عن الحقيقة، واللغة ومفهوم نظرية العلم، وخصائصها، وهي ما تسمى أعمال الشباب.

الفصل الثانى: البنية والتطور ( ١٧٩٤ - ١٧٩٧)، ويعرض بنية نظرية العلم بعد تكوينها فى صياغاتها الكاملة بالرغم من تعثر تعبيراتها وغموض منطقها من فشته فى وضعها فى نسق رياضى قبل أن يبدأ تطبيقاتها العملية فى القانون والأخلاق والدين والاقتصاد والسياسة.

الباب الثالث: تطبيقات نظرية العلم في القانون والأخلاق.

الفصل الأول: علم الحقوق (١٧٩٦) ، ويتضمن عرض فلسفة القانون ، الحقوق والواجبات ، ويعادل "أصول لفلسفة الحق" لهيجل .

الفصل الثاني: علم الأخلاق (١٧٩٨) ، وهو التطبيق الثاني لنظرية العلم ويعادل "نقد العقل العملي" كانط.

الباب الرابع: الصراع ضد الرجعية والرأسمالية في الدين والاقتصاد.

الفصل الأول: غاية الإنسان (١٧٩٩) ، ويعرض نظرية الإيمان والاعتقاد والشك والمعرفة بعد اتهامه بالإلحاد .

الفصل الثانى: الدولة التجارية المغلقة (١٨٠٠) ، ويعرض تصور الدولة وسيطرتها على وسائل الإنتاج وتأسيس القطاع العام ، وتحديد الأسعار ، وتوزيع الدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية لمواجهة الاحتلال .

الباب الخامس : الصراع من أجل التحرر الوطنى ، ويتضمن مناهضة الرجعية الدينية وسلطات الاحتلال .

الفصل الأول: الحياة السعيدة (١٨٠٦) ، ويعرض نظرية التصوف الفلسفى أو الفلسفة الصوفية ونظرية السعادة .

الفصل الثانى: نداءات إلى الأمة الألمانية (١٨٠٨)، ويعرض كيفية تحرير ألمانيا من احتلال نابليون ومخاطبة ألمانيا الروحية المثالية، روح ألمانيا الخالدة وليس ألمانيا، الدولة المهزومة.

# ٤ - حياته وعصره وكتاباته الأولى

بالرغم من أن البداية بالكتابة عن الفيلسوف بحياته وعصره وأعماله مدخل تقليدى إلا أنه مفيد فى وضع الإطار الفكرى العام قبل عرض مؤلفاته التكوينية التى تعبر عن نظرياته الرئيسية دون أن يصبح غاية فى ذاته ، مجرد معلومات تاريخية لا صلة لها بالبناء النظرى للفيلسوف وتطوره ، ولما كان عمل الفيلسوف جزءًا من سيرته وكانت سيرته منبع عمله فإن هذا الإطار يكون أقرب إلى السيرة الذاتية منه إلى الظروف السياسية والاجتماعية التى عاش فيها الفيلسوف ، لا تكون فصلاً بذاتها بل مجرد مدخل وكجزء من المقدمة ، الإبداع فيها قليل ، والنقل فيها أكثر إلا إذا كانت السيرة تحليلاً نفسياً للفيلسوف تنبؤ بأعماله منذ طفولته وتربيته والأحداث التى مرت به ، وهى بالضرورة انتقائية غير كاملة ، تكفى كمدخل طبيعي جزئى وإن لم تكف كإطار نظرى كلى .

(أ) أسرته: ينحدر فشته من عائلة وطنية ، إذ شارك أبو جده في الحرب التي قادها جوستاف أدولدف لتحرير البرجوازيين في لييزج عام ١٦٣١ ونقده لهم بقوله "أنتم لا تتحدثوا إلا عن أسواقكم ولا تتحدثوا عن الشعور بالحرية". (١) في هذه الحرب وقع صف ضابط من هذا الجيش الطاهر جريحًا اسمه فشته الذي سيصبح بعد خمسين عامًا علمًا من أعلام الفكر الحر دفاعًا عن الوطن الألماني ، وجده الأهالي البروتستانت الذين فروا من السيطرة الكاثوليكية بين من سقطوا في حرب التحرير ، وأخذه أحد الأتقياء الذي كان يختفي في منزله في الدين المضطهدين ، واعتني به ، وأنقذه من الموت ، واعترافًا بالجميل تزوج فشته الجد ابنة منقذه الذي فقد أبناءه في الحروب

<sup>.</sup> Gustave - Adolphe أدولف (١) جوستاف --

الدينية ، وأصبح وارثه الوحيد ، ورأس عائلة كبيرة تشتت فى ربوع ألمانيا ، بقى أحدهم فى القرية وامتلك حقلاً ومنزل الأجداد ، وكان غزالاً ، وهو جد الفيلسوف .

أنجب ابنًا سماه كرستيان وأراد أن يجعله تاجرًا كبيرًا ، أرسله إلى القرية المجاورة لتعلم صناعة "الشرائط" ، فحاز على ثقة معلمه وأحب ابنته ، وخشى المعلم زواج ابنته من أحد البسطاء العاملين لديه ، ولما أصر الحبيبان على الارتباط وافق المعلم بشرط ترك المدينة ، وعاد كرستيان إلى قريته ، وبنى منزلاً من مهر زوجته ، وهذا هو أب الفيلسوف .

وأنجب أول طفل في ١٩ مايو ١٧٦٧ أسماه جوهان جوتليب شبيهًا بأمه ، وورث منها شخصيتها ، روح متدينة ، قلب مشتعل ، غرور واضح ، إرادة حديدية ، صرخات غضب ، مقاومة عنيدة لأوامر الوالدين حتى سماه الأطفال "الشلق المكسح" ، وكان له خمسة إخوة ، وأخت واحدة ولكنه عاش منعزلاً مفضلاً صمت أحلام اليقظة ، يتجول في الحقول في الليل ، هائمًا بخياله الشريد ، ويعود إلى المنزل ليقابل راعى الغنم فيصبح فيما بعد راعى الشعوب مثل الأنبياء ، كان على اتصال بأشياء أثارت تفكيره مثل الطبيعة ، رشده الأول مثل شلنج وهوسرل وهيدجر ، كان معلمه الأول أبواه الذين كان يكن لهما عاطفة خاصة بعد أن جعلت أمه العنيدة حياته صعبة ، وكان في حاجة إلى طيبتها وصبرها حتى تتحمله ، وفي هذه السن المبكرة أدرك فشته ما كان يعانيه والده من أمه ، الرقة مع الخشونة ، الهدوء مع الحدة ، كانت علاقته بأمه تقوم على الخشية ، وأراد الحصول عليها عندما أرادت أن فرض عليه مهنة لا يريدها ، عارض إرادة بإرادة والأساطير الوطنية ، وكان الابن يسرح بخياله عندما يسمع من أبيه هذه الآيات والأساطير الوطنية ، وكان الابن يسرح بخياله عندما يسمع من أبيه هذه الآيات والأقاصص والحكايات الشعبية .

وكانت العادة أن تدفع العائلات إلى الرهبنة أنجب أبنائها ، ونظرًا لإيمان أسرة فشته الشديد وتقواها أراد الوالدان أن يسلك فشته سلك الرهبنة ويصبح قسًا كأشرف مهنة وأنبل رسالة بعد أن رأوا فيه استعدادًا لذلك ، وحفظ "الموعظة على الجبل" ظهرًا عن قلب يبشر بها في القرية كما أنهى حياته بنداءات الأمة الألمانية ، وكان يبارك الطعام ويقرأ الصلوات على المائدة ،

وعندما بلغ السابعة من عمره بدأ شعوره يتضح ويتبلور ، كافأه أبوه على اجتهاده بكتاب "التاريخ الشعبى لزيجفريد ذى القرنين" ، أول كتاب يقرؤه بعد الكتاب المقدس ، حفظ منه الأغانى الوطنية التى اعتمد عليها فاجنر أيضًا فى موضوعات أوبرتاته ، يقرؤها صباحًا مساءًا ، أصبح الكتاب لا يفارقه ، صديقه الأوحد ، يحلم به ، ويتخيل أبطاله حتى أنه ترك دروسه مما أدى إلى عتاب والده له وعقابه ، فأبت نفسه وقرر التخلص من الكتاب ، فذهب إلى غدير بجوار المنزل ورمى به فى الماء مع نكرياته ، وحمله الماء بعيدًا عنه ، شعر بألم شديد والنصر فى أن واحد ترويضًا لنفسه وسيطرة عليها بإرادته ، ومع ذلك لم يستطيع مقاومة النحيب أمام والده وعاقبه على ضياع عليها بإرادته ، ومع ذلك لم يستطيع مقاومة النحيب أمام والده وعاقبه على ضياع مكافأة له ، ورفض فشته العودة إليه وأهداه إلى أخيه .

وجد فشته صدى فى نفسه لآيات الإنجيل ، وأنها مصدر الحياة ، وكان يعيش على الوعظ ، ويستعيد "الموعظة على الجبل" ، وأقنعه القس بها وردها أمامه وكأن المثالية الألمانية بدأت تبزغ فى نفسه من "الموعظة على الجبل" تلقائيًا قبل كانط ، اشتهر فشته بذلك ، وفى يوم ما أراد أحد النبلاء سماع أحد الوعاظ المشهورين إلا وصل متأخرًا فأوصوه بحارس الأبقار ، الطفل المعجز ، أتى الطفل وبيده باقة ورد ، كان خجولاً فى البداية ، خائفًا ، ثم انطلق بعد ذلك ، وخذ نبرة الخطيب تدريجيًا وكأنه كان تحت سلطان الإلهام ، نسى طفولته ، وردد المواعظ ، بعدها قرر البارون ميلتيز تبنيه والتعهد بتربيته ، ووافقت الأسرة حرصًا على تعليم أبنها وتأمين مستقبله وبعد أن ناشدها البارون ولجأ إلى ضميرها وحسها ومسئوليتها ، ذهب فشته مع البارون بلا حماس خاصة بعد فراق والده وصديقه ، ولكن رغبته فى العلم وحرصه على حريته جعلته يقبل حياته الجديدة ، وبعد أن وصل القصر وعاش بين الغرباء وانعزل عنهم أصبح شيئًا فشيئًا أحد أفراد العائلة (١) .

(ب) تكرينه العقلى: أرسله البارون إلى قس القرية المجاورة ، كان يحب الأطفال واتخذه ابنًا بالتبنى ، وكان معلمًا له خمس سنوات من السابعة حتى الثانية

Ibid., pp. 31-34. (\)

عشر ، ثم أرسله إلى مدرسة داخلية فى أدنى فصل عام ١٧٧٤ ، وكان قد توفى البارون قبل ذلك بأربعة أشهر ، وأوحى بتعليم فشته أحد الأصدقاء ، والد نوفاليس ، فى المدرسة الداخلية حتى الجامعة ، عاش فشته فى المدرسة حياة مفعومة بالآلام اشخصيته المنطوية ، وحكم عليه مدرسوه بأنه طفل لا يمكن احتماله ، لا يعرف تصورات العقل ، ينام على الأرض ويتدحرج على السلم دون خوف من عقاب ، لم يتحمل فشته حياة المدارس الداخلية ، النظام والمواعيد وكأنه فى معسكر ، وليكن المستوى الخلقى على ما يرام ، لانتشار العنف والكذب والكراهية والنفاق والجبن ، ناله كثير من المضايقات من شريكه فى الحجرة الأكبر منه سناً ، ضبطه الناظر وهو يضرب الكتب بيديه ويوقعها على الأرض ليتعلم كيف يضرب عندما يكبر لأن زميله يفعل به نفس الشيء الآن ولا يستطيع الرد عليه .

لم يفقد فشته شيئًا من شخصيته البازغة ، واحترام نفسه ونزاهته ومقاومته للظلم مستشهدًا ببيت من شعر هوراس كاتباه إياه على أول صفحته من كتبه وكراساته .

كان متقدمًا فى دراسته ولكنه كتب إلى والده يعيب على المدرسة إجبار تلاميذ الفصول الإبتدائية إحضار الماء فى جرار لتلاميذ الفصول الثانوية ، وسرقته الجرار الفارغ ، ولما زادت مظاهر التعسف من التلاميذ الكبار وعدم استطاعة فشته الكذب والتحايل لم يستطع تحمل هذه العبودية وأراد التحرر منها ، قرأ مغامرات روينسون كروزو ، وأراد مثله العثور على جزيرة يعيش فيه كرجل شريف ، وقرر الذهاب إلى همبورج سيرًا على الأقدام ، ودرس الطريق على الخريطة ليغادر المدرسة احتجاجًا على مظاهر التعسف والظلم ، ذهب إلى أحد كبار المعلمين أولاً وأنذره بإيقاف هذه المعاملة السيئة فضحك منه المعلمون ولكموه فى وجهه ، فخرج فشته من المدرسة لاسترداد حريته ، لم يجعله إيمانه بالله خائفًا على مستقبله ، صلى أولاً فسمع صوت الضمير يطالبه بالعودة ، والتخلى عن حريته باسم الواجب وكأنه كان كانطيًا بالسليقة قبل أن يصبح كانطيًا بالقراءة ، فقد الحماس للهرب وعاد ، وفي طريق العودة أمسك به تلميذ يصبح كانطيًا بالقراءة ، فقد الحماس للهرب وعاد ، وفي طريق العودة أمسك به تلميذ آخر كان يتعقبه وقاده إلى الناظر ، لم ينكر فشته هروبه وشرح السبب ، خيبة أمله وضيقه وثورة ضميره وطالب بتوقيع العقاب عليه ، فغفر له الناظر محاولة الهروب وعفى وضيقه وثورة ضميره وطالب بتوقيع العقاب عليه ، فغفر له الناظر محاولة الهروب وعفى

عنه بعد تأثره من شجاعته وصراحته ، وحظاه بعناية خاصة ، وغير له زميل الحجرة بزميل آخر أكثر إنسانية ، فأصبح صديقًا له ، وأكب على الدراسة ، وأمضى وقتًا سعيدًا يقرأ على نور الفجر بعد غلق أنوار المدرسة ونجح في كل المقررات ، ونال شهادة إتمام الدراسة الثانوية عام ١٧٧٩ (١).

(ج) الأثر الحاسم السنج: تأثر فشته أثناء وجوده في المدرسة الداخلية بكلوبشتوك الشاعر الشعبي ولسنج فيلسوف التنوير، تميز كلوبشتوك بتقواه وعاطفيته وأثر على روح فشته التقية المتحمسة، أثارت مجموعة أشعاره "الخلاص" التي وصفها جوته بأنها تعبير عن المثالية الشعبية الدينية والإلهام المسيحي الذي يملؤ القلوب وحماس الشعب الألماني، وكان فشته يبكي كلما قرأ الأشعار (٢).

كان لسنج هو الأكثر أثرًا على فشته ، فقد نقد فلسفة الدين المسطحة الساذجة، مذهب التأليه الطبيعى الذى أسسه مكفرو إنجلترا وفلاسفة فرنسا ، أنصار التنوير الذين انتهوا أيضًا إلى الشك ، يعادون الدين ، ويعتمدون على العقل وحرية الفكر للتحرر من السلطة الدينية واللاهوت العقائدى بالرغم من بقاء الفكر دينيًا ، انتشر هذا الدين العقلى عدو الخرافة والتعصب في القرن الثامن عشر عند ممثلى التنوير ، مندلسون ، وجراف ، نيقولالى ، كانط (٢) ، أفقز التنوير المسيحية ، وسلخها من عقائدها ، شعر لسنج وهو أيضًا أحد دعاة التنوير فقطع صلته بالعقلانية السطحية التي لم تقم بدور التحرر بل العبودية لوثنية الوقائع ، ولعبادة الاستدلال الصورى ، ولإقامة أيديولوچية مادية ضد أي عمق روحي ، وتفرغ المسيحية بحجة العقلانية ، ولاقامة أيديولوچية مادية ضد أي عمق روحي ، وتفرغ المسيحية بحجة العقلانية ، والاشمئزاز من الزمن ومن كل حقيقة وفضيلة ، وفي نفس الوقت لم يتخل عن الفكر الحر ، وعارض القساوسة الجدد الذين كانوا لا يعرفون من اللاهوت الكثير ، ولم يصلوا بعد إلى مستوى الفلاسفة ، وتحت ذريعة أنهم يعرفون من اللاهوت الكثير ، ولم يصلوا بعد إلى مستوى الفلاسفة ، وتحت ذريعة أنهم

XL, I, p. 34-36. (\)

<sup>.</sup> Messiads الفلاص Klopshtock (۲) كلوپشتوك

Mendelsohn, Grave, Nicolai, Kant. (T)

يريدون أن يكونوا مسيحيين عقلانيين يخرجون عن العقل ، والمذهب الدينى الذى يضعونه بدل القديم مجرد إعادة ترقيع لملابس قديمة ، وللدفاع عن روح المسيحية الحقة ضد الحرفية الأرثوذوكية والعقلية المسطحة المجدبة ، نشر لسنج بعد تعيينه أمينًا عامًا لمكتبة فولفنبتل "مساهمة فى التاريخ والأدب" ناشرًا بعض نفائسه مثل رسالة حول "تحول الجوهر" لبرانجيه التورى الذى تمكت إدانته بسببها ، ومخطوط ليبنتز عن "العقاب الأبدى وعقيدة التتليت" ، وشذرات مؤلف مجهول أثار صراعًا بين لسنج وجوتز أثار انتباه الجميع (١) .

ثم نشر اسنج عام ١٧٧٤ "التسامح الواجب نحو المؤلهة" يشكو من سوء معاملة أنصار التأليه الطبيعى بالرغم من اعتمادهم على العقل والمعاملة الحسنة اليهود والأثراك أي المسلمين والهراطقة والمتعصبين والوثنيين لأنهم لا يخلون من الإيمان ، ثم نشر خمس شنرات أخرى عام ١٧٧٧ (٢) ، الأولى "الشك في العلق من أعلى المنبر" يعبر فيه اسنج عن دهشته لهذا التناقض الغريب عند أناس يستعملون العقل لهدم العقل ، ناسين أن المسيح معلمهم قد بشر بدين عقلى دون أن يعرف تعاليم بولس والثانية "استحالة وحي يؤمن به كل الناس على نحو عقلى" ينقد فيها اسنج الروايات، السند أو المتن ، من عصور عديدة تنقل وحيًا من بعض الأصفياء ، ويبين صعوبة التمييز بين الوحى الصحيح والوحى المنتحل ، وصعوبة البرهنة على ضرورة الوحى ، وقدرة الإنسان على الحصول عليه . والثالثة قصة "عبور الإسرائيليين البحر الأحمر" ويعتبرها اسنج خيالية مختلفة من أساسها . والرابعة "في أن أسفار العهد القديم لم تدون للوحى بدين " ، ودليل اسنج على ذلك أنها تخلو من عقيدة خلود الروح والمعاد . والخامسة "في رواية البعث" ، ويشك اسنج في هذه الروايات مبينًا تناقضات الأناجيل والخامسة "في رواية البعث" ، ويشك اسنج في هذه الروايات مبينًا تناقضات الأناجيل والخامسة "في رواية البعث" ، ويشك اسنج في هذه الروايات مبينًا تناقضات الأناجيل والخامسة "في رواية البعث" ، ويشك اسنج في هذه الروايات مبينًا تناقضات الأناجيل والخامسة "في رواية البعث" ، ويشك اسنج في هذه الروايات مبينًا تناقضات الأناجيل والخامسة "في رواية البعث" ، ويشك اسنج في هذه الروايات مبينًا تناقضات الأناجيل

<sup>(</sup>۱) مسساهمسة في التساريخ والأدب -Contribution à l'historie et à Littérature Trans XL, I, pp. 37-41 Béranger de Tours ، بيرانجيه التورى substantiation

<sup>(</sup>٢) أنظر أيضًا ترجمتنا : لسنج : تربية الجنس البشرى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ ص ٣٠٧-٣٠٠ .

De la to le'rance qu'il fout aux Deistes

الأربعة ، ويثبت فيها أن تلاميذ المسيح قد سرقوا جثته واختلقوا رواية متى لإبعاد الشبهة عنهم (١) .

شرح لسنج باختصار هذه الشنرات ، مبينًا فكر مؤلفيها ، فناقل الكفر ليس بكافر ، ومبديًا بعض التحفظات عليه ، كانت كلها موجهة ضد الدين الرسمى داعيًا إيخه لنقد النصوص بنور العقل من أجل التمييز بين "الروح والحرف" ، وهو عنوان أحد مؤلفات فشته المبكرة ، بين الكتاب المقدس والدين ومبينًا إن المسيحية كانت لها سلطيتها على النفوس قبل تدوين الأناجيل والحواريين وقبل تقنين الكنيسة للكتب المقدسة وهو ما سماه بولتمان فيما بعد "المسيحية البدائية" ، إن الإيمان وجد قبل النص ولم يخرج منه ، وأن النص تعبير عن الإيمان السابق عليه ، الحقائق الداخلية الدين مستقلة عن التراث المكتوب كما عبر ذلك السبينوزا أيضًا في التفرقة بين العهد المطبوع والعهد المكتوب (٢) ، والعلم بهذه الحقائق الداخلية دون الرجوع إلى النصوص الموبق الدونة ، كما فعل مؤلف الشذرات ، يكفي في الإيمان بالمسيحية ضد مدعى الدين الرسمي الذين شوهوا طبيعة المسيحية الحقة ، ودخل في صراع مع جوتز راعي همبورج وممثل الرجعية همبروج وممثل الرجعية الأرثوذكية والذي أعلن أن لسنج عدو المسيحية ، وهو الصراع الأبدى بين حرية الفكر وقهر السلطة (٣) .

ثم نشر لسنج ثلاث مقالات أكد فيها على جوتز ، الأولى "مثل" يبين فيها خطأ من يعكفون على الإعجاب بالمسيحية ويؤيدون حكمتها ويناقشون عن قصر نظر أسسها

a - Le discrédit jeté sur la raison du haut de la chaire.

b - L'impossibilité d'une révélation à la quelle tous les hommes puissent ajouter foi d'une manière rationnelle.

c - Le passage de la mer rouge par les Israelites.

d - Que les livres de l' Aucien Testament n'ont par été ecrits pour révéler une religion.

e - Sur l'histoire de la resurrection.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتنا : اسبينوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧١ ص ١٩٠٠ .

XL, I, p. 41-42. (°)

انظر أيضًا كتابنا "لسنج: تربية الجنس البشرى"، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧، السنج بين الأرثوذكية والتنوير ص ٣٠ - ٥٦.

التى يجهلونها بحجة الدفاع عنها فيهدمون البناء كله كالدب الذى يقتل صاحبه . والثانية "مناشدة" يطالب باعتباره أمين مكتبة بألا يكون مسئولاً عما ينشره من نصوص وعدم تهديده بالطرد لنشرها ، ويؤكد إيمانه بفضيلة المسيحية الأبدية بالرغم من كل الحجج العقلية مع المسيحية أو ضدها ، ويناشد جوتز الدخول في حوار معه ، والثالثة "تحدى" يعلن فيها لسنج عدم جدوى أى مصالحة مع جوتز ويعلن الحرب عليه وأنه لم يبلغ سدس قيمة هذا المجهول الذي قام بنشر هذه النصوص (١) .

الأول ثم بدأ لسنج المعركة بنشر أربعة نصوص ، "مصادرات" وضع فيها شروحه على الشدرات في صيغة أوليات للتمييز بين الروح والحرف ، الدين والكتاب ، يتلوه شرح ردود على اعتراضات جوتز ، هذه المصادرات التي ينتج أحدها من الآخر على نحو استنباطي هي :

- ١ يحتوى الكتاب صراحة على أكثر مما يتضمنه الدين.
- ٢ ونظرًا لهذه الزيادة فإن القول بأن الكتاب معصوم من الخطأ مجرد افتراض خالص .
  - ٣ ليس الحرف هو الروح ، وليس الكتاب هو الدين .
- ٤ ونتيجة لذلك فإن الاعتراضات الموجهة ضد الحرف ليست موجهة ضد الروح
   والدين .
  - ه ومن ثم فإن الدين موجود قبل الكتاب.
- ٦ المسيحية موجودة قبل أن تظهر الأناجيل وكتابات الرسل ، وانقضى بعض
   الوقت قبل أن يدون أى منها ، كما انقضى وقت طويل قبل أن تظهر الكتابات المقننة .
- ٧ مهما تكن أهمية هذه الكتابات فإنها لا يمكن أن تؤسس على الحقيقة الكلية
   الديانة المسيحية .

<sup>(</sup>۱) مثل Parabole ، مناشدة Supplique ، تحدى Défi

- ٨ فإذا ما انتشرت المسيحية زمنًا طويلاً ودخلت نفوس الكثيرين وقبل أن يدون
   أى حرف حسى ما وصل إلينا منها فيجوز أن كل ما دون كتاب الأناجيل والرسل قد نقد دون أن يُفقد الدين الذي دعته إليه وبشرت به .
- ٩ ليس الدين حقيقيًا لأن كتاب الأناجيل والحواريين علموه بل علمون لأنه حقيقى .
- ١٠ يجب شرح التراث المدون ابتداء من الحقيقة الداخلية للدين ولا يمكن لهذا التراث المكتوب أن يعطى هذه الحقيقة الداخلية .

وهو نفس ما قاله فشته بعد ذلك فى أول عمل له "نقد كل وحى" (1) ، وإعادة كيركجارد بأسلوب أدبى عاطفى رومانسى فى "شروح الشذرات الفلسفية" (7) .

والثانى "الرد على جوتز" (٢) ، يتهم فيه لسنج جوتز بالنفاق والخروج على الدين المنبح في الدين المسيحى" ، أن الكتاب لأنه يتفق مع لسنج في قضايا ثلاث في كتابه "الدفاع عن الدين المسيحى" ، أن الكتاب يحتوى على وحى ولكنه ليس وحيًا ، وأنه يجب التمييز بين الروح والحرف في الكتاب ، وأن الدين يسبق الكتاب (٤) .

والثالث "رواية البعث" يبين فيه أنها من صنع الخيال ، وأن النص المدون عمل أدبى من صنع كاتبه وليس وحيًا مملى عليه من الله .

والرابع " غاية يسوع وحوارييه" يبين فيه لسنج أن عقائد ألوهية المسيح والفداء والتثليث ليست من المسيح ، بشر يسوع بالتوبة وأن ملكوت السموات قريب ، وقدوم المخلص الذي بشرت به الكتب المقدسة، ولما سبب موت المسيح خيبة أمل لدى تلاميذه بنوا مذهبًا جديدًا أن المسيح مات وتألم فداء الإنسانية ، وحكموا على حواريي المسيح

<sup>(</sup>١) انظر ، الباب الأول : الدين والثورة ، الفصل الثاني : نقل الوحى .

KlerKegaard: Post-Scriptum aux Miettes Philosophiques, Paris, Callimard, (Y) 1949, pp. 41083.

<sup>(</sup>٣) الرد على جوتز Anti-goetz .

XL, I, pp. 43-44. (٤)

بأنهم كذابون وبأن المسيح حالم خدع نفسه ، وتشبه هذه الردود على جوتز "الرسائل الريفية" التي يرد فيها بسكال على الجزويت ، ثورة ضد التعصب ونفحة من العقل الحر (١) .

أحضر مدرس شاب يدعى لبيل هذه الورقات المنوعة فى المدرسة وتلاقفها الطلاب (٢) ، اثارت فشته ، فحفظها عن ظهر قلب ، وأعلن أن كل اعتقاد مخلص وكل فكرة متدبرة مشروعة ، ودون أن يأخد صف الدين الرسمى أو العقلانية أعلن عن حق الفيلسوف فى التفكير الحر فى كل موضوع حتى ولو كان موضوع الإيمان ، وخلص أيضًا إلى أنه لا يمكن الدفاع عن الوحى ، وأن الأخلاق ضرورية لبناء العقيدة ، وأن المسيحية واقعة مثل باقى الوقائع ، وأن أسباب انتشارها تاريخية خالصة ، المسيحية لحظة فى تطور الإنسانية كما أعلن لسنج فيما بعد فى "تربية الجنس البشرى" ، أيقظ لسنج فشته من المتحرر من كل دجماطيقية والمستقل عن أية سلطة . تعلم منه حق النقد الذى علمه من المتحرر من كل دجماطيقية والمستقل عن أية سلطة . تعلم منه حق النقد الذى علمه من قبل من مفكرى "دائرة المعارف الفلسفية" ، فولتير وديدرو ، وبايل (٢) .

ثم قرأ فشته أسبينوزا وكان له أثرًا كبيرًا عليه بعد لسنج وقبل كانط، وجد فيه نموذج المفسر التاريخي الضالص، ونموذج المفكر الحر الذي يقدر الدين، الطابع الديني للفكر الحر الألماني عكس طابع الإلحاد وعدم احترام الدين للفكر الفرنسي قاعدة وجهت مذهبه الفلسفي "أن تكون حرًا هذا لا شيء، وأن تصبح حرًا هذه هي السماء" (٤). ليس المهم امتلاك الحقيقة التي لا يستطيع أحد الوصول إليها أو الاعتقاد بذلك بل المهم المجهد المخلص للحصول عليه، قيمتها ليس في امتلاكها بل في البحث عنها حتى الجهد المخلص للحصول عليه، قيمتها ليس في امتلاكها بل في البحث عنها حتى تكتمل، امتلاكها هو السكون والكسل والغرور، لو أمسك الله بيمينه الحقيقة كلها وباليسري الإلهام المتحرك باستمرار نحو الحقيقة ذاتها بشرط خداعي دائمًا وإلى الآن

Pascal: Les Provinciales, Oeuvres Completes, La Pléiade, NRF, Paris, 1954, (\) pp. 659-945.

<sup>(</sup>٢) ليبل Liebel .

Voltaire, Diderot, Bayle. (٣)

<sup>(</sup>٤) وذلك مثل تفرقة كيركجارد بين أن أكون مسيحيًا أو أصير مسيحيًا .

KierKegaard: Post-Scriptum, pp. 256-269.

ويطالبنى بالاختيار فإنى أختار اليسرى قائلاً: أعطنى أبى لأن الحقيقة الخالصة لك وحدك. وفى صراع فشته أثناء اتهامه بالإلحاد كان لسنج فى وعيه فى صراعه ضد جوتز. كان فشته يحلم بالحج إلى فولفنتبل والتعرف على لسنج الذى يدين إليه بالكثير، وتوفى لسنج قبل أن يحقق فشته حلمه (١).

تخرج فشته من المدرسة الثانوية في ١٧٨٠ بعد قضاء سنت سنوات ونصف فيها. وألقى خطابًا باللاتينية حول الاستعمال الرصين لقواعد الشعر والبلاغة (٢) ، وبعد مقدمة صغيرة عن صعوبة الموضوع ورحمة الحكام بالنسبة لملاحظاته عرض هدف الشعر والبلاغة وهو تعليم الناس ، وتحريك مشاعرهم ، وإدخال السرور عليهم ، وبالتالي فإن قواعد الفن هي التي تجعلنا قادرين على السيطرة على الطبيعة البشرية ومعرفة النفس الإنسانية ، وميز بين القوانين العامة والأدوات الضاصنة ، الأولى عامة للناس جميعًا باعتبارهم بشرًا بصرف النظر عن جنسهم وقوميتهم وحضارتهم وعصرهم ووظائفهم ، وهي مشتركة بين كل الشعوب ، فالناس يغصبون ضد من يحتقرهم أو يسيئون إليهم ، ومن ثم يسهل على الشاعر أو الخطيب إثارة غضب الناس، والثانية خاصة بشعب خاص باللغة والجنس والحضارة ، وأوجه الاختلاف بينها تجعل البعض يشك في وحدة الطبيعة البشرية مثل الضلاف بين اليونان والرومان ، وبين الفربيين والشرقيين أو بين الأوروبيين والأمريكيين أو بين مراحل تطور الصضسارة البشرية ، فقد تطورت البشرية في مرحلتين : الأولى مرحلة الأبطال حيث تسود عادات بسيطة دون وجود حضارة إلا من الغزو والدفاع عن الأرض مصدر الرزق ، وهي مرحلة عبادة القوة ، وقانون "العين بالعين والسن بالسن " عصر الانفعالات الشديدة (٣) . والثانية عصير الفنون والآداب عصر تهذيب الأخلاق وصنفات الروح ، وتفضيل العبقرية على القوة ، وانتصار الروح على الحرب ، ليست القوة بدنية بل عقلية ، والنصر لس بالقوة بل بالحكمة ، نظرًا لانتقال المركز من البدن إلى الروح ، ويتميز الأفراد عن

XL, I, pp. 44-48. (\)

Discours sur le bon usage des précepts de la poésie et de la Rhétorique. (Y)

<sup>(</sup>٣) تبعية الإرادة للغير Hétéronomie ، الاستقلال الذاتي للإرادة

بعضهم البعض بنفس المرحلتين وتربية الفرد هو التحول من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ، فأشيل هوميروس وقوته عكس فرجيل ورقته (١) ، وهي فلسفة فشته في التاريخ التي سيفصلها فيما بعد في خمس مراحل في "السمات المميزة للعصر" وفي "تأهيل للحياة السعيدة" ضد جان جاك روسو .

وبعد أن عرض فشته فى الجزء الأول طبيعة القواعد شرح فى الجزء الثانى كيفية استعمالها وهل معرفتها تأتى قبل الاستعمال على نحو قبلى أم بعد الاستعمال على نحو بعدى ، بالعبقرية والإلهام أم بالتعليم والتجربة ؟ وهو نفس سئوال شيللر بعد ذلك عن الموهبة ، ورأى فشته مثل شيللر أن الأساس هى العبقرية والتلقائية الداخلية ، إذن المسيحية قديمة قدم الخلق ، وسقراط مسيحى ، وبدون الذوق والعبقرية فإن القواعد حروف ميتة ، ويستطيع العبقرى أن يبدع بدونها ، لا يوجد فن بلا قواعد ولكن القواعد لا تخلق الفنانين ، يرفض فشته الفرض من الخارج على الإرادة ، وكل قانون لا تفرضه الروح وقبل الاستقلال الذاتي للإرادة ، وكل روح لها قانونها الرفدى ، وهي لغة كانظ التلقائية .

(د) فشته في الجامعة: ذهب فشته إلى جامعة يينا التي سيصبح بعد أربعة عشر عامًا فخرها ، وسجل نفسه طالب لاهوت ، واستمع إلى محاضرات في تاريخ الدين والتفسير وفقه اللغة ، ثم ذهب إلى جامعة ليبزج ، وهناك اكتشف رسالته ، وكان بها ثلاث تيارات فيها . الأول الفلسفة في خدمة اللاهوت ، بتزولد الذي كان يدرس اللاهوت والتفسير بروح عصر التنوير ، مؤمنًا بعقلانية بسيطة لا ضرر منها ، متفقة مع عقيدة الكنيسة ومذهب لوثر ، ويشرح نصوص الكتاب بعيدًا عن العقيدة بالإستعانة بقواعد اللغة العامة . والثاني الفلسفة ضد اللاهوت ، وهو تيار العقلانية الراديكالية التي لا تقبل المساومة ، العقلية الناقدة المناضلة الثائرة ضد عقائد الكنيسة ، والمنكرة إنكارًا تامًا كل الأسرار الإيمانية بما في ذلك الوحى ، وهو اتجاه العقول المستنيرة المرهفة ، ويمثل هذا التيار ريماروس . والثالث تيار وسط ، عقلانية المستنيرة المرهفة ، ويمثل هذا التيار ريماروس . والثالث تيار وسط ، عقلانية المستنيرة المرهفة ، ويمثل هذا التيار ريماروس . والثالث تيار وسط ، عقلانية

XL, I, pp. 48-51. (\)

تركيبية لا تذهب إلى درجة رفض العفائد وتؤكد على أن بعض العقائد المضادة ضد العقل من وضع رجال الدين على طريقة المؤلهة الإنجليز فى حين أن الوحى متفق مع العقل والطبيعة ، ويمثل هذا التيار موروس (١).

بدا لفشته أن اللاهوت لا يصمد أمام النقد تحت أثر لسنج، وفكر بحرية في مشكلة الإرادة الحرة ، قلب اللاهوت ، بالإضافة إلى مسائل أخرى مثل خلق العالم ، صلة الخالق بالمخلوق ، الفضل والقدر المسبق ، الخطيئة والمسئولية (Y) ، وقدمت حلول مختلفة منها حرية الإرادة لأنه لا يمكن التوفيق بين الله القادر الخالق وحرية الإنسان كما أكد بالأجيوس قديمًا وسارتر حديثًا ، ثم وجد فشته نفس المشكلة في نظام الطبيعة أي في العلم ، العلم يقوم على الضرورة والحتمية ويرفض الحرية كما هو الحال عند هومل وليبنتز وأسبينوزا (٢) ، يرى هومل أن الاعتقاد بالحرية خطأ في الإدراك الحسى، الإرادة نتيجة العضو الحي ، أما تلقائية الإرادة فوهم ، الإرادة المستقلة تناقض في المعنى ، وبالتالي يوجد اتفاق بين العناية الإلهية والحرية بناء على تأسيس فلسفة في الذرات كمل يفعل لينتز ، أصبح هومل في ذهن فشته شيطانًا يفكر فيه كلما نقد الحتمية ، وفي نقاش له مع أحد القساوسة من تلاميذ فولف اتضم أن فشته يشك في صدق الاختيار الحر، ويؤمن بالحتمية الشاملة، وأنه أسبينوزي النزعة، وأعطاه كتاب "الأخلاق" الذي فنده فولف ، وبدا لفشته تفاهة هذا النقد ، ثم درس "رسالة في اللاهوت والسياسة"، أعطى أسبينوزا فشته الحس الخلقي والديني للمشاكل الفلسفية قبل كانط مثل وحدة المبدأ الأول ، العقلانية الكاملة للحتمية الشاملة في الأشياء ، الواقع المطلق لكل شيء بالنسبة لماهيته المطلقة ، الأخلاقية ، الواحدية ، وحدة الوجود ، فتحول عن اسبينوزا بفضل اسبينوزا ، ومع ذلك وجد في "الرسالة" روح لسنج في ردوده على جوبتز: الفكر الديني ، التفسير العقلى الخالص ، نقد النصوص المقدسة متحررًا من عبودية العقيدة وسلطة الكنيسة ، وكانت نتيجة هذا النقد رفض الوحى الخارق للطبيعة

Pezold, Reimaras, Morus. (1)

<sup>(</sup>٢) الإرادة الحرة Libre Arbitre .

Hommel, Leibnitz, Spinoza. (٢)

والمعجزات باعتبارها مناقضة لقوانين الطبيعة والعقل ومن نسج الخيال ، وسلطة الأنبياء في قيمتهم الأخلاقية وقدوتهم الحسنة ، وبالتالي فهم متكلمون عن الله ، والمسيح وحده روح الله مباشرة ، روحًا لروح دون تدخل الخيال (۱) ، وكلها مواقف ضد الدين الاجتماعي السياسي للشعب المختار ، ويقدم فشته دينًا قلبيًا شاملاً لكل البشر ، كما أعلن أسبينوزا أنه لا يوجد تعارض بين العقل والإيمان ، فالحقيقة الدينية مثل كل الحقائق عن العقل يتم بحثها بالعقل . وقيمة العقل في قدسيته (۲) ، أما الدين العقائدي الشعائري فإنه يعبر عن ضعف معظم الناس بلغة الخيال وعن نقصهم ، ولا يفهم حقيقته إلا القادرون على العقل وحدهم (۳) .

ومن ثم تصبح الحرية موضوع "نظرية العلم" ، الحرية من الدين ، والعلم من نيوتن وكانط ، والموقظ لسنج وأسبينوزا ، وبالتالى يصبح فشته جماع لسنج وأسبينوزا وكانط.

ودارت في عصر فشته عدة مناقشات فلسفية بالإضافة إلى ردود لسنج على جوتز مثل الحماس للثورة الفرنسية ثم الانقلاب عليها في كتاب ريبرج والذي كتب فشته ضده الدفاع عن الثورة الفرنسية (3) ، آراء چاكوبي ورينهولد وميمون وشوتز واعتراضاتهم على كانط والتي كانت أحد مكونات نطرية العلم دفاعًا عن الفلسفة النقدية (٥) ، حوادث جامعتي يينا وبرلين مع اتحادات الطلاب ومجلس الكلية وتهمة الإلحاد التي كتب بسببها فشته "غاية الإنسان" ، حملة مجلة "السعادة" والتي كتب ضدها فشته إحدى مقالاته لتفنيد الشك دفاعًا عن كانط (٦) ، الماسونية وأعمال فسلر (٧) ، علم الجمال عند شيللر،

<sup>(</sup>١) وهو موقف أسبينوزا الذي يشبه وصف القرآن الكريم للسيد المسيح بأنه "روح الله وكلمة منه" .

XL, I, pp. 51-57. (Y)

<sup>(</sup>٣) وهو موقف الحكماء المسلمين أيضيًّا.

<sup>.</sup> Rehberg ريبرج

Jacobi, Reinhold, Maimon, Schultz. (0)

<sup>.</sup> Eudaemonia السعادة

<sup>(</sup>۷) فسلر Fessler

رومانسية شلنج ومحاضرات ومشروع "المعهد النقدى" لشيليجل في برلين (التأسيس)، وعلاقة فشته بشلير ماهر وجان دى مولر (1), النظريات المعاصرة في القانون والتي كتب فيها "أصول فلسفة الحق"، تهكمات جان بول ونيقولاي (1), الموقف الاقتصادي في بروسيا والنظريات الاقتصادية للصورة كما عرضها بابوف والتي كتب فيها "الدولة التجارية المغلقة" (1).

كانت شخصية فشته واحدة ومطردة تزيح تهمة تناقضاته إذا ما وضع كل موقف في سياقه (3) ، يبين صراعه مع الكنيسة والدولة والطلاب والأساتذة في يينا وبرلين إنه قوى صارم لا يساوم ، نو كبرياء ، وعلاقات صعبة المراس ، ويقوم الكبرياء على طبية الله وليس الصلف أو الغرور ، وهو رقيق الحاشية ، مرح ، ساحر ، صاحب دعوة ، مبادؤه انفعالات ، يحب الحرية ، وهو صاحب عقيدة لا يتنازل عنها ، ودجماطيقية تقوم على النقد والجدال ، ذهنه منفتح على الحقيقة ، ومنغلق على اقتراحات الأخرين ، إرادته قوية تقهر الصعاب ، يقلبها باستمرار لصالحه ، أسلوبه تجريدي صعب وأحيانًا أخرى مملوء بالصور ، يفكر للإنسانية كلها وفي نفس الوقت وطنى غيور ، يجمع بين المثالية في الفكر ، والواقعية في السلوك ، كريم وفياض في عواطفه ، وأحيانًا يكره بقوة وعنف، لا يفقد السيطرة على نفسه ، وأحيانًا ينفعل ويصبح حاد المزاج ، يتعرض لكل أهواء العصر ورياحه ، ولا يفقد ذاته في ظروف مأساوية عصفت بأوربا بأكملها ، حياته أهواء العصر ورياحه ، ولا يفقد ذاته في ظروف مأساوية عصفت بأوربا بأكملها ، حياته أدن حياة واحدة ، وشخصيته شخصية واحدة ، ومواقفه مواقف واحدة ، مخلص لمثاله في الشباب ويصارع قوى التسلط دفاعًا عن الحرية والعقل واضعًا مذهب النزعة في الشباب ويصارع قوى التسلط دفاعًا عن الحرية والعقل واضعًا مذهب النزعة

Schleiermacher, Jean de Müller. (1)

<sup>.</sup> Nicolai ، بيقولاى J. Paul ، جان بول Satires ، نيقولاى (٢)

<sup>(</sup>٣) بابوف Babeuf

<sup>(</sup>٤) يقال أيضنًا عن مواقفي أنها مملوءة بالمتناقضات مع أن كل موقف فى سياق وليس المطلوب وضعها كلها فى نسق مذهبى واحد طبقًا لنظرية الاتساق بل ارجاعها إلى سياقاتها طبقًا لجدل الصراع الفكرى والتاريخى .

الخلقية الذى هو تعبير عن الإنسان (1)، هو فيلسوف عاش فلسفته في النظر والعمل، في الفكر والمارسة كعالم ومواطن يحمل "هموم الفكر والوطن" (7).

ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل في حياته:

- (أ) مرحلة الشباب ( ١٧٦٢ ١٧٩٩)، وهي مرحلة تأسيس "نظرية العلم" وهي نظرية الصرية في بداياتها الأولى، اكتشف النقد الكانطى، ودوافع عن الثورة الفرنسية، خلف رينهولد في كرس الفلسفة في يينا، اشتهر فشته، وذاع صيته بل فاقت شهرته شهرة كانط، بدت "نظرية العلم" كإنجيل جديد، إنجيل العقل، تثير حماس الطلاب، وتحول إيمان الأساتذة مثل رينهولد، وبفضلها يكتشف شلنج رسالته، ناضل فشته في هذه المرحلة ضد العقبات والدسائس، أنصار الثورة المضادة وتهب العاصفة ضد فشته ويتهم بالإلحاد كما اتهم سقراط من قبل بإفساد الشباب وسب الآلهة، وقدم المحاكمة بتهمة الإلحاد ظاهرًا والثورة باطنًا لأنه يعقوبي (٢)، وتم توجيه اللوم له ثم الإخراج من الجامعة.
- (ب) النضال ضد الرجعية والرأسدالية ( ١٨٠٠ ١٨٠٥ )، وهي فترة لجوبًه إلى برلين وانضمامه إلى المحفل الماسوني "رويال يورك" حيث كان يظنه موطن الليبرالية ومنبر الأفكار في هذه الجمعية للعلماء والتي طالما تبناها لنشر أفكاره، ثم أصيب بخيبة أمل واستقال مها، ثم بدأت ردوده على الاعتراضات على "نظرية العلم"، وسجاله ضد الرومانسيين الذين اعتنقوا الكاثوليكية، وانضموا إلى الثورة المضادة، ودافع عن بابوف وعن الإجراءات الاقتصادية للثورة الفرنسية واشتراكية الدولة ضد الرجعية السياسية

<sup>(</sup>١) النزعة الخلقية Moralisme .

XL, I, pp. 12-13. (Y)

<sup>(</sup>٣) "اليعقوبية" هي إيديولوچية "حزب المؤتمر الوطني" المتطرف الذي أطلق على أعضائه اسم اليعاقبة أو "الجبليون"، كانوا يدافعون بلا هوادة عن الديموقراطية، ويعارضون معارضة شديدة الائتلاف الأوروبي الرجعي الإقطاعي.

والاقتصادية في بروسيا ، ثم بدأ سجاله ضد الرجعية الفلسفية عند شلنج ، وألقى عدة محاضرات في برلين أنهى بها علاقته به .

- (ج) النضال من أجل التحرر الوطنى ( ١٨٠٦ ١٨١٣ ) ، وذلك بعد احتلال ناليون لألمانيا في ١٨٠٦ ، في هذه الفترة ظهرت كتاباته الجمهورية ، وشرحه على "الأمير؛ لميكيافيللى ، ولقطات من مأساة العصر ، والجمهورية الألمانية والحوارات الوطنية ، وأخيرًا النداءات إلى الأمة الألمانية ، وكان فشته في هذه الفترة تحت تأثير چان دى مولر ، وتم تعيينه رئيسًا لجامعة برلين بعد تأسيسها ، وبدأ صراعه مع شيلرماخر ، وبعد إلقاء محاضراته بدأت حرب الاستقلال ، واندلعت الروح الثورية ضد الاحتلال ، وينتصر فشته على نابليون ، انتصار القلم على السيف ، ثم يتوفى فشته (١) .
- (م) مؤلفاته غير المنشورة: حاول فشته الكتابة عدة مرات قبل "نقد كل وحى" واكنه لم يوفق . فمازال يتحسس الطريق من حيث الموضوع أو الأسلوب ، ومازال مشروعه لم يتحدد بعد في عصر كان كانط هو الفيلسوف المتوج .

حاول شرح كتاب "التربية الدينية" للوثر ، ولم يوافق أى ناشر على نشره حتى بأبخس الأثمان ( ثالران ) .

ثم كتب مقالاً ضد تزييف مؤلفات الآخرين "عن الواجبات ضد التزييف" بدعوة فائدة حرية النشر وإذاعة الفكر ونشره ، دفاعًا عن حق الملكية أو حقوق المؤلف أو ما يسمى اليوم براءة الاختراع (٢) ، الملكية الأدبية حق مطلق للمؤلف بصرف النظر عن التعارض بين الحق والمنفعة ، ويستشهد بحادثة أيام هارون الرشيد في "ألف ليلة وليلة" الذي أمر بناء على شكوى كمياوى بشنق مشعوذ سرق سر دواء مفيد طالبًا مدح الناس له .

XL, I, pp. IXX. (\)

Uber die Pfrichten gegen Feinde. (Y)

وهناك نصبان غير منشوران لفشيته ، الأول "الفيلسوف والدولة" ، بعد أن أصدرت الدولة "فرمان الدبن" و "فرمان الرقابة" ضد التنوير وثورة المفكرين الأحرار ضيدهما دفاعًا عن حرية الاعتقاد وحرية الفكر وضد انتهاك حقوق الأفراد (١) ، عندما أصدرت الدولة الفرمان الأول "اعتبارات صريحة خاصة بفرمان الدستور الديني في دول بروسيا" والثاني "حول الأنوار" في ١٧٨٨ انبرى فشته أولاً للدفاع عن الدولة والسلطة محاولاً التوسط بين الدولة وخصومها (٢) ، أراد لعبة الوسط فوقع في صف اليمين ، كتب ردين ، الأول "نداء إلى سكان دول بروسيا الخاص بالاعتبارات الصريحة والتصورات المبجلة بشئن التنظيم البروسي الجديد للأمور الروحية". والثاني "أفكار مهداه إلى سكان بروسيا الناضجين بشأن دور الجمهور القادر على إصدار أحكام غير متميزة" ، وأضاف إلى النصين السابقين "مقدمة" ، ويبدو فيها فشته مدافعًا عن السلطة ربما لفكره وبحثه عن وظيفة أو رغبة في الشهرة وذيوع اسمه بجوار كانط وهردر، وسيرقة الأضواء من فلاسفة التنوير ويقول "أنا عالم ولاهوتي"، كان ملكيًا أكثر من الملك قائلاً "أنا مسيحي وأتشرف بذم المساس بالمسيحية" ، حاول فشته تبرير الفرمانيين وبيان وجهة نظر الحكومة فيهما . وهاجم التنوير بحجة العقلانية التي فرغت الدين من مضمونه وتصوفه وإيقاعه في التأليه الطبيعي وإساءته استعمال الحرية ، وبالتالي فإن تدخل الدولة ضروري للدفاع عن المصالح المسيحية ، وهو الشرط الضروري لإقامة العدالة الاجتماعية (٢).

وبعد مصادرة رده لأنه لم يرض الدولة التى لا تريد إلا مفكرين فى صفها على الإطلاق دون مواقف وسيطة بينها وين خصومها غير موقفه ، وانضم إلى المعارضة

L'édit de religion, l'édit de censure. (\)

<sup>1 -</sup> Zuruf an die Bewohner der Prussischen Staaten Veranlasst durch die (Y) Freimütigen Betrachtung and ehrebietigen Vorstellungen uben die neuen Prussischen Anorderung in geistlichen Sachen.

<sup>2 -</sup> Ideen Znr Dedication an Prussens gereitte Bewohner. An denjenegen Theil des Publicums der noch un partheiisich Verteilen Kann.

<sup>3 -</sup> Vorrede.

XL, I, pp. 109-115. (٣)

وكتب "خطاب الله دفاع عن حرية الفكر لدى الأمراء الذين قضوا عليها حتى الآن" (١) . أراد الوسط بين اليمين واليسار ، بين السلطة والمعارضة فلعب لعبة اليمين ، فلما فشل أضم إلى اليسار عن مصلحة شخصية أو عن اقتناع داخلى ، أراد أن يكون وسطا بين المحافظة والتقدم ، بين التقليد والتجديد ، بين الأرثوذكسية والتنوير فانتهى إلى المحافظة والتقليد والأرثوذكسية في رده الأول ، فلما فشل انضم إلى التقدم والتجديد والتنوير ، أراد الدفاع عن روح المسيحية ضد أنصاف الفلاسفة فانتهى أولاً إلى الدفاع عن العقائد والشعائر ، فلما فشل انضم إلى الفلاسفة ، أراد المحافظة على تعاليم المسيح فدافع عن السلطة الدينية والسياسية ، فلما أغضب الأحرار انضم إلى الدين الجديد ضد السلطتين الدينية والسياسية ، دافع فشته أولاً عن حكمة الفرمانين ثم أدرك فيما بعد خطأه الفاحش عندما ظن أن هذين القانونين فهما خلاص الدين ، وخطورة القوانين المحددة لحرية الفكر ، ثم كف في الدفاع عنهما وانقلب ضدهما ، وأعلن الحرب عليهما في مقاله الجديد ، أدرك الهدف منهما كان فشته نفسه ضحيتهما عندما صودر عليهما في مقاله الجديد ، أدرك الهدف منهما كان فشته نفسه ضحيتهما عندما صودر مؤلفه الأول "نقل كل وحي" وكتاب أستاذه كانط "الدين في حدود العقل وحده" (٢) .

فضل فشته أولاً إلقاء اللوم على مجالس المستشارين وليس على الأمراء أنفسهم وكتب خابه بأسلوب أدبى حماسى منظرًا الواقع تنظيرًا مباشرًا دون اعتماد على حجج القول من هذا الفريق أو ذاك ، ومعتمدًا على تحليل الخبرات ، وطبع الخطاب وبيع علنًا ووزع على الأدباء ، ولم يوقع فشته المقال إما لأسباب أدبية ، البيان والمنشور ، أو لأسباب سياسية ، وكان قد كتبه بعد قراءة "رسالة في اللاهوت والسياسة" "لاسبينوزا"، و "العقد الاجتماعي" لجان جاك روسو .

توجه فشته صراحة ضد حجة أنصار "مصلحة الدولة" الذين يدعون أنهم يدافعون عن السلام والسعادة للشعوب على حساب حقوقها (٢) ، والتزرع بحق الوراثة والسلف

Discours pour revindiquer la liberté de pensée aupres des princes qui l'ont (\) opprimée jusqu'au ici.

XL, I, p. 7-14, 166. (Y)

<sup>(</sup>٣) مصلحة النولة La raison d'Etat .

والتقاليد حجة الأمراء والطغاة ، فلا يمكن توريث البشر كتوريث القطيع ، والإنسان لا ينتمى إلى أحد إلا إلى نفسه ، حقيقة الأزمة أن الدولة تنصب نفسها قاضيًا على الحقيقة وهو ما قاله أسبنوزا في "رسالة في اللاهوت السياسة؛ وعدم تدخل الدولة في المنازعات الفكرية وترك ذلك الفكر والبرهان والحوار الحر بين الناس ، حرية الفكر دون عقبات ودون حدود هو الأساس الوحيد للدولة وضمان سلامتها وخيرها ، ويميز فشته بين الحقوق السياسية الثابتة والتي إذا انتزعت من الإنسان لا يكون إنسانًا والحقوق غير الثابتة . وهو تمييز من العقل ومبدأ الحرية الخلقية التي تعبر عن كرامة الإنسان ، وحامل للأخلاقية، والتنازل عنها تنازل عن الإنسانية ، حرية الفكر حق أساسي ثابت ، وحامل للأخلاقية، فإما الوقوف وإما التقدم .

ويستعمل فشته الخطاب المباشر الموجه إلى الأمراء: سلموا بكل شيء إلا حرية الفكر مثل غادة السماء، لقد تنازلنا عن كل شيء بما في ذلك حريتنا ولم يأت النصر، لا يا أميرنا لست إلهنا ننتظر منه السعادة، وننتظر منك حماية حقوقنا، لا يجب أن تكون طيبًا بالنسبة لنا بل عادلاً، أيها الأمير ليس لديك الحق في قهر حرياتنا الفكرية، وما ليس لديك حق في فعله لا ينبغي عليك أن تفعله حتى ولو انهار العالمين حولك ودفنت مع شعبك تحت الأنقاض، حطام هذا العالم، ومن مصيرنا المشترك تحت الأنقاض من يستحق الحياة هو من يعطينا الحقوق التي نحترمها.

وعرف صاحب المقال بأنه أحد اليعاقبة الذي يكرهه أنصار العرش والكنيسة ، الاضطهاد أعظم شرف ، ومن كان في البداية مبررًا للفرمانيين حول الدين والرقابة أصبح في أعين الناس بطلاً وشهيدًا لحرية الفكر (١) .

XL, I, PP. 131-141. (1)

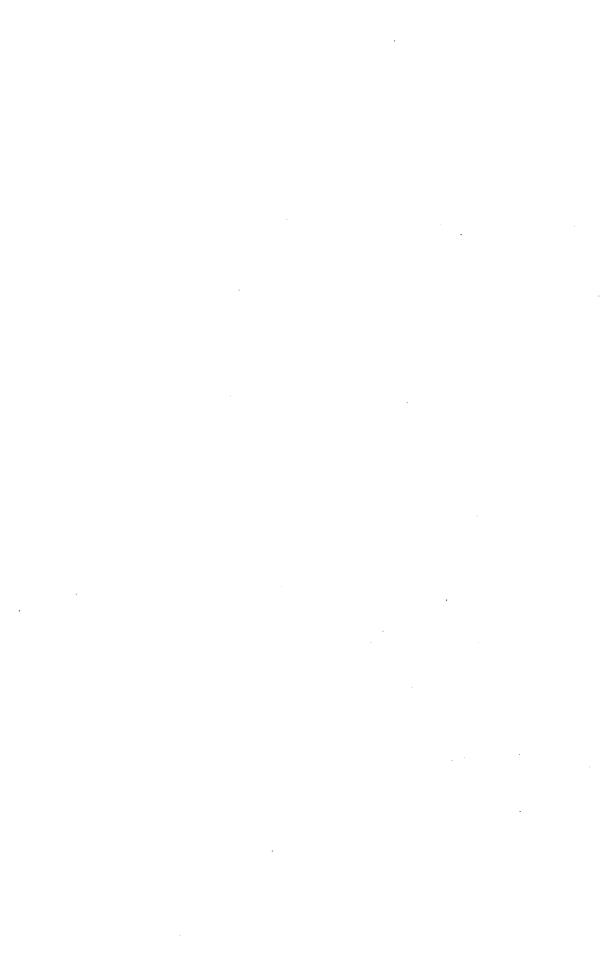

البساب الأول الديسن والثسورة



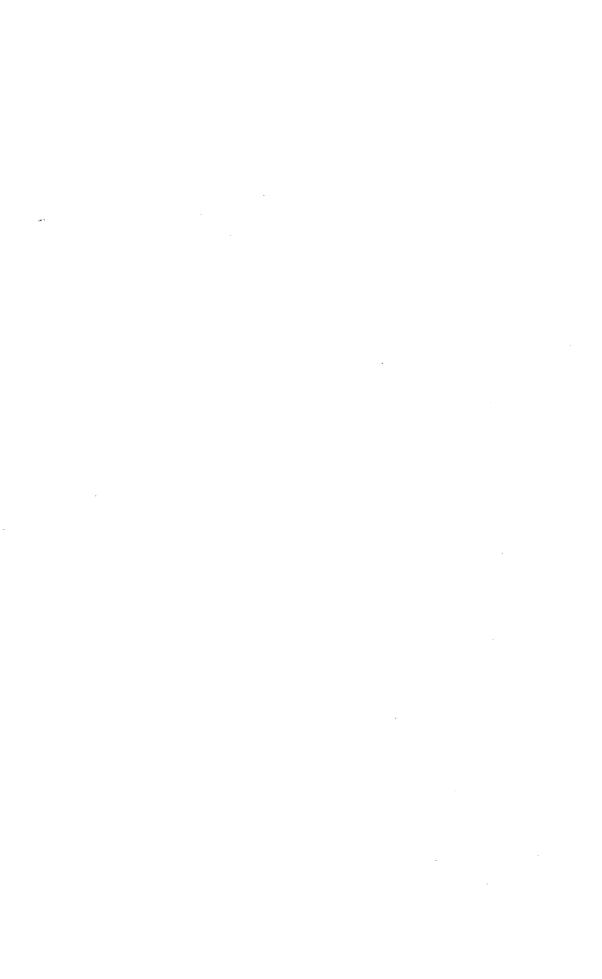

## ١- الدين موضوع للفلسفة النقدية (١) :

ازدهرت الفلسفة والأدب الرومانسي في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر، كانط، شيللر، شليجل، نوفاليس، هولدرن، شليرماخر، هيجل، وكانت بداية التحول من عقلانية السابع عشر وتنوير الثامن عشر إلى رومانسية التاسع عشر ووضعيته في آن واحد، في إنجلترا بدأ التحول من دين الوحي إلى دين الطبيعة عند ماثيو تندال في كتابه الشهير "المسيحية قديمة قدم الخلق"، فكما تدرس الطبيعة بالعقل الرياضي يدرس الدين بالعقل الطبيعي، فالوحي والعقل والطبيعة شئ واحد، والمسيحية كما هو الحال عند لسنج دين العقل ودين الطبيعة (٢)، وفي فرنسا نشأ مذهب التأليف الطبيعي عند فلاسفة التنوير. فالله نظام الطبيعة عند فولتير، والعالم ساعة لا تحتاج إلى صانع الساعات، وواضح أثر لسنج وأسبينوزا على فشته في بداية حياته، دين العقل ودين الطبيعي الذي يعتمد على الفطرة والعقل، ويجادل فشته كطالب ودين الكتب ضد الدين الطبيعي الذي يعتمد على الفطرة والعقل، ويجادل فشته كطالب

وكان فشته ضمن هذه الزمرة، بدأ طالباً لدراسة اللاهوت والدين المسيحى قبل التحول إلى الفلسفة مثل هيجل وشلنج، وهو في سن الثامنة عشرة في جامعة يينا، ١٧٨٠ وكان في ذلك الوقت أسبينوزيًا حتميًا كما عرض أسبينوزا نفسه في كتاب "الأخلاق" ثم تحول إلى كانط بعد قراءة "نقد العقل العملي"، ولم يكن قد انتبه إليه في دراساته الأولى في فيتنبرج (٤)، وأعطى الأولوية للعقل العملي على العقل النظري مثل معظم الكانطيين.

<sup>(</sup>١) مقدمة في علم الاستغراب ، الدار الفنية ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ٣٠٦ – ٣٢٨ .

M. Tindal: Christianity as old as creation.

وهو ما يعادل دين الحقيقة دين إبراهيم ، لذلك كان أبا الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) لسنج: تربية الجنيس البشرى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧.

Les Méthodes d'Exégèse, La structure a priori du donné Révélé. pp. 309-321.

XL, I, p. 6. (T)

Fichte: Attempt at a Critique of all Revelation, Trans. with an intro. by Garett (£) Green, Cambridge University Press, London, 1978 (Versuch einer Kritik aller Offenbarung).

استمر فشته في معركة الحرية والتي بدأها ريماروس ولسنج وأسبينوزا لإحداث ثورة في الفلسفة، فقد عالج كانط المشكلة القديمة بحل جديد مبينًا كيف يمكن للعقل تفسير الإيمان دون هدمه على طريقة فالاسفة التنوير، كانت المشكلة التوفيق بين نصوص الكتاب المقدس مع متطلبات الفلسفة النقدية (۱)، وانضم إلى مجموعة الكانطيين مثل شميث ونيقولاي ورينهولد (۲).

وتدل قصة نشره على علاقة الأستاذ بالتلميذ، كانط بفشته، فقد تحول فشته إلى فلسفة كانط قبل السفر إلى وارسو مدرسًا خصوصيًا لابن عائلة نبيلة، ثم ترك العمل إثر خلاف بينهما، ورفض القيام بأي عمل آخر في بولندا، وقرر العودة إلى كونجزبرج لدراسة الفلسفة مع أستاذه كانط، ولما كان يشعر بالإحباط نتيجة مقابلة كانط الأولى له وعدم إعطائه الاهتمام الكافي قرر أن يقدم نفسه بكتابه "نقد الوحى" وإهدائه إلى كانط، وكتبه بالفعل في صيف ١٧٩٠ في شهر واحد من منتصف يوليو حتى ٨ أغسطس مع إهدائه "إلى الفيلسوف"، فتراجع كانط واستقبله بحفاوة بعد خمسة أيام، واعترف بأنه لم يقرأ إلا الصفحات الأولى، ونصحه بمعاودة قراءة "نقد العقل الضالص" بمساعدة صديقه الشماس شولتز، فكر فشته بأن يفاتح كانط من جديد في مشكلته المالية ولكن خانته قواه، وكتب له رسالة يطلب منه سلفة ويعده بشرفه بردها، وفي البوم التالي رد عليه كانط بأنه لم يحزم أمره بعد، وبعد ثلاثة أيام طلب من فشته بيع مخطوطه إلى ناشر كانط دونما حاجة إلى تعديل لأنه نص جديد، ودارت المفاوضات مع الناشر ببطيء، كما وجد له شولتز وظيفة مدرس خصوصي لعائلة من النبلاء في كراكوف، فذهب إليها فشته عام ١٧٩١ ، واستمع إلى كانط في الجامعة ووجد أن درسه "يبعث على النوم"، وأن محاضراته ليست نافعة بقدر كتاباته كما صرح بذلك في إحدى خطاباته، وقبل أن يغادر كونجزبرج ألقى فشته موعظة حول واجبات الإنسان تجاه أعدائه كتجربة شخصية، فالغاية القصوى هو أن نجعل من عدونا، بعد إصلاح أخطائه، صديقًا، كان يحب النساء والنساء تحبه لهذا النزعة الإنسانية فيه، بل إنه أراد أن يؤلف كتابًا عن المرأة، شخصيتها وتربيتها بعد أن أعجب بالكونتيسة كراكوف، لذلك قيل عنه إنه فيلسوف "نسائي"، "مسيحي" مثل المسيح الجديد الذي كان رقيقًا مع النساء، عرف

XL, I, P. 102. (1)

Schimd, Nicolai, Reinhold. (Y)

فشته برقته ونعومته كالمرأة، وأتقن الفرنسية لغة النساء، لم يهتم بالسياسة فى هذه الفترة مثل تداخل حدود بروسيا الشرقية مع بولندا، بل إنه ألقى موعظة ليلة عرسه واشترط عدم نشرها (١).

وظهرت مشكلة الرقابة على المطبوعات الدينية من كلية اللاهوت في هاله طبقًا للقانون البروسي، وكان عميدها تقليديًا، وبعد حجز الكتاب مدة طويلة رفضت الرقابة نشر الكتاب في آخر يناير ١٧٩٢ بسبب سؤال فشته: هل يمكن أن يؤسس وحي ما عقليًا على الإيمان بالمعجزات، وهل صورة الوحي ومادته يمكن أن تطور المعرفة بالأمور الأخلاقية والعقائدية؟ ونصحه شولتز بالتخفيف من نبرة الكتاب، طلب فشته النصح من كانط لأنه لا يجد ما يدعو لتعديل النص، وطلب تأييد كانط لموقفه لأن كلية اللاهوت ليست مؤهلة لإصدار حكم على مقال فلسفى من هذا النوع، وبالرغم من تأكيد كانط أنه لم يقرأ المخطوط كله إلا أنه أعرب لفشته عن تأييده المعنوى له، ورفض أن يذكر اسمه علنًا في هذا الموضوع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقرر فشته عدم تعديل النص بغضل هذا التشجيع المعنوى من كانط له.

وصدرت الطبعة الأولى بالفعل في فبراير ١٧٩٢ بعد حذف بعض الفقرات ودون ذكر اسم فشته مع ذكر اسم الناشر والسنة والعنوان والمكان واعتذار الناشر في الطبعة الثانية عن هذا الخطأ غير المقصود! وظن القراء أن كانط هو مؤلفه لأنهم كانوا ينتظرون كتابه عن الدين، ولكنه أغفل اسم فشته من الصدام مع الرقابة البروسية، ثم أعلن كانط أنه من تأليف "رجل ماهر" وهو صاحب الشرف في ذلك، فذاعت شهرة فشته، وقرر إعداد الطبعة الثانية مضيفًا الفقرة الثانية عن نظرية الإرادة، ربما تحية إلى كانط، وبعض الإضافات الصغيرة والتعديلات في الأسلوب، وأكمله في شتاء إلى كانط، وبعض الإضافات الصغيرة والتعديلات في الأسلوب، وأكمله في شتاء رينهولد الذي ظن أيضًا أن كانط هو مؤلف الكتاب، أراد فشته أن يعلن على الملأ أنه مؤلف الكتاب، أراد فشته أن يعلن على الملأ أنه النقد الموجه له بعد المراجعة حول مقاييس المصدر الإلهي للوحي أن الحاجة الخلقية النقد الموجه له بعد المراجعة حول مقاييس المصدر الإلهي الوحي أن الحاجة الخلقية الوحي بسبب المسئل اللاأخلاقية، واستحالة وحي يكون لله فيه دور أساسي، وزيف وحي يتطلب الوسيئل اللاأخلاقية، واستحالة وحي يكون لله فيه دور أساسي، وزيف وحي يتطلب

XL, I, pp. 97-165. (\)

الطاعة عن طريق دوافع أخرى غير احترام قدسية الله مثل الثواب والعقاب، وهي اعتراضات الدوائر الرجعية المحافظة.

ويعتبر كتاب "نقد كل وحى" أول كتاب كتبه فشته فى موضوع مستقل هو "نقد الوحى" باعتباره تلميذًا لكانط فى الفلسفة النقدية، كتبه فشته وعمره ثمانية وعشرون عاماً ونشره وعمره ثلاثون عامًا، صدرت طبعته الأولى ١٧٩٢ والثانية عام ١٩٧٣ عام صدور "الدين فى حدود العقل وحده" لكانط باسم مستعار حتى لقد تصور الناس أنه لكانط لأن فشته لم يضع اسمه عليه، ونظرًا لروح كانط السائدة فيه، ولأن كانط لم يكن قد كتب بعد تطبيقاً للفلسفة النقدية فى الدين أو الوحى، وواضح استعمال فشته للفظ "نقد". والموضوع "الوحى" وليس "الدين" أو "العقائد" أو "النص" لأن الوحى معنى فى حين أن الدين عقائد ومؤسسات وشعائر. والعقائد مقدسات، والنص تاريخ، أما الوحى فهو موضوع مثالى خالص يمكن تطبيق "نقد العقل" فيه، وترجع أهمية الكتاب إلى أن فشته قد كتبه بعد تحوله إلى الفلسفة النقدية وقبل أن يبدأ فلسفته الخاصة كما عبر عنها فى "نظرية العلم" مستقلاً عن كانط مع مزيد من الثقة بالنفس والاعتماد على عنها فى "نظرية العلم" مستقلاً عن كانط مع مزيد من الثقة بالنفس والاعتماد على التجربة المباشرة.

وقد تم حذف ست فقرات من الطبعة الثانية مما يدل على أن الموضوع مازال يتكون في تفكيره ويتخلق عامًا واحدًا قبل الصياغة الأولى له، كل فقرة محذوفة على حدة دون أن تشكل مجموع الفقرات المحذوفة نسقًا كليًا، كان يمكن حذف فقرات أخرى أدركها فيما بعد (١)، وهي لا تغير الرؤية الكلية بقدر ما توضح بعض النتائج، ويمكن إعادة النظر فيها كلها بعد تأسيس نقد تصورات التفكير المختلفة، مما يدل على أن مشروع "نقد الوحي" مازال في إطار التكوين، وأن الفلسفة النقدية قادرة على أن تخضع نفسها للنقد المستمر(٢)، ليس سبب الحذف هو الخوف من الرقيب لأنها فقرات معتدلة بل ربما لأنها هامشية فرعية لا تهدف مباشرة إلى تحقيق المطلوب، ربما كان الحذف للاستطرادات التي تمنع من توثب الفكر وحدته بالرغم مما في الكتاب كله حتى

lbid. pp. 173-178. (\)

<sup>(</sup>Y) حذفت سنت فقرات ، بداية الثالثة ( الثانية في الطبعة الأولى ) ، وبداية السادسة ( الرابعة في الطبعة الأولى ) ، وبداية السابعة ( الثانية عشرة في الأولى ) ، وهامش من الرابعة عشرة (الثانية عشرة في الأولى ) ، وفقرة من الخامسة عشرة ( الثالثة عشرة في الأولى ) .

بعد الحذف من فكر حلزونى دائرى غير ثاقب، لذلك لم يصادره الرقيب كما صادر "الدين في حدود العقل وحده" لكانط (١).

لقد أخرج كانط الدين وكل ما يتجاوز الطبيعة من دائرة العقل الخالص وتركه للعقل العملي، وجود الله وخلود النفس من مصادرات العقل العملي، حول الدين إلى أخلاق، والأوامر الإلهية إلى واجبات أخلاقية، والإيمان هو الافتراض العقلي لمصادرات العقل العملي، واللاهوت النظري بلا اقتضاء عملي علم ميت (٢)، ولو لم تكن الإرادة الإلهية قانون ذاتها لكانت اغترابًا للإلزام الداعي لطاعة قانون أخلاقي في صورة موجودة خارج النفس، وهو معنى الاغتراب، ثم أتى فشته لإكمال كانط استمرارًا للفلسفة النقدية، وكتابة "نقد العقل الديني" أو "نقد الوحي" لما كان الوحي أهم ظاهرة في الدين، يبدو فيها أكثر كانطيًا من كانط بإدخال الدين كموضوع في الفلسفة النقدية، ملكوت الله داخل النفس كما هو الحال عند الصوفية ومذهب التقوى وتولسنوي وماكس شيلر في "الخلود في الإنسان"، وأي تخارج له يكون اغترابًا، فالاغتراب هو أساس الدين الوضعي كما لاحظ فيورباخ فيما بعد في "جوهر المسيحية" (٢).

حلل فشته الدين من وجهة نظر الأخلاق مثل كانط، ثم بعد ذلك تؤدى الأخلاق إلى الدين، لا حاجة إلى الدين مادامت هناك الأخلاق، ولا حاجة إلى الإيمان مادام هناك العقل كما يقول كانط، حول الفلسفة النقدية إلى مثالية أخلاقية مطلقة، والمنطق إلى أخلاق، والأخلاق هو النشاط الحر للأنا، وعند فشته الدين هو إعلان الله لإرادته من خلال الشعور المباشر بالقانون الخلقى، والله هو هذا الموجود الذى يجعل الطبيعة متفقة مع القانون الخلقى، إذن مفهوم الله يسبق مفهوم الدين عند كانط وفشته، الدين مؤسسة اجتماعية وصياغات سياسية بعدية في حين أن الله مثال العقل النظرى، مفهوم قبلى، لا يؤسس الواجب على الدين بل يؤسس الدين على الواجب، الله مشرع أخلاقى العالم، والواجب الديني هي طاعة القانون الخلقى.

هناك دليل أخلاقي على وجود الله، وهو الأنا المطلق عند فشته، ومن هنا نشأت تهمة الإلحاد بعد صدور "نظرية العلم"، إذ لم يذكر لفظ "الله" إلا مرات معدودة، وعزل

<sup>(1)</sup> انظر دراستنا: الدين في حدود العقل وحده لكانط، قضايا معاصرة جــ ، ص ١٣١ - ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) هذه أيضًا تفرقة ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب بين التوحيد النظرى والتوحيد العملى .

<sup>(</sup>٣) انظر دراستنا "الإغتراب عند فيورباخ" دراسات فلسفية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٧ ، ص ٤٠٠ -- ٤٤٥

من كرسى الفلسفة فى جامعة يينا، وسبب التهمة إصرار فشته على أن النظرة الأخلاقية للعالم تساوى الاعتقاد بحكم إلهى للعالم، وأن حياة النظام الأخلاقى والعمل به هو نفسه الله، ولا يحتاج إلى إله أخر، ويكون بذلك أقرب إلى وحدة الوجود منه إلى الإلحاد، ويكررها فشته فى "غاية الإنسان"، ويقدم مفهوم الوجود الخالص مع الشعور، فيصبح الأنا المطلق هو المطلق، هو الحياة والنور، هو الله، بل لقد حاول فشته فى السنوات الأخيرة جعل فلسفة الدين المصب النهائي لنظرية العلم، وهي الفلسفة المسيحية بالأصالة، والدين عند فشته لطف من الله لأن الله جواد كريم كما يقول ديكارت، مصدر إضافي للأخلاق، قد يحتاجه الإنسان وقد لا يحتاجه (۱)، الله هو الموضوع الحي والفعال للاعتقاد وليس تصور الله المجرد الميت في اللاهوت، والسؤال الموضوع الحي واجود الخير الأقصى كغاية قصوى للإرادة دونما حاجة إلى ضمان الله له كما هو الحال عند ديكارت في نظرية الصدق الإلهي؟

والتمييز بين إرادة الله والقانون الخلقى هو تمييز بين دين الوحى ودين الطبيعة كما هو الحال عند لسنج وتندال، وهى نفس ثنائية كانط فى "الدين فى حدود العقل وحده" بين الدين الكنسى والدين الفلسفى، الأخلاقية ميدان الحرية، والسعادة ميدان الطبيعة، أراد فشته القضاء على الحتمية وإقامة نظرية فى الحرية فى نظرية العلم وهى الأساس النظرى للحرية، والسؤال هو: لماذا يكون الله ضامنًا للقانون الطبيعي وبالتالي مكان التوفيق بين الخير الأقصى والسعادة؟ ألا يكفى النشاط الذاتى أى الضرورة الأخلاقية حيث تتحد الضرورة والحرية مثل هيجل على مستوى التاريخ وبرجسون على مستوى الوعى الفردى؟

ويظهر الله فى العالم الطبيعى الحسى فى صورة وحى أو عناية إلهية وهو الدليل الفيزيقى على وجود الله، وخطأ التشبيه هو جعل الله على صورة العالم الحسى بدلاً من تحديد وظيفة الأخلاق، والغائية فى هذا العالم نظام خلقى يبدو لنا دليلاً أيضًا على وجود الله.

لا يعنى ذلك الاعتراف بإمكانية المعجزات، سبب إدانة كل وحى، وكأنه خداع أنه لا يتفق مع الطبيعة أى المعجزة ولا مع القانون الخلقي أى المعقل، ومن ثم أتت

<sup>(</sup>١) وهي مثل نظرية اللطف عند المعتزلة .

ضرورة اتفاق الوحى مع الطبيعة والعقل كما هو الحال عند لسنج فى دين الطبيعة ودين العقل (١) ، ولا يوجد تناقض بين نظام الطبيعة ونظام الأخلاق مادامت الأخلاق هى الغرض الذى تسعى إليه الطبيعة، ومادام واضع الأخلاق هو نفسه خالق الطبيعة، يعنى الوحى بالقواعد والقياس (٢) ، وبهذا المعنى تكون الأخلاق أساس الوحى، الوحى المتفق مع الأخلاق يكون من الله، والوحى المخالف للأخلاق لا يكون من الله، والعاية من كل وحى إبراز المشرع الخلقى (٣) .

والدين والفلسفة متفقان في المضمون ومختلفان في الصورة (3)، ومهمة "نقد كل وحى" المصالحة بين الإيمان والعقل باسم النقد، يمكن التمييز في الوحى بين المضمون والصورة. الصورة هي النبوة، والمضمون هو الأخلاق، والصورة هي الوسيلة أو الطريق. ولا يمكن معرفة إعلان الله عن نفسه من خلال الوحى بالعقل، لابد من الوحى الذي يعنى اشتقاقًا الكشف والتجلي، وإزالة الحدود وإسقاط السدود، وفتح المنغلق (٥)، والكلام ليس حسيًا بل معنويًا، ظاهر يحتاج إلى تأويل (٦)، الوحى ليس شخصًا ولا واقعة فريدة ولا تاريخًا مقدسًا ولا عقائد، بل هو كلام شفاهي أو مدون، موضوع لتحليل الخطاب.

الوحى إذن معطى من معطيات الشعور لا يمكن إنكاره بل توضيحه، هو اعتقاد له جذوره فى القدرة العقلية، فى الإرادة التى تتطلب شرطين: تمثل الغرض والعمل على تحقيقه، الإرادة ذات موضوعها الوحى، ويمكن تفسير الوحى بالعلل الطبيعية وبقوانين الضيال فى ظروف محددة وفى إحدى لحظات الشعور كما هو الحال عند لسنج، وقيمة الإيمان هو فى أثره الخلقى فى الشعور.

Les Méthodes d, Exégése, la structure a prioi du donné révéle, pp. 309-321. (\)

XI, I, pp. 103-108. (Y)

Hermeneutics as Axiomatics, Religious Dialogue and Revolution, Anglo (r) Egyptian Bookshop, Cairo, 1977, pp. 1-20.

<sup>(</sup>٤) وهذا ما قال الفلاسفة المسلمون منذ الكندى حتى ابن رشد في الاتفاق بين الحكمة والشريعة في الغاية والاختلاف في الوسيلة .

<sup>(</sup>ه) الوحى باللغة الألمانية Offenbarung أي فتح القضبان .

<sup>(</sup>٦) وهي تشبه مباحث الألفاظ عند الأصوليين .

ثم طور فشته فلسفته الخاصة للأنا المطلق في نظرية العلم بعد عام واحد في ١٧٩٤ عبر عقدين من الزمان حتى , ١٨١٤ وحد فيها بين الذاتي والموضوعي منتقلاً من ثنائية كانط إلى أحادية الكانطيين، هيجل وشلنج.

وقد عبر فشته عن عدم رضاه عن كتابه الأول "نقد كل وحى" لأنه "هزيل"، وصل إلى نتائج صحيحة من مقدمات غير صحيحة، كان ينوى أن يكتب بعده "نقد أفكار التفكير" التخلص كلية من العناية والمعجزات والوحى، ومنتقلاً من الدين إلى العلم، ولكنه انتقل مباشرة إلى "نظرية العلم" (١).

ومع ذلك هناك فرق بين كانط وفشته فى تصور الدين، كانط يؤمن بالشر الجذرى فى الإنسان، الخطيئة الأولى، وفشته أقرب إلى روسو وبراءة الفطرة، كانط يؤمن بضرورة الكنيسة ككومنوك أخلاقى، وفشته لا يحتاجها لأن القانون الخلقى مكتف بذاته، عند كانط الدين يعطى العقل حسابًا متفقًا لتوقعاته الأخلاقية، وفشته يحتاج إلى الدين كلطف أى كدافع أخلاقى إضافى.

#### ٢- البنية والمفاهيم والغاية:

ولا يتكون الكتاب من فصول أو أبواب أو أقسام بل من خمس عشرة فقرة بطريقة كانط في التأليف التي سادت الفلسفة الغربية منذ ديكارت وأسبينوزا حتى هوسرل حرصًا على النسق الهندسي كما يقول أسبينوزا (٢) ، يسبقها الإهداء، ومقدمتي الطبعتين الأولى والثانية، ويتلوها ملاحظة ختامية مع ملحق للفقرات التي تم حذفها من الطبعة الثانية، وتتفاوت الفقرات الخمس عشرة فيما بينها كمًا، أكبرها الثانية وأصغرها الأولى (٣)، ولا يعتمد على الحجج النقلية إلا نادرًا، ويعتمد على تحليل المفاهيم والتجارب الإنسانية (٤).

<sup>(</sup>۱) نقد أفكار التفكير Critique of ideas of reflection

<sup>(</sup>۲) النسق الهندسي More Goemetrico

 <sup>(</sup>٣) المقدمة (١) ، الأولى (٩) ، الثانية (٢٠) ، الثالثة (١٦) ، الرابعة (٦) ، الخامسة (٩) ، السادسة (٤) ، السابعة (١٦) ، الثانية عشرة (١٨) ، التاسعة (٥) ، العاشرة (٤) ، الحادية عشرة (١٢) ، الثانية عشرة (٧) ، الثامنة عشرة (١١) ، الرابعة عشرة (١٤) ، الخامسة عشرة (٣) ، الخامسة (١٨) .

<sup>(</sup>٤) لم يعتمد إلا على أية واحدة من سفر اللاويين في العهد القديم وآية أخرى من الرسالة الأولى لبطرس في العهد الجديد Fichte: Op.cit., p. 112 .

وتدور معظمها حول الوحى ومصدره الإلهى والمنهج الاستنباطى والدين، والصورى والمادى، والقبلى والتجريبى، والعقل والإرادة، وكلها مصطلحات كانطية باستثناء الوحى الذى بدا تركيزًا من فشته نظرًا لعدم استعمال كانط له فى "الدين فى حدود العقل وحده".

وبتحليل مضمون هذه الفقرات الخمسة عشرة تظهر المفاهيم الكانطية، يأتى الوحى أولاً وهو موضوع فشته ثم "استنباط" نظرًا للمنهج الاستنباطى السائد فى الكتاب، وصفه "إلهى" للوحى وألوهيته، ثم "الدين" الموضوع الكلى باعتبار أن الوحى أحد موضوعاته، ثم تأتى ألفاظ "صورى"، "مادى"، "مضمون"، ثم ألفاظ "طبيعى"، "جريبى"، "بعدى"، "قبلى"، "إرادى" وكلها مصطلحات كانطية (١).

أما من حيث أسماء الأعلام فلا يذكر فشته أى فيلسوف معروف تعلم منهم وتتلمذ عليهم مثل أسبينوزا وكانط، ومن الأسماء يذكر "هومل" ممثل الحقيقة فى عصره ومن أهدى إليه الكتاب رينهارد، كما يذكر فرقتين، الأفلاطونيين والفيثاغوريين، ومن زعماء الطوائف يذكر دالاى لاما، ومن القواد الإسكندر الأكبر، ومن المكتشفين كرستوفر كولموس (٢).

ولا يذكر إلا "نقد العقل الخالص" مرة، و"نقد العقل العملى" مرة أخرى، فالعقل الخالص على قدر فهم فشته لم يتم شرحه بطريقة مخالفة من الشراح المعتمدين لديه كما يدل على ذلك مقارنة هذا العرض مع "نقد العقل الخالص"، ففشته شارح لكانط مع باقى الشراح المختلفين فيما بينهم (٣)، ويمكن استنباط مفهوم الخير الأقصى كله أو "المباركية" من تشريع العقل العملى، وأول جزء فيه، القدسية، يمكن استنباطه على وجه خالص من التحديد الموضوعي للقوة العليا للرغبة من هذا القانون والذي تم بوضوح في "نقد العقل العملى" دون تكراره.

<sup>(</sup>۱) تردد الألفاظ كالآتى : وحى (۱۱) ، إستنباد ، إلهى (٤) ، الدين (٣) ، الصورى ، المادى ، المضمون (٢) ، طبيعى ، تجريبى ، بعدى ، قبلى (١) .

<sup>(</sup>٢) كرستوفر كولمبوس ، نقد العقل العقى (٢) ، هومل ، الإسكندر الأكبر ، دالاى لاما ، الأفلاطونيون ، الفيثاغ ريون (١) .

Fichte: Op. Cit., pp. 55, 59. (T)

ويبدو منهج فشته من هذه الفقرات الخمسة عشر بعد المقدمة (الفقرة الأولى) والملاحظة الختامية، تسلسل كل فقرة من الفقرة السابقة طبقًا المنهج الاستنباطى كما هو الحال عند كانط، وتتناول كل عدة فقرات، أربعًا أو ثلاثًا أو اثنان، موضوعًا واحدًا على النحو الآتى:

- (أ) نظرية الإرادة واستنباط الدين منها ثم قسمته إلى دين الطبيعة ودين الوحى ويبدو فشتًا كانطيًا يبدأ من الإرادة ثم يضمع هذا التقابل بين دين الطبيعة ودين الوحى مثل لسنج (١).
- (ب) التمييز بين الجوانب الصورية والجانب المادى فى الوحى ثم استنباط مفهوم الوحى من العقل الخالص، وهى قسيمة كانط المسهورة والدائمة فى كل مؤلفاته النقدية (٢).
  - (-+) إبراز المادة التجريبية والإمكانية الفيزيقية للوحى (-+).
- (د) مقاييس المصدر الإلهى للوحى طبقًا لصورته ومضمونه الممكن وهى بداية علم النقد والشك المصدر الإلهى النظام النسقى لهذه المقاييس (٤).
- (هـ) إمكانية تلقى مظهر ما من الوحى مع نظرة عامة على هذا النقد، وهو موضوع النبوة الفعلية (٥) ، وواضح أن وقوع الوحى وتلقيه أقل بكثير من إمكانية الوحى مما يدل على أن فشته مازال مغرقًا كلية فى الفلسفة النقدية باعتبارها دراسة للإمكانيات وليس وصفًا للوقائع (٢) .

وقد أهدى فشته الكتاب فى الطبعة الثانية إلى الدكتور فرانز فولكمار رينهارد قسيس المحكمة الأول ربما لأنه وجد وظيفة له تعبيرًا عن إخلاص له واستعدادًا للتضحية فى سبيله (٧) ، ويمدح فشته سجاياه ليس فقط أمام الجمهور بل أيضاً وجهًا

<sup>(</sup>١) الفقرات الثانية والثالثة والرابعة .

<sup>(</sup>٢) الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة .

<sup>(</sup>٣) الفقرات الثامنة والتاسعة .

<sup>(</sup>٤) الفقرات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة.

<sup>(</sup>a) الفقرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة .

<sup>(</sup>٦) وهو يشبه دراسة علماء الكلام للنبوة أولاً إمكانيتها وثانيًا وقوعها ، " من العقيدة إلى الثورة ، جــ ٤ ، النبوة والمعاد ، الفصل الأول ، النبوة ، مدبولي ، القاهرة ١٩٨٨ ص ٢٧-١٨٥٥١-١٨٢ .

<sup>.</sup> Dr. Franz Volkmar. Reinhard. (v)

لوجه، وأكبر سجية هي أكثرها تواضعًا بل إن الإله نفسه يسمح لعبيده العقلاء بالتعبير له عن إخلاصهم وحبهم له عن طريق الكلمات لإشباع حاجات القلوب، والإنسان الخير لن يمنع مريديه من ذلك، يقوم فشته بهذا الإهداء تعبيرًا عن احترامه لرئيس قساوسة المحكمة، وهنا يبدو فشته حذرًا كما فعل ديكارت في إهدائه "التأملات في الفلسفة الأولى" لعلماء كلية أصول الدين مؤكدًا أهمية المنهج الجديد في الدفاع عن الدين، وأن إثبات وجود الله وخلود النفس بأدلة أفضل من أدلة اللاهوت (١)، يقول فشته بنفس الطريقة "حتى الإله يسمح لمخلوقاته العاقلة أن يطلقوا العنان لعواطفهم وأحلامهم وحبهم، ويعبروا عنها في كلمات من أجل إشباع قلوبهم الفياضة، والإنسان الخير لن ينكر على إنسان آخر ذلك" (٢).

وفى مقدمة الطبعة الأولى عام ١٧٩١ يبين فشته لماذا سمى كتابه "محاولة" تواضعًا منه وتعبيرًا عن نيته فى الاجتهاد والاقتراب من موضوع دون غلق الأبواب أمام اجتهادات أخرى، فالحقيقة ليست ملكًا لأحد، ويتطلب الوصول إليها أكبر قدر ممكن من الدقة والحياد، وللمخطئ أجر والمصيب أجران، والحكم للجمهور، ولا ضير فى التراجع عن الخطأ، فالعود إلى الصواب والاعتراف بالحق فضيلة، المهم الصدق مع النفس، والتعبير عن الاعتقاد صراحة، ويعتذر فشته عن هذا الخطاب بضمير المتكلم المفرد مما يجافى التحليل الموضوعى للعلم (٣).

ويؤكد نفس المعنى فى الطبعة الثانية، احتمال الخطأ والصواب مخاطبًا الجمهور وكأن الجمهور هو مقياس اليقين وليس العقل الخالص، كما يبين أن "نقد الوحى" جزء من الفلسفة العملية وليست النظرية، أى الأخلاق وليس المعرفة، فاليقين الخلقى للوحى أكثر ضمانًا من اليقين النظرى (٤) ، ويمكن أن يتحول بعد ذلك مفهوم الوحى كموضوع للفلسفة النقدية وجزء منها ملحق بها، إمكانية الوحى وشروطه المسبقة ضمن مجموعة

<sup>(</sup>١) ديكارت : التأملات في الفلسفة الأولى ، ترجمة د. عثمان أمين ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٦٩ ، ط٤ ، ص ٣٩-٤١

lbid., p. 35. (Y)

Ibid., p. 37-38. (T)

<sup>(</sup>٤) وكما هو الحال في نسق الأشاعرة وقسمة العقائد إلى عقليات وسمعيات ، إلهيات ونبوات ، الأولى يقينية ، نظرية الذات والصفات والأفعال التي تعتمد على العقل الضائص ، والثانية ظنية لا تعتمد إلا على الرواية.

تصورات التفكير، كان يمكن للطبعة الثانية كلها أن تتناول موضوع تصورات التفكير بالتحليل فيما بعد، البداية أولاً بالوحى باعتباره موضوعًا لنقد العقل العملى، والنهاية بالوحى باعتباره موضوعًا النظرى.

ويعلن فشته عن استعداده للرد على كل ما يعن للجمهور من اعتراضات من أجل إظهار الحقيقة وإدخالها في الأعمال التالية دون ذكر لأسماء المعترضين، فنقد الوحى مشروع متصل يجمع بين المفكر والجمهور من أجل البحث عن حقيقة مشتركة بينهما، إذ يخاطب الجمهور، ويحاور القراء، ويرد على اعتراضاتهم (١).

فى المقدمة يبين فشته أن من سمات الشعوب المتحضرة التى تحوات من مرحلة البداوة إلى مرحلة الحضارة بتعبير ابن خلدون هو النقد، ومن موضوعات النقد تصور الاتصال بين موجودات عليا وبشر كما هو معروف فى تراث الشعوب الخاص بما يأتى من إلهامات من فوق الطبيعة وآثار الألوهية على الأخلاق والعادات، ويتصور الناس هذا الاتصال مرة على نحو فظ ومرة أخرى على نحو أكثر عقلانية، مرة بالتشبيه وأخرى بالتنزيه ويسمونه الوحى. وهو مفهوم جدير بالاحترام على الأقل لمدى شموله، وإمكانية إخضاعه للبحث الفلسفى من حيث افتراضاته وضماناته أفضل من اعتباره من صنع المحتالين أو من أحلام المتنبئين، وإذا كان البحث فلسفيًا فإنه يقوم على المبادئ القبلية وكموضوع للعقل العملى طالما أنه يتعلق بالدين، البحث في إمكانية الوحى كتصور وليس في وحى بعينه، البحث الفلسفى لمفهوم الوحى أفضل من تقديسه أو تدنيسه، قبوله على الإطلاق أو رفضه على الإطلاق، النقد هو البحث الدقيق دون إصدار أحكام قطعية (٢).

طبق فشته الفلسفة النقدية على الوحى أي على موضوع الدين الأول قبل أن يتحول إلى عقيدة من خلال علم الكلام يحتاج الفيلسوف إعادة تأويلها كى تتفق مع العقل كما فعل كانط فى "الدين فى حدود العقل وحده"، فالوحى أيضاً لا يستعصى على النقد أي بيان الإمكانيات، طبق كانط النقد فى المعرفة فى "نقد العقل الخالص"، وفى الأخلاق فى "نقد العقل العملى"، وفى الجمال فى "نقد ملكة الحكم"، ولكنه فى الدين

lbid., p. 36-37. (\)

<sup>(</sup>٢) الفقرة الأولى . . . bid., p. 39.

لم يستعمل كلمة نقد بل "الدين في حدود العقل وحده"، فشته وحده هو الذي استعمل لفظ "النقد" يشمل الوحى، وهو ينقد "كل وحى" وليس فقط الوحى المسيحى أو اليهودى أي أنه ينقد ظاهرة الوحى من حيث إمكانياتها وليس وحيًا خاصًا في لحظة معينة، الوحى من حيث هو وحى من وجهة النظر النقدية، يأخذ فشته الوحى ويماهيه مع العقل والطبيعة حتى يظهر اتفاق الوحى والعقل والطبيعة كما هو الحال عند لسنج (١).

### ٣- استنباط الوحي من العقل:

ويبحث فشته في أكبر الفقرات "نظرية الإرادة استعدادًا لاستنباط الدين على العموم (٢) ، فالدين يستنبط من العقل العملى ولا يستقرى من التاريخ، هو تعبير عن الإرادة أي الأخلاق، ويبدأ بطريقة كانط بتحديد المفاهيم مثل الرغبة والرغبات التي تعبر عن عن نشاط الإنسان سواء كانت ممكنة أو واقعة، كل تمثل إما أن يكون معطى أو منتج، ويتم بواسطة الدافع، ما يؤثر هو المادة وليس الصورة، ولكن ما يفهم هو الصورة وليس المادة، والعنصر المادى في الدافع هو الملائم أو الحسى، وينقسم الحس إلى خارجي وداخلي، الأول في المكان الثاني في الزمان، الأول مفروض من الخارج والثاني مختار من الداخل، وتلقائية الداخل إما أن تخضع لقوانين أو تكون تلقائية خالصة، والفهم من الداخل، وتلقائية الداخل إما أن تخضاعها للمقولات الكانطية الأربع، الكيف والكم والإضافة والجهة، والملائم هو السعادة، وفكرة السعادة اللامشروطة واللامحدودة لا علاقة بها بالسلوك الحتمي (٢) ، وهنا ينشأ مفهوم الاستحقاق، استحقاق السعادة بناء على الأخلاق، ثم ينتج عن السعادة أو الاستحقاق مفهوم ثالث هو الثواب والرضا والباركة.

تعطى الحساسية المادى فى حين تنتج التلقائية الصور، وتعطى الصور قهرًا أو اختيارًا، فرضًا أو حرية، هبة أو كسبًا، ويحرك كليهما ملكة الرغبة، وينشأ الشعور بالاحترام وخضوع الإرادة للقانون على نحو غير مشروط، احترام الطبيعة الروحية العليا التى تجعل الإنسان يرضى أو يخجل أحيانًا، وهو ما يؤدى إلى المصلحة الخلقية انتقالاً من الفيزيقي إلى الأخلاقي بعيدًا عن إنشائيات الأفلاطونيين والفيثاغوريين

<sup>(</sup>١) لسنج: تربية الجنس البشرى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧ ص ٢٥٣-٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) الفقرة الثانية . . .59-40 lbid., pp. 40-59.

<sup>.</sup> Karl Ferdinand Hommel ينقد فشته هنا الفلسفة الحتمية عند هومل

وفيوضاتهم، ومن ثم تتأسس حرية الاختيار تجريبيًا كما تتأسس صوريًا، تجريبيًا بالقدرة على الاختيار، وصوريًا بحتمية القانون الخلقى، فالحرية فى نطاق العقل وليست فى الطبيعة، الحرية هى التحرر من ضرورة الطبيعة، ولا توجد حرية فى ميدان القانون الخلقى، وهو ميدان الإلهى، ومن ثم فقد أصباب الفلاسفة الذين أنكروا الحرية، بمعنى الاختيار بين الممكنات فى الله، ويعتمد هذا التحليل على ما يبدو وليس على الشىء فى ذاته. ومع ذلك، ما يبدو يمكن الحكم عليه خطأ أو صوابًا بناء على القانون، فضمان المعرفة فى الأخلاق، الحكم على الظاهرة ممكن اعتمادًا على الشيء فى ذاته.

يبحث فشته عن الحد الأدنى وليس عن الحد الأعلى، ويبدأ من أعلى عن بعد، من الفيزيقى والطبيعى إلى الأخلاقى والمعنوى، ربما مازال فشته يتحسس طريقه كمؤلف في عصر يسوده كانط وهردر بادئًا بتحديد المفاهيم اقترابًا من كانط خاصة أنها قد ضعفت في الطبعة الثانية لأنها ليست أصيلة، ولم تخرج من قلبه، ويحلل الشعور مثل الفرنسيين، فهو أقرب الألمان إلى الفرنسيين، ربما لأنه عاش في سويسرا ونال تربية خاصة، يحلل على المستوى الإنساني الخالص، لذلك يمكن قفز بعض السطور دون أن ينقص الفكرة شئ، والحرية في نطاق العقل وليست في نطاق الطبيعة ولا توجد حرية في الله لأنه محدد بقانونه، ولا يوجد حديث عن الدين، ويشير إلى الأفلاطونيين والفيثاغوريين على أنهم أرباب حكايات وخيالات دون ذكر اسم كانط أو لسنج.

ويستأنف فشته استنباط الدين على العموم" بعد تحليل الحس والرغبة والدافع والانتهاء إلى القانون الخلقى الذي يمكن استنباط الدين منه  $\binom{(1)}{1}$ ، فالدين في حدود العقل وحده كما يقول كانط هو الأخلاق  $\binom{(1)}{1}$ .

الله هو اجتماع الضرورة الخلقية والحرية الطبيعية، وطالما ثبت قانون الأخلاق الضرورى يثبت وجود الله، الله تبارك وتعالى قادر على كل شئ كنتيجة طبيعية للقانون الخلقى، في الله تجتمع الأخلاق والسعادة ومنهما ينبثق العدل، وهو يعلم كل شئ.

ويتأسس وجود البشر على وجود الله، من أجل التزام كل الكائنات العاقلة بالخير الأقصى على الدوام وتحقيق التوازن بين الأخلاق والسعادة، فالله أبدى، وكل كائن

<sup>(</sup>۱) الفقرة الثالثة ، 1bid., pp. 60-75

<sup>(</sup>٢) وهو معنى حديث الرسول " بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " .

أخلاقى كذلك، القانون الخلقى إذن هو إمكانية وجود الله وأخلاقية البشر وسعادتهم، وتلك مبادئ العقل ومصادراته، وهو ما يسمى بلغة الدين الاعتقاد، ولما كانت مبادئ العقل عامة وشاملة ومن ثم صادقة يكون الاعتقاد كذلك.

أول صفة لله هو الكمال، وهو الوحيد القدوس، وثانيها الربوبية من خلال القانون الخلقى، وهذا لا يحتاج إلى لاهوت أو دين، وهما مترابطان، إذ ينبثق الدين عن اللاهوت، الدين القطعى واللاهوت العقائدى، اللاهوت تجريد خالص، معلومات ميتة دون أى نتائج عملية، أما الدين طبقًا للمعنى الاشتقاقى فإنه يعنى الرابطة (١).

والتصور الشيء ما حق، له وجود قبلى في الطبيعة البشرية، وهو مفهوم ما يجب أن يكون الذي يحيل إلى الرغبة في وجود شئ ما وتمنيه، فإذا ما تحققت أمنيات الإنسان وأشبعت حاجاته فلا يشعر بالحاجة إلى الدين، الدعاء أو الابتهال إلى الله، وهو قريب من تحليل ماركس للدين كتعويض عن ماسى الدنيا بنعيم الآخرة.

ومقدار السعادة هو مقدار ما يحققه الإنسان من الأخلاقية من خلال القانون الخلقى، وهو الذى يجعل الحق فى داخلنا شرط الحق فى العالم الخارجى، وأثر القانون الخلقى الشامل والسعادة الناتجة عن درجة تحقق الأخلاقية فى كل الوجودات العاملة هما نفس الشيء، فالسعادة والأخلاقية شئ واحد.

ومن ثم يمحى التناقض بين العقل العملى والعقل النظرى بحيث يصبح القانون ليس فقط صحيحًا على الإطلاق بل أيضًا فعالاً على الإطلاق، ومن ثم فالله ليس فقط هو المشرع بل أيضًا المحرك والمحدد، وهو الموجود الأوحد الذي يفعل طبقًا للقانون الخلقي كما يقول المعتزلة، الله هو المحدد للطبيعة بناء على المقاصد الأخلاقية، وفي البشر بناء على رغبتهم في السعادة التي تقوى فيهم التزامهم بالفضيلة (٢).

واستنباط التزاماتنا من إرادة الله يؤدى إلى الاعتراف بإرادته باعتبارها قانونًا خلقيًا، ومع ذلك يبقى سؤالان: الأول: هل هناك التزام بطاعة إرادة الله من حيث هى

<sup>(</sup>١) وهو يشبه قسمة ابن القيم التوحيد إلى توحيد نظر وتوحيد عمل أو التوحيد الكونى والتوحيد الإرادى، وهى القسمة التي استمرت عند محمد بن عبد الوهاب ورشيد رضا .

<sup>(</sup>٢) وتحليلات فشته للصلة بين الإرادة والعقل والسعادة تشبه تحليلات الفارابي في "تحصميل السعادة" و "التنبيه على سبيل السعادة" .

كذلك وما أساسه؟ والثانى: كيف يمكن التعرف على قانون العقل فينا باعتباره قانون الله؟ والإجابة على السؤال الأول أن تصور الله من مقتضيات العقل وتحققاته طالما أنه أمر قبلى، وعلى الثانى أن فكرة الله باعتباره مشرعًا من خلال القانون الخلقى تقوم على شئ ذاتى فينا اغترب عنا وتحول من الذاتى إلى الموضوعى، ومن الداخل إلى الخارج، هذا الاغتراب هو أساس الدين، عرف فشته إذن الاغتراب الدينى قبل فيورباخ(۱) ، وكثيرًا ما تكون طاعتنا لله بدافع الأنانية أكثر منها بدافع الإيمان، وتحقيقًا لمصلحة أكثر منها تعبيرًا عن تقوى، لذلك قد يعنى وجود إرادة الله كأساس لقانون الخلقى أو للقانون الخلقى أو أنها سبب وجوده فقط فينا شيئين، إما أن تكون إرادة الله سبب مضمون القانون الخلقى أن أنها سبب وجوده فقط فينا ، الأول ينتهى إلى إزدواجية العقل واغترابه عن ذاته في حين أن الثاني ينتهى إلى وجدانية العقل واستقلاله الذاتى (٢) .

وتقسيم الدين على العموم إلى دين طبيعى ودين وحى تقوم على القسمة الشائعة للدين إلى دين أرضى ودين سماوى، ديانات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية واستراليا من ناحية ودين إبراهيم من ناحية أخرى، وهى نفس القسمة الكانطية إلى دين بعدى ودين قبلى (٢) ، ينشأ الدين القبلى عندما يتحول اللاهوت إلى عقائد، عندئذ يمكن إدراك الله بطريقتين إما في داخلنا باعتبارنا كائنات أخلاقية بطريقتنا العقلية أو خارجنا، في الداخل لا يوجد تصور الله المشرع تصوراً قبلياً أو خالقاً للعالم، والطريقة الثانية عن طريق الخارق للطبيعة وإدراك الحواس، ويمكن القول إن الطريقة الأولى تقوم على الخارق للطبيعة فينا، والثانية على الخارق للطبيعة خارجنا، الأول دين الوحى على الخارق للطبيعة ألول دين الوحى والثاني دين الطبيعة، الأول مطبوع في القلوب والثاني في التاريخ، وهو ما قاله أسبينوزا من قبل عن العهد، العهد القبلى والعهد التاريخي (٤) ، يحكم فشته على دين الوحى بدين الطبيعة، وعلى دين الطبيعة بدين الأخلاق، ومقياس الأخلاق حرية الإرادة والكمال الخلقي (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا: الاغتراب الديني عند فيورباخ، دراسات فلسفية، ص ٤٠٠-٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) الاستقلال الذاتي Autonomy ، الاغتراب الذاتي Autonomy

<sup>(</sup>٣) الفقرة الرابعة . .81-81. pp. 76-81.

<sup>(</sup>٤) اسبينوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة ، ص ٤٠٠ - ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٥) وبتعبير المعتزلة مقياس التوحيد في العدل .

وبالتالي يؤسس فشته القانون الأخلاقي ابتداء من الدافع الحسي، يبدأ بالرغبة أي بالحس وينتهي بالقانون الخاص، ويوحد بين الفيزيقي والأخلاقي في الله من خلال نشاط الشعور، وفي نشاط الذات تتوجد الضرورة الأخلاقية والحرية الفيزيقية، الله قانون الأخلاقية وبالتالي فهو موجود، الدليل على وجود الله إذن هو الدليل الأخلاقي، ومن ثم يستنبط فشته الدين من الأخلاق، الأخلاق أساس الدين وليس الدين أساس الأخلاق، الله أخلاق أما الدين والعقائد فمن المجتمع، والله ذات وصفات خير وبالتالي هو مصدر القانون الخلقي، بين الله والأخلاق هناك تأسيس متبادل الله باعتبارها خيرًا مصدر الأخلاق، والأخلاق باعتبارها شاملة وموضوعية وهما شرطا الحكم القبلي التركيبي عند كانط، أساس الإيمان بالله (١) ، لذلك ينقد فشته اللاهوت النظري الذي هو مجرد أخبار ميتة، لا يحيا اللاهوت إلا بالعمل <sup>(٢)</sup> ، وفي حال الاكتفاء بالخير الذاتي لا بحتاج الإنسان إلى لاهوت ولا إلى دين. والقانون التشريعي أبضًا قانون خلقي "وإلا كان الدين اغترابًا "(٣) ، فكرة الله باعتباره مشرعًا من خلال القانون الخلقي تقوم على اغتراب ما يخصنا، وترجمة شيئًا ذاتيًا إلى شئ خارجي، هذا الاغتراب هو أساس الدين. الدين في الداخل قبل أن يكون في الخارج. فاللاهوت لاهوت شعوري كما هو الحال عند فيورباخ (٤) ، أما طاعة المؤمنين لله على نحو خارجي بأداء الشعائر والطقوس فإنها تقوم على الأنانية، الرغبة في الثواب وتجنب العقاب، وهو ما رفضه معظم الفلاسفة والصوفية في كل الحضارات، مثل هارناك في "جوهر المسيحية" وجويو فى "الأخلاق بلا إلزام ولا جزاء" (°).

وتقسيم الدين على العموم إلى دين طبيعى ودين وحى "تقوم على القسمة الشائعة للدين إلى دين أرضى ودين سماوى"، ديانات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وإستراليا من ناحية ودين إبراهيم من ناحية أخرى، وهى نفس القسمة الكانطية إلى دين بعدى ودين قبلي (٦) ، ينشأ الدين البعدى عندما يتحول اللاهوت إلى عقائد، عندئذ يمكن

Objectively true and universally valid (\)

<sup>(</sup>٢) هذا هو أيضًا موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب فى التوحيد العصملى أو العملى أو العملى أو التوحيد الإرادى .

<sup>(</sup>٣) وهو موقف ابن رشد في تأسيس الفقه على الفضيلة في آخر " بداية المجتهد ونهاية المتقصد " .

<sup>.</sup> Entausherung اغتراب

<sup>(</sup>٥) وهو مثل القول الشهير لرابعة العدوية .

<sup>(</sup>٦) الفقرة الرابعة . blid., pp. 76-81

إدراك الله بطريقتين إما في داخلنا باعتبارنا كائنات أخلاقية بطبيعتنا العقلية أو خارجنا، في الداخل لا يوجد تصور الله المشرع تصوراً قبليًا أو خالقًا للعالم، والطريقة الثانية عن طريق الخارق للطبيعة وإدراك الحواس ويمكن القول إن الطريقة الأولى تقوم على الخارق للطبيعة فينا والثانية على الخارق للطبيعة خارجنا (١) ، الأول دين الوحى والثاني دين الطبيعة، الأول مطبوع في القلوب والثاني في التاريخ، وهو ما قاله أسبينوزا من قبل عن العهد، العهد القبلي والعهد التاريخي (٢) ، يحكم فشته على دين الوحى بدين الطبيعة وعلى دين الطبيعة بدين الأخلاق ومقياس الأخلاق حرية الإرادة والكمال الخلقي (٣) .

"والنقاش الصورى لمفهوم الوحى تمهيد للنقاش المادى"، فالصورة بالمعنى الكانطى تسبق المادة (ئ) ، يعنى الوحى صورة إمكانية الإعلان، ما هو خير لفرد ويكون خيرًا للمجموع، هناك شرطان داخليان لأى إعلان، المادى والصورى، الكم والكيف، وهناك شرطان آخران خارجيان، المعلن والمعلن إليه، المعطى والمستقبل، ويعنى الإعلان إخبار العالم لغير العالم بشىء، والمعلوم لا يعلن عنه بل يبرهن عليه على نحو تجريبى، ومن ثم يكون التقابل بين دين الوحى ودين الطبيعة، دين الوحى قبلى في حين أن دين الطبيعة بعدى، دين الوحى يخبر بالمجهول في حين أن دين الطبيعة لا يخبر بشىء، دين الوحى يقوم على طبيعة العقل وإمكانيات المعرفة ودين الطبيعة يقوم على السلطة، الحقائق الفالصة يمكن البرهنة عليها أما المعرفة التاريخية فيمكن إيصالها إما مباشرة أو على الفالصة يمكن البرهنة عليها أما المعرفة التاريخية فيمكن إيصالها إما مباشرة أو على خيل، والدليل على ذلك يوقع في الدور، الوحى من الله، والله يشبت بالوحى، ويتطلب جيل، والدليل على ذلك يوقع في الدور، الوحى من الله، والله يشبت بالوحى، ويتطلب للاتصال وجود كائنين عاقلين أي وجود أساس أخلاقي، ولا يوجد دليل نظرى على ذلك لل دليل على.

وفى العادة عندما يذكر الوحى يذكر الموحى به أى الشيء وليس كيفية الوحى تذكر المادة وليس الصورة، فالوحى بهذا المعنى الشائع تعليم وإرشاد ومواعظ، أوامر

<sup>(</sup>١) أسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة ص ٤٠٠ - ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) وَبتعبير المعتزلة مقياس التوحيد في العدل .

 <sup>(</sup>٣) وقد يكون ذلك معنى اية "وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً" ،
 الوحى ومن وراء الحجاب طريق الروح ، والرسول طريق المادة .

<sup>(</sup>٤) الفقرة الخامسة وقد أضيفت في الطبعة الثانية . 90-82 lbid., pp. 82

ونواهى وليس الله باعتباره غاية قصوى، الوحى كموضوع فى حاجة إلى واسطة، أما الوحى كصورة فلا يحتاج إلى واسطة لأنه كيف خالص، مجرد إمكانية منطقية، والسؤال هو كيف يضع الله باعتباره قصدًا وغاية إدراكًا فينا؟ والإجابة فى التمييز بين الإدراك والاستدلال، إذ لا يستطيع الإنسان أن يدرك بل أن يستدل (١).

وهناك طريقتان للصعود من الإدراك إلى المعرفة، ومن الحس إلى العقل، الأولى تسلسل العلل الفاعلة، والثانى تسلسل العلل الغائية، ومن المستحيل نظريًا إثبات أن ظاهرًا ما وحى وعلى نحو بعدى، ومن المستحيل أيضًا إثباته قبليًا دون الوقوع فى التناقض، إنما الطريق هو من خلال تصور الله على نحو قبلى كما هو الحال فى الفلسفة الطبيعية النظرية ثم استنباط إمكانية الوحى التجريبي منه.

والسؤال هو: هل البوذية والكونفوشيوسية وباقى ديانات آسيا مثل الطاوية ديانات طبيعة؟ ومن يدرى فريما كونفوشيوس ولاوتزى وبوذا ومانى وزرادشت بل سعراط وأفلاطون وأرسطو أنبياء لأقوامهم "وما من أمة إلا خلا فيها نذير"، "منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك"، وأن دين إبراهيم باعتباره دين الوحى على الأصالة هو ما عرفته فقط الشعوب السامية في شبه الجزيرة العربية شمالاً وجنوباً؟

"والنقاش المادى لمفهوم الوحى تمهيد لاستنباطه" (٢) ، فلا حل للاستقراء إلا فى الاستنباط، ولا تفهم المادة إلا بالصورة، وشرط البعدى القبلى، فكل المفاهيم الدينية يمكن استنباطها قبليًا من مصادرات العقل العملى، ويمكن "استنباط مفهوم الوحى من مبادئ قبلية للعقل الخالص دون ما حاجة إلى مادة تجريبية (٦).

"وإمكانية مادة تجريبية مفترضة في مفهوم الوحى" تقوم على الكائنات الأخلاقية التي يفقد فيها القانون الخلقي عليته إلى الأبد أو في بعض الحالات (٤) ، إذ يقوم

<sup>(</sup>١) لذلك يميز المسلمون بين ثلاث طرق للوحى من آية " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً " ، الوحى مثل كلام الله لمريم ومن وراء حجاب مثل كلام الله لموسى ، والرسول مثل الأنبياء والرسل .

<sup>(</sup>٢) الفقرة السادسة .94-91 lbid., pp. 91

وهو ما لاحظه محمد باقر الصدر في " الأسس المنطقية للاستقراء" وأيضنًا لاشيلييه في -Les fonde ments de l'Induction

<sup>(</sup>٣) الفقرة السابعة .99-95 (٣)

<sup>(</sup>٤) الفقرة الثامنة . lbid., pp. 100-117

القانون الخلقي على علية أعلى، ويظهر في التجربة الإنسانية كأمر وليس كمجرد خبر أو قضية أو حكم، كما ينبغى أن يكون وليس كما هو كائن، فمادة الوحى كمال الإنسان وليس الله كما هـ و الحال عند فيورباخ في "جوهر المسيحية"، ماهية الدين الأنثروبولوجيا وليس الثيولوجيا، ما قاله المعتزلة في العدل، دون ما حاجة إلى الاعتماد على أسباب خارقة العادة أو جن أو شياطين، فالدين الشعبي انهيار لأخلاق الكمال الإنساني، ويقوم الدين العقلي والدين الطبيعي على الإحساس الخلقي، وهو أيضًا أسلس دين الوحى، هذا الأسلس الخلقى هو الذي يحمى الدين من الوقوع في التشبيه وصور الحس، والله مربى كما هو الحال عند اسنج في "تربية الجنس البشري" (١). أما دين التاريخ فإنه يعتمد على "السلطة الإلهية" وعلى رسلها إلى البشر، الوحى إذن ينبع من الإنسان ورغبته في الكمال بعيدًا عن الكذب والخداع، ويحتاج الدين المؤسسي إلى المخيلة كما هو الحال في نظرية النبوة عند حكماء المسلمين، ويشارك النبي في صفات الله من حيث هي صفات الكمال، مقياس المصدر الإلهي للوحي هو اتفاقه مع الأخلاق وليس الصحة التاريخية للنصوص، فالوصايا على الجبل صحيحة قلبيًا وإن لم تكن صحيحة تاريخيًا، وهو الموقف الذي ستأخذه البروتستانتية اللبيرالية عند هارناك فيما بعد، الدين الطبيعي هو دين الوحي، وكلاهما دين الأخلاق الذي يقوم على دعامتين: العقل والحرية، ويستمر فشته في هذه الثنائيات بالطبيعة والوحي، التنزيه والتشبيه، العقل والنقل، الخاصة والعامة، العقل والحس، الداخل والخارج، الأخلاق والسلطة، الواجب والميول، العقل والمضيلة، وحلها في التقابل بين الأضلاق والدبن، ويؤسس دين العقل والطبيعة على البرهان والاتساق العقلي، ولا يعتمد على النقل إلا مرتين مستشهدًا بآية من سفر اللاويين، وأخرى من رسالة بطرس الأولى (Y) ، فالفلسفة الحديثة تنظير الدين اعتمادًا على العقل دون النقل كما كان الحال في العصر الوسيط، وكما لاحظ رويس في "الجانب الديني للفلسفة" (٢) .

و"الإمكانية الفيزيقية للوحى" على نحو بعدى تثبت الوحى كتصور قبلى وينتج عنها أثر خارق للطبيعة في عالم الحس، فما الصلة بين الإمكانية الداخلية والعالم الخارجي؟

<sup>(</sup>١) لسنج: تربية الجنس البشري ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ ص ٢٢٦-٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الأولى (١: ١٦) ، والثانية (١: ٤٤ ، ١٩ – ٢٠).

J. Royce: The Religious Aspect of Philosophy, Gloucester, Mass, 1965 (7)

قد يوجد تعارض بين العالمين، عالم الحرية للداخل وعالم الضرورة للخارج، فهل يمكن للعقل العملى أن يحول الخارق للعادة من الخارج إلى الداخل؟ القانون الطبيعى فى الخارج يعمل فى إطار الحتمية والقانون الأخلاقى فى الداخل يعمل فى إطار الحرية. الأول ما هو كائن، والثانى ما ينبغى أن يكون، وهو موقف ديكارت وأسبينوزا. الأول ميدان العلية والثانى ميدان الغائية، العلية خارج الطبيعة والغائية داخل الطبيعة (١). وتفسير الشيء طبقًا للقوانين الطبيعية يعنى علية المادة والتأثير خارج الطبيعة، أما علة الصورة للتأثير فداخل الطبيعة، والله هو الموجود الذي يحدد الطبيعة طبقًا للقانون الخلقى، والعالم كله بالنسبة لنا أثر خارق للطبيعة من الله.

#### ٤- الأخلاق مقياس صدق الوحي:

و"مقياس ألوهية الوحى طبقًا لصورته" هو تحول من البحث في إمكانية الوحى كمفهوم قبلى إلى الوحى كتحقق بعدى، من البحث في الصورة إلى البحث في المادة، ويمكن تحليل جانبي الوحى الداخلية والخارجية، ويعطى فشته أربعة مقاييس مستقاة من الروح الكانطية في نقد العقل العملي أي الأضلاق وكما فعل كانط في "أسس ميتافيزيقا الأخلاق" وهي (٢):

- (أ) تطابق الوحى مع الأخلاق يثبت هويته، وعدم تطابقه يثبت عدم هويته، فالأخلاق مقياس لهوية الوحى.
- (ب) كل وحى لا يتطابق مع الأخلاق في غاياته أو وسائله لا يكون من الله وهو تكرار للجانب السلبي في المقياس الأول.
  - (جـ) الوحى الذي يستعمل وسائل أخلاقية لإثبات غاياته ومقاصده يكون من الله.
- (د) لذلك يقدم كل وحى الله باعتباره مشرعًا أخلاقيًا وهو ما يثبت مصدره الإلهى.
- (هـ) كل وحى يطلب منا الطاعة بدوافع أخرى مثل الثواب والعقاب الوعد والوعيد لا يمكن أن يأتي من الله.

<sup>(</sup>١) الفقرة التاسعة 122-118 (١)

<sup>(</sup>٢) الفقرة العاشرة .126-123 (bid., PP. 123

وهى مقاييس تنطبق على الوحى المسيحى والوحى الإسلامى وقد لا تنطبق على التوراة نظرًا لأن عقائدها تناقض الأخلاق مثل قتل الأنبياء لخصومهم، مثل داود وموسى، وعقيدة العهد أو الميثاق غير المشرط بالتقوى والعمل الصالح، وخلاص الكل من أجل صلاح البعض مما ينافى قانون الاستحقاق.

و"مقياس ألوهية الوحى طبقًا لمضمونه المكن" هو أن الله مشرع، والتشريع إعلان وبيان له معنى، أى الكلام، وهو ما يتفق مع الفلسفة النقدية، ثم يتجاوز فشته من جديد الكلام إلى مصدره الخارق للعادة المفارق للحس. ويطرح سبؤالين: هل هذا ممكن خلقيًا؟ وهل هو ممكن فيزيقيًا؟ هو ممكن خلقيًا عن طريق العقل العملى وإعلان مُثُل الحرية والله والخلود وليس فقط كمُثل للعقل بل كواقع مباشرة تعبيرًا عن رغبة الإرادة ومستقلة عن القانون الطبيعى، يوجد إله واحد قدوس وعادل، قادر على كل شئ، وعالم بكل شئ، مشرع وقاضى، يحكم بين الموجودات العاقلة، ويأتى الخلود من تحقيق الطبائع العاقلة الخير الأقصى، وهو فعل الحرية التى تحول الرغبة إلى قدرة، فالحرية والعقل هما المكونان الرئيسيان للعدل عند المعتزلة، "أنا حر فأنا إذن موجود" متفردًا عن الوجود الإلهى، ثم "أنا حر فأنا إذن عاقل". فالحرية اختيار بين الحسن والقبح (١). والقانون الأخلاقى فى النفس هو صوت العقل الخالص. والعقل يخاطبنا كما يخاطب كل الكائنات العاقلة وكما يخاطب الله نفسه.

# ويضع فشته عدة مصادرات عامة كما فعل كانط في أسس ميتافيزيقا الأخلاق على النحو الآتي:

- (أ) لا يمكن أن تكون السلطة الإلهية أساس إثبات شئ ما، فالبرهان عليه داخلي وليس خارجيًا، مصداقية الوحي في داخله بمقوماته الذاتية وليس لمصدره الإلهي، في القانون الخلقي، صوت الضمير، صوت العقل الذي يخاطب الله ويخاطبه الله.
- (ب) إعطاء الوحى تعاليم تتفق مع العقل وإلا لما تم قبوله، فالوحى متفق مع الأخلاق والعقل لأن الأخلاق من مقتضى العقل (٢).

<sup>(</sup>۱) الفقرة الحادية عشرة .127-128 المادية عشرة الحادية عشرة العادية عشرة العادية عشرة العادية عشرة العادية عشرة

<sup>(</sup>٢) وهو بتعبير ابن تيمية : " موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول " أو " درأ تعارض العقل والنقل " .

- (جـ) إذا ما تعارض الوحى مع مقتضيات العقل والأخلاق فإنه لا يكون من الله في مصدره الإلهي.
- (د) يكون الوحى من الله عندما يؤكد مبدأ الأخلاقية ومصادراتها المستنبطة من العقل العملي يعيدًا عن العقائدية.
- (هـ) إذا عارضت العقائد المستمدة من الوحى القانون الخلقى فإنها لا تكون من الله ولا يكون الوحى من الله.
- (و) كل ما يعارض القانون الخلقى لا يكون مصدره إلهِّيا بل فقط من وضع البشر.
- (ز) كل وحى تعارض فيه الأوامر والنواهي الدينية القانون الخلقي لا يكون من عند الله.
- (ح) كل دين يعد بأشياء خارقة للعادة تتجاوز الطبيعة وتعارض القانون الخلقى لا يكون من عند الله.
- (ط) كل وحى يفترض وسائل غير أخلاقية لتحقيق الفضيلة لا يكون من الله، فالغاية لا تبرر الوسيلة.

وواضح أنها قواعد مكررة تعود كلها إلى قاعدة واحدة هى أن كل ما يعارض القانون الخلقى لا يكون من الله سواء كان عقائدًا أو وحيًا أو دينًا أو شعائر، فالأخلاق مقياس الدين.

ينقد فشته العقائد الدجماطيقية واللاهوت الدجماطيقى، فغرض الوحى عملى وليس نظريًا، يقينه فى الأخلاق وليس فى صدق الروايات، الأخلاق شرط الوجود، والصورة شرط المضمون، والإمكان لإثبات صحة النصوص، "هذه السلطة الإلهية لا تستطيع بنفسها أن تكون أساس إثبات شئ مطلوب إثباته".

و"مقياس ألوهية الوحى طبقًا لإمكانية تقديم هذا المضمون الأخلاقى" تكرار لنفس الحدس في عدة صبياغات أولية على النحو الآتى (١):

<sup>(</sup>١) الفقرة الثانية عشرة .145 - 139 الفقرة الثانية عشرة .

- (أ) كل وحى يناقض القانون الأخلاقي ومفهوم الله لا يمكن أن يأتي من الله، فالوحى يتضمن مُثُل العقل والحرية والله والأخلاقية، وكل تصور حسى لله يناقض الأخلاقية، قد يطابق الموضوع ولكنه لا يلبي مقتضيات العقل وحاجات الذات.
- (ب) لا يكون الوحى من مصدر إلهى إذا قام على تشبيه الله على نحو موضوعى وليس على نحو ذاتى، فالله لا يمكن تحديده موضوعيًا فى الخارج بل هو مطلب ذاتى صرف، والقضايا التى تصفه ليست قضايا خبرية مثل قضايا العلم بل قضايا إنشائية مثل قضايا الأدب (١).
- (ج) لا يمكن استنباط تصور تشبيهى لله من مبادىء العقل والوحى، وإن أمكن ذلك فإنه لا يكون من مصدر إلهى، الله تصور أخلاقى من تصورات العقل العملى، باعث على الفضيلة، ودافع إلى فعل الخير.

و"النظام النسقى لهذه المقاييس" وهى أصغر الفقرات، يدل على ظهور حسى فى العالم، نتيجة للعلية الإلهية طبقًا لمقولة الكيف، وهذا التصور صحيح لكل الموجودات الحسية التى تحتاجها طبقًا للحكم الذاتى، والوحى طبقًا لمقولة الإضافة ينتج الغاية والقصد من الأخلاقية، وطبقًا لمفهوم الجهة يظل الوحى إمكانية خالصة، مقولة ذاتية، لا شأن لها بالحس (٢).

و"إمكانية استقبال معطى ظاهر باعتباره وحيًا إلهيًا" يخاطر بجعل موضوع الوحى في الخارج وليس في الداخل، يرى بالعين ولا يسمع بالأذن، في المكان وليس في الزمان، ويصبح موضوعًا للحس وليس مثالاً في العقل من ثم يوقع في التشبيه بعيدًا عن التنزيه، فلا يوجد تأكيد أو يقين إلا من داخل النفس (٢).

هذا الوحى الذى يقوم على العواطف والانفعالات وعالم الرغبات هو الإيمان على المستوى التجريبي وليس على المستوى الصورى الذى يثبت وجود الله وخلود النفس طبقاً للكيف، الإيمان قبول حردون قهر ومحاجة، الإيمان ذاتى خالص كما هو الحال

<sup>(</sup>١) من العقيدة إلى الثورة جـ ٢ التوحيد ص ٢٠٠-٦٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الفقرة الثالثة عشرة 147. pp. 146-147.

<sup>(</sup>٣) الفقرة الرابعة عشرة .161-148 (bid., pp. 148)

عند مارتن لوثر، وطبقًا للإضافة لا يحيل الإيمان إلى شئ خارجى بل إلى معطى قبلى، وطبقاً للجهة الإيمان يقين طبقًا للعلة الغائية وهو القانون الخلقى.

ويحاول فشته أن يضم الفقرات الخمسة عشرة المفككة والمكررة "في نظرة عامة على هذا النقد"، ويدرك أهمية الاستعمال اللغوى للفظ "وحى" ولكنه لا يتناوله بل يكتفى بالإشارة إليه، وفي اللغة الألمانية Offenbarung يعنى كشف الستار أو رفع الحجاب أو فتح القضبان، فالوحى كشف ورؤية وهو المعنى الموجود في "نقد كل وحى" والشائع عند الصوفية والأولياء (١).

وفى "الملاحظة الختامية" يركز فشته على مُثُل العقل عند كانط، وجود الله وخلود النفس، باعتبارهما أهم ركيزتين فى الدين ومعطيين فى الوحى تسمح بهما الفلسفة النقدية، وتظل الرؤية غير واضحة، أقل من وضوح المنهج، وتبدو النتيجة ضئيلة بالنسبة لأهمية المشروع (٢).

ومع ذلك يبين أن الدين والإيمان والوحى ليسسوا فى حاجة إلى أشخاص ومؤسسات ورجال دين، والسؤال هو هل يبغى رجل الدين مثل دالاى لاما تعظيم نفسه وإعطاء نفسه سلطة فوق الآخرين أم أنه يبغى الكمال الذاتى؟ هل الغاية من الدين السيطرة على الآخرين أم تحقيق الكمال الخلقى؟ الدين باعتباره سيطرة يؤدى إلى القضاء على الأخلاقية، إن حرية الضمير ضد كل صنوف القهر وأشكال التهديد والترغيب والتخويف عادة ما تنتهى إلى النفاق، والوسيلة الوحيدة لإقناع القلوب بالدين هو إدراك قيمة الخير، وتنمية الحاسة الخلقية من أجل تحقيق الكمال الإنسانى، والإحساس بالضعف الإنسانى حتى يشعر الإنسان بأهمية الوحى وحاجته إليه والإيمان به دون أن يطلب منه أحد ذلك.

وإذا سئل كل إنسان نفسه هذا السؤال: ما الغاية من الدين؟ إعلان النفس على حساب الآخرين من أجل إشباع رغبة التسلط أم الرغبة في إعداد النفس لوجود إنساني أفضل؟ هل الدين تسلط أم تحرر، هيمنة أم كمال؟ وبلغة ماركس أفيون الشعب أم زفرة المضطهدين؟ يحتاج الدين جزئيًا إلى الآخرين من أجل نشر الأخلاقية بينهم.

<sup>(</sup>١) الفقرة الخامسة عشرة 164-162

<sup>(</sup>٢) الخاتمة .172 Bbid., PP. 165-172

ولا يجوز أسلوب التخويف من أجل الكمال الخلقى، وليس هناك أسهل من تخويف شخص يخاف من الظلام من أجل توجيهه نحو أى طريق ولو كان حرق الجسد من أجل دخول الجنة، وعلى هذا النحو يتم تدمير الأخلاقية بممارسة الدين بهذه الطريقة، يمكن للشعور أن يكون حرًا لا عن طريق القهر بالوسائل الفيزيقية والتى لا تقع حقيقة بل من قهر أعظم، القهر الخلقى والإثارات والتهديدات كى تصبح الروح خائفة تعذب نفسها وتمارس النفاق، الطريق الوحيد هو الطريق المسيحى، تقدير الخير وجعله قيمة وتطوير الحس الخلقى وحث الناس على أن يصبحوا أخيارًا، أن يشعروا بضعفهم البشرى، ثم بقوتهم بتأييد الوحى لهم، ويخاطب فشته القارئ ويحتكم إليه بأن الدين يأتى بعد الأخلاق.

#### ٥- الإيجاب والسلب:

ميزة "نقد كل وحى" أنه جعل الوحى موضوعًا للعقل العملى تمهيدًا لجعله موضوعًا للعقل النظرى لمعرفة إمكانية الاتصال بين الموجودات، يحلل الوحى كفكرة وليس كمعطى تجريبى، وله الفضل أيضًا في جعل الوحى في ميدان العواطف والرغبات والأمنيات والدوافع أى حالات النفس، وهو يشبه وصف القرآن للمؤمن ساعة العسرة فإذا ما كشف الله عنه الضر كأن لم يدعه بالأمس (١) ، يعود إلى أوغسطين وتحليل التجارب النفسية وأحوال الشعور ابتداء من عالم الذاتية الجديد الذي وضعه ديكارت، وله الفضل ثالثًا في استبعاد كل الجوانب الغيبية من تصور الوحى باعتباره مجرد إعلان وإخبار واتصال، كل ما يتعلق بالوسطاء كالملائكة، والتشبيهات والتجسيمات مثل اللوح المحفوظ والقلم، والتمثل مثل دحية الكلبى، والصوت مثل صلصلة الجرس، والمرسل إليه وارتعاش الرسول، نقد فشته كل مظاهر التشبيه في الفكر الديني سواء فيما يتعلق بالله أو الرسول أو الملائكة كما هو الحال في علم الكلام، وتحويل البحث في النبوة إلى بحث فلسفى نقدى خالص، ويشير أحيانًا إلى أن مضمون الوحى الروايات أي الكلام وهو أفضل من الشخص والخارق للعادة والتاريخ والرؤية العيانية (٢).

<sup>(</sup>١) " وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه " ( سورة يونس آية : ١٢ ) .

Ibid., p. 127. (Y)

ولا يشار إلى وحى خاص تجريبى بعينه، يهودى أو مسيحى أو إسلامى، ولا يذكر نبى أو ملك (١) ، "نقد كل وحى" كتاب فلسفى خالص، يطبق الفلسفة النقدية فى موضوع الوحى كإمكانية وليس كواقع، لا يذكر من الأشخاص إلا الدلاى لاما مرة واحدة والإسكندر الأكبر لبيان أن الدين والوحى والإيمان مستقل عن الأشخاص التاريخية.

مصداقية الوحى فى داخله وليست فى خارجه اعتمادًا على السلطة الإلهية، مصداقية فى القانون الخلقى، فى صوت الضمير، صوت العقل، فالعقل يخاطبنا باعتبارنا موجودات عاقلة ويخاطب الله نفسه (٢)، أخلاق فشته عود إلى الوصايا على الجبل، والاتجاه نحو الداخل وليس نحو الخارج، كما فعل السيد المسيح مع الشعائر اليهودية والدين اليهودى كما تصوره الأحبار.

ومع ذلك خرج فشته على مبادئ الفلسفة النقدية عندما جعل الإمكانية القبلية قائمة على الحساسية البعدية، عندما أثبت القبلى بالبعدى فى حين أن المشروط لا يكون شارطًا، والشارط لا يكون مشروطًا، كما أن الوحى يتضمن إثبات ما يفوق الطبيعة وهو ما لا تتحمله أيضًا الفلسفة النقدية التى لا تصدر حكمًا على العالم الخارجى بل تبحث فى شروط الإمكانية فى الداخل، الأنا أفكر.

هل مضمون الوحى الله باعتباره مشرعًا، شخص الله بتعبير اللاهوت المسيحى والذات والصفات والأفعال بتعبير الكلام الأشعرى أم هو العقيدة والشريعة، النظر والعمل، التصور العام للحياة والكون ونظم الحياة الاجتماعية؟ مازال مفهوم الوحى عند فشته مشخصًا وهو ما يتجاوز الفلسفة النقدية، خرج فشته عن حدود الفلسفة النقدية وجعل مُثُل العقل، الله والحرية والخلود، وقائع في العالم الخارجي وليست من مقتضيات الذهن (٣)، ليس الدين هو مفهوم الله إذ يمكن وجود دين بلا إله، دين وضعى كما هو الحال في بعض اتجاهات اللاهوت المعاصر، الدين للناس ولمسلحة الجماعة، وهو الدين الوضعى.

<sup>(</sup>١) لا تذكر المسيحية إلا مرة واحدة في الملاحظة الختامية . [172] Ibid., p. 172

<sup>(</sup>٢) وهو معنى الحديث القدسى المشهور الذي يتناقله الصوفية أول ما خلق الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ، أدبر فأدبر ، وعزتى وجلالى ما خلقت إلى أعز منك " .

lbid., p. 128. (T)

وبداية تأسيس الوحى عند فشته بداية حسية انفعالية، في الحس والرغبة كما هو الحال في بداية العقل النظرى عند كانط بالحساسية الترنسندنتالية، وهو أقرب إلى الانفعال منه إلى العقل، الإيجابي فيه أن الدين أقرب إلى الإنشاء منه إلى الخبر، وإلى الوجدان منه إلى الذهن، والعيب هو إغفال الأوضاع السياسية والاجتماعية التي يكون الدبن رد فعل عليها.

ومن حيث الشكل، هناك قدر كبير من التكرار للحدوس الرئيسية المركزة فى عبارات دالة مثل القسمة بين النظرى والعملى، الصورى والمادى، القانون الخلقى والقانون الطبيعى، الحرية والضرورة، القبلى والبعدى، المغلفة بكثير من التحليلات النظرية الدقيقة التى تغلف الحدس الرئيسى وتجعل فشته كاتبًا ألمانيًا لا يحسن التعبير ولا يعطى أهمية لجمال الأسلوب، فهو ألمانى القلم على عكس الفلسفة الفرنسية التى تجعل الفلسفة شكلاً أدبيًا منذ ديكارت حتى برجسون، وهو فكر دائرى يدور حول نفسه، يبدأ من نقطة البداية ويعود إليها فى النهاية بعد حلقات حلزونية توحى بأن فى الكتاب مسارًا من المقدمات إلى النتائج وليس عدة تأكيدات متكررة، مازال تغلب عليه الصورية التى تتكرر ولا تفيد شيئًا من حيث المضمون، النية حسنة، والتحقيق أقل، وربما هذه الصورية هى التى جعلته يتحول فى مؤلفه الثانى "الدفاع عن الثورة الفرنسية" إلى كاتب من عصر النهضة.

وواضح أيضًا أن مدخل فشته لنقد الوحى نظرى مجرد للغاية، يغلب عليه الافتعال والنظر إلى الموضوع من بعيد أو من أعلى دون الدخول فيه مباشرة، بحثًا عن الشروط والإمكانية كما هو الحال في الفلسفة النقدية، يبدأ بتحليل الألفاظ كمنطق في حين أن الموضوع عملى يتعلق بالإرادة والرغبة، ومن ثم ارتبط الوحى بعلم النفس أكثر من ارتباطه بعلم اللغة أو علم الاجتماع، لقد سبجن فشته نفسه في "نقد العقل العملي" ومقولاته ولم يشأ الخروج منه، وهو الوحيد الذي يحيل إليه مرتين (١)، ويحيل في هامش واحد مرة واحدة إلى "نقد العقل النظري"، تحول الفكر إلى عدة دوائر مغلقة على نفسها بالرغم من تراتبها فوق بعضها البعض في شكل حلزوني، مضمون الكتاب أقل

lbid., p. 55, 59, 157. "(\)

بكثير من عنوانه وتوقعاته، تحويل الوحى إلى منطق قبلى إلى مصادرات رياضية بالرغم من نجاح علم أصول الفقه في ذلك (١) .

واستبدال القانون الخلقى بالأوامر والنواهى والأحكام الشرعية هو استبدال قهر بقهر، وإلزام بإلزام، وخوف بخوف، وهو معارض لدين المحبة وجوهرها، وحب الجار وهو جوهر المسيحية.

والسوال هو: هل الوحى معطى أم منتج؟ هل يأتى بالضرورة من أعلى أم من أسفل كما هو الحال فى أسباب النزول؟ لدى فشته تصور تقليدى للوحى عند الصوفية وليس الوحى عند الأصوليين، التنزيل، أقرب إلى علم النفس منه إلى الاجتماع، يتجه إلى الباطن وليس إلى الواقع.

هو الوحى بمعنى رؤيا يوحنا التى تعنى فى الألمانية أيضًا الوحى (٢) أى ليس فقط الرؤية فى المنام أى الحلم مثل حلم يوسف بل أيضًا الظهور والتجلى بمعنى الرؤية الحسية العيانية، رؤية الملائكة والقديسين والأولياء بما يناقض العقل والطبيعة، ويتجاوز الفلسفة النقدية والحكم على الشيء فى ذاته، وعدم التوقف عند الحكم على الأشياء فى المكان من أجل استبقائها فى الزمان كما هو الحال فى الظاهريات، ويجعل فشته العالم كله نتيجة للفعل الإلهى الخارق للعادة فى العالم، فبالرغم من البداية بالعقل العملى أولاً والنظرى ثانياً، والقانون الأخلاقى والقانون الطبيعى إلا أن الوحى يأتى من عالم ما فوق الطبيعة ويتجاوز العقلنين والقانونين والعلمين، الأخلاق والعلم الطبيعى.

ولا يفرق فشته بين الرؤية الصادقة من ناحية والادعاء والكذب، بين النبى والمتنبى. ولا يرى غضاضة فى أن يضرب المثل بفكتور كولمبوس الذى أوحى إلى اتباعه أنه يحقق نبوة باكتشافه أمريكا واستيلائه على ممتلكات الهنود، السكان الأصليين في "هسبانيولا"، الاسم الاستعمارى ويقصد جامايكا، فاكتشافه لأمريكا ليس استعماراً أسبانياً بل رسالة إلهية يقوم بها (٢)!

Hermeneutics as Axiomatics, in : Religious Dialogue and Revolu- انظر دراستنا (۱) tion, Anglo-Egyptian bookshop, Cairo, 1977 p. 1-20.

وكما لاحظ علماء الأصول تحويل الوحى إلى علم سلوكى بصرف النظر عن الله أو الشارع . فالشريعة علم وضعى لها أسسها في العالم وليس في إرادة مشخصة خارجه .

Op.cit., offenbarung, Apocalypsis. (Y)

Fichte: pp. 121-122. (T)

ليست مهمة الوحى إعطاء معارف جديدة لا يستطيع العقل البشرى الوصول إليها ولا توجد فى الطبيعة البشرية بل مهمته الإسراع فى معرفتها حتى لا يضيع العمر فى البحث النظرى دون التحقق العملى، أو على الأقل إعطاؤها كافتراضات نظرية يمكن التحقق من صدقها بالبحث النظرى أو حدوس صادقة فى حاجة إلى برهان، وضرورته أنه يعطى يقينًا أوليًا مسبقًا تقوم عليه الأنساق الفكرية والنظم السياسية بدلاً من الوقوع فى الشك والنسبية والانتهاء إلى اللاأدرية والعدمية، كما أنه يعطى نظرة شاملة كلية للكون والحياة بدلاً من وجهات النظر الجزئية، يعطى المبادئ العامة التى تحتاج إلى تفصيل طبقًا لاختلاف الزمان والمكان طبقًا لصلة الأصل بالفرع، والثابت بالمتحول على ما هو معروف فى القياس.

وفى الخاتمة "النظرة العامة على الكتاب" لم يستطع فشته أن يعطى خلاصة فكره وبرهانه، ظل يسير فى المكان ربما لأن "نقد كل وحى" كان أول عمل فلسفى له فى عصر كانط، مازال يتلمس الطريق حتى يفسح لنفسه مجالاً فى الفلسفة النقدية وصاحبها مازال على قيد الحياة يفكر فى "الدين فى حدود العقل وحده".

الفصل الثانى شرعية الثورة ( 1۷۹۳ )



## ١- من الدين إلى الثورة :

يبدو أن التحول من الدين إلى السياسة والبداية منهما إلى شيئ ثالث هو مصير كثير الفلاسفة الألمان مثل هيجل في كتابات الشباب الدينية والسياسية وفشته الذي انتقل من "نقد كل وحي" إلى "اعتبارات تهدف إلى تصحيح أحكام الجمهور على الثورة الفرنسية" الذي صدر عام ١٧٩٣ بفرق عامين بين الكتابين (١) ، كانت الثورة الفرنسية نموذجًا فكريًا يحتذي للفلاسفة الألمان، لليسار الكانطي مثل فشته وهيجل، ولليسار الهيجلي مثل فيورياخ وباور، كان اليسار المثالي الألماني يود إحداث ثورة في ألمانيا تبدأ بالفكر مشابهة الثورة الفرنسية التي بدأت بفلاسفة التنوير، فلاسفة "أنسكلوبيديا العلوم الفلسفية" التي أشرف عليها ديدرو وشارك فيها كل فلاسفة التنوير في فرنسا، دالميير وفولتير وروسو، تبدأ الثورة بالفكر أولاً قبل أن تتحقق في الواقع ثانيًا، وريما كانت ثورة ١٨٤٨ في ألمانيا بفضل الهيجيليين الشبان محاولة لإعادة الثورة الفرنسية بفضل فلاسفة التنوير في فرنسا في ألمانيا، وهي الثورة التي لم تنجح كما نجحت الثورة الفرنسية، وكان فشلها سبب تحول ماركس من ماركس الشاب إلى ماركس الناضيج، من اليسار الهيجلي إلى يسار اليسار الهيجلي، من جدل العقل إلى جدل الطبيعة والمجتمع والتاريخ، من الأيديولوجية الألمانية إلى الحزب البروليتاري، من الطبقة المتوسطة إلى طبقة العمال، ومن النخبة المثقفة إلى الجماهير، والعنوان طويل، ويمكن اختصاره في "تصحيح الأحكام على الثورة الفرنسية" أو "الدفاع عن الثورة" أو "مشروعية الثورة" أو "شرعية الثورة" أو "واجب الثورة" أو "حق الثورة" وكلها تفيد المضمون وتعبر عن القصد.

قد تكون الحقائق السياسية تطبيقًا للحقائق الدينية، وكلاهما تطبيق للفلسفة النقدية، فالقسمة إلى حقائق باطنية وحقائق ظاهرية في السياسة إنما هو تطبيق لنفس

J.G.Fichte: Considerations destinées à rectifier les jugements du public sur (\) la Révolution Franciase, Trad. Jules Barni, Présentation Marc Richir, Payot, Paris 1974.

والمقدمة طويلة بعنوان "الثورة والشفافية الاجتماعية"، السابق ص٧- ٧٤.

القسمة في الدين، وهو التقابل بين المعارف الحسية والمعارف العقلية، والباطن شرط الظاهر (١).

وإذا كان "نقد كل وحى" قد اعتمد على "الفلسفة النقدية لكانط" فإن "الدفاع عن الثورة الفرنسية" اعتمد على نظرية العقد الاجتماعي عند روسو، فهو إذن كتاب يجمع بين فلسفة القانون، العقد الاجتماعي، وفلسفة السياسة، شرعية الثورة، وفلسفة الأخلاق، الفرق بين القانون الطبيعة والقانون الأخلاقي والقانون الدستوري، وفلسفة الدين، الفرق بين العهد السياسي والعهد الإلهي (الميثاق).

(أ) من الثورة الكوبرنيقية إلى الثورة الفرنسية: ويتم التحول من "الثورة الكربرنيقية" عند كانط إلى "الثورة الفرنسية" عند فشته، وأخذ من الشعب ضد الأمراء مثل توماس بين في الثورة الأمريكية (٢)، وقد أعجب كانط بالثورة الفرنسية، وكسر حدة إيقاعه الزمني يوم اندلاع الثورة والخروج على أطراف المدينة كونجزبرج لتسقط أخبارها، ودافع عنها فشته وصحح أحكام الجمهور عليها، وهمشها هيجل بالرغم من إثارة نابليون على حصانه الأبيض في يينا خياله واعتبار الجمهورية مركب الموضوع بين الملكية كموضوع، والفوضوية كنقيض موضوع، في حين أن هيجل اعتبر الثورة الفرنسية أحد مراحل الوعي الفردي التاريخي في "ظاهريات الروح"، وجعلها ماركس ثورة البرجوازية التي تنتهي بالضرورة إلى الرأسمالية وهو ابن الثورة الفرنسية.

الثورة الفرنسية أول انتصار عملى الفلسفة، أعجب بها الفلاسفة الألمان اقيام شعب بأكمله، مخاطرًا بوجوده لإعلان حقوق الإنسان مناضلاً من أجل تحقيق المثل الأعلى للإنسانية، معلنًا العالم سيادة العدل والحرية، شعرت ألمانيا برد فعل لدى الشعراء والمفكرين والمؤرخين، فأبزوا أفكار الحرية والعدالة والقانون والتقدم ومواطن العالم والمساواة والإخاء وإنسان الطبيعة والثقافة العقلية والتربية الخلقية والنظام

<sup>(</sup>۱) يستعمل فشته مصطلحات Esotérique # Esotérique

<sup>.</sup> lbid., p. 80 (Y)

الجمهورى كمثل عليا، وأدانت جرائم الملكية وطالبت الأمراء بالتنازل عن تيجانهم، وخلد هذه الأفكار فردريك شيللر فى مراحل حياته ضد التمايز الطبقى مدافعًا عن الحقوق الثابتة للطبيعة وناقدًا دستور ألمانيا، وسار معه الشاعر كلويشتوك مطالبًا بتحرير بلاد الغال وألف القصائد تحية للبرلمان، عصر فردريك الثانى يعود، ولا يوجد أفضل من هارب فى سبيل الحرية حتى تتهاوى التيجان ويسقط الباستيل، وتعلن حقوق الإنسان، وسيادة قانون العقل، وكان هردر معاديًا لتجمع الرجعية والأمراء الفرنسيين فى ألمانيا، واحتفل طالبان شابان فى جامعات ألمانيا بسقوط الباستيل وزرعا شجرتين للحرية حول المدينة، هيجل وشلنج.

أثرت الثورة الفرنسية في الفكر السياسي في ألمانيا بالرغم من احتلال نابليون لها خاصة أثر جان جاك روسو، فقد كتب فشته دفاعه عن الثورة الفرنسية بعد أن قرأ "العقد الاجتماعي" لروسو، فإذا كان "نقد كل وحي" خارجًا من كانط فإن "الدفاع عن الثورة الفرنسية" خرج من روسو، إذ يجد فشته عند روسو أربعة أشياء: الأول حالة الطبيعة مع حرية بدائية ثابتة، ومن ثم فالتنازل عن الحرية تنازل عن الإنسانية، والثاني جوهر الحرية أخلاقي وهو أساس الدستور المدني، وهي الحرية الكانطية على مستوى الاجتماع جامعًا بين كانط وروسو، والثالث السيادة هي ممارسة الإرادة العامة ولا يمكن الحيد عنها، والرابع السلطة التشريعية للشعب، والحكم سلطة تنفيذية فقط ومن ثم وضع الفكر الفرنسي سؤالين: الأول هل يريد الحاكم الإبقاء على صورة الحكومة الحالية؟ والثاني هل يريد الشعب الإبقاء على الحكومة الحالية؟ وهي أسئلة روسو الألماني، والعقد الاجتماعي هو فعل الحرية في حالة الطبيعة، دفاع فشته عن الثورة الفرنسية هو قراءة لها من منظور ألماني وبمصطلحات الفكر السياسي الألماني مثل القون، العقد، الحق، العقل، الإنسان، وهي مصطلحات الفلسفة النقدية منذ كانط (۱).

<sup>(</sup>١) وهو نفس موقف رواد التنوير فى فجر النهضة العربية مثل الطهطاوى وأديب إسحق وغيرهم، فقد أثرت مبادئ الثورة الفرنسية وفلاسفة التنوير فى عصرنا الليبرالى، إعجابًا بروسو مثل محمد حسين هيكل، وفولتير مثل سلامة موسى، ومونتسكيو "روح الشرائع" عند الطهطاوى.

وقد أعطى هذا الكتاب عن الثورة الفرنسية لفشته شهرة واسعة في كل أنحاء ألمانيا، وظهر على أنه ديموقراطي يعقوبي، مدافع عن حقوق الإنسان والمواطن، ورسول الحرية، قدوة عند الشباب وثوري عند الحكومات (١) ، أراد فشته تصحيح أحكام الجمهور والأفكار الخاطئة الشائعة التي يروجها النبلاء والإقطاعيون ورجال الدين أي أجهزة إعلام الدولة ضد الثورة الفرنسية، وقد شارك معه آخرون من المفكرين والسياسيين والمؤرخين الألمان، ووقع باسم "المؤلف" وليس باسمه الشخصي، فالفكر لا شخصي، مبدأ لا شخصي، ويشرك القارئ معه في التفكير (٢)، واستمر التقليد في الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة مثل سان جيست في "روح الثورة" وماركوز في "العقل والثورة" و"الفلسفة والثورة" وغيرهم دفاعًا عن قرار الجمعية الوطنية بإلغاء امتيازات النبلاء، والتأكيد على ضرورة تغيير الدستور الفرنسي بعد الثورة وبيان أثر الثورة الفرنسية على تقدم البشرية ردًا على بيرك في عدائه لها (٣).

ومع ذلك لم يخصص له كزافييه ليون في كتابه الضخم "فشته وعصره" إلا فصلاً واحداً مخلصنًا إياه من التكرار والإسهاب والتفصيلات الجزئية الخارجة عن لب الموضوع (٤).

والكتاب لم يتم، فمازال فشته يتحسس طريق السياسة كما تحسس طريق الدين في الكتاب السابق "نقد كل وحى"، مازالت حدوسه قصيرة، ونفسه متقطع، يضرب في مكان ثم يضرب في أخر، قلق لم يستقر على حال بعد، ويعترف فشته بذلك في نهاية الكتاب بعنوان "تحذير نهائي"، أراد إكماله في جزأين آخرين (٥)، كان في نية فشته

F.Klein: Liberté et Propriété

<sup>.</sup> XL, I, p. 263. (\)

<sup>(</sup>٢) المؤلف .L,Auteur

<sup>(</sup>٣) وذلك مسثل:

Brandes: Considérations politiques sur la Révolution F.Schultz: Histoire de la Grande Révolution Française.

G, Von Humboldt: Idées sur la constitution de L,Etat. Mackintosh, Paine:

Réflection sur la Révolution Française.

<sup>.</sup> XL, Z, pp. 165-206. (ξ)

<sup>.</sup> Ibid., pp. 261-262. (o)

كتابة جزء ثان لم يضرج على الإطلاق، فالأول دفاع عن الثورة، ونقد لمنتقديها، فهو الجانب الحجاجى السلبى، ربما كان الجزء الثانى فى مآثر الثورة، الجزء الإيجابى البرهانى  $\binom{1}{2}$ ، تحليل مواثيق الثورة، حكمتها ودستورها، والمبادئ الضرورية للحكم  $\binom{7}{2}$ ، بل إن الكتاب الأول نفسه لم يكتمل فى عصر السمفونيات التى لم تتم، وقد يكون كسل الجمهور هو السبب.

وعلى عكس "نقد كل وحى" يتميز "الدفاع عن الثورة الفرنسية" بالأسلوب الأدبى الرصين والصور المجازية، فالدفاع غير النقد، الدفاع خطاب المحامى والنقد خطاب المدعى العام، والمنهج تنظير مباشر للواقع الثورى فى فرنسا وألمانيا مع المنهج الجدلى ضد أعداء الثورة، اليمين الألمانى ممثلاً فى ريبرج، لذلك خرج فشته بأسلوبه المتميز عن أسلوب كانط.

وهو خطاب للجمهور لتصحيح أحكامه على الثورة الفرنسية تحت أثر تشويه ربيرج لها وعدوها الأول الذي يحاججه فشته ويرد على حججه (٢) ، فالجمهور جزء من الخطاب عند فشته وكما وضح ذلك أيضًا في "نقد كل وحي" (٤) ، لم يشأ أن يضع فشته لكتابه نسقًا بل جعله خطابًا مرسلاً شعبيًا عامًا (٥) ، يخاطب قراءه وجمهوره، يكتب ما يؤمن به بصرف النظر عن اعتقادات الجمهور، ويكتب عن يقين وهو ما قد يعارض روح الفلسفة النقدية، ولا يمنع من الوقوع في الخطأ، بل إن الإنجيل الإلهي ليس صحيحًا إلا لمن كتبه مما يقلل من أهمية النقد التاريخي للكتب المقدسة، "أريد أن أكون مقروءًا، أريد أن أجد مكانًا لي في نفوس القراء"، فمازال المستقبل لخطاب فشته المدون أو الشفاهي هو الجمهور العامة أو الخاصة، الشعب أو الأمراء أو الملوك.

<sup>.</sup> Ibid., p. 81 (\)

<sup>(</sup>٢) انظر نقدنا للمنهج الجدلى في "من العقيدة إلى الثورة" جـ١ المقدمات النظرية ص ١٠٠-١١٢ .

Rehberg. ريبرج (٣)

<sup>(</sup>٤) معظم كتابات فشته لها الطابع الشعبى لدرجة وضعها تحت عنوان "الفلسفة الشعبية"، وكثير منها مصاضرات أو نداءات مثل "رسالة العالم"، "التأهيل للحياة السعيدة"، "نداءات إلى الأمة الألمانية"، وهي مثل كتاباتنا على مستوى الثقافة الوطنية مثل "قضايا معاصرة"، "هموم الفكر والوطن".

<sup>.</sup> ibid., p. 82-83,87. (a)

ومع ذلك مازال الأسلوب فى بعض فقراته غامضًا، داخليًا، نظريًا، مجردًا، يقترب من الموضوع عن بعد، مازال به بعض التكرار، فالأسئلة تساؤلات يلقيها للتخفيف من الهموم، وهو خطاب مملوء بالصور الأدبية والتشبيهات مما يجعل أسلوبه أقل تجريدًا من "نقد كل وحى" ومن الفلسفة النقدية كلها، وقد يوحى الكتاب بالتطويل وبالحيرة بين الفلسفة والأدب.

ولا يهم معرفة اسم المؤلف، لذلك لا يوقع فشته باسمه بل يكتفى بتوقيع "المؤلف" في التصدير (١) ، وكان قد ظهر "نقد كل وحى"دون أي توقيع لا بالاسم ولا بالاسم المستعار ولا بالمؤلف، إذ لا يهم التحقق من صدق الشاهد بل من أجل أن يعرف القارئ بنفسه هل هذه المبادئ المتضمنة في الكتاب لها قيمة في ذاتها؟

كتب فشته هذا الكتاب لعصره وللأجيال القادمة مسترشدًا بهذه القاعدة: لا تكتب شيئًا تخجل منه، حتى يحكم عليه جيله والأجيال القادمة حكمها الصحيح، ومع ذلك حاول أحد السوفسطائيين الألمان وهو ريبرج السكرتير الخاص للمفوضية الألمانية في كتابه "بحوث في الثورة الفرنسية" الإساءة إلى فشته وهو يشرفه ذلك، فمن يحب الحقيقة يحب عدوه، يذكره فشته في الكتاب لأنه يدافع عن الخطأ، ويخلط الأسئلة، ويستعمل استراتيجية مرذولة بعيدًا عن مبدأ الأخلاقية، ضاربًا به عرض الحائط، وتماره الدين وحرية الإنسان، ها هو الذي ينال من الشرف، واتهام فشته بالخيانة العظمي دافعه الغيره والحسد.

(ب) الموضوع والمنهج: ويعتبر ريبرج ممثل الرجعية الفرنسية واليمين الاجتماعى والمناهض لأى تغيير فى الوضع القائم، وهو الذى يرفض الاعتراف بحق الشعب الثابت فى تغييره دستوره، ويرفض أى تغيير فى النظام الملكى، وهو من أنصار التحالف بين التاج والمذبح، بين الملك والبابا، بين الدولة والكنيسة، وهو الذى رفض أيضًا التجربة التاريخية، ورفض نظرية العقد الاجتماعى كتعبير عن سلطة الشعب، وتمثيل للإرادة العامة، فإذا كان ريبرج يمثل اليمين السياسي فإن فشته يمثل اليسار، فرد عليه باعتباره ممثل الثورة اليمين السياسي فإن فشته يمثل اليسار، فرد عليه باعتباره ممثل الثورة

<sup>.</sup> lbid., p. 84. (\)

المضادة وليثبت النهاية المحتومة للحكومات وأخلاق العصر وليبين النتائج الضرورية لها داعيًا إلى تأسيس حكومات أفضل، ومفندًا حجج ثبات القوانين العامة (١).

الكتاب كله حجاجى ضد ريبرج السكرتير الخاص للمستشارية ناقداً له من خلال روسو وفهمه له مما جعل التعرف على فكر فشته البرهانى صعبًا، لذلك يتكرر ظهور الاسم مرة كاملاً Rehberg ومرة بالحرف الأول ... استخفافًا به أو اختصارًا للوقت والمساحة، ويخضع الجدل إلى منطق القراءة والاستشهاد بنصوص الأعداء في قراءة أخرى، وتأويل آخر، وابتسار، وإخراج خارج السياق، فيضيع البرهان لصالح القراءة، والمنطق من أجل التأويل، والأحكام لصالح الاشتباه، وهو سلاح مزدوج يستطيع الطرف الآخر القيام به اعتمادًا أيضًا على روسو (٢).

ونظرًا لغلبة الحوار على فكره يقوم فشته بإعادة قراءة الفلسفة النقدية عند كانط بمنهج الحوار عند سقراط، تجمعها معًا الثنائيات الكانطية السقراطية، المثالية الألمانية والعقلانية اليونانية، المبدأ والواقع، العقل والحس في الأولى، والماهية والواقع، والصورة والمادة في الثانية، ومع ذلك مازال فشته يبحث عن أسلوب خاص بين كانط وروسو، بين التنوير الألماني والتنوير الفرنسي ليجد له مكانًا في الفلسفة مستقلاً عن كانط كما فعل في السمفونيات الأولى موزار مع هيدن، وبيتهوفن مع موزار، وبرامز مع بيتهوفن (٢).

تغيب المقارنات الواضحة مع الفكر السياسى الألمانى أو الفرنسى خاصة أو الغربى عامة من أجل تأسيس علم السياسة باستثناء المقارنات التاريخية القانونية فى نشأة طبقة النبلاء والإقطاع فى التاريخ القديم اليونانى والرومانى مما يؤدى إلى السقوط فى التاريخ الخالص وضياع الإشكال النظرى المبدئى طبقًا للفلسفة النقدية.

<sup>.</sup> lbid., p. 185. (\)

<sup>(</sup>٢) انظر نقدنا للمنهج الجدلي في "من العقيدة إلى الثورة: جـ١ المقدمات النظرية ص ١٠٠ - ١١٢.

<sup>(</sup>٣) ويعترف فشته بذلك قائلاً "هنا أترك القلم كى آخذه من جديد إذا ما وجدت أن عملى نافع، وإذا ما أجاب الجمهور إلى ما يقال عنه بأنه غير ناضج لهذا النوع من الاتجاهات وإلا فإنى أوجه أبحاثي نحو ميادين أخرى"، . Ibid., p. 164.

الحدس بسيط وسبهل ولكن غلبة التكرار والإطالة والإسبهاب تضيعه وتجعله غامضًا، ويقل هذا الوضوح في الفصول الشلاثة النظرية الأولى، ويزيد في الفصول التطبيقية الثلاثة الأخيرة، ويتضم ذلك في الإجابة على سوال: ما المبادئ التي تقوم عليها الأحكام على الثورات؟ والإجابة طويلة ومهمة تدور حول الموضوع ولا تدخل في لبه، وينتقل سؤال إلى سؤال حتى يضيع الموضوع الأصلى ويظهر التكلف والافتعال.

وتكثر الإحالات المستمرة إلى الخطاب بألفاظ "قلنا"، "سنقول"، "سنعود إلى ذلك"، فهو نموذج الخطاب الذى يدور حول نفسه، الخطاب الدائرى المغلق، كما يدل ذلك على نقص في الترابط العضوى وفي اتساق المنطق الداخلي.

وبسبب هذا الطابع الجدلى يخلو الدفاع عن الثورة الفرنسية من الأفكار الرئيسية التى يضعها الذهن فى صيغة أحكام بل صيغ رياضية كما هو الحال فى "نظرية العلم" بعد ذلك بعام، كما خلا من الأفكار – القوة، الأسبهم النارية التى عرفت بها الكتابات الثورية، واشتهر بها مفكرو الثورة الفرنسية والتى اتسم بها اليسار الهيجلى فيما بعد خاصة فيورباخ وماركس، يكتب وكأنه امرأة، ليس فيها قوة نيتشه وشاعرية كيركجارد، ربما لأن فشته لم يتكون إلا من خلال أسبينوزا صاحب الأسلوب الرياضى الهندسى، وكانط صاحب الأسلوب العقلى المجرد، الهادئ الرزين الذى يعتبر الانفعال مضادًا للعقل حتى ولو كان انفعالاً بالثورة مما أثار حفيظة الرومانسيين أنصار "العاصفة والاندفاع" عليه.

يقترب إلى الموضوع من على، وعن بعد بسبب المنهج النقدى والتاسيس العقلى، لا يدخل إلى الموضوع مباشرة، لذلك يبدو متكلفًا ومصطنعًا خارجًا عن الموضوع، وهنا تبدو طريقة ترقيم الأفكار عند أسبينوزا وكانط وهوسرل أفضل بكثير من أجل ضبطها وتوضيح مسارها ومنطقها الداخلى وتجنب الإسهاب والتطويل.

ومع ذلك جمع فشته بين الاستنباط والاستقراء، بين تحليل المبادىء ووصف الظواهر وتعليلها، بين الفلسفة النقدية والفلسفة الاجتماعية البازغة قبل أن تكتمل عند ماركس والوضعية الاجتماعية، وتحول من نقد العقل النظرى إلى نقد العقل السياسي

كأحد تجليات العقل العملى، لذلك ينقد فشته التجريبيين الذين يقتصر منهجهم على تحليل الوقائع السياسية دون المبادئ، وينتهون إلى سياسة الأمر الواقع، وينكرون حق الثورة (١).

وقد استعمل فشته منهج تحليل الخطاب من أجل الكشف عن التجارب الحية وراءها مثل تحليل عبارة "أنا نبيل" التي تعنى أن أسلافي عاشوا عدة أجيال مضت في نوع من سبهولة الحياة، وقد تعودت عليها منذ طفولتي، واكتسبت بذلك حق العيش بطريقة أفضل من الآخرين الذين لم يتعودوا على رفاهية الحياة، "أنا نبيل" قد تعنى أيضًا أن آبائي قد عاشوا عيشة علنية عامة وكانوا مضطرين إلى أن يكونوا قساة وحازمين فيما يتعلق بمبادئ الولاء والشرف (٢).

لم يكن فشته فقط تلميذًا لأسبينوزا وكانط بل كان يعيش عصره وتجاربه وأرقه مثل ليلة ١٩ نوفمبر ١٩١٩ التي رأى فيها ديكارت علمًا رائعًا"، كذلك يقص فشته في "ليلة الأرق" في ١٧٨٨/٧/٢ أنه لمس الحالة السياسية والاقتصادية في عصره ودون تأملاته العجيبة عن الحرية والعدالة ومعلنًا عن رغبته في العمل من أجل تقدم الإنسانية، عبر عن روح العصر وأحال إليه، فكره حياته، وحياته تعبير عن واقع، حمل هموم الفكر والوطن معًا.

وبطبيعة الحال يستعمل فشته منهج التأويل وإن كان على نحو أقل من كانط الذى عقد فصلاً خاصًا فى "الدين فى حدود العقل وحده عن "التأويل"، فالتوراة كتاب رمزى فى حاجة إلى تأويل يقوم على مبادئ العقل والقانون الخلقى، وهو نفس موقف كانط الذى يتبناه فشته فى "نقد كل وحى" (٣).

ويتضح من تحليل المضمون بالنسبة لأسماء الأعلام أن الكتاب كله موجه ضد ريبرج ممثل الرجعية وعدو الثورة الفرنسية في ألمانيا واعتمادًا على مونتسكيو وروسو،

<sup>(</sup>١) سياسة الأمر الواقع .Real Politick

lbid., pp. 212-213. (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر دراستنا "الدين في حدود العقل وحده" لكانط، قضايا معاصرة جـ٢ في الفكر الغربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٧ ص ١٥٧ - ١٥٧ .

والعقلية البروتستانتية عند لوثر الذى يمثل الثورة الدينية كمقدمة للثورة السياسية. كما يظهر ليبنتز وكانط مؤسسو العقل الحديث، فالثورة مبدأ عقلى طبقًا للفلسفة النقدية قبل أن تكون حدثًا اجتماعيًا كما هو الحال فى التجريبية الاجتماعية، ويحال إلى نيوتن وسقراط وترتيليان ودور كل منهم فى التمرد على الوضع القائم، علم الطبيعة القديم عند نيوتن، والسوفسطائيون عند سقراط، والعقلانية اليونانية عند ترتيليان، ويستشهد بالتاريخ اليوناني الروماني اعتمادًا على المؤرخين القدماء مثل بلوتارك وتاسيت، وسقبيون، ونوما، كما يحيل إلى أعلام عصره مثل شلنركرت، شلوزر، شمالتز، ويتحدث عن "عصرنا" (۱).

ويحيل فشته إلى ألمانيا وأوربا باعتبارهما الإطار الجغرافي والتاريخي لفكره، ويعجب بالإمبراطور فردريك الثاني إمبراطور ألمانيا المحب للثقافة والحرية (٢)، يحن إليه وإلى ثقافة عصره، بركليس ألمانيا، كما يحلل طبقة النبلاء في ألمانيا كطبقة معادية للثورة، وينقد حروب الحكام والأسر الملكية، إذ لا يهم مواطن الألزاس واللورين، فلاحًا كان أو فنانًا أن يجد قريته على الضريطة في ملخصات الجغرافيا وأنها جزء من الإمبراطورية الألمانية، فتلك حروب الحكام الذين يظنون أنهم أقوياء، فيشعلون الحرب إذا ما فقد التوازن في أوروبا بين ألمانيا وفرنسا، وتدمير التوازن الأوروبي أضر على الشعوب من الحفاظ عليه، إذا ما كان الأوروبيون وحدهم هم السادة الأحرار.

والشرف يرجع إلى من يستحقه، والعدل لكل إنسان، والسياسة اختراع عبقرى للآلة الأوروبية تحمس الجنس البشرى على النشاط، وتتعدد الاختبارات. تؤثر ألمانيا جمهورية فيدرالية، وتؤثر فرنسا ملكية مطلقة، قضت الملكية على السويد، وأضعفت النمسا وأسبانيا، وأدت بروسيا وروسيا إلى العدم، أضرت الملكية بالغرب كنظام سياسى، لذلك قامت الثورات ضدها وستقوم (٢).

<sup>(</sup>۱) ریبرج (۱۹)، مونتسکیو (۱۰)، روسو (۹)، لوثر، تاسیت (۵)، لیبنتز (۳)، کانط (۲)، سقراط، بلوتارك، سقبیون، نوما، ترتیلیان، شلزکرت، شلوزر، شمالتز (۱).

<sup>(</sup>۲) وقد تحول إلى أسطورة للتنوير في ألمانيا مثل هارون الرشيد في بغداد، وقد راسل عبدالحق بن سبعين وطلب منه الإجابة على خمس مسائل رد عليها ابن سبعين. انظر دراستنا "روح الأندلس ونهضة الغرب الحديث"، قراءة في المسائل الصقلية لابن سبعين، هموم الفكر والوطن جـ١ التراث والعصر والمداثة، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ ص ١٦٥-١٦٤ .

<sup>.</sup> Fichte, Op.cit., pp. 120-122,206,225. (Y)

منذ البداية أثر الشرق على الغرب منذ الحملة الفرنسية على مصر فى أواخر القرن الثامن عشر وأثره على الرومانسية الألمانية، وصورة الأتراك والفتح العثماني فى أوروبا الشرقية ومآثر المسلمين فى الأندلس، وذكرى الحروب الصليبية فقد ذكر من الأنبياء أدم ونوح وموسى والمسيح ومحمد، كما ذكر الأتراك السرسان" (١) ، بل ذكر محمد أكثر من باقى الأنبياء مما يدل على بداية جذب انتباه الرومانسيين خاصة كارلايل فى "الأبطال والبطولة"، إذ يعقد مقارنات مع الإسلام، فى الخروج على الإمام عند المعتزلة الثورة الفكرية العلنية، والخوارج الثورة المسلحة العلنية، والشيعة الثورة الفكرية السرية أولاً، والعلنية المسلحة ثانيًا عندما يظهر الإمام لقيادة الثورة، فعرف تاريخ الإسلام بالثورات ضد الأمويين الأشاعرة وفرض سياسة الأمر الواقع، ويقارن بين محمد وشرلمان، عظمة رسول الإسلام وعظمة إمبراطور ألمانيا، وقد جمعهما التنوير والعلم والعلاقات المتبادلة المتحضرة بين هارون الرشيد وشرلمان ويثنى على الأتراك "السرسان" وعلى هذه الرقة فى قصصهم وأدابهم وحياتهم وهذا الإخلاص للأجانب والبؤساء داخل الأوطان، فلا شئ أعلى قيمة من الإنسان (٢).

ومن شعوب الشرق يذكر المصريون، ومن بلاد الشرق اليابان، ومن أنبياء الشرق يذكر زرادشت وكونفوشيوس، فلا يهم تعدد الشعوب والحضارات والأنبياء والطوائف والمذاهب بل المهم هو إعمال العقل المستمر ورفض الوصايا عليه كما قال كانط في مقاله الشهير "ما التنوير"؟، فليعتقد الإنسان بزرادشت أو وكونفوشيوس أو موسى أو محمد أو البابا أو لوثر أو كالفن، كله سيان، مادام الاعتقاد بالعقل المستقل الناضيج وليس بعقل الطفل التابع وإلا تألم الإنسان إنه لم يصل بعد إلى عمر العقل (٣).

والإنسان هو بؤرة كل حضارة وهو الذى يجعل من اليابان الشرير قاتلاً محترفًا وفى نفس الوقت يخشى تأنيب الضمير، ويضرب المثل بطاعة المصريين القدماء عندما ينفذ الابن كل التزامات أبيه، ويضرب الأمثلة بالحضارات القديمة فى جاد وعسقلان، وبحياة الرهبان والفلسطينيين على وجود دولة داخل الدولة (٤).

<sup>(</sup>١) أدم، نوح، موسى، المسيح، محمد، روح محمد (١)، لوثر، كالفن (١).

<sup>.</sup> lbid., pp. 117,161,248,272. (Y)

<sup>(</sup>٢) زرادشت، وكونفوشيوس، المصريون، اليابان (١) .

<sup>.</sup> lbid., pp. 117-163, 172. (£)

(ج) بنية الكتاب: ويتكون الكتاب من تمهيد ومقدمة وستة فصول، المقدمة "طبقًا لأى مبادئ يجب الحكم على الثورات"؟ والفصل الأول "هل لشعب ما، على وجه العموم، الحق في تغيير دستوره السياسي؟ والثاني خطة ما تبقى من البحث، والثالث هل ينال عقد الجميع مع الجميع من حق تغيير الدستور السياسي؟ والرابع في الطبقات المتميزة على وجه العموم وعلاقتها بحق الثورة، والخامس في طبقة النبلاء وعلاقتها بحق الثورة، والسادس، في الكنيسة في علاقتها بحق الثورة (١) ، والخاتمة تحذير نهائي فبنية الكتاب على هذا النحو سؤال واحد عن حق تغيير النظام السياسي بثورة أو بعقد اجتماعي جديد، والإجابة بالإيجاب، وعوائق ذلك من الطبقات المتميزة لطبقة النبلاء وطبقة رجال الدين أي تعاون الإقطاع والرأسمالية ورجال الدين من أجل إجهاض الثورة والدفاع عن الوضع القائم، وهي بنية مركزة وأكثر وضوحًا من "نقد كل وحي" وأسلوبها أكثر مباشرة وأقل تجريدًا وأدخل في تحليل الواقع السياسي ، ولا توجيد فصول عن الطبقة المتوسطة أو البرجوازية بتعبير ماركس إلا إذا كان المقصود منها الطبقات المتميزة، ولا يوجد تحليل أيضًا للطبقات الشعبية، البروليتاريا، بتعبير ماركس وحقها في الثورة، والعجيب أن هذا المدافع عن الثورة الفرنسية هو الذي سيقف في مواجهة نابليون واحتلاله لألمانيا باسم الثورة ويصوغ كل فلسفته في العلم والأخلاق والدين والاقتصاد والقانون والسياسة والاجتماع من أجل مقاومة المحتل، كما فعل بيتهوفن عندما غير إهداء سيمفونيته الثالثة من نابليون إلى البطل أينما كان بعد أن تحول نابليون من مجسد للثورة الفرنسية إلى محتل غاصب باسم الإمبراطورية الفرنسية الجديدة وبعد تنصيب نفسه إمبراطوراً.

لذلك كان الفصلان الأول والثالث جاءت فيهما الحجج حول حق كل شعب في تغيير نظامه السياسي، أقل وضوحًا من الفصول الثلاثة الأخيرة التي تنقد مباشرة

<sup>(</sup>۱) أكبر القصول الخامس (٤٠ ص)، ثم الثالث (٣٤)، ثم السادس (٢١)، ثم الرابع (٢٤) والمقدمة (٢٤)، ثم الأول (١٩)، ثم الثاني (٣). وهو أصغرها قبل التصدير (٦).

موقف الكنيسة والإقطاع والنبلاء من الثورة ومعاداتهم لها، ولا يوجد فصل بين الفصول الثلاثة الأخيرة نظرًا لارتباط الإقطاع بالنبلاء بالكنيسة، فرجال الدين من الإقطاعيين ومن النبلاء، هي نفسه الطبقة التي بيدها الثروة والحكم والتشريع.

البنية النظرية محكمة، وتنقسم قسمين: الأول نظرى عن مقومات الثورة، ويتضمن البحث عن مبادئ عامة للحكم على الثورات، وهل يحق لشعب ما تغيير دستوره السياسى، والثانى عملى عن موانع الثورة، الطبقات المتميزة أى الإقطاع، وطبقة النبلاء، والكنيسة ورجال الدين، يستعمل فشته قبل ماركس التحليل الطبقى لبيان أن الطبقة هي المانعة للثورة، فالبنية أتقن وأحكم وأوضح من "نقد كل وحى" الخالى من البنية والمقسم إلى خمس عشرة فقرة، ومن حيث الحجم "الدفاع عن الثورة الفرنسية" أكبر قليلاً من "نقد كل وحى"، فقد تجرأ فشته على الكتابة ومخاطبة الجمهور متنقلاً من الدين إلى السياسة (۱).

## ٢- حق الثورة على الإطلاق:

الثورة الفرنسية هي الإنسانية كلها ليس من حيث نتائجها السياسية لفرنسا ولجيرانها (٢) ، الثورة الكل وليست لفرنسا فقط، والمبادئ الثلاثة: الحرية والإخاء والمساواة إرث إنساني عام لكل الشعوب وفي كل الثقافات (٢) ، إن حوادت العالم ما هي إلا جداول كبيرة تعليمية يعرضها مربي البشرية أمامه يتعلم منها، وهذا هو حال الثورة الفرنسية، جدول غني يتعلم منه الناس حقوق الإنسان وكرامته، وأهم شئ في حياة الأفراد والشعوب هي الحكمة والعدالة وحقوق الإنسان وكرامته، وتبدو الثورة الفرنسية لوحة غنية لنصر كبير في هذا الموضوع، ومن لا يحب الحقيقة يحب عدوتها، ومن العار استبعاد الأخلاقية وثمارها المقدسة، الدين وحرية الإنسان، والتاريخ من صنع البشر، ولا يوجد تاريخ لم يصنعه البشر، لذلك ليس المهم أن تعرف النخبة التاريخ وأن تمارسه نخبة النخبة، فإن علم الحقوق والواجبات ومعاد الإنسان ليس مكرًا

<sup>(</sup>١) نقد كل وحى (١٤٥ ص)، "الدفاع عن الثورة الفرنسية" (١٢٧ ص).

<sup>.</sup> Ibid., p. 79-81. (Y)

<sup>(</sup>٣) وهذا أيضاً موقف الطهطاوي في "مناهج الألباب".

على المدرسة بل هى مسئوليات وطنية عامة لمعرفة العدل والظلم، تعلم المدرسة المبادئ العامة ولكن نتائجها عامة الناس جميعًا مثل الهواء والثورة حتى يمكن تربية الناس عليها، ليست مهمة المدرسة تعليم الصنعة بل التدريب على المواطنة والشعور الوطنى وحقوق الإنسان والتمييز بين العدل والظلم، وتستفيد من ذلك الأم فى تربية أطفالها والجندى فى ساحات القتال، والفلاح الشريف فى حقله، والضامن لذلك هو هذا النور الإلهى الذى يثير القلوب، وقد ثارت هذه الموضوعات فى الثقافة العامة: حقوق الإنسان، الحرية، والمساواة، قدسية العقود، دين المواعظ، حقوق الملوك وواجباتهم، وحقوق الشعوب فى العمل خارج دائرة الحكام وسلطة الأمراء دفاعًا عن حريته وحقوقه قبل واجباته.

وإن ما يعوق الفكر والبحث هو العداء للفكر المستقل، وغفلة الذهن وعجزه عن طرق الاستدلال، الأحكام المسبقة والتناقضات في الأفكار الشائعة، فأول أعداء للثورة هم الذين يكرهون استقلال الفكر، وهؤلاء لهم علاج، هذا بالإضافة إلى الأنانية الكسولة والمرذولة، والخوف من الحقيقة بالرغم من النور الساطع خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ووجباته، ولا يقضى على ذلك إلى حب العدالة لذاتها، ويمكن التخلص من الأحكام المسبقة وكسل الذهن بالتعليم عن طريق أحد الأصدقاء المخلصين، وهؤلاء هم ثاني أعداء الثورة ولا علاج لهم.

ولكل عصر آثامه، وآثام عصر فشته كراهيته استقلال الفكر، ونوم الروح وعجزها عن متابعة منطق بسيط للاستدلال بسبب الأفكار المسبقة وتناقضات الفكر، والأنانية القائمة على الكسل والقحة، والخوف من الحقيقة، وإغماض العين عن حقوق الإنسان وواجباته، والمطلوب هي اليقظة الشاملة والشجاعة الأدبية والقدرة على المواجهة وحسن النظر والتخلص من الأحكام المسبقة، والتمسك بحقوق الإنسان قبل واجباته، وإن من مأثر العصر أيضًا التعليم عن طريق علاقة الشيخ بالمريد أو عن طريق الصديق أو الفهم الذاتي "الإنجيل الإلهي ليس صحيحًا إلا عند من يؤمن بصحته"، والتحدي هو كيفية الخروج من الذاتية إلى الموضوعية، مع التواضع واحتمال الخطأ، والإيمان بالأساتذة مرتبط فقط باتفاقهم مع الإجماع العام (١).

<sup>.</sup> Ibid., p. 81-82. (\)

وطالما أن البشر ليسوا أكثر عدالة فإن كل جهودهم كى يصبحوا سعداء تنتهى إلى لا شئ، ولا يأتى منها أى نفع، ولن يسقطوا الطغيان إلا لكى يقتتلوا فيما بينهم ببقايا أغلالهم، ويُرثى لحالهم إلا إذا نبههم شقاؤهم وشقاء الآخرين فى الوقت المناسب على ضرورة العودة إلى الحكمة والعدالة.

إن دساتير الدول التي تنتهك حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية دساتير ناقصة ومعابة وظالمة، والملوك الذين ينالون من حرية الرعايا ينتهكون حرمة القوانين، "نحن جديرون بأن نكون أحرارًا ولكن الحكام لا يسمحون لنا بذلك"، ولما كان الأعمى لا يقود أعمى فإن رجال الدين، القساوسة، الذين يعيشون عيشة البطالة والجهل لا يعرفون من الحقائق إلا تلك التي صاغوها بأنفسهم ووفقًا لأهوائهم وطبقًا لمعتقداتهم، ولا يعرفون شيئًا خارجها، ومن ثم فهم متأخرون عن عصرهم لا يعرفون إلا بعض المماحكات اللفظية التي يسمونها علم اللاهوت، ويقفون في مواجهة حرية الفكر ويقتتلون فيما بينهم، ثم ينامون هنيئًا، ومن قضى يومًا مع الرب يرضى عنه الله والناس، وما جدوى الحديث وهم يعلون الأصوات في الآذان دون القلوب والأذهان، لم يبق إلا العمل في مواجهة أعداء الشعب، رجال الدين ورجال السياسة، القساوسة والملوك، وكما صاح ديدرو "اشنقوا آخر الملوك بأمعاء آخر قسيس"، وهو نقد لعلم الكلام مشابه لنقد إخوان الصفا (۱)، وعندما تعرف الشعوب كيف تدافع عن حقها في العدالة لن يقدر الأمراء على ظلمهم (۲).

والسؤال هو: هل يحق لشعب ما أن يغير دستوره عن طريق اللجوء إلى التجربة أو بناء على العقل؟ وهى قضية يسبهل التسليم بها بناء على شهادة الحواس وحدها دون ارجاعها إلى المبادئ الأولى لكل حقيقة تدرك بوضوح أو تكون أساسًا للحكم، ليست التجربة حكمًا أساسيًا أصليًا بل المبادئ التي تقوم عليها التجربة، وحكم الشعب غير حكم الفيلسوف، الأول حسى عادى، والثاني عقلى مبدئي، لذلك توجد ثلاثة مذاهب في

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا: القاموس الفلسفى لفولتير، قضايا معاصرة جـ٢ فى الفكر الغربى المعاصر من ١٠٠-١٣٠ ، وأيضًا "من النقل إلى الإبداع" جـ٣ الإبداع جـ١ تكوين الحكمة، الفصل الأول: نقد علم الكلام. (٢) . bid., p. 83-84.

القانون طبقًا لقسمة العقل الخالص لكانط إلى حساسية وذهن وعقل، فالقانون على مستوى الحساسية هو العادة الاجتماعية، وعلى مستوى الذهن النقد العلنى أو الضمنى في المجتمع، وعلى مستوى العقل الضرورة الخلقية.

وقى المقدمة يسال فشته: ما المقاييس أو المبادئ للحكم على الشورات؟ وتتضمن الإجابة موضوعين: الشرعية والحكمة، سبؤال الشرعية هل يجوز لشعب أن يغير دستوره طوعًا واختيارًا أو بوسائل أخرى طبقًا لبعض المبادئ؟ وسؤال الحكمة هو: هل هذه الوسائل المتبعة أفضل الوسائل في ظل أوضاع قائمة؟ والبحث المبدئي طبقًا للفلسفة النقدية وتأسيس الأحكام في العقل أولاً قبل التجربة، والعادة وحدها لا تكفى كمقياس للشرعية لأن ما يقع عادة لا يكون بالضرورة هو الصواب، وإذا كان السؤال شرعيًا لا يطرح موضوع المنفعة، ولا يمكن الإجابة على السؤال طبقًا للحس والتاريخ بل طبقًا لما ينبغي أن يكون، فهو سؤال شرعي مبدئي. وما يجب أن يكون أخلاقيًا لا ينفصل عن الضرورة الطبيعية، سؤال الواجب غير سؤال القوة، هو سؤال المبدأ الخالص والأصلى الذي هو أحد مكونات نظرية العلم لأن الذاتية موضوع العلم، عالم الشعور، ولا يتحدد الخير الخلقي طبقًا للأغلبية والشائع من الأفعال كما هو الحال في العقائد الكنسية بأغلبية الأصوات.

إن ما يحث دائمًا أو على الأغلب يكون صوابًا وعدلاً لأنه تحقيق الخير الخلقى طبقًا للأغلبية كما يحدث فى المجامع الكنسية التحديد العقائد فهل النجاح فى ذلك يعد من الحكمة؟ وهل كان سقراط مفسدًا فى الأرض أم كان مصلحًا حكيمًا؟ ومن ثم يكون الطريق هو الجمع بين عمق كانط وشعبية سقراط والاعتماد على الحس السليم لدكارت.

وهل تقتضى الإجابة على السؤال الاعتماد على التجربة وحدها أم أيضًا على بعض المبادئ العامة؟ هل الإجابة بعدية أم قبلية أم قبلية بعدية كما هو الحال في الحكم القبلي التركيبي عند كانط؟ هل تعتمد الإجابة على الحس أم العقل، على الواقع أم على

الإمكانية وهى تفرقة القانونين بين الواقع والقانون؟ (١) ، لا يصدر حكم إلا بناء على الحساسية والذهن والعقل أى الإرادة الحرة وهى المستويات الثلاثة للعقل النظرى عند كانط، جمعًا بين المصلحة والحق.

إن طاعة السلطة لا تكون كاملة إلا إذا قامت على اختيار عام وتوافق شعبى وإجماع وطنى، فلا يجوز لإنسان أن يكون سيد إنسان، ومهمة الأمير هى رعاية مصالح شعبه، ولا يمكن لأى مواطن بسبب مولده أن يكون له أى امتياز على مواطن أخر، فالمساواة بين البشر حق طبيعى (٢)، والمحكمة التى يتم الالتجاء إليها هى محكمة العقل التى تحتكم إليها الكائنات العاقلة وأفعالهم الحرة تلاشيًا لقانون عام وشامل (٣).

أما سوال الحكمة الذى يتعلق بأفضل الوسائل لتحقيق غاية العدل فإنه يتطلب الإجابة على سوال سابق طبقًا لأصول الفلسفة النقدية، البحث عن الإمكانية وتأسيس المعرفة، وهو: ما أفضل غاية للشراكة السياسية؟ وهو يفترض سؤالاً سابقًا أيضًا هو: ما غاية كل فرد؟ والإجابة على هذا السؤال الأخير أخلاقية خالصة تقوم على القانون الخلقى الذى يسيطر على الإنسان من حيث هو كذلك، ومن ثم فإن هذه الشراكة السياسية لا يمكن أن تكون ضد القانون الخلقى.

أما مقارنة الوسائل المختارة بالغاية، فالغاية هي التي تحدد الوسيلة، وليست الوسيلة هي التي تحدد الغاية، ويمكن إثبات ذلك بطريقتين، إما بقوانين واضحة أو بحالات مشابهة أي بالعقل أو القياس، بالقاعدة العامة أو بالحالة الجزئية (٤)، الأول القياس، قياس الجزء على الكل، والثاني التمثيل، قياس الجزء على الجزء كما يقول الأصوليون: الأول قبلي والثاني بعدى، ولما كانت الغاية هي نفوس البشر فإن القواعد العامة مثل كل البشر متساوون أحرار تخبو شيئًا فشيئًا بمرور الزمن ورفاهية

<sup>(</sup>١) الواقع De Facto، القانون (١)

<sup>(</sup>٢) وهذا هو معنى قول عمر بن الخطاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟" وقول عرابى أمام الخديوى توفيق فى قصر عابدين "إن الله خلقنا أحرارًا ولم يخلقنا متاعًا أو عقارًا، والله لا نورث بعد اليوم".

<sup>.</sup> Ibid., pp. 85-108. (T)

<sup>(</sup>٤) وهما الطريقتان اللذان يفرقان عادة بين القانون الفرنسي الذي يقوم عادة على القاعدة، والقانون الإنجليزي الذي يقوم على الحالة السابقة.

الصضارة كما لاحظ ابن خلدون فى حالة التحول من حالة البداوة إلى حالة الحضارة، من حالة الطبيعة والفطرة إلى حالة الصنعة والمدنية، ومن ثم كانت أول قاعدة فى علم الذات هى "اعرف نفسك بنفسك".

ولا فرق فى ذلك بين الأمم والأفراد كما لاحظ لسنج فى "تربية الجنس البشرى" وتطور كل منهما من مرحلة الطفولة إلى الصبا إلى الرجولة، ومع ذلك، جعل التربية مجرد أخذ دون عطاء، تقليد دون إبداع، استهلاك دون إنتاج.

والتاريخ له قانونه الخاص، لا يسير بالمصادفة أو بالعناية الإلهية بلا قانون وسنن، الروح الإنساني هو الذي يعطى الأشياء دلالاتها كما هو الحال في الملاحم الدرامية الكبرى (١)، وهو الفرق بين الواقع والإمكان، وإن أحلام روسو تعبر عن الواقع أكثر مما يعبر عنه التجريبيون، فروسو هو الذي أيقظ النفوس النائمة وأثار الأذهان الخاملة، ويستطيع صاحب الضمير اليقظ والذهن المتقد أن يقول للطاغية "تستطيع أن تقتلني ولكنك لا تستطيع أن تغير قراري"، يستطيع الإنسان ما يجب عليه، وعندما يقول لا أستطيع فإن ذلك يعنى أنه لا يرغب، ومن ثم يوحد فشته بين الفعل والواجب والرغبة.

ولا ينتمى الأغنياء والنبلاء إلى الشعب لأنهم ينتهكون حقوق الإنسان، ولا يجب سماع أصوات النبلاء أو العسكريين في النظم الملكية أو رجال الأعمال أو القضاة المعادين للثورة (٢)، وكذلك يجب استبعاد البرجوازي الفظ الذي يئن من الضرائب الثقيلة، والفلاح المكبل بالأغلال، والجندي القاتل، إنما يجب سماع أصوات من لا يكون قاهرًا أو مقهورًا، أصحاب الأيادي النظيفة من نهب أموال الشعب، والذين لم تلوثهم مفاسد العصر، والذين يحترمون حقوق الإنسان.

هذا هو حكم الحساسية الذي يصدقه التاريخ، وهو حكم ما ينبغى أن يكون أيضًا، حكم الحس وحكم العقل، وحكم ما ينبغى أن يكون هو أن الواقع يمكن أن يكون

<sup>(</sup>١) يذكر فشنه الإلياذة والملاحم الدرامية لشلنكرت Schlenkert وبالأستاذ جوردان في مسرحية موليير الشهيرة الذي يتكلم فيه النثردون أن يعرفه. 104-16bid., pp.95.

<sup>(</sup>٢) ويستثنى فشته من هذا الحكم العام بارون كينجه Kingge ومؤلف كتاب "أفكار وطنى دنماركى حول الأسلحة الدائمة"، 1bid., p. 90 .

على غير ما هو عليه، بعيدًا عن الحتمية الطبيعية، فالحكم ينبع من الذات الخالص والأصلى، الذات شرط العلم وموطنه طبقًا للنظرية النقدية، وقد يكون بلوتارك هو سجل محكمة التاريخ، وهو حكم يتضمن أيضًا الحرص والحذر وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة، ليس من أجل الشهادة بل من أجل إصلاح الواقع الاجتماعي والنجاح في ذلك، نجح محمد، واستشهد المسيح (١)، وهو حرص ديكارت وكانط واستشهاد أسبينوزا لوفضه استثناء الدين والسياسة من استثناءات المنهج، فسؤال الواجب يتضمن سؤال القدرة، سؤال الواجب هو محكمة التاريخ، والحذر أو الحيطة مجرد نصيحة.

والقانون العادل هو الواجب عكس الظلم والتنصل عن الواجب، الأمر بالأول والنهى عن الثانى أو الواجب والمحرم كما هو الحال عند الأصوليين، الأحكام بالوجوب للفعل الثابت وبعدم الوجوب للفعل المنفى، لذلك كان أعداء الثورة هم النبلاء وقواد الجيش ورجال الأعمال، وكان الثوار هم الطبقات الشعبية المتوسطة والفلاحون والجنود، ولم يذكر فشته هنا رجال الدين والكنيسة ضمن أعداء الثورة ولا الموظف ومحدودى الدخل والعمال ضمن الثوار، قواد الجيش دعامة النظام الملكى، ورجال الأعمال زينة البلاط ومصدر رزقه، وإذا كانت عروش الأمراء خالدة فإن حرية الشعوب أكثر خلودا.

## ٣- حقالشعب في الثورة :

هل لشعب ما على وجه العموم الحق فى تغيير نظامه السياسى؟ (٢) ، والرد بالإيجاب نظرًا لشرعية الثورة (٢) ، ويستدل فشته على ذلك بروسو، لقد قال روسو إن كل الشعوب المدنية تتأسس فى الزمان على عقد اجتماعى، وهو الرأى الذى يجمع عليه أساتذة القانون الطبيعى، تنشأ السلطة إذن من أسفل ولا تهبط من أعلى، وليس على حق الأقوى الذى هو إهانة لكرامة الإنسان، فى حين أن قانون الإنسانية لا يحتاج إلى مثل هذا العقد، ومن ثم يمارس الشعب بحرية تامة كامل حقوقه، فهو حق شرعى ثابت

 <sup>(</sup>١) انظر دراستنا: علوم التأويل بين الضاصة والعامة، حوار الأجيال، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ ص ٤٣٣ - ١١٥ .

<sup>(</sup>Y) حرفيًا "دستوره السياسي" ولكن الأفضل "نظامه السياسي". 156-130 .

<sup>(</sup>٣) وهذا هو موقف الثورة العربية في الخمسينيات والستينيات.

دائم لا يتغير، حق التغيير داخل الدستور حق غير منصوص عليه ولكنه متضمن فيه، فقانون الطبيعة هو قانون الأخلاق هو قانون الحرية، وكل إنسان منذ ولادته عليه التزامات وواجبات تجاه الدولة في مقابل الخدمات التي تعطيها له طبقًا للقانون الأخلاقي وليس طبقًا للعقد، وهو موقف سقراط تجاه الدولة وطاعة قوانينها حتى ولو كانت ظالمة، في حالة الطبيعة قبل العقد لا يوجد إلا القانون الخلقي، ولا يستطيع الله ذاته أن يفرض إرادته على المجتمع دون قانون العقل أو قانون الأخلاق لأن الإرادة الإلهية لا تظهر إلا من خلال الأسباب (۱)، القانون الأخلاقي للعقل لا يضمن التشريع المدنى في شئ لأن الأول ثابت والثاني متغير.

وريبرج السكرتير الخاص للمستشارية توصل إلى اكتشاف هام، وهو خلط روسو بين الإرادة العامة وطبيعتنا الخلقية بحيث إننا لا نخضع إلا للعقل العملى، والعقل العملى غير كاف لتأسيس دولة، فالتشريع المدنى يقوم بخطوة أخرى في موضوعات يتركها العقل العملى لإرادتنا وكأن القانون الخلقي لا شأن له بالتشريع المدنى، ويكون كاملاً بدونه، ويضيف أن التشريع المدنى هو الميدان الذي يتركه العقل موضوع حقوق الإنسان الهشة، ولا يعرف مصدر الإلزام بهذا التشريع المدنى ويتصوره وكأنه شراكة حرة دون عقد اجتماعي أساس السيادة اللامرئية الثابتة التي تنبعث من مبدأ ذاتي وقانون وحيد (٢).

(أ) ثقافة الحرية: والثقافة عمل كل الملكات من أجل تحقيق الحرية المطلقة في استقلال تام عن كل ما هو خارج عن الأنا الخالص (٢) ، يأتي التحرر أولاً في الثقافة وابتداء منها، بالتخلص من الآراء المسبقة والأحكام الشائعة، والتحول من ميدان الحس إلى سلطان العقل، الحس ميدان الفوضى في حين أن العقل من ميدان النظام، عندئذ تستطيع الذات الانتقال من الرغبة إلى التحقق، ومن التمنى إلى الفعل، من "أنا أريد" إلى "أنا أفعل"، الأولى الرغبة،

<sup>(</sup>١) وهو معنى آية "وأتيناه من كل شي سبباً".

<sup>.</sup> lbid., pp. .107-113.(Y)

<sup>.</sup> Ibid., pp. 113-170. (Y)

والثانية القوة، هذه الثقافة المتجهة نحو الحرية هي غاية الإنسان القصوى باعتباره جزءًا من العالم الحسى، ليست الغاية القصوى الحسية ليست غاية الإنسان القصوى لذاتها، وهي تطابق الإرادة مع قانون العقل، وهي الغاية التي تتجه نحوها الإنسانية كلها، وهو ما يبينه لسنج أيضًا في "تربية الجنس البشرى" (١) ، فالإنسانية لها غاية قصوى واحدة وليس فقط غايات الأفراد دون أن توضع في الغاية الكبرى.

لا أحد يولد مثقفًا ولكن كل إنسان يثقف نفسه بنفسه، والقضية هي بأية وسيلة إذن يمكن للحرب أن تكون أداة للتثقيف والتأهيل للبطولة؟ قد يكون التسلط أداة للتثقيف، إذ يقبل العبد حكم سيده عليه بالموت وكأنه من فعل القدر، ويرضى بمصيره عن طيب خاطر، وهو نفس القدر الذي يرفع العبد من مستوى العبودية إلى الجلوس على العرش ثم إلى الانهيار من جديد والعودة إلى العبودية لا يترك شيئًا لاختيار الإنسان، وللأسف يعطى فشته نموذج المسلمين لذلك ويسميهم "السراسان" والأتراك بالرغم مما لديهم من أداب رفيعة وإخلاص ووفاء للأجانب والفقراء والضعفاء والبؤساء، فالقدر أنتج ثقافة، وهو نفس ما يحدث في اليابان عندما يتحول الياباني الشرير إلى قاتل محترف لأنه يخشى تثيب الضمير، فيصبح بطلاً، وهو ما يعرف بأخلاق الساموري"، فتحقيق الحرية وممارسة الثقافة لا تكون عن طريق وضع الحبل حول العنق (٢).

والنتيجة هى أن سيادة الإرادة فى الداخل هى امتداد للحدود فى الخارج، ومن ثم فالثقافة هى الطريق إلى الحرية، الثقافة العالم الداخلى، والحرية امتدادها فى الخارج، وهذا ما يمكن إثباته بتحليل المبادئ القبلية، وهى نفس تجارب التاريخ البعدية، وتطبيقًا لهذا المبدأ تقوم الملكية على سيادة لا محدودة فى الداخل، وفى الخارج على ملكية

<sup>(</sup>١) لسنج : تربية الجنس البشرى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>Y) كلمة Sarrasins تطلق تهكما وسخرية على المسلمين أثناء الحروب الصليبية وأصبحت مرادفة للأتراك على وجه خاص ، ويقال أنها مشتقة من Assasin أي القاتل . وهي صورة المسلم المجاهد في العصر الوسيط الأوروبي .

شاملة، الرغبة فى الداخل، والإرادة فى الضارج، ويطبقه على الدول الأوروبية ألمانيا وفرنسا وروسيا والنمسا وأسبانيا، وكما أن القضاء على التوازن الأوروبي سيؤدى إلى عواقب وخيمة فكذلك الإبقاء على التوازن المختل الحالى يؤدى إلى نفس النتائج السيئة، ولماذا تكون الحرب هى الطريقة التي يتم بها إعادة التوازن بين القوى السياسية؟ وهل يستطيع الفلاح البسيط أن يعرف موقع قريته على خريطة الإمبراطورية التي ينتمى إليها؟ ولماذا افتراض أن الملكية هى النظام العالمي الشامل للبشرية جمعاء؟

فإذا كان أسبينوزا ضد الثيوقراطية وفشته ضد الملكية فقد كان لوثر من قبل ضد السلطة الكنسية بالإضافة إلى فلاسفة الثورة الفرنسية، وبعد البروتستانتية ورثت الدولة الكنيسة، كل الفلاسفة جمهوريون، كانط وروسو، ولا يمكن أن تتعايش الملكية المطلقة مع حرية الفكر، فشرعية الثورة من شرعية الحرية، وكما أن هناك أثر الدساتير على الثقافة الخلقية هناك أثر للعروش على الفساد الخلقي.

وإذا كانت ثقافة الحرية هي الغاية القصوى الوحيدة للدستور السياسي وللمجتمع المدنى بل التقدم المستمر الذي يكمن وراء تعدد النظم السياسية ، فإن كل الدساتير التي تهدف إلى الغاية المضادة، عبودية الكل وحرية فرد واحد، وثقافات الكل من أجل ثقافة شخص واحد، والقضاء على كل الثقافات من أجل إبقاء ثقافة الأقلية ، فإنها لا تكون فقط قابلة للتغير ، بل يجب ذلك بالضرورة، فلا يوجد دستور باق إلى الأبد لأن من طبيعته أن يتغير، الثابت هي الحرية والمتغير هو الدستور، الدستور القديم مثل النار في الهشيم القديم الذي يدخن دون أن يعطى النور والحرارة ومن ثم يجب إطفاؤها، والثاني مصباح ينير من ذاته وتختفي إضاعته بمجرد ظهور نور الصباح (۱).

العقد الاجتماعى إذن قابل للتغير، وأى شرط فيه يجعله دائمًا وثابتًا لا يكون من شرط العقد، فالعقد شريعة المتعاقدين، حرية الشعوب هى الثابتة والنظم السياسية متغيرة. تتقدم الثقافة بسبب الحرية ليس فقط فى الساتير السياسية بل أيضًا بفضلها، وهذا ما فعله يسوع المسيح ومارتن لوثر المدافعون عن الحرب المقدسة من

<sup>.</sup> Ibid., p. 120-127. (\)

أجل تحرير الإنسانية من أغلالها، وهناك محرر ثابت قادم يستكمل مهمتها ويحطم ما تبقى من أغلال وكأن فشته يتنبأ بمخلص قادم، هو نفسه أو الثورة الفرنسية، فالمنقذون المسيح ولوثر وكانط وفشته، وقبل ذلك أفلاطون.

إن الاشتراط بأن العقد الاجتماعى ثابت لا يتغير يتناقض تناقضًا فاضحًا مع روح الإنسانية، والتعهد بعدم تغيير أى شى فى أى دستور سياسى يعنى التعهد بألا يكون الإنسان إنسانًا، وأنها مسئولية الإنسان ألا يرى الآخرين يتألون، إذ يتغير جلد الشعبان حتى لا يموت إذا ما ضاق الجلد وتمدد البدن، لا فرق بين الأفكار والحياة، والشرنقة التى لا تكبر تخنق الفراشة فتموت دودة القز، الاعتقادات الأخلاقية ثابتة منذ ألاف السنين وما يتغير هو نظمها وتشريعاتها الاجتماعية، العقيدة ثابتة والشريعة متغيرة، النظر ثابت والعمل متغير، القيام بالواجب حكم عام وشامل كما وصف كانط، ولا يوجد بذر يضيع فى أرض الأخلاق إذ تظهر الفواكه وقت الحصاد، وتوضع على الرأس حينئذ تيجان أبدية.

ويخصص فشته الفصل الثانى لبيان الخطة العامة للبحث (١) ، وهى خطة مبنية على مقتضيات العقل الخالص وليس بناء على بحث تجريبى، والمنهج الاستنباطى قادر على اعتراضات الواقع، العقل النظرى كمبدأ ضد الحكم الإلهى والحكم الملكى والحكم الإقطاعى والحكم الرأسمالى منذ البداية، ومن حيث المبدأ قبل استقراء الوقائع ورصد الإحصائيات نظرًا للوحدة المبدئية بين العقل والواقع.

(ب) حق فسخ العقد الاجتماعى: حق أى شعب فى تغيير نظامه السياسى حق مكفول لا يمكن النيل منه طبقًا للمبدأ، ويمكن رد الاعتراضات باسم الواقع، فالواقع لا يطعن فى المبدأ، والتجربة لا تقلل من شمول القانون، والصواب والخطأ مبدئيان وليسا تجريبين، وحق كل شعب فى تغيير دستوره السياسى حق لا منازع فيه، ولا يمكن نقضه، وكل الاعتراضات عليه أهواء وخداع وحيد عنه (٢)، وكل نقد لابد أن يستنبط من المبادئ العقلية الأولى

<sup>.</sup> Ibid., pp. 128-130. (\)

Aliénation. عيد أو انحراف

التى منها تستنبط الأدلة والبراهين، ومن ثم يضع فشته خطة تقوم على التمييز بين الإمكانية والوضوح، بين الوضوح العام النظرى والوضوح العام العملى (١) ، والحديث عن حق تغيير الستور لا يتحقق بالعقد كما يدعى ريبرج.

إن حق أى شعب فى تغيير نظامه السياسى لا يمكن النيل منه شرعًا وإن تم منعه تجربة، ولا يقوم هذا المنع على عقد ما، يمكن النيل من هذا الحق من أعضاء فى الدولة أو من شخص خارج الدولة، من الدولة عن طريق عقد بين الكل أو بين الطبقات الشعبية مع الطبقات المتميزة أو مع المؤسسات أو مع المؤسسات الكبيرة أو مع متميز واحد وهو الحاكم أو بعقد الجميع مع الجميع أو الطبقات أو دول أخرى، فالعقود إما جزئية أو كلية، ويكون البحث فيها تاريخيًا ، هل وقع خرقها بالفعل أو طبيعيًا آية حالة وقع فيها هذا الخرق؟

اذلك يحاول فشته فى هذا الكتاب الإجابة على سؤالين: الأول تاريخى، هل وقع عقد بالفعل بهذه الطريقة؟ والثانى عقلى، هل يتفق هذا العقد مع الحق الطبيعى وهل وقع بالفعل طبقًا له؟ (٢)، وفى التنبيه الأخير يعبر فشته عن نيته فى كتابة جزأين آخرين لأنه لم يستوف الموضوع بعد نظرًا لطابعه التجريدى الغامض وتناوله من بعيد ودون الدخول فيه مباشرة.

فالسؤال هو: هل يمكن النيل من حق تغيير النظام السياسي اعتمادًا على عقد الكل مع الكل؟ (٢) ، وهي القضية المثارة في فكرنا الثوري المعاصر بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية، وللإجابة على السؤال يبدأ فشته بوصف مسار الطبيعة من الغموض إلى الوضوح مرورًا بالعشق، البداية والوسط والنهاية، في تقدم ثلاثي

<sup>(</sup>١) وذلك مثل حديث محمد عبده عن النبوة بأنها ممكنة الوقوع.

<sup>(</sup>٢) هناك اشتباه فى اللغتين الألمانية والفرنسية فى كلمتى Recht, Droit التى تترجم حق وقانون فى نفس الوقت. فى حين فى الإنجليزية هناك لفظان ، Right, Duty، والأغلب لفظ الحق كما هو الحال فى كتاب هيجل "مبادئ فلسفة الحق".

<sup>.</sup> lbid., p. 131-164. (T)

الإيقاع وبروح من التفاؤل العام كما هو الحال عند لسنج، ويتأسى الفكر بالطبيعة، فالعقل نظام طبيعى كما أن الطبيعة نظام عقلى، ومن ثم فإن العقد طبيعى وعقلى في آن واحد.

والعقد هو ميدان العلاقات بين الأفراد، ما ينظم حياتهم الاجتماعية ابتداء من قاعدة أن كل الأفراد متساوون في الدولة، ومن ثم يكون العقد هو الرباط بين متساويين وليس بين أعلى وأدنى، سواء كان العقد بين الأفراد أو بين الدول. ويتم عقد العقود في الدولة بحمايتها وفعلها، ومن ثم كان العقد الأول مع الدولة أساس العقود، فالعقد السياسي مع الدولة أساس العقد المدنى بين الناس، وتعنى كلمة "مجتمع" أفرادًا بينهم وبين أنفسهم عقد، الأول عقد سياسي والثاني عقد مدنى، فهي كلمة متغير؟

وأول نوع من العقود هو عقد الكل مع الكل ولا يتغير إلا بموافقة الكل، وهو أشمل نوع من أنواع العقود من حيث الكم، ويمكن تحليله من حيث الصورة ومن حيث المضمون، فمن حيث الصورة يعبر العقد عن الإرادة الجماعية للشعب، الشعب شخصية اعتبارية (أخلاقية)، ولا يتغير إلا بإرادة جماعية جديدة، العقد شريعة المتعاقدين (١)، لا يتغير إلا بإرادة كل من المتعاقدين، ولا يعقد غيره إلا باتفاقهما، لا يمكن لأحد أن يقوم بإلغاء شئ إلا بعد موافقة كل الأطراف. ولا يجب قهر أي مواطن من أجل أخذ موافقته على وضع دستور آخر. ولا يمكن إلغاء أي مؤسسة في الدولة دون موافقة الجميع.

ولما كان التقدم من طبائع الأشياء فإن كل نظام سياسى يتغير نحو مزيد من الكمال، لذلك يوجد فى كل دستور بنود مكملة له من أجيال تالية للآباء المؤسسين الأوائل، كل دستور يجب تغييره من حين إلى آخر (٢) ، حق المعارضة مكفول، وحق

<sup>(</sup>۱) وهو ما يشبه نظرية العقد فى الفكر الإسلامى السياسى، "الإمامة عقد وبيعة واختيار"، وخطبة أبى بكر المشهورة فى سعقيفة بن ساعدة "إنى وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينونى، وإن أسات فقومونى، أطيعونى ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم".

<sup>(</sup>٢) وهو ما يسمى في علوم القرآن وعلم أصول الفقه "النسخ".

الأقلية الثائرة لصالح الأغلبية المستكينة مكفول أيضًا، ولا يوجد عقد ينال من الحقوق الطبيعية للإنسان أو يعطيه حق إلا يعطيه إياه قانون العقل، وكل حق يقابله واجب، فالعقد كحق طبيعي يقابله التزامات بشروط العقد، فالإرادة مشروطة، والعقد شارط، يقوم حق الإنسان على الالتزام، ولا يوجد عقد لا ينص على الالتزام بشروطه.

ويؤسس فشته الثورة على حق فسخ العقد الاجتماعى فى حالة عدم التزام أحد الطرفين بشروط العقد وواجباته المنصوص عليها (١) ، والصدق هو الشرط الوحيد للعقد أى مدى التزام كل طرف بشروط العقد (٢) ، وإذا أراد أحد الطرفين تغيير العقد يمكن ذلك، وفى هذه الحالة لا يكون خاضعًا أمام المحكمة اللامرئية، ليس له حق عند الدولة، والدولة ليست لها حق عنده، فليس الإنسان هو منفذ القانون الخلقى بل الله الذى يعاقب من يخالفه، وعندما ينال مواطن من حقوقه الثابتة فى المجتمع فإنه لا يكون مواطنًا بل عدوًا، ولا يغفر له المجتمع جريمته وينتقم منه أى يطبق عليه نفس القانون الذى سنه.

لا يوجد إذن عقد ابدى. مثل عقد البابا مع الكنيسة أو عقد الكنيسة مع المسيح أو عقد اليهود مع الله فى التفسير الصهيونى، العقد شريعة المتعاقدين، يظل قائمًا طالما يلتزم كل طرف بشروط العقد من جانبه، الله لا يختم أى عقد لأن الله يحرر ولا يعقد، "لا تكن عبدًا لأى أحد"، فأى قانون يجعل الإنسان ملكًا لإنسان آخر؟ إذ يقوم حق الملكية على الاستمرار على الشيء بوضع اليد (٢)، وللإنسان الحق فى الاستحواذ على المادة الخام والمادة المصنعة، والله هو المالك للمادة الضام، أودعها لنا بوثيقة قانون الحرية فينا، ويهبها لنا حين استعمالها، وهى نظرية الاستخلاف الشهيرة فى الفكر الإسلامي، الله مالك كل شئ، والملكية وديعة عند الإنسان أودعها الله إياها، له حق الانتفاع والتصرف والاستثمار وليس له حق الاحتكار والاكتناز والاستغلال، الملكية وظيفة اجتماعية وأمانة وليست حقًا طبيعيًا مكتسبًا، ولا داعى لتأصيل ذلك عند فشته منذ آدم الذى ورثه نوح، فالأمانة لكل إنسان مباشرة طبقًا للقانون الخلقى وليست وراثة

<sup>(</sup>١) وهو مشابه لقول الرسول "البيع بالخيار ما لم يتفرقا".

Véracité. الصدق (٢)

<sup>(</sup>٢) يدخل فشته في حوار مع ريبرج وشمالتز في كتابه "الحق الطبيعي".

من آدم وإلا وقعنا فى التفسيرات الصهيونية للعهد ومضمونه المادى. هذا وصف للإمكان وللواقع، نمتك أنفسنا ولا يملكنا أحد، ولا يوجد أحد سيد لنا أو أن يصبح أحد كذلك، نحن نتحمل فى قلوبنا خطابات التحرر التى أعطاها الله لنا وختمها بختمه، الله هو الذى حرر الإنسان وقال له لا تكن عبدًا لأحد، لا أحد يمتك أحد (١).

والعقد السياسى غير القانون الخلقى، العقد السياسى مشروط بمدى التزام المتعاقدين فى حين أن القانون الخلقى ثابت لا يتغير لأنه قانون عقلى، قانون إلهى يتضمن الثواب والعقاب فى حين أن الأخلاق الكانطية بلا جزاء خارج عنها.

(ج) التراب الوطنى خارج الملكية: ولا تنطبق الملكية على التراب الوطنى كمفهوم رومانسى بل على المكان، وتكوين الأشياء يبين تناهى المبدأ الحقيقى للملكية، المالك الحقيقى للشيء المصنوع هو مالك الشيء لأن قيمة الشيء هو مقدار ما يوضع فيه من جهد وعمل كم لاحظ ماركس عندما اعتبر العمل مصدر القيمة، المالك الشرعى للصورة الأخيرة هو المالك للشيء وليس أصل الملكية التاريخي، فالملكية متغيرة طبقًا لأشكالها (٢).

وتأتى الملكية من مصدرين: الورّاثة والكسب المشروع طبقًا لعقد العمل وتبعًا لنظم الدولة وقوانينها، الملكية جهد وكسب وليست وراثة أو شئ، لدينا حق الاستحواذ على الأشياء الخام وحق الملكية على المادة التي قمنا بتصنيعها (٢)، الأولى تعنى الإمكانية الخلقية، والثانية الواقع الخلقي، الله مالك المادة الخام، استخلفنا عليها، وأعطاها إيانا أمانة، قانون الحرية المطبوع في القلوب هو خطاب العهد، وتنتقل إلينا الملكية عن طريق صنعنا وفعلنا في المادة، حينئذ ليس لدينا فقط حق الاستحواذ بل أيضًا حق الملكية (٤).

<sup>(</sup>١) وهو معنى الحاكمية والربوبية والألوهية والعبودية عند سبيد قطب والمودودي.

<sup>(</sup>٢) لا يمكن إدعاء الصهيونية بامتلاكها "جبل الهيكل" لأن سليمان أقام عليه معبده منذ ألفى عام ومن ثم يجب "هدم الحرم الشريف".

<sup>(</sup>٣) الاستحواد Appropriation، الملكية .

<sup>(</sup>٤) وهو حكم إسلامي أيضاً لدليل تحريم الربا الذي يجعل اكتناز المال مصدر القيمة.

والحق يتبعه القوة، وحالة الطبيعة تتبعها حالة العقد الاجتماعى، الشكل الأول للدولة قبل العقد المدنى مصدر الشرعية، هناك إذن أربعة دوائر: أوسعها ميدان الشعور ثم ميدان الحق الطبيعى ثم ميدان العقود العامة ثم ميدان العقد المدنى.

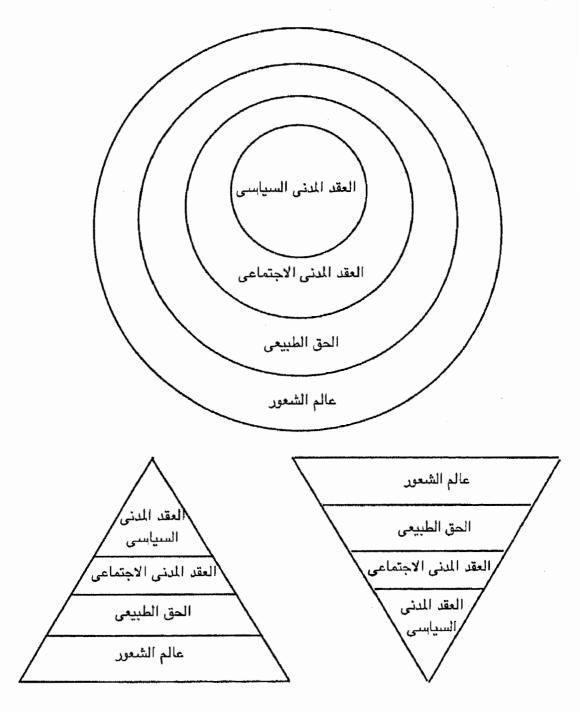

وهى موضوعات تناولها هيجل من جديد فى "أصول فلسفة الحق"، ويسمى فشته العقد السياسى العقد المدنى، والعقد المدنى العقود العامة، وهو الفرق بين الإنسان والمواطن، الإنسان فى العقد المدنى بين فردين، والمواطن فى العقد السياسى بين الفرد والدولة، لا فرق عند فشته بين عقد الزواج بين الرجل والمرأة أو عقد البيع بين البائع والمشترى أو العقد السياسى بين المواطن والدولة.

ولا تستطيع الدولة أن تدعى أنها تعطى الثقافة لمواطنيها، فلكل مواطن الحق فى الخروج عليها عندما يريد، ولا يمنعه عن ذلك لا العقد المدنى السياسى الذى لا قيمة له إلا بقدر ما يريد ولا العقود الأخرى للملكية أو الثقافة، تبقى الملكية أى الثقافة له، ولا تستطيع الدولة النيل منهما أو الشكاية بأنه جاحد بما فى ذلك الاعتقاد، وهو تصور هش وضعيف للدولة، حاول هيجل تقويته بجعلها الحق فى التاريخ، والعقل فى الواقع، والله فى العالم كما هو الحال فى مفهوم "الحاكمية" عند الحركات الإسلامية المعاصرة.

وقد توجد دولة داخل دولة، مجموعة من المواطنين مختلفى الاعتقادات والآراء والمذاهب والطوائف، مثل الفرق التى تؤمن بيسوع المسيح على أنحاء مختلفة، ومثل اليهود الذين يكونون دولة داخل الدولة، فلا هم بالمواطنين ولا هم بالطائفة، ويستفيدون من هذا الدور المزدوج (١)، والدولة تضم الجميع.

ويضيف فشته هامشًا يستبعد فيه مسبقًا إتهامه بالتعصب ضد اليهود أو المعاداة السامية، فاليهود يحبون العدل، فهم أهل حقيقة، أبطال وقديسون بصرف النظر عن إيمانهم بيسوع المسيح أو حتى الله، المهم إيمانهم بالقوانين الأخلاقية وبأن الله ليس عدوًا للبشر، يؤمنون بحقوق الإنسان لأنهم بشر بالرغم من ممارساتهم للظلم، المهم عدم إجبار اليهودي ضد إرادته، ينعم اليهود في ألمانيا بنوع من التسامح الذي يظهره الناس معهم بصرف النظر عن عدم إيمانهم بيسوع المسيح بل إيمانهم بالخرافة أو زرادشت أو كونفوشيوس أو موسى أو محمد أو البابا أو لوثر أو كالفن.

<sup>(</sup>١) لذلك كانوا ضحية الأيديولوجية الوطنية الاشتراكية في ألمانيا التي عرفت باسم النازية عندما طلب منهم هتلر أن يكونوا مواطنين ألمان فرفضوا، وقد طالب منهم نابليون ذلك من قبل في فرنسا فقبل غالبيتهم باسم الثورة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون خشية التمثل، Assimilation ورفضه البعض الآخر من أصحاب النزعة الخاصة فتحولوا إلى الصهيونية.

وطبقة النبلاء أقل خطورة لأن الثروة لا تعطى أساسيًا، فهذه الطبقة ليست وحدها مالكة للثروات وللثقافات ولكنها نموذج لدولة داخل الدولة مثل اليهود والمعسكر والبرجوازية والكنيسة، تنقصل عنها بالروح العشائرية، والزواج بين أفرادها، وبالوظائف التي يشغلونها، ولهم مصالح ومناقضة لصالح الدولة، وهو وضع غير طبيعي بالنسبة للشعب الذي يقاوم الطغيان، مفهوم الدولة عند فشته هو الدولة العضوية الوطنية المتجانسة.

## ٤- أعداء الثورة:

والشعب الحق في الثورة ضد الطبقات المتميزة وضد النبلاء وضد الكنيسة، ففي حق الثورة ضد الطبقات المتميزة واضح أن فشته يستعمل مفهوم الطبقة قبل كارل ماركس، والمتميزة قبل البرجوازية، وتعنى أيضنًا الطبقة العليا، ولم يكن لفظ الرأسمالية قد ظهر بعد، ويعرفها فشته بأنها تلك التي يعتبرها الآخرون أصحاب ميزات خاصة ليست اديهم مثل السيطرة على باقى الطبقات، وتولى المناصب العالية، وبالتالى يكون السؤال: كيف تتم عقود بين المواطنين وهم ليسوا متساوين من حيث توزيعهم الطبقى؟ إذ لا يمكن النيل من حقوق أي إنسان مهما كان وضعه الطبقى بغير إرادته تجاه أي موضوع، فالإرادة في ذاتها من حيث هي إرادة متحررة تمامًا من القانون الإلزامي للعقل، فهل للإنسان الحق في أن يغير قراره في موضوع ما؟

إن الحق لا ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر بدلاً عنه، ووراثته تجعله غير مستقر وعند واحد فقط، في البداية يكون العقد كسبًا ثم يتحول إلى وراثة، والعقد لا يُورث كما هو الحال عند أسبينوزا في نقد العهد اليهودي، ومن ثم فالطبقة لا تورث، العقد فردي وليس جماعيًا، والحق أيضًا لا يُورث لأنه حق طبيعي فردي، كان طابع المجتمعات القديمة، توريث الابن ميراث الأب كما كان الحال في مصر القديمة وكما يريد ريبرج حاليًا، ولا يمكن لإرادة خارجية أن تلزم أحدًا، وأحد شروط العقد، حرية التعاقد (١). العقد الوراثي لا وجود له ولا شرعية له، والمساواة بين البشر تنتج من مساواة البشر أمام الله أو أمام الكنيسة ولكن رجال الدين الذين باعوا أنفسهم للتسلط والطغيان نالوا

<sup>.</sup> lbid., pp. 165-188. (\)

من الحرية الإنسانية، والمتميز اجتماعيًا في حاجة إلى أن يتعود على العمل، ويمكن نقض العقد معه لأنه أخذ أكثر مما يستحق في مقابل الطبقات العاطلة، والمساواة بين البشر وضع فطرى واللامساواة وضع اجتماعي كما لاحظ روسو في "خطاب في نشأة اللامساواة بين الناس"، إذ تتساوى الحيوانات فيما بينها منذ الولادة وحتى الكبر عكس الإنسان.

ويمكن إرجاع كل الحقوق الأصلية للإنسانية إلى نوعين: الحقوق الثابتة للعقل، والحقوق المتغير للحساسية، الأولى مثل آداء الواجب وتحقيقه، والثانية مثل العقود المدنية، وتتعلق أفعال الإنسان بالأشياء أو بالأشخاص، ولا يمارس على الأشخاص حق طبيعى أو حق مكتسب إلا عن طريق العقد، ويمكن خرقه كليًا أو جزئيًا لو تغير علاقات القوى أو منطق العلاقات، وعقد الأشياء إما أن تكون للقوى أى للعمالة وهي عقود العمل أو للأشياء وهي عقود التبادل التجارى، وفي المجتمع الطبقى يكون العقد دائمًا لصالح صاحب رأس المال ويقوم على الاحتكار، ومن شروط عقد العمل أن العمل وحد مصدر القيمة وقادر على أن يكفى العامل حاجاته الأساسية كما لاحظ ماركس فيما بعد، كل من يعمل له الحق فيما يكفيه من طعام ليعوض قواه وملبس لائق طبقًا لظروف المناخ ومسكن صحى (١).

ومن ثم تكون علاقة الملكية العقارية مع باقى أشكال الملكية علاقة متناقضة لعظمتها، مثل امتلاك الإقطاعى الأرض وممارسة العنف على المزارعين، والسؤال الآن هو: كيف يمكن القضاء على التفاوت الطبقى فى المجتمع عنفًا أم سلمًا، بالتضحية الجبرية أم بالتطوع الذاتى الحر؟

وبالرغم من غموض هذا الفصل وإسهابه وتجريده القانونى إلا أنه يكشف عن إمكانية العقد المدنى داخل المجتمع نظرًا للتفاوت الطبقى بين المواطنين أى استحالة العقد بين طرفين غير متكافئين، هناك إسهاب وتطويل فى أنواع العقود بالرغم من وضوح الفكرة، بالإضافة إلى سيطرة مفاهيم الاقتصاد التى ستظهر فيما بعد فى "الدولة التجارية المغلقة".

<sup>(</sup>١) وهو ما سماه الأصوليون الضروريات والحاجيات والتحسينات، الشاطبى: الموافقات في أصول الشريعة، المكتبة التجارية، القاهرة (د.ت)، جـ Y = Y - Y.

(أ) النبلاء والإقطاع والكنيسة: وحق الثورة ضد النبلاء حق شرعى، فطبقة النبلاء في كل المجتمعات وعند كل الشعوب بما في ذلك ما يسمى بالشعوب البربرية، وهو ما أكده مونتسكيو أيضًا فيلسوف الثورة الفرنسية، ولا يعنى النبل هنا النبل الشخصى بل النبل الوراثي الطبقى أي وراثة أوضاع الطبقة وأفعالها من الأفراد (١).

ويمكن التمييز بين نبل الآراء ونبل الحقوق، نبل الآراء محمود أما نبل الصقوق فمرذول، الرأى حق طبيعى، والحق المكتسب إرث اجتماعى، النبل الفكرى متاح للجميع والنبل المادى مقصور على طبقة، ويشمل نبل الآراء نبل العلم، آراء ليبنتز ونيوتن وكانط ولوثر آراء نبيلة، نبل الأراء موجود عند الشعوب القديمة خاصة عند اليونان، أما نبل الحقوق المعطى لبعض الأفراد والعائلات والأقوام فقد وجد أيضًا عند اليونان (٢)، كان نبل الآراء أكثر اتساعًا عند الرومان مستشهدًا بتاسيت، ويستمر فشته في عرض تاريخي لأنواع النبل عند الشعوب، ويفقد الهدف النهائي من حق الثورة ضد النبلاء، ويفصل النقاش حول القانون التاريخي للنبل في تاريخ اليونان، وهو لا يفيد كثيرًا في تحقيق الهدف والإجابة على سؤال حق الثورة ضد النبلاء.

وهناك النبل الفرنسى والإيطالى، كان عند الشعوب الجرمانية الأولى نوعان من الناس الأمراء والعبيد، وهناك نبل التجارة والتجار الذين يأخذون ألقاب الكونت والبارون فتنهار الدول أمام أطماعهم كما فعل سيبيون فى قرطاجة، يغرق فشته فى التاريخ ويضيع الإشكال النظرى، ويسهب فى تحليل الثقافة القديمة أكثر من وصف أوضاع العصر.

والنبل أساس الإقطاع، والحقيقة أن السؤال هو أيهما العلة وأيهما المعلول؟ هل النبل مصدر الإقطاع أم أن الإقطاع مصدر النبل؟ في كلتا الحالتين لا يمكن للعبد المتحرر أن يكون من النبلاء.

ولكن الفتى من قال ها أنذا

<sup>.</sup> Ibld., pp. 189-228. (\)

<sup>(</sup>٢) وهذا هو معنى بيت الشعر العربى ليس الفتى من قال هذا أبى .

وهناك نبل الجند والعسكر <sup>(١)</sup> .

وهناك نبل رجال الدين والكنيسة حتى بعد أن ورثها الإصلاح وحولها إلى دولة، وطبقة النبلاء وحدها هى التى لها الحق فى تكوين بلاط الرئيس، ويعطى فشته أمثلة عديدة من التاريخ على ذلك اعتمادًا على مونتسكيو.

وهناك نبل رجال البلاط وحاشية السلطان، نبل الوزراء والأمراء، وهم الدولة، وهنا تحتاج الدولة إلى الحذر أكثر من الحق، فالدولة هي مجموع الطبقات المتميزة والنبلاء ورجال الدين.

وهناك نبل اليهود، وراثة اليهودية بالدم.

والنبل فى الثقافة الشعبية لا يقوم على المساواة أو على أى شرعية قانونية، ويحلل فشته العبارات المتناولة مثل "أنا نبيل" لمعرفة معناها ووصف التجارب الحية وراءها، وانتخاب النبلاء تزييف للاختيار الحر، ليس من صالح الدولة وجود هذه الطبقات الثرية المستفيدة منها، فإما إصلاحها وإما الثورة عليها.

وحق الثورة ضد الكنيسة أخيرًا حق شرعى كذلك، وهو أخر الفصول وأكثرها دلالة لأن الدين هو أساس السياسة والاقتصاد والاجتماع، حق الثورة على السلطة الدينية بداية الثورة على السلطة السياسية كما لاحظ أسبينوزا من قبل، ومع ذلك لا يخلو من الإسهاب والاستطراد مثل باقى الفصول (٢).

فإذا كان التباين والتغير ما يخص عالم الأجسام، والاطراد والثبات ما يميز العالم الروحى عند ليبنتز فإنه لا توجد ورقتان من أوراق الشجر متشابهتين، تتمايز الأشياء عند ليبنتز بالتغير والفردية، ولكن العدل أو الحقيقة العملية، شاملة وضرورية، وكل الحقائق الروحية .

<sup>(</sup>١) وهو ما شرعه الغزالي عندما أقر بالشوكة مصدرًا للسلطة ضد البيعة.

<sup>.</sup> lbid., pp.229-259. (Y)

والكنيسة غير المرئية إيمان لا واقع وكما يثبت العقل والتجربة، لا توجد إلا فى الفكر، أما الكنيسة الواقعية فهو مجتمع يقوم على عقد، فى الكنيسة اللامرئية لا يأخذ إنسان من آخر أى حقيقة، فالحقيقة فردية، "قل لى ماذا تعتقد أقول لك ماذا أعتقد"، اختيارًا باختيار، وحقًا بحق، "نحن نعتقد بالإجماع نفس الشيء ثم يعترف بعضنا للبعض بما يعتقد"، فالاعتقاد أيضًا يتم على نحو تعاقبي، تقوم الكنيسة على عقد بين أعضائها وليست مجرد نقل النظام الملكى الذي يقوم على سلطة الرئيس، والحقيقة التاريخية أن الكنيسة في البداية كانت نقلاً لسلطة الإمبراطورية في الكنيسة بعد تحول قسطنطين إلى المسيحية في البداية كانت نقلاً لسلطة الإمبراطورية في الكنيسة بعد تحول العقد في الظاهر، انتخاب البابا من مجلس الكرادلة، والمنصب نفسه، البابوية، من العقد في الظاهر، انتخاب البابا من مجلس الكرادلة، والمنصب نفسه، البابوية، من الكاثوليكية، فإذا وجد تناقض في العقد في التاريخ، والكنيسة رأسه كما هو الحال في الكاثوليكية، فإذا وجد تناقض في العقد في العقد في الصمت، ولابد من الإعلان عن ذلك بصوت مسموع.

يريد فشته تحويل الدين من الخارج إلى الداخل للقضاء على تسلطه في الخارج وكما حاول كانط في "الدين في حدود العقل وحده" بتحويل الدين الكنسي إلى دين فلسفى يقوم على التأويل أو دين أخلاقي يقوم على حضور مبدئي الخير والشر في الإنسان وصراعهما ثم انتصار الخير على الشر (١) ، ولا يوجد نقد اجتماعي للكنيسة كما هو الحال عند لوثر، ويرصد لها فشته ميزتين، الأولى فرض على كل إنسان طبقًا لقواعد الإيمان البرهنة على صدق الإيمان والخلاص ودرجته في السماء طبقًا لولاء الناس في الأرض، والثانية ملاً فراغ الناس بتوفير عمل لهم.

الكنيسة الأرضية هى مدينة الأرض كما يقول أوغسطين، تقوم على التسلط والقهر واستعباد المؤمنين بعيدًا عن القانون الخلقى، والضمير الداخلى لا يحتاج إلى محكمة خارجية، ومن ثم فالكنيسة لا داعى لوجودها، كل إنسان لديه فى داخله محكمة ذاته، صوت ضميره، صوت الله الباطنى، الكنيسة الداخلية اللامرئية، كنيسة القلب الذى

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا: الدين في حدود العقل وحده لكانط، قضايا معاصرة جـ٢ في الفكر الغربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٩٧ ، ص ١٣١ - ١٧٠ .

لا يستطيع أحد الشق عليه لمعرفة ما يؤتيه من حسنات وسيئات، وما يناله من ثواب وعقاب، ولا تدل المظاهر الخارجية سواء كانت عن اقتناع أو عن عدم اقتناع عليها، لقد تأسست الكنيسة الأولى عن طريق الحواريين، وكان بطرس رئيسها، معصومًا من الخطأ، ومتوارثًا عبر البابوات، يؤمن الناس بذلك بفعل الاعتقاد وليس بناء على عقد اجتماعي، وتفرض الكنيسة على أعضائها خدمات، منها القداسات حتى لا يبقوا عاطلين دون اقتناع أو برهان، لذلك قال ترتليان: "هذا متناقض إذن مصدره إلهى".

إن رؤساء المؤسسات الكنسية يخضعون الناس بوسائل قبيحة متفقة مع آرائهم مدفوعين بغرائزهم، إن الكنيسية تحكم في الأرض بدلاً عن الله، وتوزع على الناس الثواب والعقاب القادمين من العالم الآخر، فالكنيسية خليفة الله في الأرض، بيدها صكوك الغفران، تتهم كل من يعارضها بالإلحاد، وهو نفاق وخداع وتسلط باسم الدين والتقوى والعمل الصالح، قامت باضطهاد اليهود والفرق المخالفة، وحكمت بالإعدام في محاكم التفتيش، وهي الكنيسة الرومانية استمراراً القيصرية السابقة.

ولا تعاون بين السلطتين حتى لا تتضارب المصالح فتضعف المؤسستين، وللكنيسة قوانين لتنظيم الإيمان ومن ثم فهى تمتلك قوة تشريعية وإلزامية، وبها سلطة قضائية، أما سلطتها التعليمية فلا تنبع مباشرة منها، ولا فرق فى ذلك بين الكنيسة الكاثوليكية أو البروتستانتية إلا فى الدرجة وليس فى النوع، وللكنيسة سلطة تنفيذية ليست فى هذه الحياة بل فى الحياة الأخرى، يطبق إذن فشته مبدأ السلطات الثلاث عند مونتسكيو وجمعها فى الكنيسة مما يجعلها الخصم والحكم فى أن واحد.

وكل إنسان حر بالطبيعة ولا أحد له الحق في أن يفرض عليه قانونًا لا ينبع من ذاته، ومن ثم فليس للكنيسة الحق في أن تفرض على أي إنسان قواعد إيمانها بالقهر الفيزيقي أو أن تفرض سلطانها عليه بالقوة، ليس لها الحق لا في السلطة البدنية أو السلطة الأخلاقية، وعلى كل إنسان أن يعترض وأن يقاوم طبقًا لما أعطته الطبيعة من أسلحة للمقاومة، ويصبح كل إنسان حرًا من جديد إذا ما أراد أن يكون حرًا وأن يتحرر من الإلزامات التي فرضت عليه، ومن ثم يمكن عصيان الكنيسة إذا ما أراد، وليس للكنيسة الحق في منعه من ذلك بالقهر البدني.

وإذا استطاع إنسان واحد أن يخرج من الكنيسة يستطيع الجميع ذلك، وكل عضو في الكنيسة له الحق بسبب عقده معها أن يراقب طهارة الإيمان وتجلياته، وإذا كان للكنيسة الحق في طرد المؤمنين منها بتهمة الخروج على الإيمان فإن من حق المؤمن فسنخ عقده مع الكنيسة بتهمة الخروج على ممارسات الإيمان.

ومن ثم فإن الكنيسة والدولة كمجتمعين متميزين ومتشابهين خاضعان لقانون الحق الطبيعي، مثل الأفراد، لا تتدخل الدولة في شئون الكنيسة ولكن الكنيسة تتدخل في شئون الدولة، والمقيقة أن الدولة تتدخل في شئون الكنيسة عندما تبرر الكنيسة سبياسات الدولة، وظائف الأمير غير وظائف القس، ولا يتدخل أحدهما في شئون الآخر، تقوم الكنيسة على الإيمان في حين أن الدولة تقوم على البحث، الكنيسة تمتلك الحقيقة، والدولة تبحث عنها، تتطلب الكنيسة التصديق والدولة تبحث عن البرهان، وهو نفس التقابل عند لسنج، قد تتعاون الدولة والكنيسة عندما تعير الدولة الكنيسة قوتها في هذا العالم أي تحقيق المصالح العامة، وتعير الكنيسة الدولة دورها في العالم الآخر أي الثواب والعقاب، وهو ما يتناقض مع مبدأ الفصل بين الاثنين، فلا فرق بين الحقوق المدنية والحقوق الدينية، وتناقض الكنيسة نفسها وتعمل ضد غايتها وهو التأكيد من صدق أعضائها، لقد ضعفت الكنيسة بارتباطها بالدولة كما خسرت الدولة أيضاً الكثير. الدولة التي تسير على "عكاري" الدين دولة ضبعيفة، والدليل التاريخي على ذلك هو حال الدول البروتستانتية والخلط بين دور الأمراء ودور الأساقفة، وإفساد كل فريق للآخر، اعتبر الأمراء أنفسهم أساقفة واعتبر الأساقفة أنفسهم أمراء، إذن الدولة والكنيسة منفصلان عن بعضهما البعض، هناك حد فاصل طبيعي بينهما لا يمكن عبوره، إذا ربطت الكنيسة نفسها بالعالم الأرضى فإنها تخون رسالتها الخاصة.

إذا ما فرضت الكنيسة على أعضائها التزامات مخالفة لواجبات المواطنين ماذا تفعل الدولة؟ لما كانت مهمة الدولة الحكم على الأفعال وليس الآراء فإنها تطبق القوانين المرئية على المؤمنين باعتبارهم مواطنين ولا شان لها بالخلافات في الرأي، وهو ما قاله أسبينوزا من قبل (١) ، ولما كانت الدولة لا تستطيع أن تفرض على أحد الدخول معها

<sup>(</sup>١) اسبينوزا: رسالة في اللاهوت السياسة، القصل العشرين: "وفيه نبين أن حرية التفكير والتعبير مكفولة الكل فرد في الدولة الحرة" ص٤٤٤ - ٤٥٣ .

فى عقد مدنى ولا الفرد قادر على أن يفرض نفس الشيء على الدولة فإن من واجبها الثورة على النظام الكنسى، يمكنها أن تلغى بعض عقائد الكنيسة التى تطعن فى حقوق المواطن والمبادئ السياسية والدستور.

والسبب الرئيسى فى الصراع بين الكنيسة والدولة هى الممتلكات التى لكل منهما فى هذا العالم المرئى مع أن الكنيسة لا شئن لها بالعالم الأرضى، فالسبب مادى، والعقد لا يكون إلا فى هذا العالم المرئى بين طرفين، عقد تجارى تبادلى فى هذه الأرض وليس بين الكنيسة والله، تبادل المنافع الأخروية بالمنافع الدنيوية، وينفذ المواطن شروط العقد من طرفه فيما يتعلق بالمتلكات الأرضية أملاً أن تنفذ الكنيسة واجباتها فيما يتعلق بالمتلكات الروحية، الثواب والنعيم المقيم، هنا يعود فشته إلى رسالة المسيح الأولى قبل أن تتحول إلى مسيحية قيصرية رومانية "اعط ما ليقصر لقيصر وما لله اله". ومن ثم فإن الكنيسة باعتبارها قوة روحية ليس لها الحق فى الممتلكات المادية أو التجارة أو المضاربة أو شراء العملات وبيعها، أما الدولة فإنها يجوز لها ذلك لأنها قوة أرضية، وظيفتها تسهيل المنافع للناس، الدولة ليست قطعة أرض بل مجتمعًا بشريًا. الدولة هى المالكة لكل مقتنيات الكنيسة التى أخذتها من المواطنين الذين لم يكن لهم ورثة معروفون إلا إذا تنازل الإنسان لثرواته إلى الكنيسة بمحض إرادته، وهذا هو مصدر ثروة الكنيسة، ولا يمكن امتلاك ما هو فى باطن الأرض إلا للدولة (١)، لذلك مصدر شوة الكنيسة نظام الأوقاف الذى يجعل الكنيسة متصرفة وحدها فى ممتلكاتها (١)، لذلك يوفض فشته نظام الأوقاف الذى يجعل الكنيسة متصرفة وحدها فى ممتلكاتها (١).

وكل من يخرج من الكنيسة له الحق فى استرداد ممتلكاته فى حين تحافظ الدولة على ممتلكات المواطنين، وليس لها الحق فى انتزاعها منهم بالقوة وإلا كانت تحارب الإنسانية جمعاء، الدولة هى صاحبة الحق فى وراثة ممتلكات الكنيسة ومن ثم تختفى سلطة الكنيسة المادية لصالح الدولة، فشته مع الدولة ضد الكنيسة ثم مع الثورة ضد الدولة.

<sup>(</sup>١) وهي نظرية "الركاز" في الفقه الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) وهو ما قامت به الثورة المصرية بإلغائه أيضاً في ١٩٥٥ .

لقد أدى التمييز بين العالمين إلى الخلط بينهما، لذلك وحد الإسلام بينهما، ثم أدى الواقع المسيحى إلى الانفصال بينهما في العصور الحديثة باسم العلمانية، والحقيقة أن الصدراع ليس بين الدين والدولة بل بين السلطتين الدينية والسياسية كما عرض أسبينوزا في "رسالة في اللاهوت والسياسة".

(ب) الإيجاب والسلب: ومما يحمد الكتاب أنه جدل ضد الرجعية الدينية والسياسية، ودفاع عن الثورة الفرنسية، وحق الثورة، وتصحيح أحكام الناس عليها، والوقوف في مواجهة رجال الدين والنبلاء والإقطاعيين الذين عادوها وناهضوها وعملوا على إجهاضها وتعاون السلطة الدينية مع السلطة السياسية، والكنيسة مع التسلط السياسي والإقطاع الزراعي والرأسمالية التجارية، والتشكيك في الملكية الوراثية والعقود الوراثية والنظم الوراثية كما هو الحال في النظام الملكي في السياسية والإقطاع في الاقتصاد وكان من أوائل الفلاسفة الذين فكروا في أوروبا والتوازن الأوروبي والحروب الأوروبية والامبراطوريات الأوروبية استئنافًا لكانط في "مشروع السلام الدائم".

والفرق بين الثابت والمتحول في الدين وفي السياسية، بين الأخلاق والمصلحة، بين الجوهر والعرض هو الدرس النهائي من الكتاب، وحد بين الوحى والعقل والطبيعة والأخلاق، بين كلام الله ومبادئ العقل وقوانين الطبيعة والواجبات الأخلاقية (١).

ويثير الكتاب مفاهيم الحق الطبيعى، والعقد الاجتماعى، والعقد المدنى، والدولة وهو ما يفيد فى فكرنا السياسى المعاصر الذى مازال فى حاجة إلى صياغة مفاهيم المواطنة بالإضافة إلى مفاهيم الإمامة والعقد والبيعة والاختيار والأمة.

لقد استطاع فشته فى دفاعه عن الثورة الفرنسية إعطاء تبرير قانونى للثورة باسم مبادئ العقل لكانط ونظرية العقد الاجتماعى لروسو، وإدانة الحكم الملكى المطلق باسم حرية الفكر، وفضيح كل امتيازات الإقطاع والكنيسية باسم العدالة، والتمرد على العبودية ونظام القن خارج دائرة العقود باعتبارهما سوء استخدام للقوة وكخرق لحقوق الإنسان

Ibid., pp.120-121. (\)

الثابتة وباطلتين قانونيًا، ومناهضة الملكية بناء على إلغاء الرق باسم حرية العمل والقانون، وحق كل إنسان في أن يعيش من عمله، وإشعال ثورة اقتصادية بناء على الثورة السياسية، وإقامة ثورة دينية، وتطبيق نظرية العقد على الكنيسة لتبرير نزع ملكية الكنيسة باسم تحرر الشعوب، ونزع الممتلكات الأرضية من أيدى رجال الدين، واستردادها من أجل استرداد الفكر الحر، والثورة ضد وحدة التاج والمذبح، لذلك يعد فشته من رواد حرية الفكر ومن شهداء الحرية السياسية والتحرر الوطني (١).

لقد ظل فشته طيلة حياته مدافعًا عن الثورة الفرنسية، مبشرًا بأفكارها، وهو ألمانى يدافع عن الثورة الفرنسية فى ألمانيا ويعتبرها نموذجًا لثورة بروسيا، صحيح أن كانط فى فلسفته النقدية قد أعطى نظرية مبادئ الثورة الفرنسية، واستنبطها من العقل العملى، وجعلها محور فلسفة فردية تعبيرًا عن الكرامة الإنسانية وعن الغاية فى ذاتها، وعن مطلق الحرية، قامت الثورة الفرنسية فى يوليو ١٧٨٩ باسم الحرية والكرامة الإنسانية، وأخذ فشته، تلميذ كانط، وفيلسوف الحرية لقب منظر مبادئ الثورة الفرنسية، بالرغم من نقد هيجل لها فيما بعد، لم يلجأ فشته إلى المجردات بل حاول تطبيق مبادئ الثورة فى ألمانيا موحدًا بين النظر والعمل.

تتوجه مساهمة فشته إلى تصحيح أحكام الجمهور على الثورة الفرنسية إلى الرجعية الألمانية وبعد أن خف الحماس لها، وترد على كتاب المستشار ريبرج وهجومه على الثورة، ويدعو القاعدين والمثاقلين إلى الأرض والمتخلفين إلى اللحاق بالثورة، نداء إلى الجمهور وإلى الأمراء على حد بسواء للتنبيه على خداع الشعب والدفاع عن مصالحه، يجمع بين التنظير الفلسفى والنداء السياسي، ويستند إلى العقد الاجتماعي لروسو، وينتهى إلى شرعية الثورة، من نتائج الثورة الفعلية إلى نتائجها في الذهن، وما كتبه فشته عام ١٧٩٣ عن طبقة النبلاء والعسكريين وعن ضرورة تحول الملكية العقارية مصدر المميزات غير العادلة وعن شروط عقد العمل وعن ممتلكات الكنيسة، وفصل الكنيسة عن الدولة كانت بالنسبة لعصره لا تدل فقط على الشجاعة بل تتنبأ بما سيحدث فيما بعد.

L,I, pp.203-204. (1)

وقد اقترح عليه تلميذه بيريتس عام ١٧٩٨ سكرتير بونابرت أن يلحق بفرنسا في الضفة الشرقية للراين ليكون ملاذًا للفكر الحر المضطهد في ألمانيا وكمقدمة لتحرير ألمانيا كلها، وإقامة مدارس على ضفة النهر يقوم بالتدريس فيها مدرسون مولعون بحب الحرية، أخذ فشته المشروع بجدية، وكانت فرنسا تود ذلك، وراسل جنرالات الجيش الفرنسي الذين عبروا له عن مودتهم له، ثم ترك يينا بدسائس من زملائه واتهامه بأنه يود تأسيس معهد جديد ينشر فيه أفكاره، لذلك سمى المصحح الكبير لنظريته عن حق خرق العقد وشرعية الثورة، وأنه من أنصار ديدرو في قوله "اشنقوا آخر ملك بأمعاء أخر قسيس" (١).

والسبب الحقيقى فى اتهامه بالالحاد أنه ديمقراطى يعقوبى، ليس الإلحاد هو التهمة بل الديمقراطية، ويدافع فشته عن نفسه بأنه ديمقراطى يسبب المشاكل إذا كان ذلك يعنى أنه من أنصار حكومة مباشرة يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه، ظل مخلصًا للمثل الأعلى للثورة الفرنسية، الصرية ضد السلطة، التنوير والتقدم ضد الإظلام والتخلف، أصبح موضعًا للاضطهاد لدعوته إلى البحث الحر لأن البحث الحر فيه خطر على استقرار نظام الدولة، ويبشر بإمكانية الإصلاح وضرورة الثورة، دحض تواطؤ الكنيسة والدولة، المذبح والعرش، وكتب لأحد رفاقه أنه إذا لم تحصل فرنسا على التفوق فى ألمانيا لاحداث تغير فيها فإنه لن يكون هناك أى أمان لأى إنسان ذى فكر حر.

اتهمه معاصروه بأنه يعقوبي أى ديمقراطي مما سبب حقد الحزب المضاد للثورة عليه، كانت يعقوبيته عقبة في تعيينه أستاذًا للفلسفة في يينا، وبمجرد تعيينه وبداية تدريسه اتهم بأنه يقوم بالدعاية الثورية، كانت حملة "الأخلاق للعلماء" بسبب محاضرات الأحد، الشق الثاني للصراع، بعد أن اتهم أولاً باستبدال الدين الثوري وإله العقل بالدين الرسمي، دين المسيح، ودفع الشباب نحو الثورة، والتنبؤ بالنهاية القريبة للملوك والأمراء مما كان سببًا في عزله من الجامعة، وفي مراسلاته مع جوته دافع فشته عن نفسه ضد اتهامه بأنه ضد المذبح والعرش أي ضد الدين والدولة، ضد السلطتين الدينية والسياسية، وبأنه ديموقراطي من أجل الإساءة إليه أمام الحكومة وفقد ثقتها فيه، دافع

Perrets. بيرتس (١)

فشته عن نفسه مثبتًا حقوق الإنسان والفكر، لم يتنكر لكتاباته الخالية من توقيعه والتى كانت سببًا فى كراهيته، بل افتخر بها وباستدعائه للتحقيق معه فى الجامعة، وهدد بالاستقالة من الحكومة إذا لم تدافع عنه ضد مهاجميه، بل أنه أعلن لدوق ساكس، وهو موظف لديه، بعزمه على نشر الجزء الثالث من كتابه عن الثورة الفرنسية مما أدى إلى تدخل أصدقائه والمحامين عنه عند جوته وفويت وهوفلاند من أجل إقناعه بما قد يسبب له ذلك من صعوبات فيما بعد (١).

وربما لا يميز فشته بما فيه الكفاية بين الدولة ووجوب طاعتها طبقًا للقانون الأخلاقي وبين النظام السياسي، ومع ذلك يظل السؤال وحتى في حالة رفض النظام السياسي هل يجوز عصيانه أم الالتزام بقوانين البلاد ودستورها؟ وهل يطيع الإنسان الدولة نظرًا لما تقدمه الدولة له من خدمات أم لأن طاعة الدولة ناتج عن حب الأوطان وهو قانون طبيعي؟ وإذا نتج الواجب على هذا النحو التبادلي فهل يترك الإنسان واجبه إذا لم توفر له الدولة الخدمات؟ (٢).

مازال يغلب على فشته التكرار، نفس الصدس، ثم تفصيله عدة مرات مما يجعل فكره فى حاجة إلى تركيز وإعادة صياغة فى مبادئ عامة كما فعل كانط فى "أسس ميتافيزيقا الأخلاق"، الفكرة واضحة ويحال إلى مونتسكيو فى أهمية الوضوح والتركيز واكن يطول العرض حتى تتسطح الفكرة وتفقد قدرتها على أن تكون باعثًا على التفكير، فترقيم الأفكار كما هو الحال عند كانط وهوسرل يمنع من مخاطر التكرار، ومازال يستعمل فشته لفظ رعية ورعايا مع مواطن ومواطنين، لفظ النظام الألماني قبل الثورة، ولفظ الثورة الفرنسية بعدها،

والحقيقة أن صورة الإسلام هى الصورة التى أخذتها أوربا من الأتراك أثناء الدولة العثمانية، والصراع بين تركيا والغرب على مدى خمسة قرون، ويضرب فشته المثل بالإيمان بحمار محمد وربما يقصد الناقة، والحمل العذرى للسيدة مريم وألوهية

Ibid., l.p.115. (\)

<sup>(</sup>٢) لذلك اشتهر قول جون كنيدى: ليس المهم ماذا تعطيك الدولة ولكن المهم هو ما تعطيه أنت الدولة؟

عجل أبيس كنموذج للعقائد الكنسية التي لا برهان عليها، وكأن ناقة محمد جزء من قواعد الإيمان في الإسلام (١)،

وبالرغم من جرأة فشته في الدفاع عن الثورة الفرنسية ضد النبلاء والإقطاع والكنيسة إلا أنه دافع عنها على نحو قانوني تشريعي، حق الشعب في الخروج على الحاكم وخرق الدستور، فالاتجاه القانوني هو نفس اتجاه الفلسفة النقدية، مقولات العقل النظري، والقوانين الأخلاقية في العقل العملي، والقوانين الدولية في "مشروع السلام الدائم"، بل وقوانين الجمال والجلال طبقًا لموجهات القضايا، الكيف والكم والإضافة والجهة في "نقد ملكة الحكم"، كما أن البديل الذي يقترحه فشته أقرب إلى الإشراق منه إلى التنوير، وإلى المسيحية العقلانية بطريقة لسنج منها إلى العلمانية المدنية بطريقة فولتير، لذلك كان التنوير في فرنسا أكثر جذرية من التنوير في ألمانيا (٢)،

<sup>.</sup> Ibid., pp. 248. (\)

<sup>(</sup>٢) استنج: تربية الجنس البشرى ص ١٨ - ٥٦ .

البساب الثاني نــظــــرية العلـــم

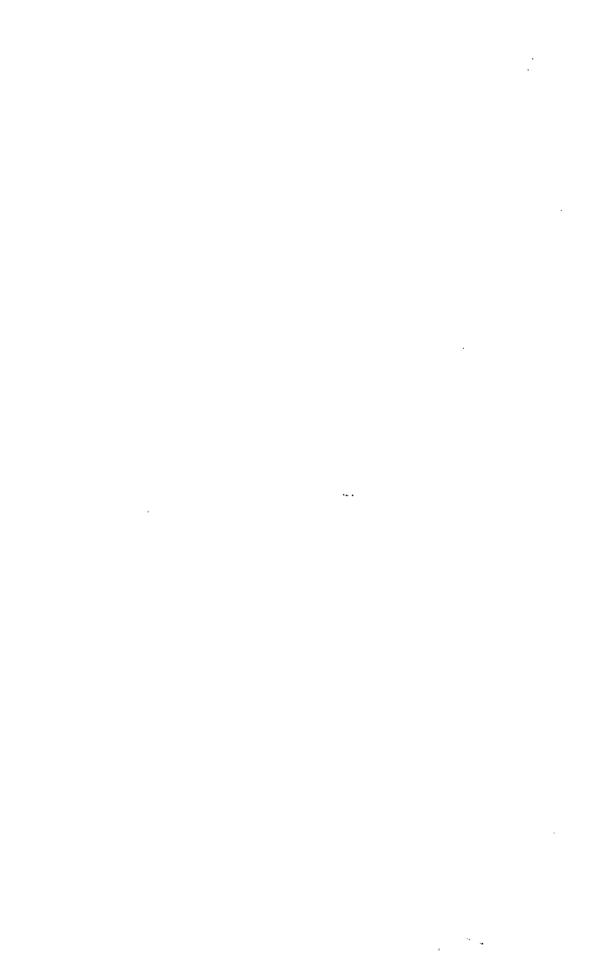

الفصل الأول التكسوين والمصسادر ( ۱۷۹۲ – ۱۷۹۲ )

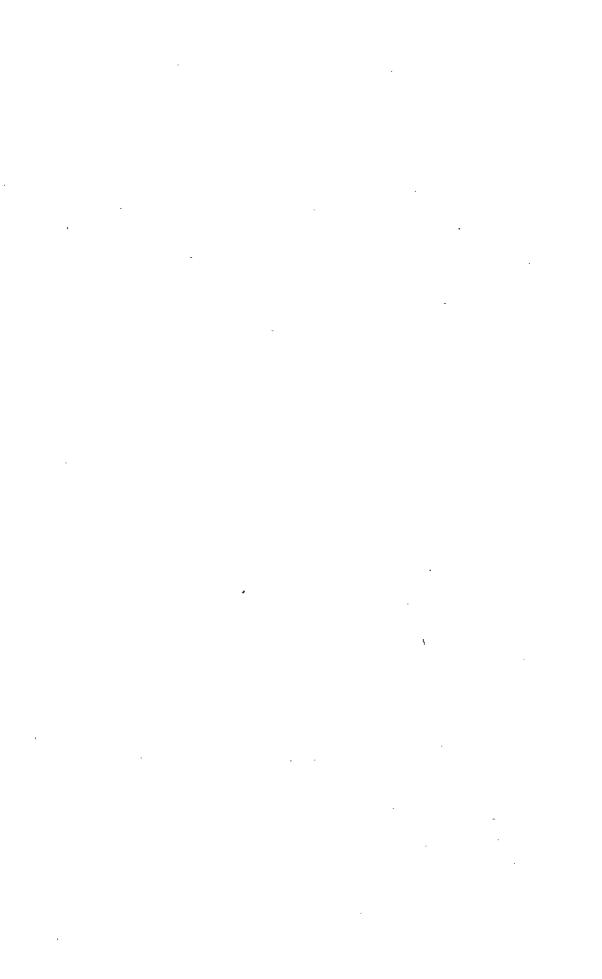

## ١- القدمات الشعبية لنظرية العلم:

نظرية العلم هو نفس مشروع الفلسفة الحديثة، تحويل الفلسفة إلى علم دقيق، منذ الكوجبيتو الديكارتى "أنا أفكر فأنا إذن موجود" حتى الكوجيتو الظاهرياتى "أنا أفكر وأنا موضوع التفكير"، وهو المشروع الذى حاوله بيكون فى "إعادة البناء العظيم" وليبنتز فى "الرياضيات الشاملة"، وهو مشروع "الفلسفة النقدية" عند كانط و"الفلسفة باعتبارها علمًا دقيقًا" عند هوسرل، قبل أن ينهار المشروع فى اتجاهات ما بعد الحداثة، والتفكيكية فى نهاية الفلسفة الغربية وقبل أن تبزغ الفلسفة فى حضارات أخرى.

وقد تكون هذا المشروع على ثلاث مراحل:

- ١- المقدمات الشعبية لنظرية العلم (١).
  - ٢- مبادئ نظرية العلم (٢) .
  - (١) وتشمل المقالات والمحاضرات والرسائل التالية:
    - (أ) مراجعة مقال أنيسيديموس ١٧٩٣ .
      - (ب) في الكرامة الإنسانية ١٧٩٤ .
      - (ج) حول مفهوم نظرية العلم ١٧٩٤ .
    - (د) محاضرات في رسالة العالم ١٧٩٤ .
- (هـ) حول الفرق بين الروح والحرف في الفلسفة (محاضرات ثلاث) ١٧٩٤ .
  - (و) في الروح والحرف في الفلسفة (رسائل ثلاث) ١٧٩٥ .
  - (ز) في الحث المتزايد على الاهتمام الخالص بالحقيقة ١٧٩٥ .
    - (ح) في الملكة اللغوية وفي نشأة اللغة ١٧٩٥ .
      - (٢) وتشمل الدراسات الآتية:
      - (أ) مبادئ نظرية العلم ١٧٩٤ .
- (ب) الوجيز فيما تختص به نظرية العلم من وجهة نظر الملكة النظرية ١٧٩٥ .
  - (ج) المقدمتان الأولى والثانية لنظرية العلم ١٧٩٧ .

٣- تطور نظرية العلم (١) .

والمقدقة أن "نقد الوحى" و"شرعية الثورة" يصببان في نظرية العلم وموضوعها الحرية، نقد الوحى حرية الفكر والاعتقاد، وشبرعية الثورة حرية التغيير، ونظرية العلم هى التحول من النظر إلى العمل، من الدين إلى الثورة، فالعلم جماع الدين والثورة، وفي التحذير النهائي في "الدفاع عن الثورة الفرنسية" يقول فشته إن مذهبه هو أول مذهب في الحرية، وكما أن هذه الأمة الفرنسية حررت الإنسانية من القيود المادية فإن مذهبه يحررها من قيود الشيء في ذاته والآثار الخارجية، وهذه المبادئ الأولى تجعل الإنسان مستقلاً، نشأت "نظرية العلم" في الوقت الذي نشأت فيه الأمة الفرنسية وانتصار الحرية السياسية، كما نشأت من خلال الصراع ضد النفس وضد كل الأحكام المسبقة في الذهن، نشئت من هذا البحث عن الحرية، يشعر فشته بأنه مدين للأمة الفرنسية لأنها ارتفعت إلى هذا القدر، وأثارت فيه الحماس الضروري لفهم هذه الأفكار، نشئات "نظرية العلم" في ذهن فشته وهو يكتب كتابه دفاعًا عن الثورة الفرنسية، انبعثت أفكاره الأولى التي كونت مذهبه وكنانها مكافأة له على دفاعه عن الحرية، ومن ثم يعود الفضل في مذهبه بهذا المعنى إلى الأمة الفرنسية، فهل تعطى له الثورة الوسائل وتتحمل مستولياتها من أجل نشر هذا المذهب الذي يناصرها على مستوى العلم الذي حاول كانط تأسيسه؟ "نظرية العلم" إذن هي ترجمة الثورة الفرنسية في الفكر، ونقلها من مستوى العمل إلى مستوى النظر، فإذا كان مفكرو الثورة، فولتير ومونتسكيو وفواتير، قد ساهموا في صنعها فإن الثورة قد ساهمت في صياغة "نظرية العلم" (٢) .

<sup>(</sup>١) وتشمل المقالات والمراسلات الآتية:

<sup>(</sup>أ) مقارنة بين مذهب الأستاذ شميث ونظرية العلم ١٧٩٦ .

<sup>(</sup>ب) حوليات النغمة الفلسفية ١٧٩٧ .

<sup>(</sup>ج) خطاب واضبح كالنهار للجمهور العريض فيما يتعلق بخاصية الفلسفة الجديدة ١٨٠١ .

<sup>(</sup>د) الخطوط العامة لنظرية العلم ١٨١٠ .

<sup>(</sup>هـ) مراسلات مختارة ۱۷۹۰ – ۱۷۹۹ .

<sup>.</sup> Fichte: Consideration, pp.261-262. (Y)

(أ) مراجعة لمقال أنيسيديموس بعد "نقد الوحى" عام ١٩٧١ و"الدفاع عن الثورة الفرنسية" ١٩٧١ صدرت "مراجعة لمقال انيسيديموس ١٩٧٨ عام ١٩٧٤ بعنوان "أنيسيديموس ١٩٧٤ أو ما يتعلق بأسس الفلسفة التحضيرية الذائعة في يينا من الأستاذ رينهولد وتتضمن دفاعًا عن الشك ضد ادعاءات انقد العقل"، ومؤلفه هو شولتزه (٢) وهو حوار متخيل بين هرمياس نصير الفلسفة النقدية وأنيسيديموس نصير لفلسفة هيوم وهو أول نقد للفلسفة النقدية، وتتمثل صعوبة النص في أنه يشمل أربعة عدسات، قراءة فشته انص شولتزه الذي يقرأ نص رينهولد الذي يقرأ نص كانط.

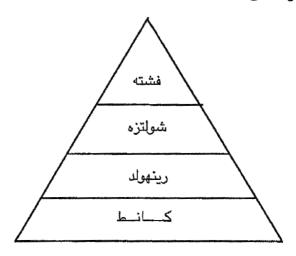

لذلك غلب عليه السجال والجدل مع الاقتباسات والشواهد حتى اختلط العرض بالنقد، والنص بالشرح (٢)، وهي نفس الطريقة التي جادل بها فشته ريبرج دفاعًا عن

Recension de L'Enesidème, Trad. Paris, Vrin, 1985, pp. 154-172.

Fichte: Review of Aenesidemus, Early Philosophical Writings, Trans., Daniel (1) Breazeale, Cornell University Press, Ithaca, London, 1988, pp. 59-77.

وللمقال ترجمة فرنسية أخرى بعنوان:

Aenesidemus, or concerning the Foundations of the elementary philosophy (٢) propounded in Jena by profesror Reinhold, including a defense of skepticism against the pretentions of the critique of Reson. G.F. Schulze

<sup>(</sup>٣) طبقًا لتحلیل المضمون تکرار أنیسیدیموس (٥٣)، هرمیاس (٤)، رینهولد (٣٩)، کانط (٢٤)، کانطی (٤)، هیوم (٦)، هیومی (٤)، لیبنتز، دیکارت (٢)، برکلی، البرکلی، اللوکی (نسبة إلی لوك) (١).

الثورة الفرنسية وامتلائها بأسماء الأعلام، ويأتى فى المقدمة بطبيعة الحال أنيسيديموس ثم رينهولد ثم كانط ثم هيوم ثم ليبنتز وديكارت ثم بركلى ولوك، الأسلوب واضح، ويتجه فشته نحو الموضوع مباشرة فى قول جدلى، وهى مقالة صغيرة خالية من الترقيم للأفكار أو التقسيم (١).

كتب شواتن أنيسيديموس أو أسس المعرفة الأولية دفاعًا عن مذهب الشك ضد ادعاءات نقد العقل في صورة خطابات متبادلة أو حوار، إذ يتحو هرمياس إلى الفلسفة النقدية ويقضى على القطعية باسم التجربة، ويؤسس الأخلاق، يدافع أنيسيديموس عن مذهب الشك ضد كانط ورينهولد، وبالرغم من الاعتراف بقيمة الفلسفة النقدية إلا أنها ليست الفلسفة النهائية، وانتهى شولتز إلى أن الفلسفة النقدية مليئة بالمتناقضات، وأنه من الأفضل ترك مذاهب هيوم وباركلي كما هي إذا كانت الضرورة قبلية والشيء في ذاته موجودًا، وتبقى المثالية الموضوعية عند بركلي مع تمثلات الشعور بلا موضوعية.

عرض فشته لمقال شولتز، وجعل اللامعقول في الفلسفة الكانطية قبل الشيء في ذاته، معقولاً، وبين أن الانتاج اللاشعوري للموضوع التجريبي إحدى لحظات تقدم العقل وتطور الأنا، واعترف أن كانط في حاجة إلى إعادة عرضه لأنه اقتصر على الإشارة إلى الحقيقة دون عرضها أو البرهنة عليها، عاد فشته إلى كانط ليس لمجرد عرضه بل لتصحيح فهمه حتى يخف النقد الموجه إليه، منتقلاً من الشيء إلى العقل، ومن الموضوع إلى الذات، ومن الأنا أفكر إلى الأنا النشط الفعال الحي الموجود، كان فشته في حواره مع شولتز أقرب إلى الدفاع عن كانط منه إلى نقد شولتز، وفي مواجهة نقد شولتز للجانب الأخلاقي الديني عند كانط وليس المعرفي فقط دافع فشته عن الإيمان، وكما كان كانط ضد هيوم أصبح فشته ضد شولتز (٢).

بدأت "نظرية العلم" إذن بالدفاع عن الفلسفة النقدية لكانط ضد أنصار شك هيوم، وتأكيدًا للعقل ضد الحس، وللذات ضد الموضوع، والوعى الذي لا يمكن رده إلى

<sup>(</sup>١) عدد الصفحات (١٩) .

<sup>.</sup> XL, I, pp. 239-254. (Y)

الإدراك الحسى، والقبلى الذى لا يمكن إنكاره لصالح البعدى، هو عود إلى المعركة القديمة بين ليبنتز ولوك، كانط وهيوم والتى بدأت منذ ثنائية العصر الحديث بين ديكارت وبيكون.

ويحاجج نصير هيوم نصير كانط فى قضيتين: الأولى وجود تمثلات فيما بينها عناصر مشتركة، والثانية الحكم بأن المنطق الشامل هو ركيزة كل شئ حقيقى، ولا يكون الشىء حقيقى إلا إذا طابق قوانين المنطق، وهما عماد الثورة الكوبرتيقية فى الفلسفة النقدية، الذات تسبق الموضوع، والقبلى أساس البعدى، والعقل شرط التجربة، يرفض نصير هيوم الشعور المستقل لصالح التمثل أى الإدراك الحسى عودًا إلى هوبز ولوك وهيوم ورفضًا لديكارت وليبنتز وكانط.

وتبدأ مصطلحات نظرية العلم فى الظهور من خلال السجال قارئًا من خلالها شرح رينهولد لكانط، فالذات المطلقة هو الأنا، لا تعطى بحدس تجريبى بل يصنعها الحدس العقلى، والموضوع المطلق وهو اللاأنا هو ما يوضع فى مقابل الأنا، الذات هو الأنا والموضوع هو اللاأنا (١) ، وهو أكبر رد فعل على رد الأنا إلى التجربة عند لوك وهيوم، وفى نفس الوقت عدم الوقوع فى الذاتية الخالصة عند بركلى،

الذات موجودة لأنها موجودة وليست لأنها عارفة، وهو نفسه التعبير المستعمل في التوراة عندما رأى موسى النار وسمع صوتًا من وراءها إجابة على سوال "من أنت؟"، "أنا الموجود الذي يوجد"، فالذات توجد أولاً وتعرف ثانيًا على عكس الذات عند ديكارت التي تفكر أولاً ثم توجد ثانيًا ولو أن الكوجيتو في لا زمان بلا مقدمات ولا نتائج، حدس بون استدلال، ومثل سارتر في "تعالى الأنا موجود" Ego في مقابل "الأنا أفكر" (Cogi to (٢))، لم يتأخر ظهور "الأنا موجود" كثيرًا بعد "الأنا أفكر"، فهو عند فشته قبل أن يظهر عند الوجوديين، "الأنا موجود"، ويتعالى على العالم الموضوعي مثل وجود الله وخلود النفس،

<sup>(</sup>١) وهو ما يظهر فى السياسة أيضًا، الأنا ألمانيا والغير هو اللاأنا، غير ألمانيا، الأنا اليابان، واللاأنا غير اليابان، وإسرائيل الأنا والآخر هو اللاأنا غير إسرائيل، فالآخر يتحدد بنهاية الأنا، وهو ما عبر عنه موشى ديان بقوله "إن حدود إسرائيل هي أقصى ما يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي أن يصل إليه".

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتنا لكتاب جان بول سارتر: تعالى الأنا موجود، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧ .

لا يحتاجان إلى برهان، وهي مثل العقل عند كانط، اليقين ذاتى خالص فالذات هي الخلود، والأنا خالد.

ومبدأ الهوية عند فشته سابق على مبدأ الاختلاف، الأنا تساوى الأنا سابق على الأنا لا تساوى اللاأنا، ومن ثم تأخذ نظرية العلم الصياغة الأولى للنسق الرياضى الذى يقوم على مجموعة من المصادرات.

(ب) ثم كتب فشته "في الكرامة الإنسانية" عام ١٧٩٤ مما يظهر ارتباط "نظرية العلم" بالإنسان وليس بالطبيعة كما هو الحال في فلسفة العلم، الغاية منها "كرامة الإنسان" التي تتمثل في التعالى والحرية (١).

وهى المحاضرة الأخيرة من "محاضرات زيوريخ" قبل أن ينقل إلى يينا، ولا توجد فيها إلا هذه المحاضرة الأخيرة التى تبرز فيها "نظرية العلم"، مبدؤها الأول "الأنا موجود" مثل "الأنا أفكر" عند ديكارت وكانط تحولاً من المعرفة إلى الوجود، ثم استأنفها فشته في أول صياغة له "في مفهوم نظرية العلم" ثم "أسس نظرية العلم" أسوة بعنوان كانط "أسس ميتافيزيقا الأخلاق".

"وهى محاضرة صغيرة لا تتجاوز الوريقات الثلاث، تخلو من أية محاجة أو سجال، تكشف عن أن "نظرية العلم" نظرة إنسانية موضوعها الإنسان وليس الطبيعة كما هو الحال فى القرن التاسع عشر، لا يذكر فيها أى اسم علم مع أن البداية من كانط، العقل، يحاول فشته إيجاد نسق العقل كما حاول هيجل، ويسميه فشته الأنا، نقطة البداية لكل شئ، وإليه تعود الأشياء يجدد التعدد وحدته، الأنا هو الذى يعطى الأشياء نظامها وانسجامها المسبق بتعبير ليبنتز، قد تتغير الصياغات ولكن يظل الحدس قائمًا،

هذا هو الإنسان، الإنسان من حيث هو موجود أو الوجود من حيث هو إنسان، والأنا أكثر من الفرد، إذ يوجد كل الأفراد في الوحدة العظمى للروح، الأنا فرد وجماعة، إنسان وأمة، وجود وكون كما هو الحال عند إقبال.

<sup>.</sup> Fichte: Concerning Human Dignity, Early Philosophical Writings, pp. 83-86. (\)

(ج) ثم كتب فشته حول "مفهوم نظرية العلم" عام ١٧٩٤ لأول مرة تحت هذا العنوان "نظرية العلم" كأول تعبير عن حدس الفيلسوف، يضع فلسفته الخاصة مستقلاً عن كانط ومطوراً مشروعه وقارئاً له، محولاً "الأنا أفكر" من "نقد العقل الخالص" إلى الأنا التي تضع موضوعها في "نقد العقل العملي"، وتطوير الفلسفة الترنسندنتالية إلى مرحلة جديدة، يبرز "الأنا" فقط دون تمييز بين "الأنا أفكر" و"الأنا موجود"، ومع ذلك تعتبر قراءة لنقد العقل الخالص (١).

إثبات الأنا الذى يضع موضوعه رد فعل على تبخير هيوم له وجعله مجموعة من الارتباطات الحسية، إثبات الأنا الفعال الذى يمحى فيه الفرق بين العقل النظرى والعقل العملى رد فعل على الأنا النظرى السلبى للعقل النظرى عند هيوم (٢).

ويستعمل فشته عدة مصطلحات للتعبير عن نظرية العلم مثل "نظرية"، "مشروع"، "نسق"، "تصور" مما يدل على أن النظرية مازالت في بداية التكوين كقصد ونية قبل أن يستقر ذهنيًا بعد، مازال في مرحلة الكشف، لذلك يكثر تردد تعبير "نظرية العلم" حوالي مائة مرة في مقال لا يتجاوز اثنين وأربعين صفحة (٣).

والدراسة موجهة إلى طلبة الجامعات المتخصصين في الفلسفة، ومع ذلك يخاطب فشته عامة الجمهور بأسلوب يرجوه بسيطًا ولكنه أتى أيضًا مجردًا نظريًا، مقتربًا الموضوع عن بعد، وبعد استطراد وتكرار كالعادة، يتحدث عن نفسه كشخص ثالث باسم "المؤلف".

"نظرية العلم" هي "علم العلم" أو "منطق العلم" أو "شرط العلم" أو "العلم باعتباره علمًا" تطويرًا لنظرية المعرفة التقليدية أو ما تسمى "فلسفة"، وهو تعبير هيدجر الأثير.

Fichte: Concerning the Concept of the Wissenechafslehre, Early Philosophical (\)
. Writings, pp. 94-134.

<sup>(</sup>٢) لا يذكر من الأسماء إلا ميمون، كانط (٣)، رينهولد، ومن الكتب، "نقد ملكة الحكم" (١) .

<sup>(</sup>٣) يبدو فشته قريب الشبه من بلوندل في الفعل الذي يظهر الله من خلاله.

ويبدأ فشته بالإحالة إلى التيار الذى يريد إرجاع الفلسفة النقدية إلى مذهب الشك عند هيوم كما عرض فى "أنسيديموس" ضد شولتزه وكما يعرض فى مقدمة الطبعة الأولى لأول دراسة "حول مفهوم نظرية العلم" ويحيل إلى ميمون باعتباره من الشكاك المحدثين (١).

ويعتبر فشته "نظرية العلم" أهم استمرار لكانط فى "نقد ملكة الحكم"، لأنها تتجاوز التقابل بين العقل النظرى والعقل العملى إلى الجمع بينهما فى الغائية، ويصل إعجاب فشته بكانط إلى حد التقديس، فلا يوجد عقل وصل إلى هذه الدرجة من الوضوح أو وصل إلى هذا الحد من التفلسف مثل عقل كانط وهو ما قاله المسلمون على أرسطو، وقد أحسن رينهولد شرحه، عند كانط أصبحت الإنسانية بغير ذى حاجة إلى أية مساعدة خارجية، وبالرغم من الرغبة فى الاستقلال عن كانط إلا أن أحد العيوب الرئيسية فى نظرية العلوم هو عدم القدرة على الخروج من إطار الفلسفة النقدية.

يريد فشته أن يطور الفلسفة النقدية ويخلصها من الميتافيزيقا التى مازالت متعلقة بها، ويصولها إلى نظرية فى العلم، الفلسفة علم، والعلم نسق، "نظرية العلم" هى علم علم، أم العلوم، العلم الأول، شرط كل العلوم، هى علم العلوم، تقدم للعلوم مبادئها الأولى.

والعلم يتطلب مبدأ أولاً هو مبدأ الهوية أ = أ قبل مبدأ الاختلاف أ ؟ ب، ويعبر فشته لأول مرة عن "نظرية العلم" بلغة المصادرات تقليدًا لوضوح الرياضيات ويقينها، العلم هو العلم من حيث هو علم، صورته قبل مادته، علم العلم، نظرية العلم هى العلم، علم المبدأ الأول، له صورته النسقية وله صدقه الداخلي، هي علم واقتضاء، ما ينبغي أن يكون عليه الفكر، نظرية العلم ليس لها موضوع خارج عنها، فالعالم بين قوسين بتعبير هوسرل، هي موضوع ذاتها، علم العلم.

<sup>(</sup>۱) سالومون ميمون (۱۷۵۲ - ۱۸۰۰) من أوائل الشراح والنقاد لكانط، مقترحًا وضع الفلسفة النقدية في نمط شكى للوعى بالذات بعيدًا عن الأشياء في ذاتها مؤسسًا بذلك "المذهب الشكى التجريبي" الذي يقوم كلية على التمثلات التجريبية التلقائية اللاشعورية للوعى، وقد كان له أثر كبير على تصور فشته للمثالية الترتسندنتالية، .Fichte: Concerning the Concept of Wissenschafslehre, p. 94-95.

وبالرغم من قسمة المقال إلى أجزاء ثلاثة وكل جزء إلى فقرات إلا أن الموضوع مازال يكتنفه الغموض وينقصها النسق، مازال فشته يتحسس منهجه ويقترب من موضوعه، ينكشف له تدريجيًا ويعبر عنه في إطار الفلسفة النقدية (١).

عيب النقد هو بحث في الإمكانية والشروط الأولى، رجوعًا إلى الوراء مما يجعل الفكر أقرب إلى التراجع منه إلى التقدم، والبحث المستمر عن المقدمات أكثر من الوصول إلى النتائج، المقدمات هي النتائج، والنتائج هي المقدمات.

( د ) وفى نفس العام ألقى فشته محاضرات ثلاث بعنوان "حول الفرق بين الروح والحرف في الفلسفة" ضمن سلسلة "أخلاقية العلماء" في جامعة يينا (٢)،

(١) القسم الأول: ندو مفهوم عام لنظرية العلم،

١- المفهوم الافتراضى لنظرية العلم،

٢- تطور مفهوم نظرية العلم.

القسم الثاني: شرح نظرية العلم.

٣– (بلا عنوان)،

٤- إلى أى حد تستطيع نظرية العلم أن تتأكد من أنها استنفدت المعرفة الإنسانية باعتبارها كذلك.

٥- ما الحدود الفاصلة بين نظرية العلم الشاملة والعلوم الجزئية القائمة عليها؟

٦- ما علاقة نظرية العلم الشاملة للمنطق بوجه خاص؟

٧- ما علاقة نظرية العلم باعتبارها علمًا بموضعها؟

القسم الثالث: القسمة الافتراضية لنظرية العلم.

۸- (بلا عنوان).

Fichte: Concerning the difference between the spirit and the letter within philosophy, Early philosophical writings, trans. by Daniel Breazeale, Ithaca, London, 1988, pp. 192-215.

ولم تنشر ضمن الأعمال الكاملة لفشته بل نشرها برجر S. Berger عام ١٩٢٤ . وهي اثنا عشرة محاضرة على النحو التالي:

١ - ٥ = رسالة العالم والتي نشرها فشته بنفسه.

٦ - ٧ = مفقودة.

 $\lambda - 1 = 8$ هذه المحاضرات الثلاث "حول الاختلاف بين الروح والحرف في الفلسفة".

۱۱ = مفقودة.

١٢ = المحاضرة الختامية والتي نشرت بدون إذن فشته عام ١٧٩٧

وتتناول المحاضرة الأولى الأحكام المسبقة المختلفة حول دراسة الفلسفة وإشكالية الصلة بين الفلسفة والحياة اليومية، والقضية الرئيسية في المحاضرات الثلاث أن هناك فلسفة الحرف، الفلسفة المحفوظة، وهناك فلسفة الروح، الفلسفة المفهومة النابعة من القلب والتي تعبر عن تجارب الحياة اليومية، وهو التقابل بين الرواية والدراية، بين المنقول والمعقول، بين النظر والنوق، بين المتزيل والتأويل، بين الظاهر والباطن إلى آخر هذه الثنائيات المعروفة في تراثنا القديم، الأولى من الحواس والمعرفة التجريبية والثانية من الشعور والذاكرة، الأولى مجرد انطباع حسى سلبى، والثانية فعل تلقائي للشعور، ولإثبات ذلك يحلل فشته استعمالات لفظ "الروح" في الحياة اليومية ليبين الفرق بين حامل الفلسفة والمتفلسف، بين معلم الفلسفة والمتفلسف، وبنائية البدن والنفس هي نفس ثنائية اللغة بين الظاهر والمؤول، الحقيقة والمجاز، المحكم والمتشابه، المبين والمجمل بتعبيرات الأصوليين.

هناك فرق بين التمثل وعملية التمثل، الأولى إدراك، والثانية شعور، الأولى سلب، والثانية إيجاب، الأولى تفكير وتجريد، والثانية إحساس وإبداع، الفلسفة كروح نظرة شاملة وكلية، والفلسفة كحرف نظرة جزئية.

ويحيل فشته إلى كانط، هذا المفكر اللامع (١) ، ومع ذلك فمحاضرات فشته حول المضمون في حين أن فلسفة كانط حول الصورة، هنا يتفق فشته مع شيللر دفاعًا عن الرومانسية وأولوية الحياة الوجدانية على صورية العقل، وكما هو الحال في "أغنية الفرح" لشيللر التي لحنها بيتهوفن في آخر السمفونية التاسعة، فشته مع كانط وضده، له وعليه، يعتبر فشته أن روح الفلسفة هو ما تعبر عنه الفلسفة النقدية عند كانط، ومن ثم تكون نظرية العلم تطويرًا لها وجمعًا لمركبها الثلاثي، الكتب النقدية الثلاثة، إلى رؤية عضوية واحدة، الذات التي تضع ذاتها كموضوع وغاية.

<sup>(</sup>١) عدد الإحالات: كانط (٣)، الكانطية (١)، أسطورة بجماليون (١).

وقد اختلف فشته مع شيلار فى تأويل فلسفة أستاذهما كانط، فبينما أعطى فشته الأولوية مثل باقى الفلاسفة بعد كانط العقل العملى على العقل النظرى أعطى شيللر الأولوية لنقد ملكة الحكم على نقد العقل النظرى، ومن ثم نشئ التقابل بين الأخلاق عند فشته والجمال عند شيلار، وكلاهما قراءة متميزة لكانط، قراءة فيلسوف لفيلسوف، وكل قراءة تدعى أنها تعبر عن روح الفلسفة النقدية منهلاً من نفس المنبع، وانتهيا إلى قراءتين مختلفتين، قراءة الفيلسوف، وقراءة الشاعر، وجمعتهما الرومانسية.

وفى الحقيقة أن القراعين متشابهتان، فقد قرأ فشته "نقد العقل العملى" وسبر غوره ورأى بؤرته فى قضية الحرية التى أصبحت الموضوع الرئيسى فى "نظرية العلم"، وقرأ شيللر "نقد ملكة الحكم" وسبر غوره حتى أدرك أن الحرية هى الموضوع الرئيسى للجمال، وتقوم كلا القراعين على إثبات الاستقلال الذاتى للإرادة باعتباره جوهر المثالية الترنسندنتالية.

عند شيللر الفن هو الربط بين الحساسية والروحية، بين العقل النظرى والعقل العملى، والجمال هو الذي يوحد بين الحقيقة والأخلاق، ويؤسس شيللر نظريته في الجمال على ثلاثة مبادئ، الأول أن الجمال ليس إلا الحرية في الظاهر، يعبر عن ظاهر العالم الحسى أو الظاهري، صورة الإرادة الخالصة، الاستقلال الذاتي للإرادة مما يجعله صفة عقلية، والثاني الأساس الموضوعي للجمال هو الضرورة التي نحن فيها أمام الموضوعات الجميلة، وتمثل هذه الموضوعات في فكرة الحرية، والثالث توجد في الإنسان حالة جمالية تُظهر علية الحرية في الطبيعة وتفترض انسجام العالم الحسي مع العالم العقل، واتفاق الميل مع العقل.

والحقيقة أن فشته وحد بين الكتب النقدية الثلاثة: "نقد العقل النظرى" مستمدًا منه الأسس النظرية، و"نقد ملكة الحكم" مطورًا فيه النشاط والغائية (١).

<sup>.</sup> XL, I, pp. 339-362. (\)

وتتناول المحاضرات الثلاث موضوعًا واحدًا، الفرق بين الروح والحرف (۱) ، يرتبط الروح بالخيال الخلاق الذي يعيد إنتاج المعرفة التجريبية، وتحويل الإحساسات الأولى من مستوى التجربة إلى مستوى الشعور، روح الفلسفة هو فعل لتفلسف، الذات عندما تتأمل ذاتها بنشاط الخاص، تحليل التجارب الحية كما هو الحال في الظاهريات، وأحوال النفس ومقاماتها كما هو الحال عند الصوفية، ومن ثم يحيل فشته إلى "الشيمائية" عند كانط ودور الخيال كرابطة بين الحساسية والذهن بطريقة العصر الوسيط ثم تحويله إلى خيال خلاق كما هو الحال عند ابن عربي، وتظهر نظرية العلم من هذا التحليل لروح الفلسفة، فعل التفلسف في الشعور (۲) ، وفي هذا الشعور الباطني تظهر الألوهية، ومع ذلك يسهب فشته ويستطرد، الموضوع سهل، والعرض صعب، والتناول عن بعد وليس مباشرة، مما يبين أهمية الظاهريات، والعود إلى الأشياء خرة الفكر.

ثم كتب فشته "في الروح والحرف في الفلسفة" عام ١٧٩٥ ردًا على شيللرفي "رسائل في التربية الجمالية للإنسانية" (الرسائل الستة عشرة الأولى)، وأرسله إليه لنشره في مجلة "الساعات"، كان شيللر قد نقد فيها "نظرية العلم" بالرغم من اعتماده عليها (٢) ، واعتبر أن "نظرية العلم" مخالفة لروح الفلسفة النقدية وإن كانت متفقة مع النصوص الحرفية لكانط (٤) ، ورفض نشر المقال لطوله، ثم نشرها فشته بعد ذلك بخمس سنوات عام ١٨٠٠ في "المجلة الفلسفية لجمعية العلماء الألمان" وبصرف النظر عن دوافع شيللر الحقيقية وراء هذا الرفض: الرد عليه، المزايدة في الإخلاص لكانط،

<sup>(</sup>١) المصاضرة الأولى: حول الروح والبدن بوجه عام. والثانية "حول الفرق بين الروح والحرف". والثالثة "حول الفرق بين الروح والحرف في الفلسفة".

<sup>(</sup>٢) تردد لفظ "نظرية العلم" (٢) .

Fichte: Sur l'esprit et la lettre dans la philosophie, Essais philosophques choi- (r) sis (1794-1795), Trad. Luc Ferry et Alain Renaut, Vrin, Paris, 1984, pp. 83-109.

<sup>(</sup>٤) كتب اسم الشاعر Schiller بلامين شيللر تمييزًا له عن الفيلسوف ماكس شيلربلام واحدة M.Scheler.

المنافسة على تمثيل الرومانسية فى الأدب عند شيلار وفى الفلسفة عند فشته، الغيرة عند العلماء المبدعين إلا أنها بالفعل، وكما هى العادة فى كتابات فشته، طويلة ومسهبة، تتناول الموضوع من بعيد، مملوءة بالاستطرادات، غامضة، لا تتناول الموضوع فى عمقه، ولا تتعرض إليه إلا فى الرسالة الثالثة من مجموع ثلاث رسائل، ولا تحيل إلا إلى فولتير ولسنج وبعض الأعمال الأدبية الفلسفية وبعض الملوك (١).

والحقيقة أن هناك صلة بين "نظرية العلم" عند فشته وهي في التكوين وبعد البنية وبين نظرية الجمال عند شيللر، وهي صلة التشابه والاختلاف، وعلاقة المحبة والكراهية، وهي مثل علاقة "نقد كل وحي" بكتاب "محاولات" لشلنج، فرسائل شيللر الشهيرة عن التربية الجمالية للإنسان مستمدة من "نظرية العلم" عند فشته وفي نفس الوقت ضدها، كذلك تأثر فشته بنقد الرومانسيين له وفي مقدمتهم شيللر وشانج وشليجل ونوفاليس وشيلرماخر وسولجر، الفيلسوف عن فشته هو رجل العمل وكما وضح في "رسالة العالم"، والجمال عند شيللر له غاية تربوية، ويستعير شيللر من فشته فكرة التجديد المتبادل من قراءة "نظرية العلم" عن الفعل المتبادل والنشاط المستقل للخيال، كما يستمد شيللر من "نظرية العلم" منهج الاستنباط وتصبح نظرية الجمال في نفس الوقت رد فعل عليه، وهي أيضًا رد على محاضرات الأحد "رسالة العالم"، وقد اهتم كلاهما بالإصلاح الأخلاقي والاجتماعي للبشر بالعودة إلى غايتهم ليس بتبعية الحساسية للعقل بل بإقامة التوازن والتكامل بينهما.

وكان العصر عصر التربية، تربية الجنس البشرى عند لسنج، وتربية الفرد عند بستالوتزى، وتربية الشعوب عند فشته، والتربية الجمالية عند شيللر، يعارض فشته تربية الفرد والجماعة عند فشته وجعل العالم والفيلسوف ممثل العقل على الأرض، ويؤثر تربية الجنس البشرى بصورة جديدة للحضارة، الحضارة الجمالية، لا يؤمن شيللر بالقيمة التربوية للعلم، ولا يعتقد أن العقل المجرد كاف لتحقيق مثله الأعلى، ويؤثر الاعتقاد على العاطفة واللجوء إلى الحياة، ولكى ينتصر على القوى المضادة، على

<sup>(</sup>۱) فولتير، لسنج، هوميروس (۱) مغامرات كونتيسة السويد، هيلويز الجديدة، أفيجينيا (۱) قسطنطين، أباطرة الصين، ملوك الفرس (۱).

الحقيقة أن تقاوم ذلك عن طريق الميل كى تصبيح مؤثرة فى العالم، فالميل هو المحرك الأعظم للطبيعة، والفن هو الذى يجعل المثل الأعلى ينفذ فى المادة والحياة، هو الجسر الذى يربط بين عالم الأفكار وعالم الحواس، العاطفة والفكر ضروريان، الفن يعطى النموذج الحى والاتفاق الممكن بين المحسوس والمعقول، ولكى يصبح الإنسسان روحًا لا يحتاج أن يهرب من المادة، ومن هنا أتت قيمة الفن التربوية على العلم، إنه الفن وليس الفلسفة الذى يستطيع خلاص البشرية، وهنا يبدو سجال "التربية الجمالية" لشيلر ضد "نظرية العلم" عند فشته (١).

كتب فشته هذه الرسائل الثلاث إلى شيللر بعد معركته مع اتحاد الطلاب، فى منتجع "أوسمانشتات" مستأنفًا حواراته السابقة مع ريبرج حول الثورة الفرنسية وشولتزه حول الشك، وروسو حول تأخر الإنسانية أو تقدمها بالعلوم والفنون والآداب، وهو حوار بين الفلسفة الرومانسية التى يمثلها فشته، والأدب الرومانسى الذى يمثله شيللر.

يبدأ فشته بطريقته المعتادة عن بعد، ومن أعلى ومع كثير من الاستطراد مما يؤكد انطباع شيلار عنه، ويقتبس نصنًا طويلاً من شيلار ويحلله، وأحيانًا تبدو الصورة الأدبية المستقاة من شعر الطبيعة وجبال سويسرا، وتوجد صيغ عديدة للنص مما يدل على أن الفكر لم يستقر بعد، ونظرًا لأن فشته لم يكتب نظرية في الجمال ولم يطبق "نظرية العلم" فيه فتعتبر هذه الرسائل الثلاث ردًا على نقد شيلار لنظرية العلم، مساهمته في علم الجمال مقابل "نقد ملكة الحكم" عند كانط، الفن روح الفلسفة مثل الدين، الفلسفة صورة، والفن والدين مضمونها، وهي المعارف الثلاث في آخر "ظاهريات الروح " عند هيحل (٢).

ويرد فشته على اتهام شيلل "نظرية العلم" في السيالة الثالثة عشرة بأنها تتفق مع حرفية كانط وليست مع روحه، على عكس شيللر الذي قال بالميل الجماعي في

<sup>.</sup> XL, I, pp. 339-362. (1)

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 192-215. (Y)

صياغته انظرية الميول كميل متوسط بين الميل الحسى والميل العقلى، وهو أكثر تعبيرًا عن مذهب كانط من فشته الذى لم يترك مكانًا فى فلسفته للفن، ورد فشته بأن "نظرية العلم" تحتوى على الميل الجمالى كعامل متوسط بين الميل المعرفى والميل العملى، الميل العاملى، الميل التمثل من أجل التمثل، وهو مختلف عن الميل الحسى والميل الأخلاقى لأنه يتطلب علاقة التمثل بالموضوع، التمثل غاية فى ذاته، والإنتاج الذاتى للصورة الفنية تستنفر قوة هذا الميل، وهو مثل الميل العقلى لأن غايته التمثل ومثل الميل العملى لأنه يعطيه أساسه، هذا الميل عند شيللر ليس غريبًا على "نظرية العلم" ولم تسقطه من الحساب، إنه الميل الذى ينبع من التفكير الفلسفى، الميل إلى التمثل الخالص، ولا يتميز إلا بالطابع المجرد المنزه، وهو ممكن بعد اطمئنان الروح على إشباع حاجات البدن وللحتمع والتى يهدف الفكر إلى التعامل معها، الفن والذوق من نفس منبع ملكة المعرفة والإعداد ويستنبط منها وليس كما يقول شيللر مهمته إيقاظ الروح من وسط الطبيعة والإعداد النشاط العقلى، الميل الجمالى عند شيللر مهيل ذاتى خالص، مستقل عن كل صور العرفة الأخرى، يشبع أو لا يشبع، الخلاف بينهما هو: أيهما الأساس وأيهما الفرع؟ عند شيللر الفن أساس الفاسفة وعند فشته الفلسفة أساس الفن.

ومع ذلك اتهم شيللر فشته بأنه لم يفهم روح كانط حتى ولو تمسك بحرفية مذهبه، ويرد فشته الاتهام بأن علم الجمال عند شيللر ما هو إلا تطبيق حرفى بعيدًا عن "نقد ملكة الحكم" لكانط، فى الفن الروح وحى، أحد جوانب الشامل فى الوعى الفردى، والفنان يلبس تصوره المادة من أجل امتحانها وإيصالها، الروح فى الفنون لا يعارض بعضها البعض، والفلسفة طبقًا للروح وليس للحرف، لم ينته الجدل بين الفيلسوف والشاعر إلى قطيعة بل قام على احترام متبادل، والحقيقة هناك فرق بين الاثنين فيما يتعلق بتربية الإنسانية، يعتقد فشته بفاعلية الفكرة الخالصة فى حين يرى شيللر أنه من أجل الانتصار على الطبيعة الحسية يتحول المثل الأعلى إلى ميل لمعارضة عجز العلم المجرد فى مقابل فاعلية الفن الذى يعطى فكرة الحياة، فى حين أن مهمة الفلسفة عند الشمىء نتاجًا لا شعوريًا للأنا ومعطيًا الأولوية والسلطة للأنا على اللاأنا (۱).

<sup>.</sup> XL, I, p. 360. (\)

يدافع فشته عن موقفه بأن "نظرية العلم" تعبر عن روح الفلسفة النقدية وليس حرفيتها كما يتهمه شيللر مجيبًا عن أسئلة ثلاث: ما روح الفلسفة? ما الروح فى الفلسفة؟ كيف يمكن التمييز بين الحرفية والحرفية الخالصة؟

يبدأ من كانط وتحليله للغريزة مع أن كانط تجاوزها في تاريخ العقل إلى الحس والوجدان حتى العقل الخالص، بالغريزة يصبح الإنسان إنسانًا، وبها يستطيع أن يحس ويدرك ويتمثل، أما الروح فهى التى تحيل هذا التمثل إلى إبداع وخلق بنشاط الذات الخلاق، هذا النشاط الذاتي هو موضوع "نظرية العلم"، والتحول مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون، وهو ما يسمى بأفلاطونية فشته، الغريزة في جوهرها جمالية أي إحساس جمالي بالعالم، وهي غريزة عملية، فالجمال من الجانب العملي وليس عن الجانب النظري، الجمال ممارسة ولعب كما هو الحال عند شيلار، الغريزة كحس هي الظاهر، والغريزة كجمال هي الباطن، الأولى نظر والثانية عمل، الأولى تتجه نحو موضوع خارجي، والثانية نحو موضوع داخلي، الرغبة، وتنمو الغريزة الجمالية في الروح التي تتمتع بوقت الفراغ كما هو الحال في نشئة الفلسفة في الطبقات العليا عند اليونان، مع أن الفن ينشئ أقي أتون الثورة (١)، ويتطلب ذلك شيئين، الإحساس بالآخرين ثم التواصل معهم، الفن له رسالة اجتماعية مثل العلم، الفن إذن هو روح الفلسفة وروح الطبيعة وروح الثورة وهو الذي يحافظ على الروح في الفلسفة بعيدًا عن الوب الحرف.

ولا يحدث هذا التحول من الغريزة الحسية إلى الغريزة الجمالية إلا فى المجتمع الحر، فالجمال لا يوجد مع القهر، بل يؤدى إلى الثورة بفعل الخيال، الجمال هو المربى للإنسانية كما هو الحال عند شيللر، وهو دور الوحى عند لسنج، والعبيد لا يدركون الجمال، أما فعل التحرر فهو عمل الخيال والغريزة الجمالية، ويوحد فشته بين الجمال والثورة.

لقد عارض الشاعر الفيلسوف الصورية الأخلاقية أى الأمر الجازم بالقيمة التربوية للفن الذي يجمع بين الروح والطبيعة، ورد عليه فشته وتأثر به في نفس الوقت،

<sup>(</sup>١) مثل "المارسيلييز" في الثورة الفرنسية، و"بلادي بلادي" في ثورة ١٩١٩ ، و"الله أكبر" أثناء نصر ١٩٧٣ .

ففى "علم الحق" الذى نشر فى العام التالى ١٧٩٦ مستعملاً فيه المنهج الاستنباطى العقلى يرد على شيللر، ويبين أنه يمكن من خلال الفلسفة النقدية الخروج من الصورية ورد الاعتبار للطبيعة ورؤيتها كأداة للحرية.

(ه.) ثم كتب فشته "في الحث المتزايد على الاهتمام الخالص بالحقيقة" عام ١٧٩٥ (١) ، ونشرها في المجلة الجديدة التي أسسها شيللر من أجل البحث عن الحقيقة والجمال في الثقافة العامة وبعيدًا عن التخصيصات الدقيقة في التاريخ والفلسفة والأدب والفن وذلك من أجل السعى وراء المثل الأعلى لإنسانية نبيلة يتطلبها العقل ولا نراها في خضم الحياة اليومية في دراسات وبحوث ميدانية، ووضع للمجلة هيئة تحرير من جوته وهردر وفون همبولت وفشته وغيرهم، ونشر المقال في أول عدد للمجلة في يناير ١٧٩٥ ، وقد كانت في الأصل المحاضرة الختامية من سلسلة المحاضرات التي ألقاها في جامعة بينا حول "أخلاقية العالم"، إذ أن مهمة الفيلسوف وصف قوانين الفكر وهو ما سماه فشته بعد ذلك "نظرية العلم"، وجد فشته نفسه موزعًا بين صورية كانط ورومانسية شيللر، ويريد تحرير العقل من قيود الطبيعة من أجل البحث عن الحقيقة، وعندما بصبح العقل حرًا يتحرر الإنسان.

ويفترض البحث عن الحقيقة فى الشعور وجود اهتمام بها، وكل اهتمام يفترض ميلاً، وهو اهتمام خالص، مجرد عن المادة، الاهتمام بالصورة البسيطة، حب الحقيقة لذاتها بالاستقلال عن مادتها، ويعوق وجود مثل هذا الاهتمام الخالص الغرور الذى يدفع إلى التمسك بالآراء الشخصية أكثر من التمسك بالحقيقة، والتواطؤ مع الأفكار التى تتملق حبنا الذاتى، وكسل الذهن الذى يدفع إلى التراجع عن الجهد الضرورى للبحث، وهو جهد مجرد نزيه.

Fichte: On stimulating and increasing the pure interest in Truth; Early philo- (\) sophical writings, pp. 223-231.

Sur la Stimulation et l'acroissement du pur interet pour la vérité, ولها ترجمة فرنسية trad. Pierre Philippe Druet, Paris, Vrin, pp. 175-186.

وهى دراسة صغيرة بلا ترقيم ولا تقسيم ولا إحالات لأحد، يقتفى فيها فشته أثر لسنج وعبارته الشهيرة: والله لو وضعوا الحقيقة فى يمينى، والبحث عن الحقيقة فى يسارى لاخترت يسارى، ويعبر عن روح الفلسفة الغربية الحديثة، البحث عن منهج عند ديكارت وبيكون وهيجل وهوسرل، فالبحث عن الحقيقة لا يأتى بمصادفة سعيدة بل بالبحث المقصود بدافع أصيل فى البحث عن الحقيقة واقتفاء أثرها، والاهتمام لا يمكن أن يصنع بل هو طبيعى فى الإنسان، يضعف ويشتد، وهو فعل حر من أجل التحرر من قيود الطبيعة، هو أقرب إلى العلة الغائية والسعى وراء الحقيقة، لذلك كان أهم كتاب فى الكتب النقدية الثلاثة "نقد ملكة الحكم"، وموضوعه الغائية.

والاهتمام بالحقيقة اهتمام خالص وبحث صورى على عكس البحث السوفسطائى الذى يقوم بدافع المنفعة والمال والشهرة، ويقوم هذا الاهتمام على باعث عقلى ضد الكسل والترهل، البحث عن الحقيقة لذاتها كما هو الحال عند الفارابى، وهو اقتضاء أيضاً يقوم على ما ينبغى أن يكون.

وتتراءى "نظرية العلم" من بعيد ودون استعمال اللفظ والقائمة على مبدأ الهوية "أنا هو أنا لأن هذا ما أردت أن أكونه"، ونظرًا لأنها محاضرة ختامية فإنها تبدو عامة سطحية خالية من أية بؤرة، لا تحيل إلى أحد من الفلاسفة السابقين أو المعاصرين.

(و) ثم كتب فشته "الملكة الكلامية وأصل اللغة" عام ١٧٩٥ استئنافًا لمقال هردر عن "أصل اللغة"، مكملاً بذلك ما نقص في الفلسفة الترنسندنتالية وهو الاتصال بين النوات (١)، فقد انغلقت الفلسفة الترنسندنتالية في تحليل العقل الخالص، النظري والعملي، كما انغلق ديكارت في تحليل "الأنا أفكر" دون أن تبرز قضية الاتصال بين النوات، التجربة المشتركة كما فعل هوسرل فيما بعد في التأمل الخامس من "تأملات ديكارتية"، قام فشته بإلقاء محاضراته ابتداء من كتاب "تعريفات الفلسفة" لبلاتنر، وهو بحث كبير نسبيًا إذا قورن بمؤلفات الشباب قبل "مبادئ نظرية العلم".

Fichte: De la Faculte linguistique et de l'origine du langage; Essais philoso- (\) phiques choisis (1794--1795), Vrin, Paris, 1984, pp. 115-146.

أدت "نظرية العلم" بالمصادفة إلى دراسة أصول اللغة مثل هردر وروسو ضد المصدر الإلهى للغة عند روسو دفاعًا عن مصدرها الإنساني في العواطف والانفعالات الإنسانية عند هردر أو في الأوضاع التاريخية كما هو الحال عند مؤرخي اللغات أو في ضرورة التواصل الاجتماعي عند فشته، الأصل الإلهى للغة يمنع أي تفسير لها، اللغة اختراع إنساني اعتمادًا على نقص اللغات الأولى، كانت اللغة في البداية تعبيرًا عن العواطف في الصياح الطبيعي قبل أن تتحول إلى عمل مجرد أو إلى وضع تاريخي واختراع العلامات (١)،

ليست اللغة عند فشته وظيفة تلبى حاجة الفكر التعبير عن نفسه، فهذه وظيفة متقدمة بل هى من ضرورات العمل، صحيح أن اللغة بالمعنى العام تعبير عن الفكر بعلامات عشوائية وليست بأفعال ولكن أشكال التعبير الأولى ليست بالفكر بل بالعلامات الصوتية والمرئية بلغة الجسد وأفعال السلوك، اللغة كما يقول المعاصرون: نسق للعلامات أو الإشارات، والتوجه نحو العالم بالفعل والإشارة والقصد دون الكلام، والفعل ليس لغة بل فعلاً، ولا يوجد شئ اسمه لغة الفعل، الفعل خارج نطاق اللغة، اللغة في نشأتها اقتضاء فعل ثم أصبحت مساوقة للفكر، "أفعل لأنى أريد أن أفعل، وليس لأنى أريد أن أفعل، وليس لأنى

ولا ينقسم المقال إلى أجزاء مرقمة أو غير مرقمة بل هو تفكير على تفكير، إعادة قراءة لكتاب بلاتنر  $\binom{(7)}{7}$  عن اللغة مع نصوص مقتبسة منه، وكما فعل من قبل مع ريبرج في الثورة الفرنسية، وروسو في "رسالة العالم" وشولتزه في مراجعة "أنيسيديموس"  $\binom{(3)}{7}$ ، وبالرغم من وضوح الأسلوب الأدبى والقدرة على التعبير إلا أنه مازال مسهبًا مطولاً،

<sup>(</sup>١) وهو نفس النقاش في علم الأصول عن اللغة توقيف (إلهي) أم اصطلاح (إنساني)؟.

XL, I, p.337. (٢)

Platner: Aphorismes philosophiques. (T)

<sup>(</sup>٤) قوة الفلسفة الغربية الحديثة التركيز على الموضوع والتنظير المباشر للواقع دون الاكتفاء بالشرح والتعليق والتلخيص على نصوص قديمة، وهو ما تحتاجه الفلسفة الإسلامية المعاصرة دون أن يخاف المفكر ويختفى من نص أو فيلسوف وراءه شارحًا وعارضًا وملخصًا.

يتناول الموضوع من بعيد، ويستطرد خارج الموضوع، وتتكرر الحدوس الرئيسية أكثر من مرة دون تطبيقها في مجالات مختلفة،

ويحلل فشته لغة الحياة اليومية، لغة الاستعمال لوصف نشأتها وتطورها، نشأتها من حتمية الطبيعة، وتطورها من اللغة المرئية إلى اللغة الصوتية، من الصورة إلى الصوت، من الهيروغليفية إلى المقطعية واللغة الاشتقاقية، بناء على تحليل الحواس الخمس، فالسمع يسبق البصر بل الذوق والشم واللمس، وقد يكون السمع بديلاً عن الحواس الخمس كلها، وهو ما حاوله هيجل بعد ذلك في تصنيف الفنون طبقًا للحواس الضمس خاصة حاستي السمع والبصر، الفنون الصوتية الموسيقي والشعر، والفنون المرئية أو التشكيلية، ثم تتطور اللغة من الحس إلى المجرد، اللغة مخترعة بالضرورة، أي أنها اصطلاح وليست توفيقًا بمصطلحات الأصوليين،

وعن طريق السمع والبصر والسمع أساساً تظهر الطبيعة لنا، لذلك عبر البشر عن أفكارهم وإيصالها إلى أشباههم عن طريق علامات تثير العين والأذن، وهكذا تنشأ اللغة البدائية مثل الهيروغليفية، ونظراً لصعوبة هذه اللغة وعدم ملائمتها كوسيلة لإيصال الفكر ظهرت الحاجة إلى تغيير هذه اللغة البدائية وتحويلها إلى كلام صوتى فنشأت لغة الكلمات، وكما انتقلت اللغة من الصورة إلى الصوت، ومن البصر إلى السمع ينقلها فشته من السمع إلى عالم الشعور كبعد نفسى ونشأة أجناس الكلمات وهى ثلاثة: كلمات تشير إلى الأشياء الحسية المفردة، وكلمات تخص التصورات النوعية لهذه الأشياء، وكلمات تمثل أفكاراً مجردة وعلاقات،

واللغة تعبير عن الأفكار بعلامات غير مقصودة (١) ، وهذه العلامات أفعال طبقًا لغايات، وملكة اللغة هي هذه القدرة على التعبير عن الأفكار بهذه العلامات العرضية، التعبير عن الأفكار الداخلية في تعبيرات خارجية، تلك وظيفة اللغة، لا يبحث فشته في اللغة عن الأشياء في ذاتها بل عما يظهر في الكلام، والعقل هو الذي يجمع بين الذوات، وهو الذي يسمح بتبادل التجارب المشتركة، وتختار العلامات عشوائيًا للتعبير عن

<sup>(</sup>١) غير مقصودة أو عشوائية Willkuhr. ، Arbitraire

الأصوات، ولا يهم التشابه بينها وبين الأشياء الطبيعية صوبًا أو صورة بالرغم من وجود الأفعال الصوبية التى تشبه الأصوات الطبيعية (١) ، وملكة الكلام هى القدرة على التعبير عفويًا عن الفكر بالأصوات أو العلامات، لغة الكلام ليست هى الاختبار عن إرادة باطنة التى تتطلب فكرًا وقصدًا، فيتبادل الناس الاتصال بلغة الفكر عن طريق هذه العلامات، وباعتبارهم كائنات حرة لا تسيطر فقط على الطبيعة وتسخرها بل تتحاور فيما بينها ليس فقط عن طريق الصراع كما هو الحال عند هوبز بل باعتبارهم أشباه ونظائر يسعدها الدخول في علاقات متبادلة بين بعضها البعض، فالحياة الاجتماعية المشتركة هي أصل اللغة، ولا يحتاج إليها الإنسان المتوحد إذ يكفيه العقل الذي يتوحد من خلاله بالمطلق دون حوامل مادية لأفكاره، يكفى حديث الروح الروح، والقلب للقلب كما يقول الصوفية: "عن قلبي عن ربى أنه قال" (٢) .

ويظهر تعبير "نظرية العلم" مرة واحدة نظرًا لارتباط اللغة بالفكر وبالعقل وهو ميدان العلم، ولا يحيل إلا إلى هوبز وحالة الطبيعة باعتبارها حالة حرة، ولوثر فى ملاحظته وضع كلمة Ding فى آخر كثير من الكلمات، وهوميروس الذى يضع الصفة بعد المصدر، ويضرب الأمثلة بلغة اليونان ولغة الرومان (٢).

وإذا كانت علوم اللسانيات من العلوم الحديثة بل هى رمز للحداثة فإن فشته هنا يعتبر حدثيًا أكثر من كانط بتناوله موضوع اللغة، ويستعمل منهج تحليل اللغة فى الحياة اليومية وضرب الأمثلة أسوة بالمعاصرين.

ويحلل فشته تركيب اللغة، وأقسام الكلام، وأنواع الفعل، والتعريف، وقواعد النحو، والإعراب، محاولاً الانتقال من اللغة إلى الفكر، ومن الحس إلى العقل، ومن المادة إلى الصورة، فالنحو كله يقوم على فلسفة، الجملة هي القضية أي الخبر أو الأمر، والاسم هو الفاعل، الفعل فعله، والمفعول أثره، الاسم له مصدر ومنه تشتق الصفة، وأسماء

<sup>(</sup>١) وذلك مثل بابا، ماما، حواء، نباح، صهيل، نقنقة، طنين ... إلخ في اللغة العربية.

<sup>.</sup> XL, I, p. 338. (Y)

<sup>(</sup>٣) هويز، لوثر، هوميروس (١)، اليونان، الرومان (١).

الفاعل والمفعول، وبعض الكلمات تعبر أولاً عن أفعال قبل أن تتحول إلى أسماء وصفات وهي أفعال محايدة قبل أن تكون مبنية للمعلوم أو مبنية للمجهول ثم الزمان والحالة، فالفعل أصل الكلام، والفعل له زمان ماضي وحاضر ومستقبل، والأولوية للماضي، وهناك حروف جر وظروف، وهناك حركات إعراب، المرفوع والمنصوب والمجرور، للدلالة على الفعل والانفعال، الجوهر والعرض، وهناك ضمائر متصلة ومنفصلة ومتكلم ومخاطب وغائب، وملكية وظاهر ومستتر، والمبنى للمجهول والمبنى للمعلوم يدل على غياب الفاعل أو حضوره والاكتفاء بالمفعول فعلاً أو شيئًا، وهناك منطق للأعداد في اللغة، والمفرد والجمع، والتنكير والتأنيث (١).

وترتبط اللغة بالحرية، فلا تعبير إلا التعبير الحرحتى تصح اللغة، كما ترتبط بالحضارة وإعطاء معانى جديدة للألفاظ فى مراحل التجدد والتفاعل الحضارى، اسقاط المعانى القديمة وأخذ معانى جديدة، فترتقى اللغة البدائية، وتبدأ لغة الحضارة.

وتقرم اللغة الصوتية المقطعية على التقليد الصوتى كما قامت اللغة المرئية الصورية على تقليد الأشياء، وكلما ترتقى اللغة من عالم الأشياء إلى عالم الرموز تبتعد عن الطبيعة، وبعد أن تدل العلامات على الأشياء الخاصة تظهر التصورات النوعية من أجل ضم هذه العلامات في مفاهيم أعم كما هو الحال في المنطق، فاللغة الحسية لا تبنى أنساقًا من العلامات بل تصعد إلى الفكر، والفكر ينتظم في مقولات، ومن ثم ظهرت الصلة بين اللغة والمنطق كما هو الحال في الظاهريات في "بحوث منطقية" وعند المناطقة المعاصرين، وكما ترتبط اللغة بالوجود كما هو الحال عند هيدجر ترتبط بالمنطق في منطق اللغة وبالميتافيزيقا في ميتافيزيقا اللغة، تظهر اللغة مستوى الفكر، فهي ليست فقط تعبيرًا عن الحاجات المادية بل عن البنية المنطقية.

ويركز فشته على المعانى الاشتقاقية قبل ظهور المصطلحات الفنية، وينتقل من اللغة إلى المنطق، ثم من المنطق إلى الدين، وينقد نقد كانط لاستحالة الأدلة على وجود الله، إذ يمكن الانتقال من المعرفة إلى الإيمان، ومن العقل إلى النقل، وقد توقع اللغة في

<sup>(</sup>١) وهذا كله قريب من فلسفة النحو العربية عند حازم القرطاجني وابن مضاء وابن جني.

الأسطورة عندما يتم عزو موجودات فعلية إلى صور ذهنية وتراكيب لغوية مثل العفريت والشبح والغول،

## ٢- رسالة العالم:

(أ) الموضوع والأسلوب: ثم كتب فشته "محاضرات في رسالة العالم" عام ١٧٩٤ يضع فيها أيضاً "نظرية العلم" في صورة خمس محاضرات في الجامعة عند قدومه إلى يينا، ويعرض فيها "نظرية العلم" بأسلوب شعبى للجمهور وينشرها بنفسه (١) ، كانت مكتوبة سلفًا، وما على فشته إلا قراءتها مما قد يقلل من انتباه الجمهور وتلقائية المحاضر، لذلك جاء الأسلوب أدبيًا سهلاً بعيدًا عن الصياغات المجردة والأنساق الرياضية، ولاقت نجاحًا هائلاً، فقد وجد فيها كل مستمع خطابًا خاصًا له، وكان فشته يحاضر وكأنه يخاطب كل فرد على حدة.

موضوعها "نظرية العلم" وإن كان عنوانها "رسالة العالم" (٢) ، ويظهر تعبير "نظرية العلم" في ثنايا المحاضرات الخمس تنبؤًا بأنها هو الموضوع الذي سيخصص له فشته دراسته القامة "أسس نظرية العلم"، تشق طريقها بين القطعية والشك نحو الخلود كما شق العقل طريقه بينهما عند كانط في الفلسفة النقدية (٣) ،

كما توحى المحاضرات بأن الفلسفة لا تقبع في برج عاجى بل هي رسالة، ليست للخاصة فقط بل للعامة أيضًا (٤)، وهي نفس الطريقة التي اتبعها هيجل في

<sup>(</sup>١) "رسالة العالم" تشبه ما يسمى في عصرنا بعد الثورة الإسلامية في إيران "ولاية الفقيه".

Fichte: Conférences sur la Destination du Savant, texte et commentarie par (Y) Jean-Louis Viellard-Baron, Paris, Vrin, 1969, pp. 44-56.

<sup>(</sup>٣) كتب فشته قبل ذلك بعض المقالات مثل "مراجعة الاعتبارات الشكية في حرية الإرادة" عام ١٧٩٣. Compte-Rendu des consideration sceptiqnes sur la liberté du vouloir de Creuzer 1793. وأيضًا مراجعة كتاب جبهارد حول القيمة الخلقية للإرادة الخيرة النزيهة عام ١٧٩٢

Compte-Rendn du livre de Gebhard sur la valeur morale tirée d'un bon vouloir désintéressé, 1993.

Fichte: Conférence sur. La destianation du Savant Trad. Jean-Louis Vieillard. Baron, Paris, Vrin, 1969, pp. 31-91.

<sup>(</sup>٤) انظر دراستينا: "رسالة الفكر" "ودور المفكر في البلاد النامية" (أشكال التعبير) قضايا معاصرة جـ١، في فكرنا المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٦ ، ص ٣ -- ٤٠ .

محاضراته عن تاريخ الفلسفة والدين وفلسفة التاريخ والجمال، كما اتبعها شلنج وهيدجر، وهو أسلوب أساتذة الجامعات الذى رفضه شوبنهور وسارتر اللذان لم يدرسا في الجامعات.

وهو أول عمل فكرى من أجل إعادة البناء الخلقى ضد الاتحادات الطلابية السبب الرئيسى في فساد الأخلاق الجامعية،

ويستعمل فشته أسلوب التأملات الذي أصبح أحد سمات الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة منذ ديكارت حتى هوسرل، وتطول الجمل الرئيسية وتكثر الجمل الفرعية على الطريقة الألمانية بالرغم من أنها محاضرات عامة أقرب إلى القول الخطابي منها إلى القول البرهاني، وبالرغم من أنها سابقة على "نظرية العلم" وأصغر حجمًا إلا أنها أوضح، وبالرغم من أن "نظرية العلم" تالية لها وأكبر حجمًا إلا أنها أكثر غموضًا، ويتكلم فشته في صيغة المتكلم الجمع مما يقضى على موضوعية الفكر واستقلال الموضوع (۱).

وبدافع الصدق يتطابق الخطاب الشفاهي مع الخطاب المدون، فهي محاضرات شفاهية نشرها بعد ذلك دون تغيير حرف واحد، غلب عليها ضمير المتكلم ثم المخاطب وهو الحوار مع القراء "أنا وأنت" أو "نحن وأنتم"، وليس ضمير الغائب، وهو الأسلوب العلمي، وكان يبدأ المحاضرة بعبارة "سيداتي، استعيدوا أنفسكم، ادخلوا إلى نفوسكم، لا يوجد شئ في الخارج، المسألة فينا" (٢)، ويقف فشته ضد مدح الناس وتملقهم، فالمدح والتملق ضد الصدق الفلسفي.

وبالمحاضرات بعض الإسهاب كما يقتضى بذلك الأسلوب الشفاهى وبعض التكرار للإستدراك والتذكير، مع كثرة الجمل الاعتراضية (٢)، هناك مدخل طويل ومسهب

<sup>.</sup> XL, I, p. 7. (\)

<sup>.</sup> XL. I, p. 274. (Y)

<sup>(</sup>٣) وهى التى سماها أستاذنا عثمان أمين "فتع الأقواس"، الاستطرادات للنقد الاجتماعي، وإعادة تركيب النص من محيطه الأول التاريخي القديم إلى محيطه الثاني الاجتماعي العصري الجديد.

لرسالة العالم، فالمحاضرة رسالة وشهادة، وخبرة مشتركة، وأحيانًا يصعب الأسلوب ويغمض كما هو الحال في "نظرية العلم"، كما يحيل النص إلى السابق واللاحق للتذكير والربط وإنعاش ذكري المستمعين، وكان أول كتاب يكتبه فشته بعد أن كانت محاولاته السابقة مجرد تقارير ومراجعات عن كتب معاصريه.

وتتناول كل محاضرة موضوعًا واحدًا، الأولى، رسالة الإنسان فى ذاته، فالعالم إنسان قبل أن يكون عالمًا وكما هو الحال فى آية "إنما يخشى الله من عباده العلماء"، والثانية، رسالة الإنسان فى المجتمع، فالإنسان لا يعيش بمفرده فى برج عاجى ولكن عليه مسئولية اجتماعية تجاه الآخرين، والثالثة "فى اختلاف المواقع فى المجتمع" طبقًا لأوضاع المساواة واللامساواة، والرابعة رسالة العالم وهو العنوان الكلى يتحول إلى عنوان جزئى، والخامسة فحص دعادى روسو فى أثر الفنون والعلوم على خيرية الإنسانية" (۱).

والمحاضرات متناسقة كمّا كما يقتضى الأسلوب الشفاهى والمحاضرة العامة (٢)، تنتقل من العام إلى الخاص تدريجياً، أولاً الإنسان فى ذاته (الأولى)، ثم الإنسان فى مجتمع (الثانية)، ثم المجتمع فى مواقف اجتماعية (الثالثة)، ثم موقع العالم (الرابع)، ثم روسو (الخامسة) المحاور الرئيسى.

والحديث للشباب وللجامعة، حديث الأستاذ الذي يدرس فلسفته وليس كتبًا مقررة أو تاريخًا ميتا مع الاعتزاز باللغة الألمانية، كان الجمهور الفرنسي يشعر بالقرب منه ليس فقط لأنه نصير الثورة الفرنسية بل للطابع الفرنسي لتحليلاته المشابهة للأسلوب الفرنسي المعروف عند ديكارت وميد دي بيران وبرجسون ورافيسون ومونييه، تحليل التجارب النفسية وتأسيس الميتافيزيقا عليها، هذا التفكير الرقيق الناعم النسائي كان صاحبه قوى البينة، أنثوية الروح ورجولة الجسم.

ويستعمل فشته نفس اللفظ "سالة"، "غاية"، "أمانة"، "قضية"، "مصير"، "مستقبل"، وهي والذي استعمله فيما بعد في "غاية الإنسان" وما سماه برجسون "نداء البطل"، وهي

<sup>(</sup>١) لا يحيل فشته إلا إلى روسو (٤٢) وكانط (٣).

<sup>(</sup>٢) الأولى (٩)، الثانية (١١)، الثالثة (١٢)، الرابعة (٥, ١٢)، الخامسة (٥, ١١).

المصير أيضًا والقدر ولكن بحرية الإنسان، اختيارًا وليس جبرًا حتى ولو كان جبرًا ذاتيًا كما هو الحال عند برجسون أو ضرورة مثل هيجل،

لذلك يحاور فشته الأساتذة والطلاب، ويناقشهم مناقشة حرة، ويذهب إلى ما وراء الألفاظ إلى لب الأشياء، وقد وصل فشته إلى يينا بعد أن قامت حركة "الاندفاع والعاصفة" ومعها ثورة شباب المدارس ضد المؤسسات التعليمية القائمة، لم يعد الإيمان الدينى المنفصل عن الثقافة مركز الحياة بل أصبح القلب يبحث عن مثل أعلى وهو الاستقلال عن مؤسسات الدولة والمجتمع التي لم تعد تحظى باحترام أحد وعدم وجود البديل اللهم إلا إحساس غامض بقدرة المثل الأعلى على تحقيق الخير البشرية جمعاء إلى الحد الأعلى، وخير الحبيب إلى الحد الأدنى.

والغاية منها القضاء على الأحكام المسبقة المهيمنة التى تعوق دراسة الفلسفة، تلك رسالة الجامعة ورسالة أستاذ الجامعة، وليس التلقين والتكرار والخوف من اتخاذ المواقف، والتطلع إلى المناصب، والرغبة في الكسب المادي، والمنصب الإداري، رسالة العالم هو السهر على تقدم الثقافة في المجتمع الإنساني وإعطائها اتجاهًا وتحريكها بدلاً من سكونها وتوقفها.

(ب) رد فعل المحافظين: استمر فشته في هذه المحاضرات في حملة التطهير الخلقي، ألقاها يوم الأحد مما اعتبره الكرادلة تدخلاً في ميدانهم الخاص ومحاولة استبدال أخلاق علمانية عقلية بالأخلاق الدينية التقليدية، لذلك اتهم مرة ثانية، بعد الاتهام الأول بالدعاية الثورية، باستبدال الدين الثوري لإله العقل بالدين المسيحي الرسمي، ودفع الشباب للثورة مرتين، الثورة السياسية والثورة الدينية، والتنبؤ بالنهاية القريبة للملوك والأمراء ورجال الدين والكنيسة مما أدى في النهاية إلى إخراجه من الجامعة (۱) ، يريد فشته روحًا يقظًا فخورًا يواجه به أوجه الضعف في عصره عن طريق المبادئ، لذلك سماه فوربرج "المسيح الجديد".

<sup>.</sup> XL, I, p. 7, 14-15. (\)

أثارت المحاضرات حفيظة المدافعين عن التاج والمذبح، عن الدولة والكنيسة، السلطتين السياسية والدينية، وهي التهمة القديمة الشائعة لأى مفكر حر بإفساد الشباب والثورة على الحكام والإلحاد، يروج للثورة والفكر الحر والأخلاق العلمانية، اتهم فشته سياسيًا بأنه يعقوبي ثورى داخل الجامعة، يعلن نهاية الملوك والأمراء في نفس الوقت الذي يعلن فيه في الجزء الثالث من "الدفاع عن الثورة الفرنسية" أن السياسة تأملات فارغة، وقد دافع عن نفسه تهمة أنه مثير للشغب، وأنه عميل للثورة الفرنسية، وأعلن عن برائته من هذه التهمة الكاذبة، ووقف جوته إلى جانبه، اتهم فشته بكراهية الأمراء واحتقار السلطات، والتبشير بالثورة والمشاركة فيها جزئيًا بالفعل، وجزئيًا بالقول والكتابة، وتوحدت قوى الرجعية ضد فشته وحق كل المصلحين المستنيرين بأنهم يريدون قلب الدساتير وإثارة الاضطراب ضد السلام والنظم القائمة، والنيل من كل مقدسات الدين المسيحي واستبدال عبادة العقل بها وإلغاء عبادة إله المسيحيين والدين ذاته من خلال كتاباتهم وجرائدهم ومجلاتهم، يحتقرون الدين المسيحي أو على الأقل القضاء على دين المسيح بضربة جديدة من عصا الفلسفة، هذه هي اليعقوبية الفرنسية القرنسية القرنسية المراد تأسيس الدين على العقل العقل الأقل التي الدين المسيح بضربة جديدة من عصا الفلسفة، هذه هي اليعقوبية الفرنسية القرنسية أرادت تأسيس الدين على العقل (١٠).

كما اشتكى رجال الدين من محاضرات الأحد حول أخلاق العلماء، والأحد هو عيد الإنسانية الكبير، فقد جعل فشته نفسه كاهن العقل، وقسيس العقل، وراعى العقل، وصانع فلسفته فى معبد العقل، استبدل العقل بالوحى، والإنسانية بالله، فهو كافر بالله، ملحد فى أسمائه، جاحد بنعمه، فقررت الجامعة إيقاف محاضرات الأحد مؤقتًا، وأطاع فشته القرار دون مقاومة، وطالب الطلبة الامتثال له، وكانت المحاضرات نوعًا من التربية الخلقية، وقد دافع فشته عن نفسه أمام السلطات الجامعية ضد حملة مجلة الكنيسة وبرأ نفسة احترامًا للقانون الجامعي كما احترم سقراط من قبل قانون المدينة، ثم طلب الطلبة مقدمة عن الفلسفة الترنسندنتالية وزاد عددهم، وتجاوز فشته فيها فلسفة التنوير، وقد تراجع جوته وفويت عن تأييده لأنه خالف وعده ألا يتعرض للموضوعات السياسية (٢).

<sup>.</sup> lbid., pp. 293-302. (\)

XL, I, pp. 310-315. Voight فويت (٢)

برأت الجامعة فشته من كل الاتهامات الموجهة له على غير وجه حق إذ أن الدروس الأخلاقية يمكن أن يكون لها أبلغ الأثر الطيب لاستمرار فشته فى دروسه، وهو موضع احترام وتقدير، واستمرت محاضرات الأحد بعد الظهر بعد الدروس الرسمية، فاحتشد لها الطلاب، وكأنه لا حرج من عبادة العقل، ثم تجاوز فشته الطلاب، وخاطب الشعب نفسه حتى يحول فلسفته الخاصة إلى فلسفة عامة فى التربية الوطنية.

وبتحليل تردد أسماء الأعلام في النص يأتي روسو في البداية، بل إن المحاضرة الخامسة كلها "فحص دعاوى روسو حول أثر الفنون والعلوم على خيرية البشرية" عن روسو (١) ، ثم يأتي كانط بعد ذلك، فشته إذن هو جماع كانط وروسو، قراءة كانط من خلال روسو، وروسو من خلال كانط، الثقافة الفرنسية من خلال الفلسفة الألمانية، والفلسفة الألمانية من خلال الفكر الفرنسي، واستمر هذا التقليد قائمًا منذ الفلسفة الحديثة، ديكارت وكانط في الفلسفة المعاصرة، ميرلو بونتي وجولدشتين، هيدجر ودريدا، هوسرل وليفاناس، نيتشه وجوريس، وقد ذكرت ألمانيا مرتين مما يكشف عن البيئة والعصر(٢).

أعطى فشته الأولوية للعقل العملى على العقل النظرى، وهو جوهر الفلسفة النقدية وغايتها القصوى طبقًا لما أعلنه كانط وصرح به فى مقدمة الطبعة الثانية فى "نقد العقل الضالص"، "كان لزامًا على هدم المعرفة لإفسياح المجال للإيمان" (٦)، نظرية العلم تقوم على هذا الأسياس، موضوعها الحرية، وهو موضوع العقل العملى، لذلك يقول "العمل، العمل، العمل، هو مصير الإنسيان" (٤)، يبين فشته العطش للعمل فى العالم، وارادة توجيه العصر بالمنادئ.

<sup>.</sup> Fichte: Op, Cit., pp. 80-91. (1)

<sup>(</sup>٢) روسو (٢٤)، كانط (٣)، ألمانيا (٢).

<sup>&</sup>quot;Ich musste also dass Wissen aufheben un Glauben Platz zu beKommen". (٢) Kant: Critique, Trad, A. Tremesayges et B. Pacaud, PUF, Paris, 1950. p. 24.

<sup>.</sup> XL, I, p. 282. (£)

لقد أعجب فشته أيما إعجاب بكانط وروسو، كانط أستاذه وروسو موقظه، متحولاً من الوعى الفردى إلى الوعى الاجتماعى، ومن الأخلاق إلى الاجتماع، ومن الخطيئة الأولى إلى البراءة الأصلية، يقول فشته عن روسو: "إنها أمامنا ما يسميه روسو حالة الطبيعة، وما وصفه الشعراء القدماء باسم العصر الذهبي وراعنا" (١) ، الفردوس المفقود وهم، وإن كان لابد منه فهو في المستقبل وليس في الماضي، موجود وليس مفقوداً، فالكمال لم يتم بعد.

إن كل الموجودات العاقلة متساوية فيما بينها، مساواة مطلقة بين الأعضاء، ثم ينشأ الميل المتبادل بينها في المشاركة الاجتماعية، والأخذ والعطاء المتبادل هو معنى الحضارة، والخطأ في الطبيعة يمكن تعويضه بالعقل والحرية، المكونين الرئيسيين للحضارة (٢)، هذه الحضارة الجزئية التي أعطتها الطبيعة تصبح كلية، حضارة الجنس البشري كله كما هو الحال عند لسنج، فالطبيعة والحضارة عنصران متكاملان والمجتمع هو العنصر المتوسط بينهما، يعيش المجتمع في الطبيعة وينتج الحضارة، الطبيعة مباشرة والمجتمع يتوسط، وهي مقولات هيجل، الطبيعة لا تعطى الفرد إلا ثقافة أحادية الطرف، والمجتمع يعطى ثقافة متعددة الأطراف تسير في كل اتجاه وفي نفس الوقت تنتمي إلى كل واحد، تقوم الحضارة على الوحدة في التنوع، والتنوع في الوحدة، وحدة الحضارة البشرية، وتنوع الثقافات المجتمعية.

ارتبطت "دروس في رسالة العالم" "بنظرية العلم"، فقد كتب كلاهما في نفس العام عام ١٩٩٤ (٢) ، وذلك من أجل إخراج "نظرية العلم" من صوريتها وبيان أن الهدف

<sup>.</sup> lbid., p. 28. (\)

Le myth de la Peine ou la realité de l'innocence.Le Myth de la انظر دراستنا . peine, Paris, Aubier,1967, pp. 165-184.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., p. 58. (Y)

وهو ما سماه ابن رشد خلود العقل الجزئى في العقل الكلى.

<sup>(</sup>٣) وهي طريقة المسلمين في تحليلهم للعلم في صدر العالم طبقًا للحديث الشهير ما معناه "إن الله لا ينزع العلم انتزاعًا ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم". أو "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاه هو ينتزعه إياهم انتزاعًا ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء" أو "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ينزعه من الناس". XL, I, pp. 283-293.

النهائى من "نظرية العلم" الإعلاء الخلقى، وحرية العقل وقيمته اللانهائية، واشتراك كل البشر فى مثل أعلى، وحدة الروح الخالص، بدأها بخطاب عن "رسالة الإنسانية" قبل أن يبدأ بإلقاء المحاضرات الخمس عن "رسالة العالم" ليتجاوز غموض المحاضرة الأولى، ويوضح مضمونها، فحواها فكرة جديدة أن غاية الإنسان استئناف عالم العقل، ولا يمكن الحصول على هذه الغاية إلا إذا حصل الإنسان بالفعل على كماله الخلقى، وبالتالى الكمال المطلق، فيصبح إلهًا أو إنسانًا كاملاً بتعبير الصوفية.

بدأ الحدس الرئيسى لنظرية العلم وعباراتها المميزة فى الظهور، جدل الأنا واللائنا، قبل غزو نابليون لألمانيا، فلغة المقاومة مرتبطة بالنضال العام منذ الدفاع عن الثورة الفرنسية، يوجد الإنسان فى مقابل شئ خارج عنه، بالوعى التجريبى بوجود شئ فى الخارج هو اللائنا، هو الطبيعة المتنوعة التى ألهها شلنج، وهى قضية الهوية كتجربة حية وليست كمبدأ من مبادئ الذهن أو كتصور منطقى، ويظهر جدل السلب والإيجاب توجد الأنا بنفى اللائنا، فالأنا الخالص لا يظهر إلا بالنفى، وفى نفس الوقت وفى سياق آخر الأنا ليست نتيجة اللائنا بل إن اللائنا هى حدود الأنا، هناك إذن جدل مندوج بين الأنا واللائنا، بين الإيجاب والسلب، بين الإثبات والنفى، بين المقدمة والنتيجة، بين الفعل ورد الفعل، بين الأول والآخر.

إن أهم ما يميز الإنسان هو الأنا الخالص، الكوجيت الديكارتي، الأنا أفكر الكانطي أو الأنا موجود عند الوجوديين المعاصرين، كيركجارد وهيدجر وسارتر، الأنا الخالص ليس نتاجًا للأنا، اللاأنا هو كل ما سوى الأنا، وخارج الأنا، نهاية الوعي هي بداية العالم، ونهاية الذاتية هي بداية الموضوع، العالم كل ما هو خارج الذات وهو ما يسمى المادية الترنسندنتالية وليس "المثالية الترنسندنتالية"، وهي العبارات التي تبرز في بؤرة النص (١).

وقد استمر هذا التقليد في الفلسفة الغربية فيما بعد في نظرية الجهد والمقاومة عند مين دي بيران، والعادة عند رافيسون، والفعل عند برجسون، والعمل عند بلوندل، والفعل عند مونييه، والبراكسيس عند ماركس، والمثقف العضوي عند جرامشي (٢).

<sup>(</sup>١) وهي القضايا المكتوبة بحروف واسعة في الأصل الألماني وبحروف خفيفة في الترجمة الفرنسية.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., p. 440. (Y)

ويشير فشته إلى "نظرية العلم" في كل محاضرة مع أنه لم يكن قد صاغها بعد حتى في صياغاتها الأولى مما يدل على أنه حدس رئيسى لديه منذ مؤلفاته الأولى، وما يتفرد به عن أسبينوزا وكانط وروسو، "رسالة العالم" بين نظرية العلم والفكر السياسى المثل في الثورة الفرنسية، بل إن تطبيقات نظرية العلم في القانون والأخلاق تبدأ في الظهور "نظرية العلم" إنها مشروع حياة له بداياته ووسطه ونهاياته،

ويضع فشته صياغة أولية لمصادرات نظرية العلم على النحو التالى:

- الأنا الخالص: المضمون = التطابق المثالي الكامل والأبدى.

الصورة = التطابق الكامل الذي لا يدوم بين الإنسان وذاته.

- الهوية الشخصية الدائمة غير الكاملة.
  - الهوية المنطقية.
    - الأنا التجريبي والفردى.
      - اللاأنا المتنوع الحسى.

يبحث فشته عن "المبادئ الأولى" لنظرية العلم وليس العلل الأولى (١) ، المبادئ للتأسيس، والعقل للتبرير، تبرير قوانين الطبيعة في الفكر العلمي أو إثبات العلة الأولى في الفكر الديني (٢) .

ويظهر الجانب الاجتماعى التاريخى أكثر من ظهوره عند كانط، فنظرية العلم يتجاذبها طرفان، الأول المستوى العقلى المجرد النظرى الصورى الرياضى الصرف، والثانى فى المستوى الاجتماعى العملى المادى التاريخى، ويتجاذبها محوران الفردى، رسالة العالم كإنسان، والمحور الاجتماعى، رسالة العالم التاريخية.

<sup>.</sup> Ibid., p.44. (1)

<sup>.</sup> lbid., p. 102. (Y)

(ج) رسالة العالم في المجتمع: رسالة العالم هي أولاً رسالة الإنسان في ذاته قبل أن تكون رسالته في المجتمع، فالإنسان هو وحده القادر على حمل الأمانة (١)، الإنسان وجود غائي، قصد وجودي، إمكانية للتحقق، تعنى "غاية الإنسان" الصوت الداخلي، نداء البطل (٢)، الإنسان غاية ذاته، والغائية جوهر وجوده، الإنسان موجود لذاته، موجود من حيث هو موجود.

وتتداخل ألفاظ "الإنسان" و"الذات" و"الأنا" بمدلول واحد، وهو الإنسان المثالى، صورة الإنسان، الإنسان كما ينبغى أن يكون، الأنا هو الوعى، واللا أنا هى الطبيعة أو العالم، الأنا ميدان الحرية، والطبيعة ميدان الحتمية، لغة الوجود ولغة الاقتضاء لغة واحدة، ما هو كائن وما ينبغى أن يكون، فما ينبغى أن يكون عليه الإنسان هو الإنسان كما هو عليه، توحيداً للمثال والواقع كما سيتضح عند هيجل فيما بعد، لذلك كان من السهل التوحيد بين نظرية العلم ونظرية الأخلاق، المبدأ الرئيسى لنظرية الأخلاق هو "أفعل بحيث تكون قاعدة إرادتك قانونًا أبديًا لك"، يسبق الأنا الفاعل الأنا المتأمل، ويسبق العمل النظر كما سيتضح فيما بعد عند ماركس الشاب والماركسية الجديدة عند جرامشي وماركوز (٢).

يصف فشته الإنسان من حيث هو ذات كما يصف اللاهوتيون الذات الإلهية، صفاتًا وأسماء وأفعالاً، لا فرق بين ذات الإنسان وذات الله كما سيكشف عن ذلك فيورباخ وكما لاحظ إقبال وكل الصوفية تحولاً من "اعرف نفسك بنفسك" إلى "من عرف نفسه عرف الله"، وكما أن الحديث عن الله بطريقة التنزيه لا يكون إلا سلبًا كما هو الحال في "آيات السلوب" كذلك الحديث عن الأنا لا يكون إلا سلبًا، حماية من الوقوع في التشبيه، وكما أن الله واحد فإن الغاية الأخيرة لكل الموجودات العاقلة هي الوحدة

<sup>(</sup>١) وهو معنى الآية الكريمة "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان".

<sup>(</sup>٢) اذلك يشارك لفظ Bestimmung ويعنى غاية، رسالة، قصد نفس الاشتقاق مع لفظ Stimme الذي يعنى "صوت" وهو لفظ استعمله كانط في نقد العقل الضالص في "النسق الهندسي للعقل" بمعنى الغاية القصوى، فالأخلاق هي الغاية القصوى من وجود الإنسان، ويستعمله في "نقد ملكة الحكم" في "تحليل الجليل" بمعنى مصير الإنسان في تجاوز الحس، ويستعمل فشته ألفاظ أخرى مثل مصير Schicksal ونداء .Beruf (٢) المحاضرة الأولى .Bhid., pp.34.43 .

المطلقة، الهوية المستمرة، التطابق التام مع الذات، الوحدة المطلقة هي صورة الذات الخالصة، وهي لغة هيجل وشلنج والصوفية المسلمين، فهيجل أكثر الرومانسيين عقلانية الذي صاغ التوحيد الكوني بمنهج جدلي (١).

والثقافة على مستوى الفرد والحضارة على مستوى الجماعة هى اكتساب هذه القدرة على العمل، وهو ما يسميه كانط الخير الأقصى أى تطابق الكائن العاقل مع نفسه وتطابق الإرادة مع فكرة الإرادة المريدة إلى الأبد أو تطابق الإرادة الإنسانية مع القيمة الخلقية، وبدون أخلاقية تستحيل السعادة كما هو الحال عند الفارابي وباقى الحكماء والصوفية المسلمين.

غاية الإنسان القصوى هو تطابق الإنسان مع ذاته ثم تطابق كل الموضوعات خارجًا عنه مع تصوراته الضرورية والعملية، وهى تصورات ما ينبغى أن يكون، فالواقع مادة، والمثال صورته، والتحدى هو: ما الوسائل لتحقيق هذه الغاية ؟

إن غاية الإنسان القصوى هو وضع الكائنات غير العاقلة وبحرية تامة تحت إرادته طبقًا للصراع بين النور والظلمة وانتصار النور في النهاية مثل الصراع بين الخير والشر في الإنسان عند كانط وانتصار الخير في النهاية، وهو ما سماه كانط الخير الأقصى، لا يقال إلا عن ما يجلب السعادة خير بل إن الخير هو ما يجلب السعادة، بدون الأخلاقية لا تكون السعادة ممكنة، وتتحقق الطيبة الأخلاقية بالأديحية النزيهة (٢).

الإنسان غاية الإنسان مثل الله غاية ذاته، موجود عاقل مثله، وهو أساس الأخلاق كما عرض كانط في "أسس ميتافيزيقا الأخلاق"، "افعل بحيث يمكنك أن تفكر في قاعدة إرادتك أنها قانون أبدى بك"، الإنسان هو ما هو عليه لأنه وجود، الاتجاه الرأسي شرط الاتجاه الأفقى، والتعالى شرط المشاركة، وأن يصبح الإنسان إلهًا شرط أن يصبح مجتمعيًا، فالغاية القصوى للمجتمع هي الوحدة الشاملة التي يجمع عليها كل أعضاء المجتمع، الوحدة الشاملة من قبل الأفراد هي الغاية القصوى، ومبدأ من رسالة الإنسان

<sup>(</sup>١) وأقربهم إليه ابن عربى.

La bonne morale par la bienveillance désintérssée, XL, I, p. 273. (Y)

فى المجتمع، والاتجاه نحو الوحدة هو اتجاه نحو الكمال والحرية، فالمفاهيم على التبادل، هذا التقدم نحو الوحدة الكلية والإنسانية بين كل الأفراد هى سالة الإنسان الحقيقية فى المجتمع، تجربة مشتركة تزداد تجمعًا واتساعًا، إلى الداخل وإلى أعلى، تتجه نحو الكمال المشترك، والأثر المتبادل للأفراد بمحض إرادتهم فى وحدة حرة، تلك هى سالة المجتمع (١).

وعلى هذا النحو يتحول الإنسان إلى إله، ولكن الغاية القصوى بناء على تعريفها لا يمكن الوصول إليها، والطريق إليها لا نهائى، يستطيع الإنسان فقط أن يقترب منه باعتباره كائنًا عقليًا متناهيًا يرنو نحو الخلود، الغاية القصوى هو الكمال الذى يتجه الإنسان نحوه دون أن يبلغه، وهو ما يسميه المسلمون "التعالى"، أو الوجوديون "المفارقة"، الاتجاه المستمر إلى أعلى (٢)، غاية الإنسان القصوى هو أن يخصع للعقل وأن يكون حرًا طبقًا لقانون الخاص، أن يكون الإنسان ذاته هو أن يكون هو الله، فالله هو تطابق الإنسان مع ذاته، وهو اتجاه جماعى يخلق حضارة من أجل المساهمة في تقدم الإنسانية كما هو الحال عند لسنج، وهي مهارة مكتسبة من الاستعمال والوفاء الإنساني المشترك، درجة أعلى من الثقافة لأنه شرط التقدم المدنى والإنساني.

ويوجد الإنسان في المجتمع من خلال الجسم، وعلاقة الجسم بالجسم كما هو الحال عند ميرلوبونتي وجابريل مارسل في الفلسفة الوجودية المعاصرة، ولكن السؤال: كيف يستطيع أن يثبت وجود كائنات عاقلة غيره؟ ما علاقته بها، هوية أم اختلاف، وحدة أم تنوع، تعاون أم تعارض؟

المجتمع هو فجود مشترك بين كائنات عاقلة، وهو موجود في الإنسان باعتباره وجودًا اجتماعيًا (٢) ، هي تجربة الأنا واللاأنا على مستوى العلاقات بين النوات وليس على مستوى علاقة الذات بالموضوع والوعى بالعالم، مصير الإنسان أن يعيش في مجتمع، وهو من ضمن واجباته.

<sup>(</sup>١) هذا هو معنى الآية الكريمة "وإلهكم إله واحد "وآية" وأنا ربكم فاعبدون"، وآية "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا".

<sup>(</sup>٢) وهو المعنى الاشتقاقي للفعل اللاتيني Transcendere.

<sup>(</sup>٣) وهي التفرقة الشبهيرة عند تونيس بين Geselschaft. ،Gemeinschaft

ومبدأ الوجود الاجتماعي هو الصرية، فالصرية هي المبدأ الأول للوعي الذاتي وللوجود الإنساني، وهو المجتمع المثالي وليس المجتمع التجريبي، هو الجماعة الروحية المشتركة وليس التجمع المكاني، الصرية هي الشيء في ذاته هي المبدأ الأخير لتفسير أي شعور، يتصور كل إنسان عظيم أنه سيد نفسه وهو عبد، ويحدد قانون التطابق الكلي مع الذات وعلى نحو إيجابي اتجاها إلى المشاركة الاجتماعية، وهو قانون الهوية عند شلنج، والوجود الاجتماعي لا يناقض حرية الأفراد، لأنه وجود صر، وعلاقات اختيارية، هو تبادل بين الذوات، وتعاون بين الكائنات العاقلة، لا يقوم على التسلط بل التعاون كما الحال عند روسو في "العقد الاجتماعي" الذي يرتبط به كل فرد عن حرية واختيار، وحدة الأفراد هي الغاية القصوى من وجود الإنسان في المجتمع والتكامل المتبادل حتى الوصول إلى الكمال الأقصى، قانون الهوية إذن لا يعارض قانون الاختلاف بل يتضمنه، وعلى هذا النصو يصبح الإنسان إلها ليس مباشرة من خلال الكمال الفردي بل عن طريق غير مباشر عن طريق الكمال الاجتماعي، فالحياة الاجتماعية حياة تبادلية، أخذ وعطاء (١)، وهو فعل الإنسانية جمعاء المتسق مع ذاتها، فعل واحد (٢)، والإنسانية شاهدة على الجنس البشرى كله (٢).

ودور العالم ليس على الإطلاق، دورًا عامًا، بل هو دور في المجتمع، لا يوجد عالم بلا وطن، مهاجر يبيع علمه لمن يشاء، ولا يكون العالم عالمًا إلا بقدر ولائه المجتمع، ينتظم في شق معين هو نظام العلماء، العلم رسالة حياة، رسالة اجتماعية، رسالة ثقافية وحضارية، ولا يوجد مجتمع إلا إذا وثق بقدرات علمائه، فالعلاقة بين العالم والمجتمع علاقة متبادلة من الثقة والعطاء.

الإنسان عضو في مجتمع وأداة لتحقيق غاياته، مساعد حر لتنفيذ خطته دون أن تقضى مؤسسات المجتمع على الإنسان الحر، لا يحق لأحد أن يعمل من أجل متعته الضاصة فقط بل عليه العمل الجماعي من أجل مشروع مشترك، وإعطاء الحكمة

<sup>(</sup>١) وهو معنى آية "وإلهكم إله واحد، "وآية" وأنا ربكم فاعبدون".

<sup>(</sup>٢) وهو معنى آية "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا".

<sup>(</sup>٣) المحاضرة الثانية bid., pp. 44-54 .

والسعادة لإخوانه في البشرية من أجل إكمال البناء المقدس الذي توقف والذي ترك ناقصًا، ويكون ذلك من خلال العمل، والعمل طريق الخلود، لذلك لا يتوقف الإنسان عن العمل ولا عن الوجود، والموت ليس نهاية للعمل، العمل مستمر بعد الموت عن طريق الأثر، العمل في الزمان وفي الخلود، في الحياة وفي التاريخ، واجتياز العقبات، وتجاوز المخاطر، لا شئ مفروض على الإنسان عندما يريد تنمية قدراته بلا توسط الطبيعة أو المجتمع، رسالته التقدم المستمر للحضارة، والنمو المطرد والدائم لكل الاستعدادات والحاجات، وللعالم بهذا المعنى مكان متميز في مجتمعه ليسهر على تقدمه ونموه المستمر (١).

ومملكة الغايات ليست فردية بل لا تتحقق إلا في مجتمع، فغاية الفرد مرتبطة بالجنس البشرى كما هو الحال عند لسنج، غاية الإنسان أن يعيش في مجتمع بلا يعيش الإنسان منعزلاً وإلا يكون قد ناقض نفسه إذ أن تحقيق العقل يكون داخل الإنسانية كلها كما هو الحال عند هيجل، ليست الإنسانية مثلاً أعلى مجرداً بل واقعة حية، فعل أخلاقي متبادل، الاعتراف بحرية الآخرين، والكرامة الإنسانية المتساوية لكل البشر، والتحرر العام والشامل ضد كل صنوف القهر الناتج عن علاقة السيد بالعبد، وعلاقات السيطرة من البعض على البعض الآخر، وقدرات الأفراد متباينة في السعى نحو الكمال، وهي خاصية تكشف عن الهوية والتطابق مع الذات، إذا ما سعى الجميع نحو الكمال تتحقق هويتهم ووحدتهم، غاية الإنسان الاجتماع والتوحيد، الاجتماع على غاية واحدة والتوحيد في سبيلها، يتوحد الأفراد جميعاً في شخص واحد، هي الغاية غاية واحدة والتوحيد في سبيلها، يتوحد الأفراد جميعاً في شخص واحد، هي الغاية الوجوب كما هو الحال في أخلاق البطولة ونداء البطل بتعبير برجسون، ويستطيع أكثر الوجوب كما هو الحال في أخلاق البطولة ونداء البطل بتعبير برجسون، ويستطيع أكثر

<sup>(</sup>۱) يعبر فشته عن ذلك بأسلوب أدبى فى ضمير المتكلم مثل: لا أستطيع أن أتوقف عن العمل وبالتالى لا أستطيع أن أتوقف عن الوجود، وما يسمى موت لا يستطيع أن يوقف عملى، عملى لابد أن يتم، ووقته غير محدود بوقت وجودى، فأنا أبدى، وبتعهدى بالقيام بهذه المهمة أصبح أبديًا، أرفع هامتى بشموخ فوق القمم الخطرة، والأعاصير المدوية والسحب المرعدة والزبر فى بحر النار، وأقول أنا خالد، ولدى قوى تقاوم سقوط كل شئ فوقى، أيتها الأرض أيها السماء تجمعوا فى ضجة صاخبة، ويا أيها العناصر حطموا ومروا فوق آخر نرة من جسمى، إرادتى وحدها تبقى مع خطتها قوية، إرادة فوق حطام الكون لأحقق غايتى الأكثر دوامًا، غاية خالدة وأنا خالد مثلها. .66. p. 66.

لأن هناك تضامنًا حقيقيًا بين كل البشر، فعلاً متبادلاً بين بعضهم البعض تجعل المجتمع كلاً عضويًا، وحدة أو جماعة، ويقوم الاكتمال التدريجي العام على هذا التضامن الفعلي، الاكتمال من خلال الآخرين، هذه هي الغاية الاجتماعية، وفي صراع الأرواح مع بعضها البعض ينتصر الأفضل والأرفع والأسمى كما هو الحال عند ليبنتز (۱)، ومن ثم يتجه الإنسان نحو الكمال من خلال المجتمع، ولا توجد فكرة أفضل تحدد علاقة الإنسان بأشباهه إلا فكرة العمل الشامل للإنسانية، أثرها على ذاتها، فالإنسانية ذات وموضوع، النضال المستمر لأخذ أفضل ما في الإنسان كي يصبح إنسانًا، واحدًا منا، شبيهًا بالإنسان، عضوًا في الجماعة العامة، الفعل المتبادل وأثره على الأنا وعلى الآخر، وربما هو الفعل الثوري الذي تجلى في الثورة الفرنسية.

فى مثل هذا المجتمع يقوم العالم بوظيفة متميزة طبقًا لقانون تقسيم العمل (٢) م فتعدد المواقف ناشئ من تعدد التخصيصات والأنشطة التى يخلقها المجتمع ذاته، كان هذا التقسيم للعمل ضرورة لسهولة الحياة يسمح لكل إنسان بأن يستفيد من عمل الآخرين، وكل الأعمال على نفس المستوى من الاحترام لأنها ضرورات الحياة، والعالم هو أكثر الناس تواضعًا لأن يعلم جيدًا المسافة بين الواقع والمثال، له وضع متميز في المجتمع، فهو الذى يقود البشر، مهمته أن يعرف بالإضافة إلى حاجات الإنسان وقدراته مبادئ الحياة وغاياتها، وهو ما يستطيعه الفيلسوف أكثر من العالم الطبيعى، ثم الوسائل التى تحقق هذه الغايات، وتشبع هذه الحاجات بالتجربة والمعرفة التاريخية والمستوى الاجتماعي الذي يسمح باستعمال هذه الوسيلة أو تلك طبقًا لتطور الحضارة في التاريخ، ولما كان الفيلسوف هو الذي يجمع بين كل هذه المعارف فإنه هو الذي يساهم في تقدم البشرية من أجل اكتمال الحضارة، هو الذي يزدهر فيه العقل، وهو شادى البشرية، ومربى الإنسانية مثل النبي عند لسنج، والمربى عند بستالوتزى، وظيفته تربوية اجتماعية، ومن ثم يتوقع منه المجتمع ليس فقط العلم بل الأخلاق، وليس فقط العلم بل الأخلاق، وليس فقط العرفة بل الفضيلة، لا يتطلب أن تكون لديه أعلى درجة من الثقافة فقط بل أعلى درجة من الثقافة فقط بل أعلى درجة من الثقافة ولاحقى، ولا يمكن من الكمال الخلقى، وأجب العالم أن يعمل دائمًا لرقى الإنسان الأخلاقى، ولا يمكن

<sup>(</sup>١) وهو ما يسميه المعتزلة الأصلح.

<sup>.</sup> XL, I, pp. 288-289. (Y)

تحقيق الرقى الأخلاقى للآخرين إن لم يحقق رقيه الأخلاقى هو نفسه (1) ، ولا يكفى قوله فقط بل فعله أيضًا لأنه المعلم والقدوة (1) ، هو أكمل البشر، أفضل أهل زمانه والمثل الأعلى فى عصره (1) ، كل منا له ما هو جدير بغايته، وغاية فشته العناية بالحضارة فى عصره وفى العصور التالية، ويسمى "قسيس الحقيقة"، وهو خادمها، قرر أن يعمل كل شئ لها، وأن يخاطر بكل شئ فى سبيلها، وأن يتحمل الآلام لأى فعل بطولى يقوم به آداءً اللواجب.

وتوجد طبقات من العلماء في المجتمع (3)، وهو نوع من اللامساواة في الأوضاع الاجتماعية منشأها حرفي بناء على تقسيم العمل، هذا التفاوت بين الناس في طبقاتهم لا يجعلهم غير متساوين حتى يمكنهم الاتصال ببعضهم البعض، والأخذ والعطاء فيما بينهم، فما يكون في الطبيعة ناقصًا يكمله العقل والحرية، التجربة توقظ والعقل والحرية يكملان، العقل في صراع دائم مع الطبيعة، معركة لا تنتهى، تكون فيها الطبيعة أضعف والعقل أقوى، كل إنسان يحصل بتوسط المجتمع على حضارة يحصل عليها مباشرة من الطبيعة، والعالم يعتمد على شعوره بالحقيقة وقدرته على التعبير عنها وتحقيقها، العالم شاهد عليها وقسيسها وخادمها، يتألم بسببها وشهيدها، والمجتمع مثل الفرد، وحدة عضوية، وليس للفرد الحق في أن يعمل اسعادته الخاصة بل اسعادة المجتمع عن طريق العمل المشترك والموت هو السكون والراحة وعدم الفعل على عكس "النيرفانا" في طريق العمل المشترك والموت هو السكون والراحة وعدم الفعل على عكس "النيرفانا" في والغايات بسبب الحرية وتنمية الإمكانيات، وضم الطبيعة إلى الغاية واختيار حر لموقع اجتماعي، رسالة العالم هو إعداد ثقافة جديدة، والإسهام في خلق حضارة إنسانية اجتماعي، رسالة العالم والخاص (6)، ولا شئ مقدر على الإنسان بل يمارس إبداعه في حرية تجمع بين العام والخاص (6)، ولا شئ مقدر على الإنسان بل يمارس إبداعه في حرية تجمع بين العام والخاص (10)، ولا شئ مقدر على الإنسان بل يمارس إبداعه في حرية

<sup>(</sup>١) هذا شرح الآية الكريمة "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".

<sup>(</sup>٢) وهذا هو شرط الإفتاء في علم أصول الفقه.

<sup>(</sup>٣) وهي إحدى صفات الإمام عند الشيعة.

<sup>.</sup> المحاضرة الثالثة .66-55 المحاضرة الثالثة . 66-55

<sup>(</sup>ه) المحاضرة الرابعة .1bid., pp. 67-79

تامة، رسالته التطوير والإبداع وليس الإشباع والنقل، لا يوجد الإنسان إلا من خلال الإنسانية التي فيها يتحد الإنسان والله معًا، يجمع العالم بين الأنواع الثلاثة من المعارف المعرفة العلمية التجريبية، والمعرفة العقلية النظرية، والمعرفة التاريخية من أجل معرفة مدى تقدم الإنسانية، تقدم المعرفة العلمية شرط تقدم الإنسانية كلها، والتقدم بالعلم والشرف ضد الجهل والفساد، العلم مجرد أحد جوانب الحضارة الإنسانية، هو مربى الإنسانية كلها مثل دور الوحى في تربية الوعى الإنساني عند لسنج وهو ما سماه اسنج ملح الأرض، وهو في نفس الوقت حامل الحقيقة ورسولها وشهيدها (١).

الغاية القصوى لكل إنسان وكل مجتمع هى زيادة النبل الخلقى فى القدوة، والعالم قدوة، وما قاله المسيح لتلاميذه يصدق أيضًا على العالم، "أنتم ملح الأرض فإذا تميع الماء فبئى شئ نملح؟"، فإذا ما فسدت صفوة البشر فأين توجد القيمة الإنسانية؟ العالم أعلى الناس قيمة خلقية فى عصره تعهد إليه الثقافة من أجل إعادة صياغتها وتجديدها للعصور التالية، وغاية كل معرفة تنمية الاستعدادات الإنسانية وتطورها المطرد وتقدمها المستمر، ومن هنا ينبع التمييز بين المواقع الاجتماعية، ومراقبة التقدم الفعلى للإنسانية، والعمل على مواصلته، إن تقدم العلوم باعتبارها إحدى فروع المعرفة الإنسانية هو شرط تقدم الإنسانية كلها، ولا يكون التقدم فى الأنوار وفى الشرف فقط، فالإظلام والفساد قائمان، وتستطيع الإنسانية أن تتخلص منهما دون أم تفقد كرامتها أو تقضى على إمكانية تقدمها، إن أعداء الإنسانية أكثر خداعًا وأكثر برودًا ممن وصفهم الكتاب المقدس وعدهم واختارهم من هوة العدم السحيق للوصول إلى الإنسانية، فتشيح بوجهها عنهم، وتقدم الإنسانية مشروط بتقدم الحضارة والنمو المطرد والدائم لكل

(د) رسالة العالم وتقدم التاريخ: العالم هو فيلسوف التاريخ، لا يرى الحاضر فقط بل يستشرف المستقبل ومساره، ولا يمكن للإنسانية أن تتقدم إلى الأمام بقفزه واحدة، والعالم هو القادر على التعرف على هذه المراحل، لا يتراجع عن

<sup>(</sup>١) هذا هو معنى آية "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسينًا الله ونعم الوكيل".

مرحلة قادمة، ولا يتوقف في مرحلة ماضية، يظهر في كل وقت وفي كل مكان، ينتقل فشته من الفرد إلى المجتمع إلى التاريخ، فالروح واحدة، الروح الفردية أو الروح الاجتماعية أو روح التاريخ، لو توقف مسار التاريخ الإنساني فلا يوجد إلا احتمالان: إما الوقوف في المكان وهو الأقل احتمالاً أو انفجار قوة، حركة طبيعية مضغوطة تجرف أمامها كل ما يسد طريقها وهو الأكثر احتمالاً، فتنقسم الإنسانية قسمين، ضاغط ومضغوط، قاهر ومقهور، غالب ومغلوب، ومن ثم تصبح الثورة الفرنسية ضرورية (۱) ، مراحل التطور التاريخي مرحلتان، الأولى تبعية البشر طبقًا لعلاقات القوى، والثانية المشاركة والتعاون الاجتماعي من أجل التقدم والازدهار (۲).

ويتطلب الكشف عن الحقيقة الصراع ضد الأخطاء المناهضة لها وفي نفس الوقت استنباطها من مبدئها الأول، ولا يوجد أفضل من قام بهذه المهمة من روسو (٣)، وإذا ما تم استنباط الحقيقة من مبدئها الملائم يمكن الوصول إلى نتائج ملائمة، وكل حقيقة لا يمكن استنباطها إلا من مبدأ واحد، وهو ما تبينه "نظرية العلم" التي تضع المبادئ السليمة التي يمكن استنباط الحقائق منها.

يرى روسو أن تقدم الحضارة هو السبب الرئيسي للفساد الإنساني، والعودة إلى الماضى هو التقدم، إلى حالة الطبيعة بعيدًا عن المدنية، وأن التقدم وهم كما قال فرويد بعد ذلك بقرن ونصف في "مستقبل الوهم"، رأى روسو أن تقدم الحضارة هو السبب الأساسى لكل فساد إنساني، وأن موضع العالم هو مصدر كل شقاء والتقدم عود إلى الوراء، إلى حالة طبيعية مهجورة، الغاية القصوى التي تصل إليها الإنسانية التي أفسدتها الحضارة، وهو تناقض، إذ كيف يكون التقدم إلى الوراء؟ الإنسانية لا ترجع إلى الوراء.

<sup>.</sup> Ibid., p. 12 (\)

<sup>.</sup> Ibid., p. 155. ر۲)

<sup>(</sup>٢) المعاضرة الخامسة . 91-80 pp. 80.

وف اعتنى الفكر العربى المعاصر بروسو خاصة محمد حسين هيكل واعتبر نموذج الطبيعة والفطرة ونسجت ويه سيرة الرسول مثل "حياة محمد".

إن خطأ روسي أنه يفكر بعواطف وليس بعقله، وهو أحد مصادر الخطأ في الأحكام، مع أن تقدم البشرية مشروط بالانتقال من الانفعال إلى الفعل، اختلط الصواب بالخطأ عند روسو لأن الحكم قد أسس على عاطفة غير محللة وكأنها مساوية الحكم، العاطفة لا تخطئ على الإطلاق في حين تخطئ ملكة الحكم عندما تؤول العاطفة تأويلاً خاطئًا وتتصورها مختلطة مع أنها خالصة، ويصبح الإنسان حيوانًا إذا كان مجردًا من العقل، وينسى روسو أن الإنسانية لا يمكن أن تقترب من هذه الصالة إلا بالهم والألم والعمل، العقل ضد الهوى، وانتصار العقل بالجهد والعرق، "اعمل، اعمل، هذا هو السبب في وجودنا هنا" وكما قال جوتة "في البدأ كان الفعل" في مقابل يوحنا "في البدأ كانت الكلمة"، لقد ابتعد روسو عن العالم الكبير بسبب العاطفة الخالصة، وقدرته على الخيال، وتصوره للعلماء مطيعين للعواطف، لا يُشك في كرامتهم مع أنهم الشرارة الإلهية التي تزحف على الأرض مثل الحيوانات، يبحثون عن الملذات، لا يعرفون الحق ولا الظلم ولا القدسية، ويضحون بالإنسانية، يعتبرون الحكمة في المهارة، وارتفاعهم في السقوط، وكرامتهم في العار، يحتقرون المخالفين لهم، لقد وصل معلمو الإنسانية ومربوها إلى الحضيض كالعبيد، وينقد فشته أوضاع العلماء في ألمانيا في عصره الذين ارتكنوا إلى الأرض، واثقالوا إلى الأرض، واستبدلوا الدنيا بالآخرة، تكشف أخلاق العلماء عن رذائل المجتمع وفساد العصير من أجل إصلاح الحالة الراهنة ومن أجل دعوة الشباب إلى العمل والتضحية من أجل تحقيق المثل الأعلى، كما أنه أصدر أحكامه على مستوى الحساسية وليس على مستوى الذهن، والإنسان بلا عقل مثل الحبوان.

إنه الكسل مصدر كل شئ، المتعة أكثر والعمل أقل، وروسو يصف العقل المستريح وليس المناضل، المنفعل وليس الفعال إن الكسل والخجل مصدر كل الآثام، والعمل القليل، يصف العقل في راحته وليس في صراعه، يضعف الحس بدلاً من أن يقوى العقل (\')، إن كرامة الإنسان شرارة من الله، تحوطة العناية الإلهية، وغاية الإنسان في النهاية الاقتراب من الله.

<sup>.</sup> XL, I, P. 292. (\)

أثارت المحاضرات إعجاب هيجل وهليدرن وشلنج وشليجل زملاء المعهد الدينى والذين أصبحوا من دعاة الرومانسية في الشعر والأدب والفلسفة، فشته أستاذ هيجل، وهيجل أستاذ الهيجليين الشباب، وامتد أثره إلى شليرماخر وفلسفة في الدين في "خطاب في الدين" وشيللر في "رسائل حول التربية الجمالية للإنسان"، وقد أخذ هيجل مكان فشته في جامعتي يينا وبرلين، كان فشته قد عين في يينا أستاذ للفلسفة بعد رينهولد، كما أعجب جوته وشيللر بنظرية العلم الأمر الذي دعا فشته إلى زيارة شيللر، وكان شيللر هو أول من أعلن انضمامه إلى مبادئ فشته الجديدة، ومع ذلك نقده فشته لأن شيللر قد وجه فكره التأملي إلى كل الاتجاهات حتى نقصته الوحدة، ومع ذلك ظلت الصداقة بينهما بالرغم من القطيعة بين فشته من ناحية ورينهولد وشلنج من ناحية أخرى (١) ، كان فشته يمثل روح يينا كما قال هيلدران، ونسبة فشته إلى شيللر كنسبة شلنج إلى جوته،

<sup>.</sup> XL, I, P. 269-315. ( \)

الفصل الثانى البنية والتطور

 $(1 \wedge 1 = 1 \wedge 1)$   $(1 \vee 9 \vee - 1 \vee 9 \angle )$ 



## ١ - الموضوع والمنهج:

يحول فشته محاضراته في سلسلة "أخلاقية العالم" إلى علم برهاني دقيق في "مبادئ نظرية العلم" عام ١٧٩٤ ثم في "الوجيز فيما يختص بنظرية العلم من وجهة نظر الملكية النظرية" في ١٧٩٥ ثم في "المقدمة الأولى لنظرية العلم" و"المقدمة الثانية لنظرية العلم" عام ١٧٩٧ ، وهي ذروة الجهد النظري افشته لبناء مذهبه (١) ، الدراسة الأولى "المبادئ" أكبر من الثانية "الوجيز"، والمقدمة الثانية أكبر من المقدمة الأولى (٢) ، ويشعر فشته أنه بهذه النصوص الأربعة قد أصبح له مذهب يتحدث عنه "مذهبنا"، ومع ذلك تنقص النظرية البنية المتسبقة الواضحة سبواء في منجموع النصوص (١٧٩٤) أو في النصوص التكوينية الأولى أو في النصوص السجالية المتأخرة مع المعارضين لها مثل شلنج، لذلك تشتت التقسيمات بين الترقيم الروماني والعربي والأبجدي واللغوى وتتفرع الأقسام دون أن تكون بنية هرمية لها، وتخلو بعض الأقسام من العناوين، وبعض العناوين طويلة لم تتحول بعد إلى تصورات (٣) .

ويحيل فشته إلى المحاولات السابقة في مرحلة التكوين مثل "في مفهوم نظرية العلم" وإلى اللاحقة مثل "الوجيز" مما يدل على أن "نظرية العلم" وحدة عضوية واحدة، مازالت تتكون، ولم تصل بعد إلى بنيتها النهائية، وهذا لا يمنع من وجود حدس فلسفى داخلي متصل، فنظرية العلم ليست نتيجة استقصاء خارجي بل هي حاجة داخلية للاطمئنان النظري والعملي، هي أقرب إلى اتساق الذات مع نفسها باعتبار موضوعها وليس اتساقها مع العالم الخارجي.

وهناك طريقتان لعرض نظرية العلم، الأولى عرض نصوصها المتتالية على ثلاث سنوات (١٧٩٤ – ١٧٩٧) "المبادئ" ثم "الوجيز" ثم "المقدمتين الأولى والثانية" لمعرفة

Fichte: Les principes de la Doctrine de la science, 1994. Précis de ce qui est (\) propre à la Doctrine de la science de point de vue la faculté théorique 1995. Première introduction à la Doctrine de la science 1797. Deuxième introduction à la Doctrine de la science 1997. Oeuvres choisies de philosophie première (1794-1797); Traduction A.Philolenko, Vrin, Paris, 1964

<sup>(</sup>٢) "المبادىء ( عدد الصفحات ) (١٦٩) ، "الوجيز" (٥٦) ، "المقدمة الثانية" (٤٧) ، "المقدمة الأولى" (٢٤).

Fichte: Op. cit., P. 24 (7)

تطورها وأسباب إعادة صياغتها عدة مرات، فلا يوجد عمل في الفلسفة الغربية تمت كتابته على هذا النحو إلا "نظرية العلم" لفشته، ولم ينته بعد على مدى أكثر من عشرين عامًا، وهو ما يتنافى مع "البناء" ويكون أقرب إلى "التكوين"، كما أن التطور خلال ثلاث سنوات يكون غير منظور، إنما هي بنية واحدة لنظرية العلم في صياغات عديدة "المبادئ" ثم "الوجيز" أي الصيغة المختصرة أي "التلخيص" بطريقة القدماء (١)، أما مقدمته فقد كتبت مرتين نظرًا لأهميتها مثل مقدمة هيجل لظاهريات الروح التي كتبها بعد النص نفسه وأصبحت أهم منه.

والثانية عرض نظرية العلم وحدة واحدة من خلال نصيها ومقدمتيها نظرًا لوحدة الموضوع، وقد نشرت النصوص في حياة فشته، وهي أقرب إلى "البنية" منها إلى "التكوين"، وفي هذه الحالة تكون دراسة وليس عرضًا، وتفقد النص وحدته وحياته كعمل فني، وتقطعه ثم تركب من الأجزاء موضوعاً مصطنعًا لا وجود له إلا في ذهن الدارس بدعوى الأكاديمية والرسائل العلمية.

والحقيقة أنه يمكن الجمع بين الطريقتين بالرغم مما في ذلك من تكرار، الأولى عرض النصوص الأربعة للحفاظ على وحدتها كأعمال فنية تتخلق في ذهن فشته، والثانية وحدة الموضوع وبناء المذهب، بالرغم مما قد يكون في ذلك من تكرار.

ولا توجد صياغة مثلى للعرض، عرض المصادرات والبديهيات التى أصبحت كشعارات لمذهب فشته مثل "الأنا تضع نفسها حين تقاوم" أو إيجاد البراهين عليها وشرحها، ومن ثم تتردد الصياغة بين التركيز والإسهاب، ويعترف فشته بجوانب النقص في عروضه بالرغم من تجنبه المصطلحات الجافة.

## وهناك ثلاثة مناهج لعرض أية مادة على نحو تركيبي:

(أ) البداية بحل تناقضات النص، وهو الأصعب إذا كان النص غير مفهوم واختلفت تأويلاته، كما أن هذا الحل يفترض أن الحقيقة في الاتساق وهو أحد مقاييسها وليس المقياس الوحيد، فقد يكون مقياس الحقيقة التطابق مع العالم الخارجي أو مع تجربة حية، وقد يكون مقياسهما التعبير عن التناقض

<sup>(</sup>١) " من النقل إلى الإبداع" مجـ ١ النقل جـ٣ الشرح ، الفصل الثاني "التلفيص" .

فى الوجود الانسانى نفسه المتعدد المواقف، فالتناقض أحد مظاهر تجليات الحقيقة، التناقض كشف نسيج الوجود الانساني.

- (ب) البداية بإشكال أساسى ومحاولة حله بقضايا متوسطة أى البحث عن الخيط الذى تنتظم فيه الأفكار الجزئية كما تنتظم حبات العقد، فكل الجزيئات ما هي إلا براهين واستدراكات على الحدس الكلي.
- (ج) الإيضاح التدريجى للغامض حتى يمحى الغموض، وتتضم نظرية العلم، والأكثر وضوحاً يوضح الأقل وضوحًا من أجل الإبقاء على الطابع التكويني للنظرية وهي تتخلق تدريجيًا (١).

وبالرغم من الإقلال من أهمية الدراسات الثانوية إلا أن استعمال كزافييه ليون في "فشته وعصره" لتوضيح تكوين نظرية العلم وبنيتها قد يكون مفيدًا، فقد خصص لها في الجزء الأول ثلاثة فصول وفي الجزء الثاني فصلاً واحدًا (٢).

وقد اتبع فشته المنهج الاستنباطى الضالص، "نظرية العلم" تضع المنهج قبل التطبيق، وتعرض الفلسفة من خلال المنهج، يبنى فشته "نظرية العلم" بديهية بديهية، ومصادرة مصادرة، وقضية قضية، وكأنه فى نسق هندسى استنباطى كما هو الحال عند أسبينوزا فى كتاب "الأخلاق"، كتب بصيغة المعادلات الرياضية الصورية المجردة التى قد تخفى وراءها تجارب حية فردية واجتماعية تصل إلى حد التأزم الوجودى، ويغلب النسق على الموضوع، والصورة على المضمون، بحيث يختفى الموضوع كلية، ونظرًا لأن مقياس الحقيقة أصبح هو الاتساق غاب أى مقياس آخر للصدق بالرغم من أنه يذكر أحيانًا "مشكلتنا"، ثم يختفى الموقف الوجودى لصالح الصورة والنسق الاستنباطى، ونظرًا لغياب الإحالات التاريخية، مذاهب أو شخصيات اعتزازًا بالإبداع،

Fitche: Op. cit,. P. 9. (1)

<sup>(</sup>٢) الجزء الأول:

X L, I, pp. 207-266.

X L, I, pp. 376-432.

XL, I, PP. 433-169.

X L, II, PP. 332-371.

الفصل السادس " تكوين نظرية العلم" (١٧٩٣–١٧٩٤)

الفصل التاسع "نظرية العلم" (١٧٩٤-١٧٩٧)

الفصل العاشر "نظرية العلم وأول شكل الرومانسية" (١٩٧).

الجزء الثانى : الفصل الثامن "فلسفة الطبيعة ضد نظرية العلم "

يصعب إرجاع "نظرية العلم" إلى التاريخ بالرغم من إمكان ذلك عند الدارسين (١) ، ويمكن عن طريق المصطلحات التعرف على اسبينوزا وكانط وهيجل وشلنج ومين دى بيران وبرجسون وهوسرل، من السابقين له واللاحقين عليه، وهو طابع كل فكر إبداعى جديد يخفى مصادره، ويعتز بلغته، ويبنى نسقه (٢).

ويبدأ المنهج من الداخل إلى الضارج، وليس من الضارج إلى الداخل، بناء على تجربة أصلية حية في الشعور، تجربة المقاومة أو "الآنية"، الأنا في مواجهة اللاأنا قبل أن تتم صياغتها منطقيًا وتأسيسها معرفيًا ثم تطبيقها في الأخلاق والقانون والدين والسياسة، لذلك لا يمكن فهم "نظرية العلم" إلا بعد تحويل معادلتها الرياضية إلى تجارب حية مشتركة بين المؤلف والقارئ حتى يمكن إعادة بناء الموقف ثم إعادة التعبير عن النص من جديد.

وتتعدد الأساليب فى "نظرية العلم" بين الأسلوب الصورى الرياضى، والأسلوب الأدبى التشبيهى فى صراع دائم فى حياة الفيلسوف بين الرياضى والأديب، بين القول البرهانى والقول الخطابى، لذلك تتعدد مستويات الوضوح بين الأسلوب الغامض المملوء بالمصطلحات المركبة والأسلوب الواضح الملئ بالتشبيهات الأدبية، ولهذا تعد "نظرية العلم" فى صياغاتها المتعددة من أصعب الكتب فى تاريخ الفلسفة الغربية على الإطلاق، وأصعب مؤلف لفشته، لم يهتم فشته بالأسلوب، لم يهتم إلا بالإشكال الفلسفى، ويبدو أن الكتابة لديه مثل أفلاطون، نوع من سوء التعبير، وسوء القول، وغموض العبارة (٣).

وتكثر الجمل الاعتراضية، والعبارات الزائدة، والجملة الألمانية تتحمل ذلك وأكثر، فهي جملة مركبة بها أكثر من فعل وفاعل، منها ما يوضع بين قوسين، ومنها ما يوضع بين معقوفتين أو شرطيتين، فتتقطع العبارة حتى يصعب التمييز بين الجملة الرئيسية والجمل الفرعية، نشر الكتاب ورقة ورقة وكأنها مذكرات متفرقة أو محاضرات شفاهية، ويبدو أن فشته محاضر أكثر منه كاتبًا، يعشق الأسماء المستعارة ليس فقط كالية للتخفى بل لإعلان انفصال النص عن المؤلف، والفكر عن المفكر، والموضوع عن الذات،

<sup>(</sup>١) مثل كزافييه ليون في "فشته وعصره" .

<sup>(</sup>٢) وهو الأسلوب الغالب على سالتنا الأولى ، مناهج التفسير ، وأنا أعيد بناء علم أصول الفقه .

<sup>(</sup>٣) سوء القول Mé-dire .

وهو فيلسوف الذاتية، لذلك جعل هيجل منطقه جمعًا بين المنطق الذاتي والمنطق الموضوعي.

موضوع "نظرية العلم" هو الواقع وأزماته، والتنظير المباشر للواقع، وفهم روح العصر، فقد أدى واقع ألمانيا، التجزئة ثم الاحتلال إلى جعل المفكرين يصوغون فلسفات في الوحدة والاستقلال (١)، يظهر ارتباط "نظرية العلم" بروح العصر، فهي رد فعل على أخطائه مثل الفلسفة النقدية، والعصر هو عصر شيللر وجوته، العصر الرومانسي.

وقد أجمل فشته ذلك كله فى موضوع الحرية، الموضوع الرئيسى فى "نظرية العلم"، وتعنى التحرر لأن الحرية ليست معطى تجريبيًا يدرس بالحواس بل هى عملية مقاومة، أقرب إلى العقل العملى منها إلى العقل النظرى، لا تعنى "نظرية العلم" نظرية المعرفة بل نظرية الحرية، ولا تعنى نظرية الحرية الاختيار النظرى أو الإرادى بين الممكنات والترجيح العقلى أو بالبواعث بينها بل تعنى مقاومة الآخر، نظرية المعرفة هى الحقيقة نظرية قبلية فى المقاومة وتنظير بعدى لها.

وحياة فشته تعليم الحرية، لا تفرض الحرية من الخارج بل تنبثق من داخل النفس، ولا يمكن تعلمها من الكتب أو يثيرها التفكير بل تتولد في مقابلة الواقع الانساني، وتوحى بها الحياة الأخلاقية، لا توجد حرية دون مبادرة فردية ودود تفرد، نداء الحرية فينا يفترض نداء الحرية خارجًا عنا، وتسامي الفرد إلى مستوى كرامة الروح يقتضي أن يتمثل نموذج الروح أي حضور خلق عبقرى، إذ يخلق هذا التسامي في الإنسان إنسانًا، وهذه هي التربية ذاتها، فهل الحرية دليل فشته على وجود الله ؟ (٢).

إن إثبات الوجود الذى يتضمن الشعور يحتوى على نفى لأنه ليس الموجود والمطلق، ولما كانت معرفتنا صورية فهى لا معرفة، ومع ذلك هذه النسبية وهذا النفى يحيل إلى المطلق وإلى الإثبات، لا توجد جواهر ثابتة عند فشته بل عمليات إيجاد ووجود تحرر وحرية، يمكن إذن الوصول إلى الوجود المطلق دون مفارقة، المطلق حال فى الروح

<sup>(</sup>١) وهى نفس الظروف التى يمر بها العالم العربى بالإضافة إلى التخلف والتسلط والفقر والاعتماد على الغير والتغريب ولا مبالاة الناس وهى العناصر التى تأسس المشروع النهضوى العربى القضاء عليها بفلسفة في الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية والوحدة والتنمية المستقلة والهوية والرسالة الخالدة للأمة العربية ، انظر هموم الفكر والوطن جـ ١ ، التراث والعصر والحداثة ، دار قباء ، القاهرة ، ١٩٩٨ .

XI, I, p. VII. (Y)

الإنساني يمكن الوصول إليه عن طريق النفس من خلال الصورة، صورة العقل الذي يظهر فينا، ولا يمكن الوصول إلى المطلق مرة واحدة، أو استنباطه من النسبي أو استقراؤه من الحسي، المطلق يوضع، ولا يمكن إثباته دون هذا الوضع.

لم تعد ثنائية النقد بين الحساسية والذهن داخل المعرفة بل بين المعرفة ذاتها الناشئة من التفكير وبين المبدأ المطلق، الثنائية وجهة نظر واقعية في حين أن الواحدية تظل بالنسبة إلى الفلسفة وجهة نظر مثالية، لا يمكن الحصول على المطلق بالتفكير بل يظل في وحدته الخالصة، فكرة وقاعدة للسلوك، وغاية قصوى للمعرفة، عقل نظرى وعقل عملى وملكة حكم، تقف فلسفة فشته ضد ادعاءات الفلسفات التي تريد رد الاعتبار للمطلق والوجود المفارق في الدجماطيقية وأمام جمهور عطش للواقعية.

## ٢-النقاش مع المعاصرين:

وبقدر ما ساهم الفلاسفة السابقون عليه مثل أسبينوزا وكانط في صياغة "نظرية العلم" كذلك ساهم معارضوه ومحاوروه في إعادة صياغته، "نظرية العلم" كتاب جدلى اختمر في ذهن فشته بعد تأمل طويل ردًا على اعتراضات جاكوبي وميمون ورينهولد وشولتنز على كانط (١).

يبدو أن "نظرية العلم" هي تفسير كانط من خلال أسبينوزا ضد شولتز الشكي الكسندر فون يوخ الحتمي الوضعي، وبركلي الذاتي التمثلي، وتطويرًا لرينهولد الكانطي التقليدي، وتجاوزًا لتصوف جاكوبي، وعودًا إلى صياغة مشروع الفلسفة الحديثة منذ ديكارت، تجاوزًا لثنائيتها بين ديكارت وبيكون، ليبنتز ولوك، كانط وهيوم، وجامعًا لكل المحاولات المشابهة التي تشارك "نظرية العلم" في القضية مثل إبرهارد وتفسيره كانط ابتداء من الشيء في ذاته، وبيك الذي أتت اجتهاداته بعد "نظرية العلم" وعودًا إلى أرسطو أصل الفلسفة النقدية بعد أن ارتبط ديكارت وكانط بأفلاطون (٢)، ولا يذكر مالبرانش أو بسكال ربما لفكرهما الديني الذي يتجاوز الفكر الفلسفي الخالص.

Jacobi, Maimon, Reinhold, Schulze (1)

<sup>(</sup>۲) طبقًا لتحليل المضمون (عدد الصفحات) في "المباديء و"الوجيز" والمقدمتين تردد أسماء الأعلام كالآتى: كانط (۱۲)، اسبينوزا (۱۵)، شولتز (۱۲)، رينهولد (۸)، ميمون (۷)، ديكارت (٤)، بيك (۳)، ليبنتز، لوك (۲)، هيوم، بيكون، بركلى، الكسندر فون يوخ، ابرهارد، أرسطو (۱).

ويظل النص في أماكن عديدة منه خاليًا من الإعلام التي تحولت إلى مذاهب مثل المثالية النقدية دون ذكر كانط، "نظرية العلم هي الفلسفة النقدية الصحيحة ضد تأويلاتها الخاطئة من القطعيين والشكاك معًا، هي أول محاولة للفلاسفة بعد كانط لتطويرها كما طور كانط الكوجيتو الديكارتي في "الأنا أفكر" الذي يشرع للوجود، الفكر مبدأ تحديد الوجود، وضع كانط حرية الذات في شرح العالم بدل علية الموضوع، وقد استخلصت المثالية الترنسندنتالية (ولا يسميها فشته الذاتية) في الاستقلال الذاتي للأنا الخالص أو الذات المطلق المبدأ الضمني في كل النقد، لم يترك الشيء في ذاته بل امتصه داخل الروح، "نظرية العلم" إذن نهاية طبيعية للنقد، وتطور طبيعي لوحدة فلسفة فشته (۱)، ونشاط الأنا في "نظرية العلم" أذن نهاية أكبر رد فعل على سلبية "الأنا أفكر" في الفلسفة النقدية.

وتظهر نفس الدلالات في الإحالات إلى أسماء الأعلام في الهوامش، يأتي كانط في المقدمة باعتبار أن "نظرية العلم" قراءة جديدة عضوية للكتب النقدية الثلاثة، وضع العقل النظري في العملي من أجل تحقيق الغائية، ثم يبرز شلنج الذي أراد تحقيق نفس هدف "نظرية العلم" ولكن على مستوى الكون وعلى نحو صوري، وحدة الروح والطبيعة، ثم تبرز نفس الأسماء التي ساهمت في تأسيس مشروع الفلسفة الحديثة ، ليبتنز وهيوم، ومن دافع عن كانط مثل ميمون ورينهولد، ومن حاول بعد فشته مثل بيك، وفوربرج الذي حكم على أن مذهب فشته قد خرج على مذهب كانط، ومن شرح شلنج مثل رافائيل وتأصيلا لذلك عند اليونان، الرواقية وديوجين، مع الإحالة إلى مقدمات نظرية العلم في "أنيسيديموس" (٢) ، وتظهر أسماء الأعلام كدفعات في فقرات التاريخ ثم تختفي في البنية وكما هو الحال عند هوسرل (٢).

ولا يُحال إلى ما لبرانش وبسكال اللذين شاركا في تعقيل المسيحية ولا إلى منطق بور رويال وأرنو الذي حاول أيضًا وضع منطق عقلاني جديد وهو مشروع "نظرية

XL, I, pp. 2-3. (\)

<sup>(</sup>٢) كانط (١٩) ، شلنج (٩) ، الرواقية (٤) ، ليبنتز ، هيوم ، رينهوك ، ديوجين ، بيك ، رافائيل ، فوربرج

<sup>(</sup>۱) . أنسيديموس (۲) .

Fichte: Op. cit., pp. 23-24, 37-38, 222-224, 241-243, 276-292. (T)

العلم"، ولا إلى نيوتن وجاليليو وكبرنيق نموذج العلم الحديث عند كانط، ولا إلى هويز الذي شارك في صياغة الفكر السياسي على نقيض روسو.

(أ) أنكر أسبينوزا واقع الشعور التجريبي وثبات الشعور الخالص متجاوزًا بذلك "نظرية العلم"، صحيح أنه ميز بين الأنا التجريبي والأنا الخالص ولكنه جعل الأنا الخالص هو الله ، وبالتالي أنكر الأنا الخالص كلية، يمكن العودة إلى أسبينوزا فقط في حالة الرغبة في تجاوز الأنا موجود، فقد جعل أسبينوزا الجوهر أساس وحدة الشعور مما يحميه من الوقوع في الأنا التجريبي، يرفض فشته التمركز حول الله عند أسبينوزا، ويضعه في الشعور كما وضعه هوسرل وهيجل في الشعور، أسبينوزا هو هيجل، وهيجل هو أسبينوزا، عند أسبينوزا الذات موجود ليس لأنه موجود بل لأن الآخر أي الله موجود، أما الذات عند فشته في الله موجود أما الذات عند فشته في الثان عند أسبينوزا، ديكارتية تتضمن فكرة الكمال، عند أسبينوزا الله في الذات، وعند فشته الذات هو الله .

خلط أسبينوزا بين المبدأ والحصول عليه، ومصدر الخطأ هو الاعتقاد بإمكانية استنباط الحاجة العملية من الأسس النظرية، الاعتقاد بتأسيس واقعة معطاة بالفعل من مُثلً مفترض لا يمكن الحصول عليه، فإذا كانت هناك دجماطيقية فالأسبينوزية هي نتاجها الطبيعي، يضرب فشته شك ميمون بيقين اسبينوزا ثم يضرب يقين أسبينوزا الصوري بالأنا الحي المطلق، فالأنا عند فشته تضع نفسها متناهية ولا متناهية في نفس الموقت بمعنيين مختلفين وليس بمعني واحد وإلا ضاعت وحدة الأنا، ووقعت في الثنائية من جديد أو في الاسبينوزية التي وضعت اللامتناهي خارجًا عنا، الأنا هو ما هو عليه أي المصير الاسبينوزي (۱)، الأسبينوزية المادية واقعية دجماطيقية تفترض أقصى درجة من الغياب المجرد للاأنا.

مازال أسبينوزا، بالرغم من وحدانية المذهب لديه، ضحية الثنائية الديكارتية، فالجوهر، المبدأ الواحد، يتصف بالفكر والامتداد، وهي ثنائية ديكارت، الحركة والامتداد، لتفسير الطبيعة، لم يستطع أسبينوزا الوصول إلى مبدأ ثالث، وظل أسير الثنائية الديكارتية الكانطية، "نظرية العلم" هي الأسبينوزية النسقية داخل الشعور (٢)،

<sup>(</sup>١) المصير Fatum

Fichte: Op. cit., pp. 23-24, 36-38, 62, 129, 303. (Y)

(ب) وعلاقة فشته بكانط على ثلاثة مستويات: الأول استمرار الفلسفة النقدية فى "نظرية العلم"، و"نظرية العلم" مثل الفلسفة النقدية ترى أن موضوعية المعرفة فى ذاتيتها، استمر فشته فى رد الاعتبار إلى الذهن كما فعل كانط ضد هيوم والفلسفة التجريبية، والتحديد المتبادل بين الأنا والآخر إنما هو شرح لمقولة الإضافة عند كانط، يبدأ كانط من مسلمة أن التعدد يعطى الوحدة للشعور من أجل إدراكه، وهذا هو مبدأ "نظرية العلم" والذى استمر حتى ظاهريات هوسرل، تبدأ المقدمة الأولى بكانط معلنة انتساب "نظرية العلم" إليه.

"نظرية العلم" فلسفة ترنسندنتالية، وهو مضمون الفلسفة الكانطية، أراد كانط تأسيس نظرية العلم، وكل فليسوف لاحق رأى أن الفيلسوف السبابق إنما كان بدايات مشروعه مما يدل على وحدة مشروع الفلسفة الغربية، حديثة ومعاصرة، من ديكارات حتى هوسرل، المثالية الترنسندنتالية بين الشد والجذب، بين الصورية والمادية، العقلية والحسية، المثالية والواقعية ،،، إلخ، لقد قام فشته في "نظرية العلم" بثورة على "الثورة الكوبرنيقية"، وتحويلها من الضارج إلى الداخل، من الطبيعة إلى النفس، ليس فقط تحولاً آليًا عن طريق تبادل المراكز والتصور واحد، المركز والمحيط، كما حول فشته الثابت إلى متحرك قبل أن يقوم هيجل بذلك في "ظاهريات الروح" و"علم المنطق"، لقد المترع ديكارت "فن التفلسف"، وحول كانط الفلسفة إلى علم، ثم نقلها فشته من العلم المنطق" الله "نظرية العلم" وهيجل إلى "نظرية العلم" وهيجل إلى "فلسفة العلم" وهوسرل إلى "علم العلم" (١).

والثانى تطوير "نظرية العلم" للفلسفة النقدية وتحول المثالية النقدية إلى واقعية عملية، من النظر إلى العمل، ومن الفكر إلى الوجود، ومن العقل إلى الفعل، فقد حول فشته الحدس الحسى عند كانط إلى حدس وجدانى، وأعطى كل الفلاسفة بعد كانط الأولوية للعقل العملى على العقل النظرى، العقل العملى هو العقل المنتج المبدع الخلاق مما يعطى الطابع العملى لمثالية فشته، لا تعنى الأخلاق الصورية بل التقدم الخلقى تجاوزًا لثنائية كانط، ورد الاعتبار للطبيعة، واعتبارها جسد الحرية وآلاتها، ويميز فشته في المقدمة الثانية بين الأنا الصورى والأنا الواقعى، لا يعنى ذلك أن فشته له فلسفتان بل يعنى التوحيد بين النظر والعمل، بين المعرفة والسلوك، بين العقل والنقل (٢).

lbid., P. 38, 223, 44, 278. (1)

lbid., P. 82. (Y)

والثالث نقد فشته لكانط إذا لزم الأمر لدرجة أن كانط هو الذي يتابع فشته في استنباط المقولات دون أن يجعلها مبادئ (١) ، لا توجد أحكام تحليلية خالصة كما أراد كانط، بهذه الأحكام لا يذهب كانط بعيدًا ولا تقود إلى أي شيء ، وقد جعلها الشراح أحكامًا لا نهائية دون برهان أو دليل، يتجه فشته أكثر إلى الأحكام التركيبية،كما يتصور كانط أن النتاج الاصلى المقولات باعتباره صور عقلية يحتاج الى الأحكام حتى يجعلها مطابقة للموضوعات، خطأ كانط اعتباره أن تطابق المقولات مع الأشياء من صنع الخيال وحده، متفقًا في ذلك مع هيوم في أن العلية في الداخل (٢).

إن المعرفة البسيطة للكتابات الفلسفية التي تلت الفلسفة النقدية أقنعت فشته بسهولة بأن مشروع هذا الإنسان العظيم الذي كان يهدف إلى جمع كل إنتاج المفكرين في هذا العصر حول الفلسفة ومعها كل العلوم الأخرى قد فشل فشلاً ذريعًا، ولم ير أحد من تلاميذه الإشكال النقدى إلا فشته الذي أراد عرض الموضوع من جديد مستقلاً عن كانط، وهو خير من يخلفه، مذهبه ليس إلا مذهب كانط، يتضمن نفس مفهوم الواقع ولكن بمنهج مستقل عن عرض كانط، الاتفاق في المذهب والخلاف في المنهج، مازال كانط كتابًا مغلقًا في حاجة إلى من يفتحه (٢)، وما يعرفه الشراح لا يتفق مع فكره في حين أن فشته هو الشارح الوحيد له (٤)، بل إن مؤلفات فشته ليست شرحًا لكانط بل هي إعادة كتابة لهذه الأعمال ذاتها، ويظل كانط خارج الموضوع، ليس المطلوب إثبات أراء كانط أو آراء مضادة له بل البداية من جديد بإعادة تأسيس الفلسفة النقدية في "نظرية العلم".

الفلسفة النقدية ونظرية العلم مذهبان مثاليان ليسا بالمعنى الساذج على عكس الفلسفات الحديثة الدجماطيقية، لم يقبل كانط إلا لأنه قطعى، أما "نظرية العلم" فيرفضها الفلاسفة القطعيون لأنها هي التي تعبر عن روح الفلسفة النقدية، إن انتشار فلسفة كانط بسرعة لا يدل على صحتها بقدر ما تدل على عقم العصر، وقد عرض بيك

<sup>(</sup>١) وذلك مثل شروح ابن رشد وتلخيصاته وجوامعه التي يظهر فيها أرسو شارحا له ، من النقل إلى الإبداع ، مجدا ، النقل جـ٣ الشرح .

Fichte: Op. cit., pp. 23, 33, 35, 222. (Y)

<sup>(</sup>٤) وهذا ما يقوله أيضنًا ابن رشد على شراح أرسطو من المشائين والأشراقيين وأنه هو الوحيد " الشارح الأعظم " ، اللقب الذي أعطاه له الشراح اللاتين .

في كتابه "وجهة النظر الوحيدة المكنة في الفلسفة النقدية" المثالية، وبالرغم من أوجه النقص في هذا الكتاب إلا أنه هو الوحيد الذي استطاع تجاوز خلط العصر، وبين أن فلسفة كانط لا تبشر بقطعية بل بمثالية ترنسندنتالية، وعبر عن ذلك أيضًا من هم على دراية وثيقة بالفلسفة الكانطية، سواء كانوا أصدقاء أم أعداء لنظرية العلم، وهو ما يتفق كانط معهم عليه، فهل أرسل كانط خطابًا بشأن نظرية العلم إلى فوربرج مؤكدًا له أن مذهب فشته مخالفًا تمامًا لمذهبه مع أن فشته لم يستطع معرفة رأى كانط حتى الآن في "نظرية العلم" مباشرة أو عن طريق غير مباشر، لا يريد فشته من هذا "العجوز المحترم" الذي اكتسب مكانة عالية أن يعكف على فكر غريب عليه ويبتعد كلية عن طريقه فقط من أجل إصدار حكم سيصدره التاريخ بدونه ولا شك، وفشته على يقين أنه ليس من عادة كانط أن يحكم على شيء لم يقرؤه، ومع ذلك يجب تصديق فوربرج حتى يثبت خلافه، ربما عبر كانط عن هذا الرأى والمهم هي التيقن من ذلك، لقد أعلن كانط أن مذهب فشته لا يمكن الدفاع عنه لأن "نظرية العلم" ليست أكثر أو أقل من المنطق الخالص الذي لا شأن لمبادئه بمادة المعرفة، أما محاولة الحصول على موضوع فعلى منها فهو عبث، لقد تحولت الفلسفة الترنسندنتالية إلى ميتافيزيقا، يقبل كانط ما يتفق منها مع "نقد العقل الخالص"، ويعيب كانط على فشته أنه لم يتجاوز المدرسية لأن فشته لا يدرس موضوع الحكم بل الذات الحاكمة، وبالرغم من قراءة فشته "الروحية" وليست "الحرفية" لكانط إلا أن كانط أراد شراحه أن يفهموا النقد "حرفيًا" لعدم الخروج عليه، واستعمل المثل الإيطالي الشائع "اللهم أنقذنا من أصدقائنا، أما أعداؤنا فنحن قادرون على التعامل معهم بأنفسنا"، فإذا كان هناك أصدقاء يحاولون التعبير عن أراء كانط، هناك أصدقاء أدعياء مخادعون أشرار يتخفون وراء لغة براقة، يحيكون شباكهم من أجل القضاء عليه، تعنى "الفلسفة النقدية" حرفيًا متطلبات العقل النظرية والعملية بحيث لا تهددها أية آراء أو إضافة أو أي بناء نظري يشيده آخرون، تقوم "الفلسفة النقدية" على مبادئ راسخة وباقية، لا غنى للإنسان عنها إذا ما أرادت تحقيق غاياتها في القرون التالية.

وقد لاحظ شلنج أنه بالرغم من كل ما حدث لفشته، اتهامه بالإلحاد، ونفيه إلى برلين، وهي ليست بعيدة عن كونجزبرج لم يدعه كانط للقدوم إليه أو الكتابة له، ربما لنجوميته أو لعزلته، وبصرف النظر عن صدق ملاحظة شلنج ودخوله في النوايا قد يكون الهدف منها توسيع الخلاف بين الأستاذ والتلميذ ليجد لنفسه مكانًا بينهما،

ويروى أن كانط لم يقرأ إلا عنوان "نظرية العلم"، وأنه يعيش فى وهم أن العالم لم يتغير وأن الفلسفة النقدية حجر صلا، وأنها باقية إلى الأبد كأعمدة هرقل على مستوى الفكر، ربما خشى كانط عصر الأبناء والأحفاد، عصر الشراح الكانطيين خشية ماركس من الماركسيين، وربما لأنه فى هذه السن المتقدمة لم يكن قادرًا على الحوار، فالنقد نهاية التاريخ قبل أن يعلن هيجل ذلك فى الجدل وفوكويا فى الرأسمالية.

أراد فشته أن يحتج على كانط رسميًا بعد أن أعلن كانط تبرأه منه، وكتب إلى شلنج خطابًا وأذن في نشره، اقتبس فيه بعض عبارات من مراسلات كانط معه يمدحه فيها ويشكره على إرسال المقدمة الثانية لنظرية العلم، ويهنؤه بأنه استطاع تجاوز المدرسية وحسن العرض والنزول إلى الجمهور وهو ما لا يستطيع كانط أن يقوم به، وأثنى على تطبيقه فلسفته في موضوعات أفيد من "نقد العقل الخالص"، ربما كان كانط مجاملاً، ومع ذلك يعترف فشته بأن "نظرية العلم" ليس بها الحس المنطقي بل الحس الميتافيزيقي الترنسندنتالي، وبالتالي فالخلاف مع كانط لفظي، وما أسهل من اتهام كانط من الذين عملوا بالميتافيزيقا قبله بأنه تناول تفاهات، فسوء النية شائع بين الفلاسفة في اتهاماتهم المتبادلة، وكان شلنج في ذلك الوقت يعد نقدًا لنظرية العلم (١).

ليس من العار ألا يفهم أحد كانط فهمًا صحيحًا، بل من التواضع أن يعترف الإنسان بذلك، وفشته هو أول من استطاع أن يرى فى الفلسفة النقدية الثورة الكامنة للإنسانية جمعاء، ومع ذلك لا يدفع فشته تهمة عدم فهمه لكانط، ويظل السؤال قائمًا: هل تحدث كانط عن "نظرية العلم" بعد أن قرأها بالفعل وفهمها فهمًا صحيحًا أو أن ما قدموه له على أنه "نظرية العلم" هى مجرد مذكرات مشوهة؟ وقد حكم كانط على فشته بئن "نظرية العلم" مخالفة لمذهبه وكما حكم هوسرل على هيدجر، بأنها دجماطيقية جديدة مثل أخلاق أسبينوزا (٢).

ومصير كل فلسفة هو عدم فهمها بل وفهمها فهمًا مضادًا، وهو ما حدث عند شراح كانط الذين أساءوا فهمه وتأويله في ثلاث قضايا: الحدس، والشيء في ذاته، والوجود، فمن الواضح لكل قارئ لكانط معارضته لكل حدس عقلي وإثبات حدس حسى

XL, II, 1, pp. 121-127. (\)

XL, I, P. 415-432. (Y)

منذ "نقد العقل الضالص" حتى المؤلفات التالية له، وبعبارة كانط إذا كان كل حدس ينطلق على موجود يكون الحدس العقلي هو الشعور المباشر بموجود لا حسى، فالشعور بالشبيء في ذاته في طريق العقل الخالص، والحدس في "نظرية العلم" الذي لا ينطبق على موجود بل على فعل لا يشير إليه كانط مع أنه يقول أننا على وعى بالأمر الجازم، لم يتعرض كانط لسؤال الوعى لأنه لا يتناول أساس كل الفلسفة، في "نقد العقل الخالص" لا يتعامل إلا مع المبدأ العملي أي دراسة المضمون، وليس تكوين الشعور ذاته، وهو ما حاولت "نظرية العلم" إكماله بتحويل الشعور من القوالب الفارغة إلى الشعور الحي كما هو الحال عند برجسون، يتناول كانط الحدس الحسى ثم يحول مقولات المادة الحسية وتنوعها إلى وحدات الشعور الأصلى في الفكر، ويعود فشته إلى ديكارت، العودة إلى "الأنا أفكر" لاكتشاف الذات المفكرة، الأنا هو الذي يعطى الوحدة الأصلية للشعور على الرغم من شراح كانط الثرثارين، وهو ما أكده هوسرل بعد ذلك بقرن، ينقد فشته الشراح الذين لا يعودون إلى الذات المفكرة، ويقصرون كانط على مجرد الإدراك الحسى دون الذهاب إلى ما وراء ذلك، كانط هو الذي حدد مفهوم "الأنا النالص" الذي تقوم عليه "نظرية العلم"، "الأنا أفكر" باعتباره فعلاً تلقائيًا، والعلاقة بين هذا "الأنا الخالص" وكل شعور آخر أن "الأنا الخالص" هو الوعى بالذات، شرط كل وعى أخر، إذن يجب استنباط كل شئ عند كانط من هذا "الأنا الضالص" في "نظرية العلم" يصبح الآخر هو "اللاأنا" من أجل تأكيد "الأنا"، يقوم فشته شارحًا كانط بتحويل الحدس الحسى إلى حدس عقلي وجداني، من الخارج إلى الداخل، وهو ما سماه هوسسرل قلب النظرة أو الاستبطان، وبالكشف عن "الأنا الخالص" وراء علية المقولات عودًا إلى ديكارت، وبالكشف عن وعي الآخر من الوعي الخالص كما هو الحال عند الوجوديين المعاصرين، سارتر ومارسل وميرلوبونتي (١).

أراد كانط أن يحمى نفسه من "الشيء في ذاته" على طريقة الضاصة، أما "نظرية العلم" فقد استبعدت "الشيء في ذاته" بطريقة أخرى لأنه أكثر الأشياء فظاظة ونشوزًا بالنسبة للعقل، في "نظرية العلم" كل موجود حسى، وهذا هو معنى الواقعية الكانطية، ولما كان كل وعي مشروطًا بالوعي بالذات فإن الوعي بالذات مشروط بشيء

Fichte: Op. cit., pp. 278-279, 281-282, 286-290, 292, 198, 300-301, 308, 311. (\)

خارجي، هو "الشيء في ذاته" المستقل عن الأنا، وما قيمة هذا الوجود التجريبي والذات تجهل نشاطها في هذا الفكر وليست فيه حرة؟ ومن ثم فإن كانطية الشراح الكانطيين لا شأن لها بكانط لأن كانط لا يقول بهذه السخافات، إذ لا يمكن استنباط إحساسات وانطباعات من "الشيء في ذاته"، ولا يمكن فهم الانطباعات الحسية من موضوع ترنسندنتالي يوجد خارج الأنا، أما شراح كانط فإنهم يقولون عكس ذلك، ولو كان الأمر كما يقولون الكان "نقد العقل الخالص" من صنع المصادفة وليس من إبداع العقل.

لقد اعتمد الشراح على بعض نصوص مبتسرة من كانط فوقعوا فى الدجماطيقية، ولم يجدوا فى مذهب كانط إلا الشيء فى ذاته، وتتمثل قطعيتهم فى الرغبة فى معرفة هذه العاطفة الأصيلة ابتداء من العلية فى الوجود، فنشأ إشكال تأويل الفلسفة النقدية بين الواقعية التجريبية والمثالية الترنسندنتالية، إن العاطفة الأصيلة عند كانط هى حالة الشعور المستقل أى الذات المفكرة، ومفهوم الوجود عند كانط ليس مفهومًا أوليًا بل مفهومًا مستنبطًا، ومن ثم لا مكان لتأويل حسى أو دجماطيقى لكانط يعود به إلى هيوم فولف، وقد نشئت الفلسفة النقدية كرد فعل عليهما، عند كانط كل التمثلات إنما ترجع إلى "الأنا أفكر" ونشاطه وليس إلى الحس أو العقل، كانط نفسه يرد على خصومه من شراحه (١) ، والنتيجة النهائية التى يخلص إليها فشته أنه أقرب شراح كانط إلى كانط، وأن تحول وأن "نظرية العلم" هى التأويل الحقيقى للفلسفة النقدية وإظهار الكامن فيها، وأن تحول الفلسفة من كانط إلى فشته هو انتقال من الظاهر إلى الباطن، من التفسير عند الشراح الكانطيين إلى التأويل عند الفلاسفة بعد كانط.

(جـ) مازالت "نظرية العلم" تشق طريقًا ثالثًا، مثل الفلسفة النقدية، بين شك هيوم وقطعية فولف مع ممثلين آخرين، فميمون مثل هيوم فيما يتعلق بمقولة العلية، يسميها وهمًا أو خداعًا للذهن الإنساني من صنع الخيال لوضع الموضوعات الخارجية في سلسلة من العلل والمعلولات، يقوم شك ميمون على الشك في حقنا لتطبيق مقولة الواقع، وهو حق لا يمكن استنباطه من مقولة أخرى، يفترض شك ميمون هذا الحق لأنه يعترف بالمنطق العام، والذات كذات مطلق حق، ابتداء من الذات يثبت الواقع، ولا يوجد واقع بدون ذات، ومن ثم يكون

<sup>(</sup>١) وهو فهم ابن رشد في الرد على شراح أرسطو المشائين الإشراقيين بنصوص أرسطو نفسه ، انظر دراستنا : ابن رشد شارحا أرسطو ، دراسات إسلامية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٢ ص٢١٩–٢٧٢.

شك ميمون مزدوجًا في العالم الخارجي وفي الذات في أن واحد، الوجود ليس من الفكر بل الفكر من الوجود، ولا يحتاج التمركز على الذات إلى نظرية في الصدق الإلهي حتى تتمكن من القيام بنشاطها المعرفي، رفض ميمون في كتابه "محاولة في الفلسفة الترنسندنتالية" "الشيء في ذاته" الذي أصبح اللاأنا في فلسفة فشته، ونظرًا لصعوبة خروج "الشيء في ذاته" من المعرفة، هو اختلافات الأشبياء التي هي نفسها ظواهر، لذلك استبعده ميمون كلية من أجل وصف تيار الشعور، وتمثل المادية الحسية في المعرفة كما هو الحال في الظاهريات، كما رفض الثنائية الكانطية الشهيرة التي بقت متجاورة، آلية، مفككة، والتي هي استمرار للثنائية الديكارتية التي بدأت بها العصور الحديثة، فهي غير كافية بين الحس والعقل، كلاهما مذهبان مغلقان لا رابطة بينهما إلا على نحو آلى، الصورة والمضمون، الفراغ والملاء، فالشعور كما هو الحال عند فشته وهوسيرل هو المبدأ الوحيد للمعرفة، إن تصور فشته لثنائية الأنا واللاأنا في صراع أفقى بين الأمام والخلف أفضل من تصورهما في تالف وتناغم واتفاق رأسى بين الصورة والمضمون كما هو الحال عند كانط، الداخل هو خارج أيضنًا أي الأنا المقلوب كما عبر عن ذلك فيورياخ في الصيراع بين الوجود الشيرعي والوجود اللاشيرعي، بين الأنا واغترابها في الآخر، بين "الأنثروبولوجيا" و"الثيولوجيا"، الأول حقيقة والثاني وهم، أما فشته فيسميه ميمون الأعظم الذي قضى على "الشيء في ذاته" خارج الشعور ورده إلى أحد عناصره مثل نقد هوسرل للأشياء في المكان تمهيدًا لنظرية العلم (١).

(د) ومع ميمون الحسى الشكى مثل هيوم يأتى شولتز مدافعًا عن الشك، كتب "فحص النقد الكانطى للعقل الخالص" بناء على إخبار فشته له بفكرته عن تأسيس الفلسفة تأسيسًا كليًا على الأنا الخالص قبل أن تظهر واضحة في نفسه، فكتب شولتز عنه صفحة رائعة مدافعًا عن الحدس باعتباره تمثلاً يقوم به الشعور (٢) ، ويذكر الوعى بالذات، الوعى الخالص، الشعور الأصلى وليس

XL, I, pp. 226-238. (\)

Fichte: Op. cit., pp. 222-223, 23-24. (Y)

شعور الفيلسرت الذي جعل هيجل الحقيقة تكتمل فيه، وطبقًا لشولتز وفشته وكانط لابد أن تتوافر ثلاثة أشياء للحصول على تمثل كامل: الحدس الحسى وهو الشيء المدرك حسيًا، والحدس العقلى أو الوجداني وهو ما يتحول به الشيء ويصبح تمثلاً، والتصور وهو ما يتحول به التمثل إلى تصور، ومع ذلك أعرب شولتز عن شكه في مذهب فشته الجديد (١)، ويرد شولتز على رينهولد بأن المبدأ الذي يتحدث عنه رينهولد ليس مبدأ شاملاً بل واقعة تجريبية داخلية، ولا يمكن لما هو تجريبي أن يكون شاملاً وضروريًا، ويرد فشته على شولتز بأن البناء ليس تجريبيًا بل عقليًا (٢).

(هـ) أما رينهولد فإنه كانطى أكثر من كانط، وملكى أكثر من الملك في حين أن كانط لا يكتب بالحرف بل بالروح، فعنده "أنا أتمثل فأنا إذن موجود" وضعًا للكوجيتو الديكارتي في قالب كانطي، وذهب أبعد من ديكارت لأنه أراد تأسيس العلم، ومع ذلك يتردد في قبول "نظرية العلم" عند فشته لأنه على يقين من أن كانط لم يؤسس مثل هذا المذهب وإلا لترك فشته الفلسفة واشتغل بعلم إنساني آخر، ربما كان لدى كانط فكرة عن هذا العلم، بالرغم من وجود تعارض جوهري بين "نظرية العلم" ومذهب كانط للقارئ الواعي لكانط وفشته مثل رينهولد، فطبقًا لنقد العقل الخالص الأنا هو الأساس الذي يقوم على افتراض تطابق تمثلاتنا مع العالم الخارجي، والسؤال التاريخي هو: هل استطاع كانط أن يؤسس التجربة بالفعل فيما يتعلق بمضمونها التجريبي اعتمادًا على شيء آخر سبوي الأنا؟ يتحدث رينهولد عن مبدأ الوعي بالذات أي إثبات "الأنا أفكر" باعتباره شرط تأسيس التجربة، وهو شارح جيد لكانط ومتفق مع باقى شراح كانط مثل شولتن باستثناء بيك في كتابه "وجهة النظر الوحيدة المكنة"، كان هم رينهولد الدفاع عن الدين ضيد الفلسفة النقدية التي في رأيه قد زعزعته وخلخك مبادءه، وفي نفس الوقت قدم بديلاً ضعيفًا من حيث البنية الفلسفية اللاهوتية، كما زرعت الشك في البراهين على وجود الله، لابد إذن من إعادة النظر في الدين لا من الناحية

lbid., pp. 279-280. (\)

XL, I, p. 254-261. (Y)

القطعية أو الشكية بل من الناحية النقدية لبيان حدود المعرفة وحدود العقل، حاول رينهولد الإجابة على ذلك كله فى "خطابات فى الفلسفة الكانطية"، وهو غير مفهوم للذين فحصوه، نقده كبار الفلاسفة وفندوه فى مجلاتهم وكتبهم باعتباره منجيًا من خرافات قديمة لفيلسوف شيخ مع أنه يحتوى فى رأى مؤلفه على جديد وحقيقى فى نقد كانط وتجاوزه.

حاول رينهولد أن يشرح المؤلفات النقدية من وجهة نظر المسيحية مبينًا استنتاجات كانط بالنسبة إلى وجود الله، ووحدة الأخلاق والدين، الدين هو الإطار المرجعى لشرح كانط والحكم على فلسفته، لابد إذن من إكمال فلسفة كانط الذى اعترف هو نفسه بأن النقد تمهيد للميتافيزيقا، والميتافيزيقا هو الدين، كتب رينهولد "أساس المعرفة الفلسفية" و"مساهمات لتصحيح بعض سوء الفهم للفلاسفة"، فالعناوين لتصحيح الأحكام كانت شائعة في عصر فشته مثل محاولته في تصحيح الأحكام على الثورة الفرنسية.

نقد القطعيون الفلسفة النقدية باعتبارها شكًا جديدًا، واعتبرها الشكاك عودًا إلى القطعية، واعجب بها القائلون بالقوى الخارجة على الطبيعة لاستبعادها الأسس التاريخية الدين وتأسيسه على النزعة الطبيعية، ورفضها الطبائعيون باعتبارها جهدًا جديدًا لرد الاعتبار العقائد المترنحة، رأى فيها الماديون رفضًا مثاليًا لواقعية المادة، وغضب منها الروحانيون الحدود الموضوعة على معرفة الواقع باسم التجربة، وتكلم التوفيقيون عنها باعتبارها فرقة جديدة، أقل تسامحًا من الفرق الأخرى ومن الفلسفة الشعبية، ساخرين من هذه المدرسية الجديدة في عصر التنوير (۱).

لقد اعترض رينهولد على "نظرية العلم" بأن مبدأ الوعى الذى جعله فشته المبدأ الأول الفلسفة لا يمكن أن يكون كذلك لأنه يتضمن صدق مبدأ التناقض، وهو نفسه خاضع لهذا القانون الصبورى للفكر عند فشته في أول "نظرية العلم" عن المنهج في الفلسفة بعنوان "منطق الفلسفة الأولى"، الفلسفة تنبع من المنطق والمنطق يؤسس الفلسفة (٢).

XL, I, pp. 219-226. (\)

XL, I, P. 254-261. (Y)

أعلن رينهولد تأسيس جريدة للدفاع عن النقد بالتعاون مع جاكوبي وبارديلي أستاده ضد الخارجين عليها مثل فشته وشلنج (١) ، كتب بارديلي "المنطق" ينقد فيه "نظرية العلم" لأنها مذهب لا يمكن الدفاع عنه طبقًا لملاحظة كانط في رواية شلنح، "نظرية العلم" ليست إلا المنطق، وبالتالي فإن استخراج موضوع واقعي من هذا المنطق محاولة ميئوس منها، ومع ذلك يثبت بارديلي أنها ليست كذلك، فقد أراد فشته أن يستنبط من المنطق موضوعًا واقعيًا، فإن لم يستطع المنطق ذلك فلن يستطيعه غيره، المنطق مفتاح الوجود، وبدونه لا يكون هناك وجود ولا فكر بالرغم مما يقوله كانط من أن استنباط موضوع واقعي من المنطق جمهد عقيم، قانون الهوية عند بارديلي هو القانون الأساسي للفكر، ولكن فشته لم يستطع صياغته للتعبير عن فسلفته في الأتا الفردي لم يرفى الأنا وحدة الفكر الخالص، هو موضوع وليس صورة، فردية حيوية، ويرد فشته على هذا الاتهام بأن بارديلي مازال ضحية الدجماطيقية، يعتمد على الدليل الانطولوجي في استنباط موضوع واقعي من المنطق.

واتهم فشته رينهولد بأنه لم يفهم "نظرية العلم" وأنه أراد أن يقرأ فيها فلسفته وفلسفة جاكوبى، والجميع دجماطيقى، لقد أعاد رينهولد بناء المثالية الترنسندنتالية ليس كفكر ميتافيزيقى خالص بل كفكر قائم على علم النفس، فكر الأنا على ذاته، الأنا في الفردى التأملى، والمعرفة هي رؤية الجزئي في الكلي، ورؤية الكلي في الفردى (٢)، وهذا هو الحدس العقلي ليس من الذاتية أو الموضوعية بل الهوية (٢).

(و) وهناك شراح آخرون مثل ابرهارد يرون أن "الشيء في ذاته" هو الأساس الموضوعي لكل الظواهر التي تتوحد فيه، وهو ما رفضه معظم شراح كانط، فالشيء في ذاته لدى رينهولد وشولتز هو الشيء الذي نفكر فيه أكثر من الظاهرة، رفضه رينهولد بكل شجاعة وحب للحقيقة، واتهم شراح كانط الذين يثبتونه بأنهم وقعوا في الدجماطيقية نقيض الفلسفة النقدية، يعود فشته إلى "الأنا أفكر" الديكارتي، فكل معارفنا تبدأ من العواطف دون أن يكون لها بالضرورة موضوع، وهذا هو الخلاف الرئيسي بين فشته وكانط، فشته أقرب

Journal antieritique. (1)

<sup>(</sup>٢) وهذا هو موقف ابن سينا أيضاً .

XL, I, pp. 270-293. (Y)

إلى الذاتية وكانط أقرب إلى الموضوعية، ويتصور بيك ورينه ولد أن "نظرية العلم" لا تنتهى إلى طريق مسدود لأن نسيان أن هذه العاطفة الأصلية بلا أساس ينتج عنها فلسفة ناقصة لا يمكنها أن تدرك الصفات الحسية (١).

- (ز) أما جاكوبي فقد خصص ملحقًا لمحاورات هيوم بعنوان "المثالية الترتسندنتالية" في كتابه "مثالية وواقعية وحوار" جمع فيها كل النصوص المهمة لكانط لشرح مبدأ العلية وهو السؤال الذي وجهه فشته لشراح كانط عن استعمال المقولات مثلاً مبدأ العلية، يرفض جاكوبي وجود الأشياء في ذاتها خارجًا عنا، إذ يهمل شراح كانط القضية الرئيسية في مذهبه الخاصة بقيمة المقولات، وينتهون إلى وجود "الشيء في ذاته" خارج الأنا ببراهين تعتمد على الظواهر الخارجية، بل إن الشكاك يعتبرون أيضًا صدق المعرفة في تطابقها مع "الشيء في ذاته" فيلتقي الشك مع الدجماطيقية في مذهب واحد، والتحدى هو الكشف عن دور الأنا في تأسيس المعرفة، الذهن هو الذي يضع الشيء، وكل برهان يعتمد على شيء لا يثبت شيئًا، هذه هي خلاصة شرح جاكوبي لكانط وهو ما يتفق مع "نظرية العلم"، وحتى يكون مذهب كانط متسقًا مع نفسه لابد أن ينتهي المثالية المطلقة وهي نوع من العدمية، وحتى يخرج من تناقضاته بين الشك والقطعية، "الظاهر" و"الشيء في ذاته" عليه التخلي عن "الشيء في ذاته" مثل ضرورة تخلي شلنج عن "الهوية" و"الوحدة المطلقة"، ويكتفى باعتبار المذهب مثالية شاملة، تناقض كانط أنه ظن أن "الشيء في ذاته" هو أساس موضوعية العالم الخارجي مع أنه موضوع إيمان وتسليم (٢).
- (ح) ولا يعتبر فشته طبقًا للإشارة الصغيرة في الهامش شارحًا لكانط بل فيلسنوفًا مستقلاً، وبالتالي يظل أقرب الشراح لكانط وتلميذه النجيب بعد أن استقل هيجل وشلنج .

<sup>(</sup>۱) شولتز Schultz ابرهارد Eberhard بيك

Fichte: Op. cit., p. 23, 283-287, 391-392.

XL, I, pp. 216-21. (Y)

وشوبنهور عنه (١) ، ويحيل فشته إلى شلنج باعتبارها مؤرخًا حصيفًا الفلسفة، فمن يريد البحث عن عرض لماهية الفلسفة عند ليبنتيز ومقارنتها بأسبينوزا يمكنه الرجوع إلى كتاب شلنج "أفكار من أجل فلسفة الطبيعة"، ولكن حضور شلنج في "نظرية العلم" بطريق غير مباشر عن طريق ردود فشته على نقد شلنج لها (٢) .

ويفصل فشته "نظرية العلم" في القرن السابق له عند ديكارت وليبنتز ولوك أو في قرنه عند بركلي والكساندر فون يوخ أو حتى عند القدماء ديوجين وأرسطو، فديكارت هو الذي وضع مبدأ "أنا أفكر فأنا موجود"، ليس قياسًا بل واقعة مباشرة، وينقد فشته ديكارت بأن الكوجيتو مبدأ زائف لا حاجة لنا به إذ أننا نفكر بالضرورة أننا موجودون ولكن يصبح الإنسان كذلك إذا فكر، فالتفكير عملية وجودية وليس مبدأ نظريًا صوريًا مجردًا أو واقعة حسية مباشرة، ليس المهم هو الفكر بل الوجود، ليس الوجود من الفكر بل الفكر من الوجود، إنما كانط هو الذي حول مبدأ ديكارت إلى مقولات فوقع في الصورية (٣).

كما يرفض الاتجاهات التوفيقية بين ليبنتز ولوك الذي عادة ما يتم لصالح الاتجاه الحسى التجريبي، أثر الشيء على الأنا أو الأثر الفيزيقي لتلاميذ لوك والموفقين الجدد الذين يؤسسون فلسفة تنقصها الوحدة ابتداء من بعض الأجزاء المتنافرة (٤) ، كما يرفض الاتجاهات التوفيقية التي تعتمد على إدخال الله أو الإيمان كعنصر وسيط مثل بركلي والكساندر فون يوخ، إذ يرى بركلي أن الشيء الفعال يجب أن يكون بحيث تكون أثاره تمثلات بفضل الله، وهو مذهب دجماطيقي وليس مذهبًا مثاليًا، كما يعلن فون يوخ أن كل الأشياء محدودة بضرورة الطبيعة وأن تمثلاتنا تعتمد على صفات الأشياء، وأن إرادتنا تعتمد على ضرورة الطبيعة وأن إرادتنا بحرية إرادتنا وهم كبير (٥) .

<sup>(</sup>١) وقد اكتشف عبد الرحمن بدوى أهمية الفلاسفة بعد كانط في مؤلفاته عن هيجل وشلنج وشوبنهور

Fichte: Op. cit., pp. 285, 309, 311.

lbid., pp. 285-286, 288, 290, 305. (Y)

lbid., p. 23. (T)

Ibid., p. 224. (٤)

lbid., p. 257. (a)

وفى النهاية يعتمد فشته على حجة الفعل والبداهة والطبيعة مستشهدًا بديوجين الذى أثبت الحركة بأن قام ومشى (١) ، كما يعتمد على حجة البداهة لإثبات صحة موقف أرسطو بصرف النظر عن شراحه، فأرسطو هو أقرب الفلاسفة اليونان إلى فشته وهيجل وشلنج فى الجمع بين الروح والطبيعة، الذاتية الموضوعية، العقل والحس بطريقة الحركة والجدل والفاعلية، فلا ينتظر أرسطو نصيحة الشراح ولا الشراح نصيحة أرسطو لكى يعرفوا هل هم أحياء أو أموات، المثالية النقدية معروفة قبل الفلسفة كما أن الأستاذ جوردان الذى صوره موليير فى "البرجوازى النبيل" كان يتكلم النثر والشعر دون معرفته بقواعد النثر أو علم العروض (٢).

(ط) وبالرغم من عدم ذكر روسو وبستالونزى فى "نظرية العلم" إلا أنهما الغائبان الحاضران، يمثلان اتجاهاً واحداً فى التربية، التربية الطبيعية، روسو فيلسوفًا، وبستالونزى مربيًا، وقد زار الفيلسوف المربى للتعرف عليه فى سويسرا حيث نشات الافكار الأولى لنظرية العلم، وتقوم أفكار بستالونزى فى التربية على العودة إلى الطبيعة، والاعتماد على الحدس بدلاً من الاعتماد على المعلومات المدونة والشفاهية، والإدراك المباشر للأشياء الداخلية والخارجية، ووضع الأنهان الشابة مباشرة فى العلاقة مع الوقائع العيانية بدلاً من الفصل بينها وبين النهن والتعامل مع مجردات فارغة من أى معنى باسم النظرية العلمية، وممارسة الحكم بدلاً من استدعاء الذاكرة، وتنمية الذهن كيفًا لا كمًا مع التفرقة بين العلم والمعلومات، وإيقاظ التلقائية والتفكير الحر، والتعلم عن طريق التجربة الشخصية، والقدرة على التمييز بين الأشياء وبين العواطف، والقراءة فى كتاب العالم الكبير، ورؤية عمق الشعور (")، ومن ثم يتحول المتعلم من السلبية إلى النشاط، ومن النقل إلى الإبداع، ومن الأخذ إلى العطاء، وهو تصور التحول من "الأنا أفكر" عند كانط إلى الأبدع المبدع الخلاق عند فشته، ولا يكفى تعليم الأسرة والمدرسة والكنيسة بل لابد

Ibid., pp. 94-95. (\)

lbid., p. 211. (Y)

<sup>&</sup>quot;) وذلك تصديقًا للآية الكريمة " وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أقلا تبصرون " وأيضًا " سنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم" ، وهو نفس تيار " إخوان الصفا " .266 -207 XL, i, p. 207

من تأسيس مدارس عامة جديدة، وتكوين معلمين جدد من أجل تطبيق المناهج الجديدة، وهو ما حاوله فشته أيضًا باقتراح إنشاء معهد للفلسفة النقدية للترويج للفلسفة الجديدة أي "نظرية العلم"، وهو ما حاوله تولستوى في روسيا بعد ذلك بقرن، وإذا كان بستالونزي يهدف إلى تربية الأفراد فإن فشته كان يريد تربية الشعوب.

لقد عاب الشراح على كانط غياب وحدة المذهب، ووجود مبادئ متعددة متعارضة مثل الثنائية بين الحساسية التى تعطى الذهن حدوسها فحسب وبين الفكر كنشاط صورى فارغ من أى مضمون، ثنائية الصورة والمادة فى المعرفة، بين الظاهر و"الشيء فى ذاته"، بين النظر والعمل (١).

لم يكن فشته في هذه الفترة قد كون "نظرية العلم" إلا في بداياتها حول أفكار أربع رئيسية:

- (أ) فكرة الأنا، الذات باعتبارها مبدأ أقصى، وهو الشعور الفردى لأن الأنا موجود في كل إثبات وجود، وضع الوجود ذاته، وبها يتم وضع كل شيء ، ومع ذلك فهي ليست الأنا الفردى بل هي ماهية الموجود الفردى وأساسه، الذات الخالص، الأنا المطلق، ما لا يمكن أن يكون محمولاً، القوة، هو الله، وفكرة الله لدى فشته مثل أعلى، مبدأ فلسفته التي تقوم على مطلب عملى يتحقق بقوة "حقق أناك، ماهيتك"، في قمة المذهب وفي قاعدته، الأنا عند فشته مثل النبوة عند جاكوبي، يؤسس المثالية المتكاملة ومن ثم يمكن معرفة لماذا يسمى هذا المذهب "الأنية التأملية" إلا بمعنى التوحيد بين الأنا والمطلق؟
- (ب) فكرة تعدد المبادئ على مراتب، إيقاع ثلاثى لشرح نشأة الوعى، فالجدل من وضع فشته قبل هيجل، من المقاومة عند فشته ومن المسيحية عند هيجل، هيجل الذى اشتهر بالجدل ما هو إلا اجتماع كانط وفشته وأسبينوزا، الموضوع المطلق من فعل الأنا الخالص، إذا ما تخارج واعيًا بذاته يتولد عنه نقيض الموضوع، اللاأنا، وإذا ما تم وضع الأنا واللاأنا كفعلين بدائيين،

XL, I, p. 216. (\)

جوهريين الروح، فإن مركب الموضوع يجمع بين الاثنين، ويتولد الوعى كعلاقة بين الذات والموضوع،

- (ج) فكرة استنباط جدلى للمقولات خاصة الكيف والإثبات والنفى والتحدد، وصلة الواقع بالنفى، والأنا باللاأنا، وتحويل الذات إلى كم، ومركب الموضوع خلق وإبداع وليس نتيجة جدل آلى كمى، مازال فشته كانطيًا ولكن المشكلة هي كيف تتحول الكانطية من كانطية ثابتة آلية إلى كانطية متحركة عضوية،
- (د) فكرة الخيال الخلاق سبب الإنتاج اللاشعورى للأنا، فاللاأنا من عمل الأنا ويوضع نشاطها، الأنا ليست فقط مبدعة للفكر بل هي أيضنًا نشاط حر، حامل للحرية (١).

## ٣- مبادئ نظرية العلم:

"أسس نظرية العلم" (١٧٩٤ – ١٧٩٧) هي الصبياغة المثلي لنظرية العلم (٢)، وبالرغم من عيوبها فهي أفضل الصبياغات وأوضحها في مصادرات مرقمة، وأطولها وأعمقها، ما قبلها تمهيدات، وما بعدها تلخيص لها (٢).

وبالرغم مما يقال عن عبقرية فشته الأدبية، في عصر شيللر وجوته إلا أنه مازال في عصر الرياضيات ونموذج الوضوح والمصادرات والأنساق الهندسية عند ليبنتز وأسبينوزا انطلاقًا من ديكارت، لم يهتم فشته بالأسلوب كما اهتم به في "النداءات إلى الأمة الألمانية" بل اهتم فقط بالمضمون الفلسفي، تتخلل الأسلوب جمل اعتراضية كثيرة، خلل في التراكيب اللغوية، غلو في استعمال المصطلحات الجديدة، تغير الصياغات بسرعة وعدم الالتزام بأي منها، لا تهدف إلى شيء ، ولا تحمل أية دلالة أو قاعدة يلتزم بها، كل ذلك مجرد أدوات، لم يستطع فشته الوصول إلى صياغة أخيرة يقبلها عن رضى وطيب خاطر، كتبها ورقة ورقة وكأنها ملخص أو عرض شفاهي، وهي لم تكتمل بعد، ومازالت في طريق الاكتمال.

XI, I, PP. 254-261. (1)

<sup>(</sup>۲) أسس – مبادىء Grundlage

Fichte: Op. cit., pp. 11-180. (T)

يستعمل فشته الأسلوب الترقيم إلى درجة المغالاة، فلا توجد فقرة إلا ومرقمة، وتندرج التقسيمات بطريقة عنقودية بالمتوالية الحسابية أو الأبجدية أو جمعًا بينهما، وبالرغم من مساعدة ذلك على فهم "التمفصلات" الرئيسية في نظرية العلم إلا أن كثرتها توحى بأنها مازالت مفككة المكونات، متراصة الأجزاء، مفتعلة البناء، لذلك يحتاج في أخر كل جزء سابق أو أول كل جزء قادم إلى التلخيص والتذكير وجمع الشتات، ومع ذلك هناك كثير من التكرار لنفس الصياغات وكأنه حدس يعبر عن نفسه على دفعات، طلق امرأة قبل الولادة.

والجمهور في ذهنه، والقارئ في وعيه، عليه أن يفكر بنفسه ويصل إلى ما يريد فشته قوله، وهو ما يعجز عنه القطعيون، ومع ذلك عجز الجمهور والخاصة على فهم "نظرية العلم"، ومن ثم لزمت ضرورة ايجاد صبياغات متوسطة أو ايجاد صبياغات تركيبية توضح الغامض، لذلك كتب فشته تحت عنوان الكتاب "مبادئ نظرية العلم" ملخص المستمعين" (١) ، يشعر فشته بجدية "نظرية العلم"، وبالمنهج الجديد مثل جاليليو ديكارت وفيكو (٢) ، فالقارئ جزء من النص والفهم (٣) ، ويلاحظ استعال فشته مصطلحات كانط المشروط وغير المشروط، المادة والصورة.

وتنقسم "المبادئ" إلى ثلاثة أجزاء غير متساوية، الأول بلا عنوان يشمل ثلاث نقاط حول المبدأ غير المشروط على الاطلاق، والمبدأ الثانى المشروط من على المصورة (٤) .

والثانى "تأسيس المعرفة النظرية" وهو ما يعادل "نقد العقل النظرى" عند كانط ويتضمن نظرية واحدة تعم الجزء الثانى كله  $^{(0)}$ ، أما الجزء الثالث "تأسيس المعرفة العلمية" فيتضمن السبع نظريات التالية  $^{(7)}$ ، في يوجد تناسق كمى ببن الأجزاء الثلاثة  $^{(7)}$ ،

<sup>(</sup>١) عنوان المقدمة الثانية: نظرية العلم مهداه إلى القراء الذين لديهم مذهب فلسفى من قبل ، ويوضح أن الجمهور لا يهود ولا أصدقاء اليهود ولا الأرستقراطيين ولا الديمقراطيين ولا الكانطيين القدماء ولا الكانطيين المحدثين . . 111 bid., p. 311.

Ibid., p. 8-9. (٢)

Fichte: Op. cit., p. 11. (T)

<sup>(</sup>٤) الثالث أكبرها (ه , ١١) ثم الأول (ه , ٧) ثم الثاني (٣) .38-17

Ibid., pp. 39-121. (a)

Ibid., pp. 123-180. (٦)

<sup>(</sup>٧) أكبرها الثاني (٨٣) ، ثم الثالث (٨٥) ، ثم الأول (٢٢) .

ويستعمل فشته تعبير "الفلسفة الأولى" إشارة إلى النصين "المبادئ" و"الوجيز" استرجاعًا لديكارت الذي استعاد تعبير أرسطو، يبحث فشته بأمانة وشرف عن فلسفة أصيلة تعادل الفلسفة النقدية وتتجاوزها، تعتمد على استنباط العقل، فهو تفكير مبدئي، المبدأ الأول يقوم على الهوية، والثاني على الاختلاف أو التعارض، والثالث يجمع بين الصورة والمادة (١).

ويبنى فشته نظرية العلم بديهية بديهية، يقينًا يقينًا، ظاهره استنباط من أعلى إلى أدنى، وباطنه بناء من أسفل إلى أعلى، من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، من المقدمة إلى النتيجة أو من الشارط إلى المشروط.

(أ) المبادئ الثلاثة: والحقيقة أنه لا توجد ثلاثة مبادئ بل هو مبدأ واحد وضعه ديكارت في بداية العصور الحديثة "الأنا أفكر" اثبته كانط وأبدعه فشته وأعطاه كل تجلياته بعد أن صحح مساره من ثنائية ديكارت وصورية كانط وهو مبدأ غير مشروط على الإطلاق، ولا يمكن تحديده أو البرهنة عليه لأنه حدس ذاتي قبل أن يتحول إلى فكر وتجريد، ويتم استنباط الحقائق اليقينية منه، وهو ليس فقط قضية بل أنه فعل من أفعال الشعور، يجمع بين الوجود والمعرفة، مع أولوية الوجود على المعرفة، "أنا موجود" قبل "أنا أفكر"، والفكر حر، وهو ما جعل فشته من رواد الفلسفة الوجودية، هو اليقين الأول عند ديكارت "أنا أفكر"، الواقعة اليقينية الأولى، اليقين الصوري السابق على اليقين المادي، والهوية هي اليقين الأول عند ليبنتز:

۱- والصيغة الرياضية لهذا المبدأ الأول هو مبدأ الهوية أ = أضد الاغتراب، اغتراب الأنا في اللاأنا والازدواجية والانقسام، تجاور الأنا واللاأنا، الأنا تضع نفسها على نحو مطلق، والاطلاقية تتضمن الاستبعاد لأنها كل شيء ، اللاأنا كل ما سوى الأنا، الأنا بعد الأنا، وضع مبدأ مطلق غير مشروط، لا فرق بين الرياضة والميتافيزيقا والوجود، أ = أصيغة رياضية، تقوم على مبدأ الهوية، وهي فعل من أفعال الذات، الأنا للأنا وليس لغيرها، وفي نفس الوقت هو يقين صورى للأنا وليس لغيرها، وفي نفس الوقت هو يقين صورى

<sup>(</sup>١) قمنا بهذا التقسيم الثلاثي من قبل ، صورة الشهور ، مضمون الشعور ، موضوعية الشعور في سالتنا " مناهج التفسير " القاهرة ١٩٦٥ ( بالفرنسية ) .

خالص قبل أن يتحول إلى يقين مادى، يعتمد على البداهة الحسية والوجدانية والعقلية، الصورى يوجب المادى، والضرورة توجب الحدوث، كما أن الله يوجد العالم.

الأنا هو الأنا، والذات هى الذات، إثبات وجود عن طريق الهوية، وهى قضية مطلقة غير مشروطة ضد الاغتراب، "الأنا هو الأنا" أقوى من "يوجد أنا" لأن الهوية الأولى مطلقة غير مشروطة، صورية لا مادية، الكوجيتيو إذن ليس مجرد إثبات قضية عقلية بديهية أو استدلالية بل هى معاناة وجهد كما هو الحال عند كيركجارد وباقى الوجوديين، الكوجيتيو فعل وحركة ونشاط، وضع ذاتى، يثبت الوجود بالحركة والنشاط وليس بالفكر كرد فعل على ديكارت وكانط، لا يجب إذن الخلط بين الذات على مستوى النظر والذات على مستوى العمل، بين الذات كواقع معطى والذات كإمكانية أو مشروع، الذات نشطة وفعالة وخلاقة تضع غيرها، العالم جزء منها وليست هى جزء من العالم، وهو معنى عبارة السيد المسيح "ماذا تكسب لو كسبت العالم وخسرت نفسك" (١) ؟

الوجود لا يستنبط من الماهية كما هو الحال عند ديكارت ولا يستدعى الماهية كما هو الحال عند كانط، الماهية تضع نفسها كوجود بفعلها الذاتى (٢) "أنا لا أوجد إلا لذاتى"، "أنا موجود ضرورى لذاتى"، "أنا موجود أنا موجود على الإطلاق لأنى موجود، وأنا على الإطلاق وجودى، وكلاهما ذات، الذات تضع موجود على الإطلاق لأنى موجود، وأنا على الإطلاق وجودى، وكلاهما ذات، الذات تضع بالأصالة وجودها، صورة الاستدلال الضرورى للوجود الذى يضع ذاته، أنا أتمثل فأنا إذن موجود" يقول فشته "أنا موضوع إذن موجود" ، فإذا قال ديكارت "أنا أتمثل فأنا إذن موجود" يقول فشته "أنا موضوع التمثل فأنا إذن موجود" كما هو الحال عند هوسرل، الأنا ذات وموضوع في نفس الوقت (٤) ، وهو ما أكده أسبينوزا أيضًا على مستوى الميتافيزيقا وليس على مستوى الوقت (على الذات الخالص، يركز أسبينوزا على الذات الخالص بينما يطورها فشته إلى الذات الوعى الضائم، وكأن فشته يدرك أنه لا فرق بين قضية الذات الإنسانية والذات الإلهية، هي قضية واحدة يرفض فيورياخ اغتراب أحدهما في الآخر.

<sup>(</sup>١) " هذا مثل شعر محمد إقبال:

أرى الكافر حيرانًا . . . له الآفاق تيه وأدى المؤمن كونًا . . . تاهت الآفاق فيه

Fichte: Op. cit., pp. 22. (Y)

<sup>(</sup>٣) أشهر قصائد المقاومة الفلسطينية ، بطاقة هوية لمحمود درويش أوراق الزيتون ص٩-١٦.

<sup>(</sup>٤) الأنا المفكر Cogita ، الأنا موضوع التفكير Cogitatum .

هنا تبدو الهوية ليست فى أ=أ بل فى الطرد والتشريد للاجئين والفقر والضنك والحرمان، والكدح فى سبيل لقمة العيش، والتشبث بالصخر والأرض والوطن، والغضب المكبوت بالنفس إحساساً بالعجز، وبالحق الضائع، الهوية هى وجود البدن ولون الشعر والعينين فى عالم عنصرى، الهوية هى الزى المميز والتمسك بالأشكال حفاظًا على المضمون، الهوية هى الضياع والتهميش والنسيان، والذاكرة التاريخية التى تحضر وتصرح، تثور وتغضب ضد المغتصب المحتل المستوطن، الكوجيتو الديكارتى كوجيتو سياسى، فمبدأ الهوية هو كوجيتو عملى.

ونظرًا لهذا الطابع الجدلى لنظرية العلم بين الأنا واللاأنا، بين الذات والموضوع، بين الوعى والعالم كان من السهل نقلها إلى المستوى السياسي كفلسفة في المقاومة "الأنا تضع نفسها حين تقاوم" قبل مين دى بيران في تجربة الجهد والمقاومة على المستوى النفسي.

ويمكن تطوير الكوجيتو في كل عصر وفي كل حضارة، فلما كان القرن السابع عشر عصر الفكر أخذ صبيغة "أنا أفكر فأنا إذن موجود"، ولما كان القرن الثامن عشر عصر الثورة كانت الصياغة "أنا أقاوم فأنا إذن موجود" (١).

والمبدأ الثانى المشروط بالمضمون، فإذا كانت صياعة المبدأ المطلق قانون الهوية فإن صياعة المبدأ المشروط بالمضمون هو قانون الاختلاف، أليست ب، الأول قانون الهوية، والثانى قانون الاختلاف، الأول إيجاب، والثانى سلب، الأول تنزيه، والثانى نفى التشبيه كما هو الحال في اللاهوت.

فإذا ما شعرت الأنا بالتعارض مع اللاأنا يزداد وجوده إثباتًا، الإثبات ضد النفى، ونفى النفى يعود إلى الإثبات قبل أن يصوغ هيجل ذلك فى الجدل فى "علم المنطق" الأنا يضع نفسه مرتين، الأولى بمنطق الهوية أ = أ ، والثانية بمنطق الاختلاف أ ب، يضع

أن تقاوم

<sup>(</sup>١) وهو نفس الظرف الذي توجد فيه الأمة العربية الآن لذلك كثرت أشعار المقاومة ، وأغانى الأرض ، والفرق الوطنية ، وذلك مثل شعر المقاومة الفلسطينية . مثلاً يقول محمود درويش

يا كفر قاسم! لن تنام .... وقبله مقبرة وليل ووصبة الدم لا تسام

ووصية الدم تستغيث بأن تقاوم

ديوان أخر الليل ، دار العودة بيروت ص ٦٦ .

الأنا نفسه أولاً كإمكانية ثم يتحقق حين يقاوم الغيرية كوجود، يضع نفسه أولاً كصورة بفعل الذات ثم يتحقق كوجود بفعل المقاومة إلى مضمون.

وبلغة نظرية العلم أن نفى الوجود لا يساوى الوجود لأن النفى يضاد الإثبات، والإثبات نفى النفى، وإمكانية المعارضة تعنى هوية الشعور، الهوية عندما تتخلق وتبدع فى نفى الاختلاف، والذات هى التى تضع الموجود المعارض باعتباره حدًا لها، كل أنا لها أنا معارض أى لا أنا، وهى ليست معارضة صورية منطقية بل هى النفى والسلب مثل الولادة عندما يخرج اللاأنا من الأنا وهو ذاته (١).

والمبدأ الثالث المشروط بالصورة هو الجمع بين الإثبات والنفى، بين الهوية والاختلاف في لحظة ثالثة طبعًا لقانون الجدل، من الموضوع إلى نقيض الموضوع إلى مركب الموضوع قبل أن ينسب إلى هيجل، من الإثبات إلى النفى إلى نفى النفى (<sup>7</sup>) وهو ما سماه فشته مثل كانط الكبر السلبى (<sup>7</sup>) ويلغة "نظرية العلم" نفى الأنا من اللاأنا، والأنا واللاأنا من فعل الأنا الأصيل، فالعالم في داخلى، الأنا واللاأنا هما الوجود واللاوجود، ولا يمكن قسمتهما إنما تحديدهما من أجل الطرد، "نظرية العلم" هي اللحظة الثالثة في الجدل، هنا يبدو فهم فشته متجاوزًا المنهج الاستنباطي إلى المنهج الجدلي الذي يحلى التناقضات أو المنهج التركيبي الذي يجمع بينها، يعطى فشته الأولوية للتركيب على التحليل ردًا على سيؤال كانط الشهير "كيف تكون الأحكام التركيبية القبلية المكنة؟"، ويجيب فشته بمعارضة الأنا للأنا، فالإجابة ليست نظرية بل عملية، موضوع "نظرية العلم" إذن ليس المعرفة بل الحرية، ليس الفكر بل الممارسة، أفعال الشعور التركيبية وأفعال الفكر تحليلية، وكل ذلك واقع في الشعور.

(ب) جدل الأنا واللاأنا: إن جوهر الفلسفة النقدية هو وضع أنا مطلق غير مشروط بشيء أخر أعلى أو أدنى منها، الفلسفة النقدية من داخل الذات في حين أن القطعية والشك من خارجها، فالطرفان يلتقيان، ولو تطورت الفلسفة النقدية لأصبحت "نظرية العلم"، وقد وقع كانط في القطعية لإيمانه بالشيء في ذاته مع أنه عارض في البداية قطعية فولف، الدجماطيقية مفارقة لأنها تتجاوز

Fichte: Op. cit., pp. 24-27. "(\)

Ibid., pp. 27-38. (Y)

Grandeur negative. (T)

الذات، والنقدية حالة لأنها تضع كل شيء في الذات، فشته هنا هو الذي يتجاوز إذن الثنائية الديكارتية الكانطية إلى وحدانية أسبينوزا، فشته إذن هو جماع ديكارت وأسبينوزا.

ويبدأ فشته بالتعارض بين الأنا واللاأنا، وشرعية وجود اللاأنا في الأنا وبها، محولا الشيء الخارجي إلى الشعور، فاللاأنا موجود داخل الأنا، الموضوع داخل الذات كما هو الحال عند هوسرل، وتحتاج هذه العملية إلى تركيب ثلاثي:

۱- تركيب متبادل تجعل اللاأنا لا معقولاً ومتناقضًا طالما أنه موضوع خارج الأنا وطرف له، نفي كمى لواقعه، وتصغير جزئى لبعض عناصره يؤدى إلى وضع الواقع أو عكسه.

٢ – تركيب على يجعل واقعة اللاأنا لا كيفًا، ينتمى إلى اللاأنا بل كيفا منقولاً إلى اللاأنا بالأنا، الاعتراف باللاأنا مستقلاً عن الأنا هو اعتراف بواقع الأنا وبالتالى بحدود الأنا، والعودة إلى الثنائية القديمة أى التنكر لمبدأ الاستقلال الذاتى للذات، يهدف التركيب العلى إلى جعل واقع اللاأنا نتيجة لحدود الأنا أى إدراك العلة فى إحدى نتائجها، علة ليست لها واقع إلا من حيث معلولها، ولا يمكن شرح اللاأنا إلا بما يدور في الأنا.

٣ – تركيب الجوهرية تجعل من سلبية الأنا ليس معلول اللاأنا باعتباره علة بل مجرد درجة من نشاط الأنا، الأنا جوهر، ماهيته لا نهائية، تحققه المباشر متناقض، ومن أجل أن يحقق لا نهائيته وصفاته يتطلب سلسلة من تحديدات الفكر، سلبية الأنا لا تعزى إلى سبب خارجى للأنا بل إن سبب وجوده من طبيعة الأنا طالما أنه ينعكس على الأنا الذى يتصف بالتحقق التدريجي لماهيته اللانهائية، واقعة اللاأنا تتلاشى وتتقلص بحيث تصبح درجة للأنا، والنفى يصبح درجة للإثبات كما أن الظلام درجة للنور، لا يوجد تمييز كيفى بين الأنا واللاأنا بل فقط تمييز كمى، ليس للأنا وجود واقعى في ذاته، وليس له إلا وجود متوهم من صنع الخيال (١)، والخيال ملكة مزدوجة لانتاج لا نهائي يغوص في اللاشعور واللاتحدد وفي نفس الوقت تقدم حدودًا لنفسها، وتحدد في صورها الذهنية، ملكة محدودة نهائية ولكنها خالقة مبدعة.

XL, I, p. 389-390. \*(\)

(ج) تأسيس المعرفة النظرية: ويؤسس فشته في القسمين الثاني والثالث المعرفة النظرية على ثمان نظريات:

النظرية الأولى، يؤسس فشته المعرفة النظرية في القسم الثاني على نظرية واحدة ملخصاً المبادئ المنطقية الثلاثة السابقة: مبدأ الهوية الذي عليه يقوم المبدأن الآخران، ومبدأ التعارض، ومبدأ السبب (١)، وهما أساس الحكم التركيبي قبل أن يتحدث شوبهنور عن "مبدأ العلة الكافية"، أفعال الشعور تركب والفكر يحلل، أفعال الأنا تركيبية والفكر الذي يقيمه تحليلي، ويتضع ذلك من خمسة أحكام:

- ١ تحديد القضية التركيبية موضع التحليل، يُوضع الأنا واللاأنا معًا في الأنا بواسطة الأنا، كل منهما يحدد الآخر بحيث تلغى كيفية كل منهما كيفية الآخر في لحظتين، الأولى الأنا يضع اللاأنا وتحددها، والثانية الأنا يضع نفسه ويحدد اللاأنا.
- ٢ التركيب العام والشامل للتضاد في هذه القضية هو أن الأنا يضع اللاأنا باعتباره حد الأنا، اللاأنا الايجابي يحدد الأنا السلبي، وتبدو القضية في ظاهرها نظرية وهي في الحقيقة قضية عملية وليست نظرية، جهد الأنا لإثبات الأنا إلى حد مقابلة اللاأنا، ومن ثم يحدد الأنا ذاته بفعله ونشاطه الخاص.
- ٣ التركيب عن طريق التحديد المتبادل للتضاد في القضية الأولى اللاأنا للأنا وفي نفس الوقت واقعه، يحتوى اللاأنا على واقع في ذاته، وهنا يتم الجمع بين الصورة والنشاط، والنشاط هو الواقعة الإيجابية المطلقة، وفي نفس الوقت اللاأنا ليس له أي واقع بالنسبة للأنا إلا بقدر تأثر الأنا به.
- 3 التركيب عن طريق التحديد المتبادل للتضاد في القضية الثانية، النشاط واقعة مطلقة، والسلبية سلب مطلق، السلبية كم الإيجابية، فالسلب إيجاب كما أن الإيجاب سلب، السلب درجة من درجات الإيجاب، والسلبية إحدى درجات النشاط، فالوجود أساس العدم وليس العدم أساس الوجود كما هو الحال عند هيدجر وسارتر من المعاصرين، "أنا أفكر" تعبير عن نشاط، الذات تضع نفسها مفكرة وبالتالي فاعلة وهو تعبير عن حد، وعن سلب، فالفكر تحديد ضاص للوجود، الأنا هي الذات

<sup>(</sup>١) السبب Grund ، الإيجابية Activité ، الكم Artinomie Quantum Antinomie نقائض بالمعنى السبب 14-39 Fichte ; Op. cit., p. 39

الفاعلة على الإطلاق، والذات يمكن أن تحدد سلبيتها بفاعليتها، وبالتالى فهى سلب وإيجاب فى نفس الوقت، ولا توجد أعراض فى الذات، بل هى جوهر خالص، تغير شامل وكلى، وتغير العرض ناتج من تغير الجوهر (١).

- ٥ التأليف التركيبي بين التضاد في وجهى التحديد المتبادل، الأنا تضع نفسها بتحديد اللاأنا، وتضع نفسها كوجود عاقل، وفي فعل العلاقة مع السلب، الفاعلية المستقلة محدودة، والعكس صحيح، الفاعلية المستقلة تحدد فعل العلاقة مع السلب، وهنا تبرز ثلاث قضايا:
  - (أ) عن طريق فعل العلاقة مع السلبية تتحدد الفاعلية المستقلة.
  - (ب) عن طريق الفاعلية المستقلة، تتحدد فعل العلاقة مع السلبية.
- (ج) تتحدد هاتين القضيتين على التبادل، ويمكن الانتقال من أحدهما إلى الأخرى.

فى القضية الأولى الأنا مثل الواقعة المادية عند أسبينوزا، الجوهر، وهذا هو المعنى الحقيقى للمثالية الألمانية، "نظرية العلم" هى قراءة جديدة للفلسفة النقدية ونقلاً لها من المعرفة إلى الوجود، ومن العقل إلى الحرية، ومن النظرى إلى العملى، وفي القضية الثانية إن لم يتم ذلك يكون الاغتراب، فالاغتراب عند فشته قبل هيجل وماركس وماركوز والوجوديين المعاصرين، وقد نقل فيورباخ كل ذلك على الله في علاقة الأنا باللائنا.

وفى القضية الثالثة العلية هى الذات، لا فرق بين العلة المثالية والعلة الواقعية، ليست العلة مقولة ذهنية كما هو الحال عند كانط بل حركة داخلية فى الذات، الذات هو الموضوع، والموضوع، والموضوع بلا ذات، لا ذات بلا موضوع، ولا موضوع بلا ذات، قبل هوسرل والظاهريات، حدود الذات وجودها، ووجودها حدودها، وجودها تعينها، وتعينها وجودها (٢).

<sup>.</sup> Le Sujet الذات ، Le Moi (١)

Fichte: Op. cit., pp. 68-108. (Y)

النظرية الثانية، وتكرر بعض مصادرات النظرية الأولى مثل الأنا واللاأنا يتحددان على التبادل، الأنا يضع نفسه محددة باللاأنا، يضع الأنا نفسه محدداً اللاأنا، الأنا فعال على الإطلاق ولا يوجد شيء إلا فعاليته، الأنا علية اللاأنا وفي نفس الوقت الأنا ليست علية اللاأنا، اللانهائي عند اسبينوزا خارج الأنا نظراً لوقوعه في القطعية، لذلك قال عنه برجسون: كل إنسان له فلسفتان، فلسفته الخاصة وفلسفة اسبينوزا، الأنا المطلق متماهي مع نفسه، لا يمكن وضع الفاعلية إلا إذا انقطعت ولا يمكن وضع الانقطاع إلا إذا كانت هناك فاعلية طبقًا لجدل السلب والإيجاب، في هذا التحول من العقل النظري إلى العقل العملي، توضع كل مقولات كانط في العقل العملي في نظرية العلم مثل الاستقلال الذاتي للإرادة، الذات ليست مقولة أو وجود بل مطلب واقتضاء (١).

فى الرواقية أخذت الفكرة اللانهائية الأنا على أنها الأنا الواقعى دون تمييز بين الوجود المطلق والوجود الواقعى، لذلك كان الحكيم الرواقى أوتوقراطيا بلا حدود، تعزى إليه جميع الصفات التى تعزى إلى الأنا الخالص أو الله، وطبقًا للأخلاق الرواقية لا يجب أن نصبح مشابهين الله لأننا "إلهيون"، في حين تميز "نظرية العلم" بين الوجود المطلق والوجود الواقعى، وتضع الوجود المطلق كأساس، ويمكن تفنيد الرواقية بأنها عاجزة عن تفسير الشعور، لذلك لا تؤدى "نظرية العلم" إلى الإلحاد كما تؤدى إليه الرواقية بل تتكون بطريقة متسقة إذا ما حاول الروح المتناهى.

"نظرية العلم" إنن نظرية واقعية تستنبط من قوى الأنا المحددة تحديدات أخرى ممكنة للأنا، ومع ذلك "نظرية العلم" ليست متعالية بل محايثة، وكل مذهب يخالفها يعد نوعًا من القطعية الواقعية المفارقة، "نظرية العلم" وسط بين مذهبين، هى نوع من المثالية الواقعية أو الواقعية المثالية، ودون فهم لفلسفة كانط يمكن اتهام "نظرية العلم" بأنها فلسفة متعالية، "نظرية العلم" عمل الخيال الخلاق، ولا يمكن التعبير عن "نظرية العلم" بالحرف بل بالروح.

وضع شيء مطلق خارج عن ذاته، مثل "الشيء في ذاته"، والاعتراف مع ذلك بأن هذا الموجود موجود لغيره، أي شيء ضروري في ذاته، فهذه هي الدائرة التي يمكن

الbid., P. 123-149 Existence ، وجود Concept مقولة (١)

للذهن أن يسير فيها إلى ما لا نهاية، ويستحيل أن يتحرر منها، وأى مذهب يدخل هذه الدائرة يقع لا محالة فى المثالية القطعية، وأى مذهب يخرج عن هذه الدائرة تكون أيضنًا واقعية قطعية، الحل الوحيد هو التوحيد بين الاثنين، طبقًا لجدل الداخل والخارج.

النظرية الثالثة: في جهد الأنا يوضع في نفس الوقت جهد مضاد للأنا من أجل إقامة التوازن بين الاثنين، وهي ثنائية جدلية نجد حلاً لها في لحظة ثالثة من الجدل كما هو الحال عند هيجل في الأنا المطلق، ليست نظرية العلم مفارقة وهو نفس التنبيه الذي أورده كانط في المقدمة الثانية لنقد العقل الخالص بل حالة محايثة في الشعور، ويلخص فشته منطق الجهد في عدة قضايا:

- ١ فكرة الجهد هي فكرة علة، ليست علة في نشاط دائري.
- ٢ الجهد من حيث هو جهد هو كم محدد باعتباره نشاطًا .
- ٢ ما هو جهد ليس محدودًا بالأنا بل بالمعارضة من الخارج.
  - ٣ هذه القوة المعارضة هي أيضنًا جهد.
- ٤ ليس للطرفين المتعارضين أية علية حتى يقع التوازن بين الأنا واللاأنا مثل توازن ألمانيا بين الشرق والغرب (١).

النظرية الرابعة: يجب وضع الأنا، والجهد المضاد للأنا وتوازنهما بحيث:

- ١ وضع جهد الأنا من حيث هو كذلك.
- ٢ لا يمكن وضع جهد الأنا دون وضع جهد مضاد لللاأنا.
  - $^{(Y)}$  . پچپ وضع التوازن بینهما

وهنا يستعمل فشته ألفاظ الشعور والميل والجهد والعاطفة والذاتية، ألفاظ هيجل في "علم المنطق" باعتباره منطق وجود (٢).

Ibid., pp. 149-150. (\)

Ibid., pp. 150-123. (Y)

<sup>(</sup>٣) وهي نفس مصطلحات محمد إقبال.

النظرية الخامسة: العاطفة ذاتها يجب وضعها وتحديدها، وهى مقولة الرومانسية يحاول فشته إخضاعها للعقل أو للواجب بلغة ما ينبغى أن يكون، ويجعل فشته هذا المنطق فى ثلاث قضايا:

- ١ في الأنا أصلاً جهد لملأ اللانهائية، وهو جهد يعارض كل شيء .
  - ٢ للأنا قانونه، التفكير على ذاته، مالئا اللانهائية.

٣ – هذا الميل يكفى ولا يكفى بسبب التحديد المتوسط بالعاطفة، كاف من حيث وجود التفكير في الذات، وغير كاف من حيث المضمون، الأول النية والثانى التحقق، والكفاية أو عدم الكفاية مشروطة بالعاطفة، ويفصل فشته هذا الشرط في خمس قضايا: الأنا محدود لا يملأ اللانهائية، تطور ثورات الذات من الداخل، الثورة هو المم من الموت إلى الحياة، الثورة واقع الحركة والحياة، والشعور بالميل "اتجاه نحو" و"واقع إلى"(١)).

النظرية السادسة: تكون العاطفة محددة ومحدودة، إذ يشعر الأنا بأنه محدود لذاته وليس بغيره، والعاطفة موضوعة كعنصر فعال، هنا يدل فعل وضع على الإثبات وليس النفى، وهما المعنيان للفعل الألماني الشهير "تجاوز" والذي يعنى النفى والإثبات في أن واحد (٢).

النظرية السابعة: يوضع الميل أو يحدد، فالعاطفة اتجاه نهائى، تدفع إلى تحقيق غاية جزئية، ويضرب فشته بعض الأمثلة الحسية حتى يقلل من صورية تحليل العواطف (٢)، يجمع فشته بين لغة الحركة والتناقض، بين هيجل وبرجسون، بين لغة كانط ومين دى بيران، الثنائية القائمة على الجهد والمقاومة (٤).

النظرية الثامنة: تعارض العواطف نفسها وبمقولاتها مثل العمل والنشاط والوضع والتناقض والتوازن، وهي لغة الصوفية المعروفة، ومصطلحات أحوال النفس، مثل القبض والبسط والفقد والوجد، هنا يبدو أن فشته أكثر الرومانسيين مثل شيللر

Ibid., PP. 153-157. (\)

Ibid., PP. 158-161. (Y)

Ibid., PP. 161-175. (T)

Ibid., PP. 176-180. (٤)

وشليرماخر وشلنج قدرة على صياغة منطق للعواطف باستعمال مصطلحات الفلسفة النقدية جامعًا بين كلاسيكية كانط ورومانسية الفلاسفة بعد كانط (١).

## ٤ - الوجيز فيما يخص نظرية العلم من وجهة نظر القوة النظرية <sup>(٢)</sup> :

ويتضمن هذا الوجيز (١٧٩٥) أربعة ملخصات تحت عبارة "ملخص لمستمعيه" مما يدل على صعوبة فهم النص الأول.

- (أ) مفهوم نظرية العلم من الوجهة النظرية خاصة (<sup>7)</sup>، المبدأ العام فى "نظرية العلم" أن الأنا يضع ذاته باعتباره محددًا باللاأنا، وأن لا شيء يعود إلى الأنا إلا ما يضع ذاته، فالأنا قوة وإمكانية وانتشار، تتحدد بوجود المعارضة النقيضة لها، اللاأنا، كما تتوقف الكرة بعد رميها بقدر المعارضة الأرضية لها وإلا استمرت في الحركة إلى مالا نهاية.
- (ب) النظرية الأولى: الواقعة المشار إليها من وضع الحس أو مستنبطة من الحساسية هنا يبدأ فشته من الحس مثل كانط في "نقد العقل الخالص" في "الحساسية الترنسندنتالية"، والحس والشعور معنيان لنفس الكلمة وطبقًا للجدل عند فشته متجاوزًا به "الجدل الترنسندنتالي" الثابت عند كانط، وممهدًا للجدل عند هيجل، كل تناقض، مثل الأنا واللاأنا، ينتهي إلى مركب ثالث، يجمع بين الأنا واللاأنا من أجل تكوين الأنا المطلق الذي فيه الخير الشر معًا بلغة الأخلاق، والله والشيطان معًا بلغة العقائد، والموضوع بقدر ما يوجد خارج الذات وبنشاطها طبقًا لاشتقاق الاسم الألماني (٥)، يوجد في مركب الموضوع ولكن يظل مركب الموضوع إلى الأنا أقرب، فالخير قادر على احتواء الشيطان بالرغم من رفضه.

XL, I, PP. 376-432. (1)

<sup>(</sup>٢) القوة ، الملكة bid., pp. 183-238. faculté (٢)

النجيز ، ملخص Grundriss, precis

Fichte: Op. cit., pp. 183-185. (\*)

lbid., pp. 185-188 (£)

<sup>(</sup>ه) الموضوع أي ما يقف في مقابل Gegenstand . الحس ، الشعور Sentir

- (جـ) النظرية الثانية: موضوع الحس يضعه الحدس أو يكون مستنبطًا من الحدس(١) ، وهي أكبر من الأولى كما، اثنتا عشر ضعفًا أو يزيد، ولا توجد عناوين لأقسامها، وتكرر نفس الحدس، التناقض بين الأنا واللاأنا، بين القوة القاهرة والقوة المقهورة في علاقة متبادلة بين القاهر والمقهور، مستبقًا لغة ماركس الذي أخرج الجدل من الذات عند فشنته ومن العقل عند هيجل إلى المجتمع والتاريخ، وإذا كان كل مركب يحتوى على الموضوع ونقيضه طبقًا لقواعد الجدل فإن الحد هو مركب الموضوع، الأنا يدرك حدسنًا، واللاأنا موضوع الإدراك الحدسي كبداية للفاعلية والنشاط، المعرفة مقدمة للفعل، والنظر عمل كامن، والعمل نظر متحقق، ويصف فشته وضع الأنا بأنه وحده يختص بالعاطفة، يفكر في تلقائية، ومحدود، الأنا يضع نفسه محدودًا وفي نفس الوقت يضع نفسه حرًا، ولو تم افتراض أي شيء واقعى فإن طبيعة هذا الشيء تكون حادثة أي أنها نتاج الأنا عن طريق التوسط، مثل استحالة خروج العالم عن الله في نظرية القبض، ويكون من فعل الخيال ومن صنعه مثل مقولة العلية، فالعالم صورة متخيلة عند جان بول سارتر وعند الصوفية (٢)، والوحدة الحادثة للفعل هو مركب الموضوع الناتج من الالتقاء الحادث للعلية بين الأنا واللاأنا في مقولة ثالثة.
- (د) الحدس محدد في الزمان، وموضوع الحدس محدد في المكان (۲)، وهو عود لصور الحساسية الترنسندنتالية عند كانط، الزمان صورة الظواهر الداخلية، والمكان صورة الظواهر الخارجية، وهو التقابل الذي رفضه هوسرل وبرجسون بجعل الزمان والمكان متعارضين تمامًا، المكان للامتداد، والزمان للتوتر، المكان للعلم الطبيعي، والزمان للفلسفة عند برجسون، المكان بين قوسين عند هوسرل، والزمان إحساس داخلي تظهر الماهيات فيه، لذلك تظهر عند فشته ألفاظ هوسرل كالملاء، وألفاظ برجسون كالتوتر من خلال المعادلات الصورية التي قضت على الموضوع، وهو الذي بدأ أديبًا ثم تحول إلى كانطى صوري ثم استقر في النهاية محاضرًا خطيبًا.

<sup>(</sup>۱) الحد Fichte: Op. cit., pp. 189-225. Limitation

<sup>(</sup>٢) وهو أيضًا موقف ابن عربى في الخيال الخلاق .

Fichte: Op. cit., pp. 225-238. (T)

## ٥ - المقدمتان الأولى والثانية لنظرية العلم (١):

وقد كتبا فى ١٧٩٧ كمقدمة لنظرية العلم، منهج جديد الذى نشر عام ١٧٩٧ من أجل عرض فكرة العلم الجديد باعتباره منهجًا، فكل النظريات الجديدة مناهج مثل ديكارت وكانط وهيجل وهوسرل، ومن قبلهما ريمون ليل وبيكون وجاليليو ونيوتن وفيكو، والأسلوب أوضح، أقرب إلى الأسلوب الأدبى منه إلى الرياضى، وهو طبيعة المقدمات العامة، وذاك مثل مقدمة هيجل فى "ظاهريات الروح"، ويصدرهما بعبارة من كالفن.

(أ) المقدمة الأولى لنظرية العلم نصف المقدمة الثانية كمًا، تتضمن سبعة أقسام في حين تتضمن الثانية اثنا عشر قسمًا (٢) ، تبدأ بنص من بيكون من "إعادة البناء العظيم" إحساسا بأهمية المنهج، وأن "نظرية العلم" هي في نفس الوقت فلسفة ومنهج مثل ديكارت وكانط قبله وهيجل وهوسرل بعده (٢).

ومنهج فشته هو منهج تحليل الشعور، منهج سقراط وأوغسطين وديكارت وهوسرل<sup>(٤)</sup> يقول فشته: "انتبه إلى ذاتك، ابعد نظرك عن كل ما يحيط بك، وحوله إلى الداخل، هذا هو أول مطلب للفلسفة بالنسبة لمريدها، لا يوجد شيء خارجي، لا يوجد إلا ذاتك" (٥).

<sup>(</sup>۱) يكون الفحص الدقيق حينئذ رائعًا عندما يصل إلى أعماق النفس ، وكما يقول القديس بوليس يستخرج كل ما هو في طى الظلمات ، ويكتشف كل ما هو مخبوء في النفس مجبرًا الشعور على إنتاج حتى ما نسيه . 18id., p. 239

Ibid., PP. 241-264. (Y)

<sup>(</sup>٣) وهو ما سماه أستاذنا عثمان أمين "الجوائية" ، انظر دراستنا لتطويرها " من الوعى الفردى إلى الوعى الاجتماعي " ، قراءة للجوائية لعثمان أمين ، دراسات فلسفية ، الأنج لو المصرية ، الـقاهرة ١٩٨٧ ص ١٣٧ – ٣٩٧ ، حوار الأجيال ، دار قباء ، القاهرة ١٩٩٨ ص ١٧٧ – ١١٧ وهو النص الذي ترجمه كانط من اللاتينية وصدر به "نقد العقل الخالص " : أما فيما يتعلق بموضوعنا فإنى أرجو الناس ألا يعتبروه مجرد رأى بل عمل لم يضعه بدون شك فرقة أو نسق تحكمي بل لصالح المنفعة العامة للبشرية نكتبه ، واعتبار مصلحتهم الحقيقية في عدالة تامة في المصلحة العامة وأن يساهموا أنفسهم فيه " .

Fichte. Op. cit, p. 245. (٤)

Ibid., pp. 239-311. (a)

والبعض من تمثلاتنا تصاحبه عواطف الحرية، والبعض الآخر عاطفة الضرورة ، تلك رسالة الفلسفة، البحث عن أساس لهذين المذهبين، فالفلسفة بحث في العقل العملي بالعقل النظري، مهمتها بيان أساس العلم مثل ديكارت وكانط وهوسرل.

وأزمة الفلسفة منذ كانط هو الصراع بين الشك والقطعية، بين هيوم وفولف، فالموجود العاقل المتناهي لا يعرف شبيئًا خارج التجرية، والمثالية استبعاد للتجرية، والدجماطيقية إثبات "الشيء في ذاته" ومن ثم تحولت دجماطيقية فولف إلى دجماطيقية كانط، وبالتالى اتهام كانط بنفس الاتهام الذي اتهم به فولف، إذا كانت المثالية النقدية تقوم على "الشيء في ذاته" فإنها تكون قد تحولت إلى الدجماطيقية، ومن هنا يأتي نقد فشته لكانط بأن المثالية النقدية قطعية أكثر منها نقدية، لم يتخلص كانط من فولف تمامًا بإثباته الشيء في ذاته، ولا من هيوم تمامًا باعتماد المعرفة أولاً على الحس، ولا شيء يأتى قبل الحس كما هو الحال عند هيوم ولوك وهوبز متوقفين عليه، وعند هيجل وبرجسون وهوسرل متجاوزين له، القطعية نوع من المادية لأنها التسليم بوجود شيء خارج الشعور وتعجز عن تفنيد المثالية في حين يسهل على المثالية تفنيدها لأن المثالية تحتقرها، ولما كانت الدجماطيقية هي الفلسفة الغالبة على العصر كان هجوم فشته عليها أكثر من نقد المثالية النقدية، وهي أقرب إلى مثالية الظاهر، ولا يمكن المصالحة بين المذهبين، بل يمكن شق طريق ثالث بينهما كما حاول شلنج في "رسائل في القطعية والنقد"، إذ لا يمكن التضحية باستقلال الأنا، وإن أمكن التضحية باستقلال الشيء، ومقولة الاستقلال الذاتي تظل في النهاية مقولة كانطية، يهاجم فشبته المثالية الصورية الفارغة التى حاول بعض شراح كانط الدفاع عنها مثل بيك أو المثالية المادية القطعية التي تثبت "الشيء في ذاته"، ويحاول شق طريق ثالث بين ما يوضع أولاً ولا يكون ممكنًا إلا إذا نتج شيء آخر عنه، وهذا الثاني الذي لا يكون إلا إذا نتج عنه في نفس الوقت شيء ثالث حتى يصبح الشيء معقولاً، وهو جدل المثلثات الذي صناغه هيجل فيما بعد "علم المنطق"، بعد أن حول هيجل "نظرية العلم" إلى "نسق العلم"، وكما أن ""نظرية العلم" تكشف عن تجربة حية لواضعها فإن "نسق العلم" ليس أداة ميتة بل تحركه روح صاحبه. (ب) والمقدمة الثانية موجهة "إلى القراء الذين لديهم من قبل نسق فلسفى" أى أن الغاية منها الحوار بين الفلاسفة وليس التعليم (١) ، وهى أكثر وضوحًا لأنها تعبر عن رؤية شاملة لنظرية العلم، وتقدمها كمنهج وليس كمذهب لمن لديه مذهب من قبل، فهى منهج ضرورى لكل صاحب مذهب، ومذهب لمن ليس لديه مذهب من قبل، وهى مملوءة بأسماء الأعلام من أجل ردها إلى التاريخ الذى نشأت فيه، وتقوم المقدمة على التمييز بين نوعين من الأفعال العقلية المختلفين تمامًا، الأول نوع أفعال الأنا والتى يلاحظها الفيلسوف، والثانى نوع أفعال الفيلسوف، وفي الفلسفات المتعارضة لا يوجد إلا نوع واحد من الفكر هو فكر الفيلسوف، وفي الفلسفات المتعارضة لا يوجد إلا نوع واحد من الفكر هو فكر الفيلسوف، والمادة نفسها كموضوع للتفكير لم تعرض، وهذا هو السبب في سبوء فهم "نظرية العلم" والاعتراضات ضدها، الأنا لذاته ينبثق منه موجود خارجًا عنه وأساسه في الأنا شرطه، وهي المصطلحات التي ازدهرت عند الوجوديين المعاصرين خاصة جان بول سارتر مثل الموجود في ذاته، والموجود لذاته، والموجود لغيره.

"نظرية العلم" ثورة على الثورة الكوبرنيقية، ثورة باسم النشاط والجهد والمقاومة على الشورة باسم المركز والمحيط، الأولى ثورة ضد النموذج، والثانية ثورة داخل النموذج، والعجيب عدم ظهور مارتن لوثر، الثورة على الكنيسة والتوسط والتاريخ والسلطة أو الثورة الفرنسية ضد الملكية والإقطاع (٢).

لذلك ظهر سؤال: ما صلة "نظرية العلم" بفلسفة الدين التى بدأ منها فشته فى "نقد كل وحى" وفى "الدفاع عن الثورة الفرنسية" بنقده سلطة الكنيسة ورجال الدين مع سلطة الإقطاع والبرجوازية والملوك والأمراء؟ الحقيقة أن الدين يظهر على استحياء فى "نظرية العلم" ونادرًا سواء فى العقائد أو فى أى إشارة إلى الكتاب المقدس، يظهر الدين فى فقرات قليلة إما كأسلوب للتوضيح نظرًا لصورية نظرية العلم أو كاحتمال نظرى أو كتاريخ، حاول فشته أن يجعل "نظرية العلم" قائمة بذاتها لا شأن لها بالدين فى حين أنه فى التطبيقات، فى القانون والأخلاق والاقتصاد والسياسة، كانت النهاية

Ibid., pp. 265-311. (\)

XL, I, p. 379. (Y)

باستمرار دينية (١) ، ربما أراد فشته ذلك كى يجعل "نظرية العلم" متسقة مع ذاتها داخليًا دون حاجة إلى نظرية فى الصدق الإلهى كما هو الحال عند ديكارت أو إلى هدم المعرفة لإفساح المجال للإيمان كما أراد كانط فى مقدمة الطبعة الثانية لنقد العقل الخالص.

وأقرب نموذج للوعى بالذات الضالص هو الله، فالله صورة الوعى بالذات، من صفاته القيام بالنفس (٢) ، وربما كان نموذج الوعى بالذات الشامل هو الضامن للوعى بالذات المتعين في صفات مشتركة مثل الوجود واللانهائية والوحدانية، لذلك سهل عند الصوفية التوحد مع الله، الوعى بالذات هو الوعى الإلهى وغفله على مستوى الإنسان، مما دفع بفيورياخ إلى استرداد الوعى الانساني من الوعى الإلهي، والعودة إلى شرعية الموقف الانساني بدلاً من الاغتراب في الله، وهو أيضًا موقف الرومانسيين في التوسط المتبادل بين الإنسان والله، وعلاقة الفرد بالألوهية، فكل تصور لله الواحد، الإله المشخص هو بلا شك كلمة فارغة، وفكر الألوهية هي فكرة الأفكار، كل ما هو أصلى وأصيل، كل ما هو سامى ومتعالى، وهو الإلهى في كل فرد، أعز ما لديه، بهذا المعنى كل فرد إلهي لأن الله يشاء في كل فرد، ويصبح كل فرد قادرًا على الاتصال بالآخرين ومتوسطًا مثل الفنان المتوسط المثالي بين الآخرين والألوهية لتجلى الألوهية فيه، هو راعى الإنسانية، يحقق الخلود في الزمان (٣) ، لذلك استحال الحديث عن الأنا كموضوع دون الحديث عن الأنا المطلق كمركب موضوع وكما يفعل بعض الوجوديين المعاصرين مثل مارتن بوبر وجابريل مارسيل بالحديث عن الأنا المطلق في لغة الحوار أو الآخر المطلق أو الهو المطلق بصرف النظر عن ضمير المخاطب، ويخصص فشته هامشًا للدين والرواقية (٤) ، وفيه أن الفكرة اللامتناهية هي الأنا الواقعي، ولا يمكن

XL, I, p. 142. (\)

<sup>(</sup>٢) من العقيدة إلى الثورة جــ التوحـيـد ، مدبولى ، القاهـرة ١٩٨٨ ص ٢٣٩-٢٠٤ وهو معنى آية "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " .

XL, I, p. 392-393, 447, 451. (Y)

Ibid., p. 144. (£)

التمييز بين الأنا المطلق والوجود الفعلى، لذلك فإن الحكيم الرواقي لا يعتمد إلا على ذاته وبلا حدود، تُعزى إليه كل صفات الأنا الخالص أو الله، وطبقًا للأخلاق الرواقية يجب أن نصبح مثل الله بل إننا الله، أما "نظرية العلم" فإنها تميز بعناية بين الوجود المطلق والوجود الواقعى، ومن أجل شرح الوجود الواقعى يوضع الوجود المطلق كأساس مرجعى، ويمكن نقد الرواقية ببيان عجزها عن بيان إمكانية الوعى، ومع ذلك فإن "نظرية العلم" لا تؤدى إلى الإلحاد كما قد تؤدى إليه الرواقية والنتائج المترتبة عليها، أما مذهب بركلى فإنه مذهب قطعى يعتمد على وجود الله في صدق الإدراك ويختلف كلية عن "نظرية العلم" (١) ، كما تختلف "نظرية العلم" عن الرومانسية التي ترى أنه بالإمكان إدراك الله مباشرة وتحقيق اللانهائية بدلاً من التحديدات العقلية الاستنباطية، من خلال معرفة العالم، يُرى الله في الطبيعة كما ترى الطبيعة في الله (٢).

## ٦- تطور "نظرية العلم":

قد لا يوجد عمل فى الفلسفة الغربية تمت صياغته عدة مرات مثل "نظرية العلم" عند فشته من مقدماتها الأولى حتى بنائها ثم خلاصاتها فى "تقرير واضيح كالنهار موجه إلى الجمهور العريض فيما تتميز به الفلسفة الجديدة" عام ١٨٠١، "فى مفهوم نظرية العلم" عام ١٨٠٠، "الخطوط العامة لنظرية العلم" عام ١٨٠٠، وقد توازت المقدمات والعروض والخلاصات مع مقارنات نظرية العلم مع مذهب شميت عام ١٧٩١ وفى "حوليات النغم الفلسفى" عام ١٧٩٧، بالإضافة إلى مراسلاته خاصة مع رينهولد (١٧٩٠ – ١٧٩٩)، وكتابته فى خضم اتهامه بالإلحاد "تقرير حول مفهوم نظرية العلم وحول مصيرها حتى اللحظة الحالية" (٢).

XL, I, p, 447. (\)

Fichte: Op. cit., p. 256. (Y)

وذلك طبقًا للشاعر :

وفي كل شيء له أية . . تدل على أنه الواحد

XL, I, pp. 392-393, 447, 451. وهو ما عرضه الغزالي في " الحكمة في مخلوقات الله عن وجل Rapport sur le Concept de la Théorie de la science et sur sa destinée jusqu'a (٣) l'heure presente. XL, II, pp. 605-608.

(أ) وفي "تقرير واضم كالشمس موجه للجمهور العريض حول خاصية الفلسفة الجديدة"(١) لعام ١٨٠١ عرض فشته الطبيعة الحقيقية للفلسفة ودافع عن نظرية العلم بأسلوب الحوار بين المؤلف والقارئ في ستة دروس أكبرها الثالث وأصبغرها السادس مع ملحق، والسبادس يخلو من الحوار<sup>(٢)</sup>، وهو حوار تعليمي صرف، يبدو فيه فشته أشبه بمدرس الفصل، مهمته إقناع القارئ بنظرية العلم وليس عرضها أو تعميقها أو إضافة جديد لها، تخلو من الأفكار الجديدة، وتكرر بعض المصطلحات والمفاهيم القديمة مثل الذات، الوعي، الأنا، الحدس، الاستنباط، القبلي، وهي مصطلحات كانط، بشيرح فشته "نظرية العلم" بالعودة إلى كانط ويمنهجه الاستنباطي القبلي، لذلك كانط هو الفيلسوف الوحيد المذكور بالإضافة إلى بعض معاصري فشته الذين لم يفهموا نظرية العلم (٣)، لا يشرح فشته نص "نظرية العلم" بل يدافع عنها ويحاول أن يجد لها مدخلاً من كانط مع أنه خرج منه ولم يدخل إليه أو مخرجًا إلى التاريخ مع أنه جعلها نظرية مستقلة عن التاريخ، بالرغم من مصادره عند اسبينوزا وكانط، وسجاله مع محاوريه خاصة شلنج، ومعاركه مع شراح كانط مثل ميمون وإرهارد- شميت ورينهولد وغيرهم (٤)، ويستعمل أسلوب التشبيه، تشبيه نظرية العلم بالميكانيكا أو بعلم النفس نظرًا لوجود نسق تفسيري مستقل للحركة وللظواهر النفسية، ويتحدث عن "نظرية العلم" و"منظر العلم" كمترادفين أو النظرية وكأن نظرية العلم هي نموذج النظرية (٥) ، والغاية من هذا التقرير "من أجل إجبار القراء على الفهم"، وليس في الفهم إجبار، ولا يحيل إلى مؤلفاته السابقة إلا إلى "غاية الإنسان"،

Rapport clair comme le jour adressé au grand publique sur le caractère propre (\) de la philosophie nouvelle (1801) et autres texts, Trad., Intro. A. Valensin, présentation M. Regnier, Vrin (Reprose), Paris, 1985, pp. 15-112.

<sup>(</sup>۲) الدرس الثّالث (۲۶) ، الرابع (۱۶) ، الأول (۱۲) ، الثّاني (۱۰) ، الخـامس (۹) ، السـادس (۲) ، اللحق (۱۰) . الملحق (۱۰) .

<sup>(</sup>٣) كانطى (٥) ، كانط (٤) ، جاكويى يعقوب ، أبيشت ، بول ، بوترفيك ، هوزنجر ، هيدنرايش ، شنيل ، إبرهارد - شميت .

Jacobi, Jacob, Abicht, Bouterweck, Heusinger, Heydenreich, Snell, Ehrhard (٤) Schmid.

<sup>(</sup>٥) ذكرت نظرية العلم حوالي ٩٥ مرة .

ومن حيث فن الحوار، هو حوار غير ناجح إذا ما قيس بمحاورات أفلاطون، فالموضوعات المجردة مثل "نظرية العلم" لا تكون موضوعًا للحوار مع أن فشته بدأ حياته أديبًا رومانسيًا ثم تحول إلى كانطى الأسلوب ثم استقر محاضرًا شفاهيًا، أفكارها بسيطة ولكن مسهبة العرض ربما من أجل التفهيم كما هو الحال في رواية "عالم صوفى" الشهيرة، كما أن تقطيع الحوار يقضى على الموضوع، غرضها الاطلاع وليس المعرفة، وحسن الإقناع وليس مزيد من البرهان.

يحاول فشته أن يضع "نظرية العلم" بين العلوم مثل الرياضيات فهى رياضيات المعرفة أو الميكانيكا فهى حركة الشعور، مازالت تشق طريقها بين الشك والقطع، وهى تتويج لمشروع الفلسفة الحديثة الذى بدأه ديكارت، وأسبينوزا فى "الأخلاق"، وليبنتز فى "الرياضيات الشاملة"، وكانط فى "الفلسفة النقدية"، وشلنج فى "فلسفة الطبيعة" أو "فلسفة المهوية" أو "فلسفة الدين"، وهو ما حاول هيجل إعادة صياغته فى "ظاهريات الروح" و"علم المنطق" والذى أكمله هوسيرل وأتمه فى "الظاهريات" كما يبين فى "أزمة العلوم الأوربية" (١)، ليس مهمتها التوفيق بين القطعية والشك عن طريق التجاور، طابق صور للحساسية الترنسندنتالية يرضى فيه هيوم وطابق لمثل العقل يرضى به فولف، وطابق لمقولات الذهن للربط المصطنع بينهما ولكن تحويل "الأنا أفكر" إلى فاعلية ونشاط، فالمعرفة عملية معرفية، والموضوع من وضع الشعور، ليس النموذج هو الصورة والنشاط والفاعلية بلغة الرومانسيين (٢) ويتمسك بشرطى صحة المعرفة عند كانط، الضرورة والشمول، وبدخول فشته عالم الشعور ووصف أفعاله يصبح أحد مؤسسى الظاهريات بعد ديكارت وكانط بالرغم من اتهام هوسرل له بالغموض والرومانسية (١).

(ب) "عرض جديد لنظرية العلم" ١٨٠١ : كان شلنج تلميذ فشته هو الحاضر (ب) الغائب في صياغة "نظرية العلم"، لم يذكره في بناء النظرية إلا في الهامش،

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا : الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية ، قضايا معاصرة جــ من الفكر الغربي المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ص ٢٩ - ٣٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) لاحظ فشته أن رؤية إبرة على مسافة زمنية قصيرة بينهما وكأنها تتحرك . وهي النظرية التي قامت بعدها بقرن من الزمان في السينما ، اللفظ المشتق من الحركة .

L'Exégése de la phénoménologie, Dar al fikr al-Arabi, Cairo, 1977, pp. 341- (°) 347.

وقد اعترض فشته على شرح تلميذه لنظرية العلم، كانت معظم صياغات فشته التالية منذ ١٨٠٠ – ١٨٠١ لنظرية العلم ردًا على سوء تأويل شلنج لها وضد فلسفته في الطبيعة، يدافع فشته دفاعًا حارًا عن روح النقد الكانطى ضد دجماطيقية شلنج، لا توجد فلسفتان لفشته الأولى من ١٧٩٤ والثانية في ضد دجماطيقية شلنج، لا توجد فلسفتان الثانية إنكار للأولى، ففيلسوف مثل فشته مولع بالأنساق الرياضية لا يتناقض إلى هذا الحد، ولكن يرجع السبب إلى التنافس بينهما، يكفى مراجعة مؤلفات شلنج ١٨٠١ – ١٨٠٩ ومقارنتها بعروض فشته ١٨٠١ – ١٨٠٠ لعرفة اتساق نظرية العلم مع نفسها في العروض الأولى والثانية، ونظرًا لتغيير فشته لمصطلحاته في المرحلة الثانية فقد اتهمه شلنج بأنه أخذ فلسفته، والحقيقة أن فشته قد استعملها من أجل الجدال ضد فلسفة الطبيعة مؤكدًا فلسفته الأولى بعبارات جديدة (١) ،

كان شلنج أول تلميذ شارح ومؤول لفشته وهو مازال شابًا، ولاحظ أن كانط أعطى النتائج دون المقدمات فأكملتها "نظرية العلم" واستأنفت دور "الأخلاق" لأسبينوزا، تضع المبادئ العليا لكل فلسفة والتى يتم طبقًا لها تطابق العقل النظرى والعقل العملى، كتب شلنج "فى إمكانية صورة فلسفة عامة" عن الشرطية وأنها مشروطة باللامشروط، وهو ما يتفق مع فشته فى نقدهما لكانط، وكتب فى ١٧٩٥ عامًا بعد "نظرية العلم" "فى الأنا باعتباره مبدأ الفلسفة أو اللامشروط فى المعرفة الإنسانية" يتضمح فيها جمع شلنج بين

Fichte: Exposition de la theorie de la science 1801.

(1)

Schelling: Exposition de mon système de philosophie 1802.

Schelling: Bruno: Exposition ultererière du système de philosophie 1802.

Fichte: La theore de la science 1804.

Fichte: Les Traits caractéristiques du temps présent 1804 - 1805.

Fichte: L'Essence du savant et ses manifestation dans le Domaine de la liberté 1805.

Schelling: Leçons sur la méthode des études académiques 1802 - 1803.

Schelling: Philosophie et religion 1804.

Fichte : Enseignement de la vie bienheureuse ou theeorie des données de la consceience 1810.

Fichte: La logique Transcendentale, Theorie de la science 1812 - 1813.

Donnees de la conscience, Théorie de L'Etat..

Schelling : Recherches philosophiques sur l'essence de la liberté 1809.

فشته وأسبينوزا (١)، ومع ذلك كان شلنج أقرب الكانطيين إلى فشته، الأسبينوزية فى الشعور، وليس عجبًا أن يبدأ هيجل أعماله الفلسفية المبكرة بمقارنة مذهبى فشته وشلنج، وعلى عكس اتهام كانط لنظرية العلم بأنها دجماطيقية جديدة فإن شلنج يراها قد تجاوزت القطعية والنقدية فى كتابه "رسائل فى القطعية والنقد" بادخال أسبينوزا فى الشعور فى حين أن شلنج أطلقه إلى الطبيعة مما جعل فشته أقرب إلى القطعية منه إلى النقد.

كان شلنج يعلق على "نظرية العلم" وهو طالب، فقد أدرك بحدسه الفلسفى عدم كفايتها وأنه بالإمكان تجاوزها فى "فلسفة الطبيعة" أو "فلسفة الهوية"، كانت الفلسفتان موجهتين ضد ثنائية النقد اعتمادًا على نظريات أسبينوزا وليبنتز التى حاولت تجاوز الثنائية الديكارتية من قبل، الصراع بين الطبيعة والروح صراع مفتعل، وفى نفس الوقت حاول شلنج تجاوز ذاتية فشته فى "نظرية العلم" التى حاول بها فشته القضاء على "الشئ فى ذاته"، ونسب إلى الغائية الطبيعية قيمة ميتافيزيقية وأنطولوجية، روحًا على "الشئ فى ذاته" فن الدهن، وهى فى نفس الوقت ليست شيئًا فى ذاته، أراد تأسيس فلسفة طبيعية تنقض "نظرية العلم" وتبحث عن روح العالم ودينامية المادة، وقام بأول محاولة يعتمد فيها على الخيال الخلاق فى "نظرية العلم" ونقلها من الروح إلى الطبيعة، ومن الوعى إلى العالم، حاول شلنج تأسيس غائيات طبيعية، ونظرية عن التقدم التدريجي للعالم قبل ماركس، أراد تأسيس فيزيقا تأملية داخلية لنظرية العلم وإخراجها من دائرة المثالية الترنسندنتالية ووصف تحقق الأنا.

كان غرض فشته من "نظرية العلم" إثبات ظاهرية الطبيعة حتى لا يوضع وجود طبيعى أمام الروح ليحددها، أراد أن يبين بفضل آليات الخيال الخلاق تطور الروح وهى تولد ظاهر العالم الواقعى، كيف يعطى العالم نفسه للشعور بسبب حدود الأنا، أما شلنج فيثبت الطبيعة ويصف تطورها على مراحل أو عصور أربعة: من الحس البدائى إلى الحدس المنتج إلى التفكير إلى الإرادة المطلقة، ومن خلال هذا التطور لأعمار العالم

XL, I, pp. 395-399, 415-432. (\)

يقسم العقل المعطيات الأولية للطبيعة (١) ، أولاً المادة كمغناطيسية وكهرباء وكيمياء وهي ديناميات الطبيعة ثم الموضوع الحسى مع المكان والزمان والعلية ثم الطبيعة المنظمة وقوانينها أي أبعادها الحس والإثارة والميل ثم الجوهرية والتبادل، سابقًا هيجل في ظاهريات الروح وهوسرل في "التكوين"، ومع ذلك، يبين شلنج أنه بالرغم من هذا التكوين القبلي للطبيعة إلا أن لها وجودها المستقل عن الشعور وليست مجرد ظاهرة.

وقد اعترض فشته على شلنج، فقد اختار فشته لنظرية العلم اسم المثالية الألمانية وهو الاسم الذى أخذه شلنج ضد "نظرية العلم"، خلط شلنج بين ميدانى الحياة والتأمل، وأساء فهم "نظرية العلم" الذاتية عنده فى الطبيعة، وتعنى وجود موضوع مستقل، أما "نظرية العلم" فهى دائرة الأنا كعقل متناه للذات – الموضوع والتى ينتج الشعور داخلها، واستنباط العالم يقتصر على وصف الظواهر، لذلك فإن "نظرية العلم" نظرية معرفية وليست نظرية طبيعية.

كان من السهل تحويل فلسفة الطبيعة عند شلنج إلى فلسفة في التاريخ في "أعمار العالم" وقبل أن يبدع هيجل فيها جامعًا بين فشته وشلنج (٢) ، فإذا كانت الطبيعة مستقلة فإن تقدم العالم ممكن، وفي نفس الوقت يعبر عن تقدم العقل الشامل، تطور الإنسانية وحي تدريجي للمطلق كما هو الحال عند لسنج، التاريخ الشامل شعر إلهي، وكل ذلك بعيد عن "نظرية العلم" ووقوع في الدجماطيقية، عودًا إلى أسبينوزا من أجل تدعيم النظرة الدينية الرومانسية، مذهب شلنج الدجماطيقي الصوفي مخالف لنظرية العلم، بدأ شلنج من "نظرية العلم" ثم خرج عليها كما بدأ فلاسفة الوجود من ظاهريات هوسرل ثم خرجوا عليها، وكما بدأ الكانطيون من كانط ثم انحرفوا به، والديكارتيون من ديكارت وتجاوزوا منهجه، والهيجليون من هيجل ثم ثاروا ضده، إن نظرية العلم لا تنقصها المبادئ بل التطبيقات، وهو نفس نقد نظرية العلم للفلسفة النقدية، "نظرية العلم" مجرد بداية وليست نهاية مثل الفلسفة النقدية، ولا تهدف إلى استنباط الشيّ في ذاته أو معرفته كما حاول شلنج.

XL, I, pp. 332-371. (\)

Les Ages du Monde. أعمار العالم (٢)

خلاصة نقد شلنج أن "نظرية العلم" مثالية ذاتية، عاجزة عن الحصول على وحدة المثال والواقع، كما أنها وضبعت واقعة مطلقة فوق الطبيعة، مما صبعب بعدها العبور من المثال إلى الواقع، وقد شاركه في ذلك بارديلي بأنها ذاتية تنكر طبيعة الفكر وطبيعة الوجود، وأن مبدأها وهو الأنا فردية تجريبية، موضوع كالموضوعات الأخرى، عاجز عن المصول على الفكر الخالص وقوانينه، ضد هذه الانتقادات بعدم الكفاية بين فشته في عرضه الجديد كفاية المبادئ للمعرفة المتكاملة للعالم العقلى الذى لم يقل عنه شبيئًا حتى الآن والعالم الحسى الذي شرحه من قبل، "نظرية العلم" ليست ذاتية بل تدرك المطلق اللادج ماطيقي على عكس المطلق عند شلنج وبارديلي، وهي قادرة على أن تفسر الانتقال من المطلق إلى النسبي، ومن الواحد إلى الكثير، وهذا هو معنى الفلسفة النقدية ضد الدجماطيقية الجديدة، المطلق في ذاته لا يمكن إدراكه، وادعاء إدراكه خيال محض، وكل صفاته مثل العلم والوجود والهوية والإرادة عود إلى الخطيئة الأولى للدجماطيقية أي تقديم الموضوعي المطلق في الذاتي، وعدم التمييز بين الذاتي والموضوعي في البداية والنهاية، فإذا ما تحول المطلق إلى نسبى يكون ذلك انتصارًا للعدم والتناقض الذاتي، ومن ثم فإن مذهب الهوية المطلقة يستحق أن يسمى مذهب العدم المطلق، لم يبق إلا الاعتراف مع الفلسفة النقدية أنه لا يمكن الخروج من المعرفة لا فى "نظرية العلم" ولا خارجها فى أى علم ممكن آخر، لا يمكن أن تكون نقطة البداية فى الفلسفة المطلق نفسه الخارج من المعرفة بل المعرفة المطلقة وحدها، المطلق ذاته لا يمكن أن يدخل في الشعور، لا يدركه إلا كصورة للمعرفة وحدها، هذه هي روح المثالية الترنسندنتالية، كل وجود معرفة، ومبدأ العالم ليس اللاروح أو المضاد للروح بل الروح، لا يوجد موت أو مادة دون حياة، الروح، العقل، مملكة الروح أو أي شئ آخر، ما هذه المعرفة المطلقة التي تجعلها "نظرية العلم" مبدأها؟ وقد حددها فشته في أنواع الأنا، ومع ذلك حُكم عليها بأنها ذاتية فردية، وأهملت طبيعة الفكر المطلق أو العقل الشامل، وهذا يدل على العمى العقلى، هذا الأنا في "نظرية العلم" ليس وعيًا فرديًا بل هو فعل الروح حيث تمحى التميزات الفردية، وحيث تتحقق جماعة الأفراد، لم يشرح أحد هذه الحياة الروحية بطريقة أعمق من "نظرية العلم" في الجزء الأول من "العرض الجديد"، والنتيجة أن الروح جماع الحرية والتحدد، صفتى المطلق، لو كانت الروح حياة ونشاطًا ونورًا يولد لذاته، شفافًا، نتاجًا عقليًا فلا يمكن تحديد المطلق على أنه جوهر،

راحة في الوجود كما تتصوره الدجماطيقية الجديدة والتي تجعله في مواجهة الفكر الخالص أو الحياة الخالصة، مطلقًا خارجيًا وسابقًا على المعرفة، وجودًا في ذاته ولذاته، هذا المطلق، الوجود الخالص، مجرد عدم مطلق، فراغ يسبق المعرفة، فعل الحرية الذي يخرج منه، لا وجود المعرفة، حدة الأصلى، اللاوعي الخالص، لا ينكر فشته اللاوعي، بل إن نصف مذهب أكثر الناس في المطلق أي في اللاشعور حيث يوجد اللانهائي، وهو ليس المبدأ الأسمى بل مجرد إمكانية تستمد منها المعرفة واقعيتها بواسطة الحرية التي تدفع إلى تقدم الروح حتى تمتلك ذاتها، كل معرفة تفترض وجودها وتمتلك نفسها حتى تتحقق، صورتها تتضمن مضمونها في وحدة عضوية واحدة، يرفض فشته أن تبدأ الفلسفة بالمطلق الذي يكون نفي المعرفة، وينقد الفلاسفة والمناطقة بأنهم يجهلون طبيعة المنطق (١).

لقد أخطأ شلنج مرتين، الأولى إخراج الوجود من المعرفة، وجعل المعرفة، تقدمًا ضروريًا، قوة أعلى من الوجود، عودًا إلى أسبينوزا، والثانى عدم استطاعة برديلى بتمييزه بين الفكر الخالص والفكر التطبيقي أو شلنج بتمييزه بين الوحدة الكيفية والاختلاف الكمى إثبات الانتقال من المطلق إلى النسبي، من اللانهائي إلى النهائي، من الواحد إلى الكثير كما يفعل فشته، في المذهبين لا يمكن الخروج من المطلق بعد إثباته في حين أنه في "نظرية العلم" يمكن إثبات الكثرة والتقسيم في العالم لأنها تبدأ من التفكير، إذا كان الفكر هو مبدأ إلى ما لانهاية فهذه هي صورة المعرفة عند فشته.

لم يحاول فشته فقط فى "العرض الجديد" أن يثبت العالم الحسى الخارجى كما ادعى شلنج أنه يؤسس عناصر الطبيعة بل حاول أن يبين كيف أن وحدة التفكير والوحدة العامة تخرج عن طريق تقسيم كل التحديدات الأخرى، المكان والزمان والمادة والعاطفة، يثبت فشته الواقع التجريبي من المثالية الترنسندنتالية ضد اتهام شلنج له بانكار العالم الخارجي، ويصر شلنج على وجود طبيعة، مطلق خارج الفكر، وفي آخر جزء من "العرض الجديد" يبين فشته أن الطبيعة لا توجد في ذاتها بل هي مجرد عالم الظواهر، مجرد آلة، شرط تحقيق عالم آخر أكثر واقعية هو العالم العقلي، ومن ثم يضع فشته تقابلاً بين مذهبه الأخلاقي ومذهب شلنج الطبيعي.

XL, I, pp. 363-371. (1)

والعجيب عدم دخول هيجل في النقاش الدائر بين فشته وشلنج، بين "نظرية العلم" و"فلسفة الطبيعة" وهو الذي بدأ حياته الفلسفية بكتاب "مقارنة بين مذهبي فشته وشلنج"، ولد هيجل قبل شلنج وتوفى قبله، وقرأ فشته دراسة هيجل الشاب عنه ولم يرض عنها، واتهم هيجل بأنه أساء فهمه لصالح شلنج، كان هيجل أقرب إلى فلسفة الطبيعة منه إلى "نظرية العلم" بالرغم من تسمية هيجل مذهبه "نسق العلم".

(جـ) نظرية العلم ١٨٠٤: ظل السجال محتدمًا خلال ١٨٠١ – ١٨٠٩ بين فشته وشلنج، بل أن كتابات فشته ١٨٠٧ وكتابات شلنج من ١٨٠١ – ١٨٠٩ ليست إلا لإظهار التقابل بين "نظرية العلم" و"فلسفة الطبيعة"، ففي كل مرة يكتب شلنح يستثير ذلك فشته للرد عليه ويضطر إلى صياغة مشكلة جديدة والتعبير عنها بألفاظ جديدة، وشلنج يتهمه بأخذ فلسفته لأن فشته في كل مرة، وتحت ذريعة رغبة العصر، يبين أهمية الواقعية وهي روح فلسفة شلنج، وفي نفس الوقت يبين فشته أن المطلق لديه ليس هارباً أومستورًا في "نظرية العلم" بل صامدًا، حالاً في الروح دون الوقوع في الأنطولوجيا الدجماطيقية عند شلنج (١).

قبل أن يبدأ في الرد مرة أخرى على شلنج في "نظرية العلم" ١٨٠٤ كتب "أقوال ماثورة في التربية" في موضوع التربية الموضوع الأثير عند كانط وروسو ولسنج وبستالوتزى، ولم ينشره، التربية هو أن يوضع الإنسان أمام مسؤولياته وبكامل قواه، وكل تخصص غير مفيد يمثل خطرًا على الإرادة لأنه يحد من قدرتها ويصبح الإنسان عبدًا له بدلاً من أن يكون سيده، ويحدد الثقافة بدلاً من تنميتها، وأفضل تربية للإنسان معرفة اللغات القديمة، وهي ليست لغات ميتة بل تساعد على التفكير في الألفاظ والمعانى الاشتقاقية مما يؤدي إلى معرفة العالم الطبيعي انتقالاً من اللفظ إلى المعنى إلى الوجود كما يفعل هيدجر في الفلسفة المعاصرة، ثم تأتي الرياضيات بعد اللغات وقبل اللغات الحديثة للاطلاع على العلوم العصرية، ثم يأتي بعد ذلك الأخلاق ثم الدين (٢).

XL, II, pp. 372-393. (\)

<sup>(</sup>٢) وهذا شبيه بإحصاء العلوم عند الفارابى: اللسان ، الرياضيات ، المنطق ، العلم الطبيعى والإلهى ، علم الكلام والفقه والعلم المدنى ، من النقل إلى الإبداع مجه ٣ الإبداع جه تكوين الحكمة ، الفصل الثالث: إحصاء العلوم ص ٢٧٧ – ٣٥٣ .

وأرادت مدام دى ستال الأديبة الألمانية الشهيرة ذات الثقافتين الألمانية والفرنسية وصديقة المفكرين والأدباء والفنانين أن تعرف فى أقل من ربع ساعة ماذا تعنى "الأنا"؟ جرح السؤال كرامة فشته الذى ظل يبنى "نظرية العلم" طيلة حياته، ولما حاول الإجابة بالفرنسية قاطعته بعد عشر دقائق مشبهة نظرية العلم بمغامرة رحلة ياردن الذى وصل إلى النهر ولم يجد لعبوره لا جسر ولا ممر ولا قارب، وبدلاً من أن ييئس شمر عن أكمامه وسبح! هذا هو معنى الأنا، احمر وجه فشته، ولم يغفر لها سخريتها، وهى السيدة المتأدبة الفيلسوفة، فرجع من جديد إلى صياغة "نظرية العلم" على مدى ثلاث سنوات من أجل تأسيس "علم الشعور" رياضيًا مادامت التهمة الموجهة هو الغموض، ولما عرض شلنح فلسفته في كتاب "بوونو، عرض متأخر لنسق الفلسفة" في ١٨٠٧ كانت صياغة فشته الجديدة ردًا مباشرًا على حوار على الطريقة الأفلاطونية يوحد فيه شلنج بين الحقيقي والجميل، بين الأسرار والأساطير، بين الفلسفة والشعر.

وسار في طريق السخرية رشتر ونيقولاي، فقد كتب رشتر "المفتاح الفشتى" يبين أن "نظرية العلم" أصبحت مفتاحًا سحريًا للفلسفة (١) ، وكتب نيقولاي "الحقائق المؤلة" ليسخر من "نظرية العلم" في صيغة حياة وأفكار سمبرونيوس جونديبرت (٢) ، وهي شخصية خيالية تحتقر التجربة وتبحث عن القبلي الصوري الخالص والأنا الأخلاقي، وكتب ثانيًا "ثقافي العلمية" ليتحدث عن المعرفة التي لديه عن الفلسفة النقدية وكتاباته فيها والخاصة بالأساتذة كانط وإيرهارد وفشته، وكتب ثالثًا مقالاً للمكتبة الألمانية الشاملة ينقد فيه "نظرية العلم"، ورد فشته عليه بنفس الأسلوب الساخر في "حياة نيقولاي وأفكاره الغريبة"، ورد عليه نيقولاي من جديد في مقال: "كيف يمكن استنباط بواسطة المثالية الترنسندنتالية تكوين موجود بالفعل بمبادئ مع عينات رائعة من حب الحقيقة والتفكير العميق والحياء والتمدن وعظمة مؤسس الفلسفة الحديثة؟" (٢).

كتب فشته "نظرية العلم" في ١٨٠٤ لإعطاء الحل الكامل لمشكلة العالم والشعور مع البرهان الرياضي عليه ضد انتقادات شلنج الأخيرة واتهامها بالعجز عن الخروج

Richter: Charis Fichtiana. (1)

Nicolai : Sempronius Gundibert. (Y)

XL, II, 1, pp. 295-331. (۲)

عن المعرفة النسبية من دائرة الشعور الإنسانى وبالتالى العجز عن إدراك المطلق إلا من حيث هو فكرة حتى أصبح موضوعًا ليس للعلم أو للمعرفة العقلية بل للإيمان، يرفض فشته هذا النقد لأن غاية "نظرية العلم" بل غاية كل فلسفة عرض المطلق والوصول إليه، كما حاول الربط بين المحسوس والمعقول اللذين تركهما كانط منفصلين، وهناك طرق عديدة لتحقيق هذه الوحدة والوصول إلى "الشيء في ذاته" الذي يتحدث عنه شلنج، وهي طرق متعددة عند الفلاسفة لا يرى منها شلنج إلا واحدة صحيحة والباقي خاطئة، وقصي العودة إلى الصنم القديم، القطعية، وتصور المطلق كشيء أي "الشيء في ذاته".

الواقعية، عند فشته، في التعالى أو المفارقة، وهذا هو التوحيد حجرة العثرة في كل المذاهب الثنائية، المطلق عند شلنج خارج الشعور الذي لا يتخارج، ولا يمكن أن يفسر بالشعور ويصبح حيًا، شلنج هو العاجز عن اختيار أحد البديلين، التضحية بالشعور الإنساني أو التضحية بالله، وهو لا يريد البديل الأول، ولا حيلة له إلا البديل الثاني وهو مستحيل، ومن ثم يستحيل بقاء المذهب، "نظرية العلم" وحدها هي القادرة على التوفيق بين هذين البديلين، الله والعالم، والتوحيد بينهما على العقلانية الشاملة، الثنائية بين الوعي المحدد والروح المطلق من أجل الوصول إلى الوحدانية التي تجعل البحث عن الوحدة الخالصة، الأنا المطلق، الغاية القصوي للشعور، المثل الأعلى، الواجب، أراد فشته في "نظرية العلم" عام ١٨٠٤ وصف نشأة المطلق دون أن يبدأ من المطلق بل من المعرفة وحتى لا يقع في الدور والدائرة المغلقة، وذلك في لحظات ثلاث:

- العيب الأصلى في هذه المعرفة، تخارج الوجود في علاقته بالفكر، الفصل اللاعقلي بين الواقعي والمثالي، ما يسميه فشته "الإسقاط بالفصل"، الفصام الفكري (١).
- ٢ بيان ضرورة الوحدة في مطلق لا يكون الموضوع الحالى للمعرفة النظرية بل
   يصبح قانون العقل العملى، مطلب الواجب.
- ٣ بيان كيفية الانتقال من صورة الشعور، صورة الكم إلى صورة المطلق، وحدة
   الكيف، وهو ليس انتقالاً مباشراً بل بتوسط، يوضح المطلق بالتعارض، له مثال سابق

<sup>(</sup>۱) الإسقاط بالفصل Projection per hiatum

منطقى، معرفة الواقع أو معرفة الشعور، يكون فيها الوجود والفكر شيئين، وكذلك النفى، شرط الوحدة الخالصة التحقق، وجود المعرفة النسبية التى هى نفيها، بين النسبى والمطلق وحدة لا انفصام لها، وحتى يصل المطلق باعتباره قائمًا بذاته إلى النور والوعى بالذات يجب تدمير مسبق التصور مما يعنى ضرورة وضع التصور أولاً، هذه هى اللغة التى وضعها فشته والتى طورها هيجل بعد ذلك فى علم المنطق.

(د) وإذا كان "التقرير الواضح وضوح الشمس" (۱) شرح "نظرية العلم" نظرية مستقلة عن الدين عام ۱۸۱۰ فإن "الهيكل العام لنظرية العلم" لعام ۱۸۱۰ أول نظرية العلم تأويلاً دينيًا خالصًا بل أن المترجم قد ترجم "نظرية العلم" عقيدة العلم وكأنها عقيدة دينية (۲).

فى "نظرية العلم" الله وحده هو الموجود فى ذاته أو بتعبير القدماء واجب الوجود، معرفته مثل وجوده، معرفة بذاته وتعبير عنه، فلا توجد معرفة ذاتية إلا لأن الله موجود، واللاوجود والعدم خارج تصور الله، ومن ثم تظل المعرفة قائمة وحية مثل الله، والحدس رؤية معرفية ووجودية فى أن واحد لله، والواجب نابع من الله، مبدأ واحد وشامل مثل صنفاته، والله هو نموذج العلو والتسامى والمفارقة، لذلك يمكن تسمية "نظرية العلم" "نظرية الحكمة" أى إدراك الله ومعرفته (٢).

(هـ) واستأنف فشته في دروس ١٨١٠ - ١٨١١ موضوعات "نظرية العلم" من جديد بعد تطبيقاتها في القانون والأخلاق وبعد الصراع ضد الرجعية والرأسمالية وبعد النضال من أجل التحرر الوطني، و"النداءات" آخر ما كتب ونشر في حياته، وقد تناولت هذه المحاضرات "معطيات الوعي" وهو عنوان شبيه برسالة برجسون في آخر القرن "رسالة المعطيات البديهية للوجدان" و "نظرية العلم في خطوطها العامة" وأخيرًا "خمس محاضرات في رسالة العالم" وهو نفس عنوان محاضرات "رسالة العالم" في ١٧٩٤ .

La silhouette générale de la Doctrine de la science, Trad. Pierre-Philippe (\) Druer, Vrin, Paris 1985 (Reprise), pp. 188-203.

Théorie de la science, Wissenschaftlehre. Doctrine de La science. (Y)

XL, I, PP. 386-387. (T)

تهدف "نظرية العلم" هذه المرة إلى نقد نظرية شلنج "فلسفة الطبيعة"، فكل علم يبدأ بحدس حسى صعودًا إلى مبدأ يتجاوز الحس، هذا هو المنهج الفلسفى طبقًا للفلسفة النقدية، وهو ما يشارك فيه برجسون وهوسرل ومين دى بيران ورافيسون وميرلوبونتى وكل فلاسفة الوجود، أما شلنج فإنه يجعل الطبيعة واقعًا مطلقًا، شيئًا فى ذاته، فى حين أن تحليل الإدراك الحسى ينتهى إلى أن الموضوع يتكون بعمليات ثلاث: الأولى إحساس أو تحديد للحواس الخارجية، والثانية امتداد فى المكان يرد إلى الحدس اللاشعورى لقدرة الذات اللانهائية على القسمة، قدرتها على التفكير، والثالثة نسبة الفكر للوجود الموضوعي إلى الحس الممتد فى المكان أى التخارج، والنتيجة أن الفكر وحده هو الحدس، يعزو إلى الموضوعات وجودًا مستقلاً عن الذات، ليست الذات مجرد مرة تعكس الأشياء بل تنظم المعطيات لبناء العالم، فى حين جعل شلنج العالم مكون من ألهة صغرى وقوى سحرية غريبة لا يمكن للذات التحول إليها أو معرفتها (١).

تكوين الذات للعالم تكوين تلقائى ولاشعورى، يبدأ بيقظة الشعور، فالواقعية عند شلنج أسطورة ووهم لأن العالم من صنع الذاتية، من تكوينه ووضعه، بالنسبة لفشته شلنج من الوضعيين الماديين الحسيين الذين يعزون إلى العالم الخارجى وجودًا مستقلاً عن الذات يسميه الطبيعة، وفى نفس الوقت يرفض فشته اعتبار الذات مجرد الأنا النفسى كما هو الحال فى النزعة النفسية التى نقدها هوسرل فى "بحوث منطقية" والتى نقدها برجسون أيضًا، فالذات تضبط الموضوع ولا تجعله خارج الشعور مثل شلنج أو مجرد انطباعات حسية فيه كما هو الحال فى النزعة النفسية والتى مثلها من قبل هيوم الذى نقده كانط وجعله هوسرل نموذجًا لإفلاس الفيلسوف، والذى نقده برجسون فى رفضه السيكوفيزيقا، ورفضه كل الفلاسفة الوجوديين دفاعاً عن الذات الخالص، وانتقالاً من "الأنا أفكر" إلى "الأنا موجود" (٢).

وفى الذات الخالصة لا تتميز الذات عن الموضوع، في الحس والذهن والعقل والخيال، بين الصورة والتمثل، عودًا إلى المشكلة الكانطية، القبلي والبعدي والتي تحولت

XL, II, pp. 161-169. (\)

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمتنا : جان بول سارتر : تعالى الأنا موجود ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٦ .

عند فشته إلى نشاط الذات بحيث يستحيل التميين بينهما فى علاقة الصورة بالمضمون، هى عملية تفاعل وعلاقات متبادلة أشبه بالقصدية عند هوسرل ووصف الموضوع فى الإحساس الداخلى بالزمان، بين الحاضر والماضي والمستقبل (١).

ويؤدى تمثل العالم إلى اكتشاف الموضوعات تحت قانون العلية، الدجماطيقية الفارقة في مقابل المثالية المحايثة (٢) ، مازالت الثورة الكوبرنيقية تفعل فعلها ليس بطريقة آلية، من يدور حول من، ولكنه بطريقة جدلية يتفاعل فيها الذات والموضوع.

هذا النشاط الذاتى يقوم على الحرية الخلاقة، ابتداء من الميل نحو الحرية بعيدًا عن الحس وعالم الأشياء، وتتحقق هذه الحرية على ثلاث مراحل: الأولى: إحساس يعطى الوعى مضمون التمثل أو الكيفية، حالة من حالات الذات، والثانية حدس علية الذات، والثالث صورة المقاومة التى تقابلها والتى تم وضعها لاشعوريًا، فالمعرفة أيضًا تحرر من الموضوع المكانى عن طريق الخيال نحو المثال على مسار تقدم المعرفة الذى هو فى الحقيقة تقدم الفعل، ليس تقدم الذهن بل تقدم الإرادة، فالتحرر ليس فقط على الأرض بل فى النفس، ليس فقط فى العالم بل فى الشعور، ليس فقط ضد المحتل الغاصب بل أيضًا ضد العالم الحسى، عالم الأشياء، تقدم المعرفة هو تقدم الحرية، واستقلال الأوطان هو نفسه استقلال الوعى، وتضع وحدة الوعى الفردى وحدة الوعى الجماعى، فالشامل يتجلى فى الفرد وفى الجماعة عن طريق القانون الخلقى (٢).

يرفض شلنج أن يكون العالم من وضع أفعال الذات فى "نظرية العلم" دفاعًا عن "فلسفة الطبيعة"، ويرفض فشته أن يكون العالم مستقلاً عن أفعال الذات دفاعًا عن "نظرية العلم"، شلنج يتهم فشته بالفردية الكانطية وفشته يتهم شلنج بالوضعية، عند فشته الموضوع حدود الذات وليس مستقلاً عنها، وعند شلنج الذات حدود الموضوع ومستقل عنها، الخلق الإلهى، فالله يتجلى فى النفس بطريقة سقراط وأوغسطين وديكارت وكانط، والمطلق يتجلى عند شلنج فى الطبيعة،

<sup>(</sup>١) هذه هي الأبعاد الثلاثة للزمان عند هوسرل : Protension, Retention, Intention والتي سماها . Les trois Extases

<sup>(</sup>٢) الحالة Transcendant ، المحايثة

ر ٢) الشامل L'Universel

طريقة أرسطو وتوما الاكوينى وهيجل، الضامن للذات عند فشته فى صنعها للموضوع هو القانون الخلقى، فالأخلاق شرط المعرفة، تجلى الإلهى فى النفس، كلمة الله فى الأرض، فإذا كانت الأخلاق شرط المعرفة فإن الدين شرط الأخلاق، تنبعث الأخلاق من العقل كما ينبعث الدين من الواجب، الله وحده هو الموجود بذاته، ولكنه ليس إلهًا ميتًا بطريقة شلنج، مجرد تصور فارغ، موضوع تأمل وحدس، بل هو حياة خالصة يتجلى فى المعرفة، والمعرفة حياة وحرية، يحول الإنسان هذه القوة إلى واجب، واجب المعرفة، كنوع من تجلى الحياة الإلهية، وهذا هو بحث الحكمة.

(و) أعطى فشته "خمس محاضرات في رسالة العالم وتجلياتها في ميدان الحرية" عام ١٨١١ يعلن فيها أن العالم، وهو نتيجة التقدم الروحي، هو تجل للحياة الإلهية، وأن العالم يمثل العقل على الأرض وأداة تحققه، يلهمه الله، فالله يتجلى في العالم من خلال العالم، وهما من نفس الاشتقاق في اللغة العربية علم (١).

يحاول فشته الجمع بين عقلانية "نظرية العلم"، ودينية "فلسفة الطبيعة" لشلنج، ويسلم ذلك لأن "نظرية العلم" تقوم أيضًا على الدين مثل فلسفة الطبيعة، مثالية فشته أقرب إلى الدين من الطبيعة المملوءة بالغرائب والمعجزات والأرواح وصغار الآلهة أي الوثنية كما هو الحال عند شلنج، الدين عند فشته يقوم على التنزيه وعند شلنج يقوم على التشبيه بل التجسيم بألفاظ القدماء (٢).

يعارض فشته فى محاضراته المعرفة النظرية أى تمثل المعطى بالمعرفة العملية أى الموجود الحر الخالق للمثال، الأولى مجرد انعكاس فى المرآة فى حين أن الثانية عالم الفكر أى الرؤية التى يكون الله فيها نموذجًا، معرفة العلم فيها تأمل العمل الإلهى، والفعل فيه طاعة لإرادته، المتدين هو الوحيد العالم، والعالم هو المتدين، العالم هو مربى البشرية ليس عن طريق الخطيئة أو المعجزات بل عن طريق البراءة والحرية، المثل الأعلى

L'essence du savant et ses manifestations dans le domain de la liberté. (\)

XL, II, pp. 169-172. (Y)

من العالم لا أثر له إن لم يدخل في روح العامعة (1)، وهو الحامل لمثل العدل والحرية (7).

وقد لاقت محاضرات فشته "معطيات الوجدان"، "نظرية العلم"، "محاضرات فى ماهية العالم" نجاحًا كبيرًا فى الجامعة وامتلأت المدرجات بالمستمعين، وكان يتحدث ببطء حتى يشارك المستمعون فى الفهم، يستنبطون المعانى، ويشاركون فى التجارب، ويشعرون بنبضات قلبه وقلوبهم.

عارضه شليرماخر ربما ليس لفكره بل لمنافسته على كرسى الفلسفة أو الشهرة، مع أنه كان أقرب إلى فشته منه إلى شلنج، يعيب عليه غياب المنهج، لذلك جعل محاضراته حول "الجدل"، وكان سولجر ميزان الاعتدال بين فشته وشلنج (٣).

ألقى فشته محاضراته فى جامعة إرلانجن من أجل تعيينه أستاذًا للفلسفة أمام الجمهور، ونقص صوتان لانتخابه، وفضلوا عليه موسى مندلسون من أنصار كانط وممثل التنوير اليهودى لأن فلسفة فشته كانت تتسم بالغموض، اكتفى فشته بعرض روح فلسفته وليس مذهبه فى موضع ألف فيه قبل "رسالة العالم"، وربما كان أحد أسباب الغموض انشغاله بالرد على شلنج فى "منهج الدراسات الأكاديمية"، فقد بين شلنج أن كل علم خاص مشاركة فى المطلق أو فى المعرفة المطلقة وصورة لها، أما نداء العمل والعمل، افعل فعل، وهو نداء فشته، فهو نداء الذين لا يودون تقدم المعرفة (٤).

رد فشته على شلنج علنًا فى محاضرات إرلانجن أمام الطلبة فى تحديد ماهية العلم، وسلم بأن العلم يتعلق بمبدأ أعلى، فكرة إلهية، العلم تفسير العالم، والعالم نفسه بعلاقاته وتحديداته والإنسانية التى يتضمنها ليس إلا مظهرًا، ظاهرة خالصة تخبئ الأصل والأساس وهو الإلهى، العالم تخارج الحياة الإلهية أو المطلق، والسؤال هو: ما

<sup>(</sup>١) انظر دراستينا : " رسالة الفكر " ، " دور المفكر في البلاد النامية " قضايا معاصرة جـ١ في فكرنا المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٦ ص٢-٤٠ .

<sup>(</sup>٢) وهو معنى الحديث الشهير " العلماء ورثة الأنبياء " .

XL, II, pp. 173-184. (Y)

<sup>(</sup>٤) التنوير XL, II, p. 464-480. Askala

هى العلاقة المعرفة بالله؟ هنا تختلف "نظرية العلم" عن "فلسفة الطبيعة"، وإذا كانت الطبيعة على علاقة بالله إلا أنها ليست مطلقة أو ضرورية، بل مجرد شرط أو وسيلة لوجود آخر، الطبيعة ليست مطلقة وليس الله كما يتصورها شلنج، فإذا كان لكل عصر أخطاؤه فتلك أخطاء شلنج وجوته اللذين يؤلهان الطبيعة، ويوحدان بينها وبين الله، طبقًا لذهب وحدة الوجود، واضح أن فشته يقلل من شئن الطبيعة وأن شلنج يعلى من قدرها، عند فشته ليس في الطبيعة شئ الهي، والعلم ليس مطلقًا، الله أو المطلق هو المثل الأعلى للمعرفة، والطبيعة شرط تحديد هذا المثل، وبهذا المعنى وحده يمكن البحث عن أساس إلهي للعالم، علاقة العلم بالمطلق ليست مشاركة كما يقول شلنج بل علاقة تبعية، وسيلة لغاية، والغاية مطلب الواجب، وقانون الإرادة رفع الإنسان إلى الله، والآلة معرفتنا بالعالم، وإذا كان المطلق هو المثل الأعلى للمعرفة الإنسانية فهو أيضًا المثل الأعلى للعالم، يمثل في العالم وحدة الحياة الروحية، فكرة الله، مهمته تحقيق الإرادة والدين، ليس العالم بفضل علومه التي تقوم بالتوحيد المطلق بين القانون والعلم والأخلاق والدين، ليس العالم تعبيرًا مباشرًا عن الله كما يدعى شلنج بل تعبيرًا عن الله في العقل، الله غريب على العالم، لم يخلقه على صورته ولكن في ذهن العالم صورة عن الله، علاقة الله بالعالم عند شلنج مباشرة وعند فشته بتوسط العالم (١).

ومن ثم يكون السؤال: ما مسئوليات العالم؟ بالإضافة إلى الإلهام الإلهى، تمثل الإلهى فى الانسانى كما يظهر فى العبقرية وأشكالها المختلفة فى الفلسفة والشعر والعلم والسياسة ،،، إلخ، وذلك يتطلب العلم والعمل، الجهد العقلى والفضيلة، الله باعث على المعرفة، ونموذج الحقيقة.

واجبات العالم التى تفرضها رسالته التى تتجاوز رسالة العالم الطبيعى هو تجنب التافه والفظ، وما يحط من الخيال، وما يبعد عن النوق السليم والمقدس، وكل ما يضعف الروح (٢)، دور العالم أن يدخل المثل الأعلى الإلهى فيه، ولما كان المثال متعارضًا مع

<sup>(</sup>١) والحقيقة أن فشته أقرب إلى الآية الكريمة "وقل اعملوا "وإلى روح الفلسفة الإسلامية خاصة أصول الفقه كما عرض الشاطبي في "الموافقات".

 <sup>(</sup>٢) ويضيف فشته أيضًا السكر والعربدة وهي سلوكيات الطلبة في ألمانيا الذين دخل معهم فشته في عراك
 من أجل تربيتهم الوطنية ،

الواقع، يقوم العالم بقيادة مجتمعه، وإرشاد عصره، يأخذ زمام المبادرة، ويتصدر الأحداث، يحقق المثال في الواقع، ويدخل في صراع مع العادات القائمة.

ولكى يقوم العالم برسالته لابد له من حرية خاصة، الحرية الأكاديمية، حرية الفكر والقلم والكلام وإمكانية التقدم الخلقى، لا يستعمل العالم الحرية ضد القانون بل الإعداد لقانون المستقبل، ليست الحرية فوق القانون، ولا تعمل ضد الشرف والكرامة كما تفعل أحيانًا الاتحادات الطلابية (۱) ، الحريات الأكاديمية هى التى تسمح للعالم أن يكون مربيًا، صاحب مهمة مزدوجة عملية ونظرية، عمليًا قد يكون فى الحكومة أمير مستشار طبقًا لنموذج أفلاطون فى الملك الفيلسوف والفيلسوف الملك (٢) ، يفحص المسائل السياسية والاجتماعية ويقترح لها العلول دون ألقاب أو وظائف، ويعمل على تحسين الحياة الجماعية تدريجيًا (٣) ، ونظريًا يطور العلوم الإنسانية القائمة، العلم والفن والأخلاق والدين، قد تختلف تعبيراته عندما يصوغ الفكرة الإلهية لأنه عالم وأستاذ وكاتب وأديب، لذلك كل العلماء والسياسيين والأساتذة والكتاب عليهم واجبات، البحث عن مثل أعلى سامى بالرغم من أنه يبتعد كلما اقتربنا منه، وبذل الجهد والعمل الدءوب المستمر في الشباب والشيخوخة.

ينظر ، ويشبه هذا التقسيم أقسام الحكماء المتألهين عند السهروردى ،

<sup>(</sup>١) يمكن عقد مقارنات بين الاتحادات الطلابية في ألمانيا وأثرها على الحياة الجامعية في الهزل والجريمة والاتحادات الطلابية في مصر بعد انتشار الحركة الإسلامية فيها والتشدد في الحياة العامة ، وتلتقي مع فشته في ضرورة توجيه الاتحادات الطلابية إلى الحركة الوطنية .

<sup>(</sup>٢) وهو أيضنًا نموذج الفارابي في "المدينة الفاضلة " .

<sup>(</sup>٣) وهي مهمة العالم الإسلامي في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الحسبة وهي الوظيفة الأساسية للحكومة الإسلامية عند ابن تيمية ، وفي حالات استثنائية وليس القاعدة ، قد يضحي بالبعض لصالح الدولة عندما يصبح القانون مهددًا والمثل الأعلى في خطر ، هنا تكون الحرب مشروعة ومقدسة ، الحرب التي أرادها الله ، فالعالم الحاكم خليفة الله في الأرض ، يعلن للناس أنه حامل المثل الأعلى ، أما الحكام العاديون المرتبطون بالأرض فإنهم لا يعرفون ذلك ولا يعرفون الحرب المشروعة وليس لهم الحق في التضحية بالحياة الإنسانية لأن الشعب هو صاحب الحق والمصلحة ، الحاكم العالم له وضع خاص خارج الدولة ، يتوارى شخصه أمام الدولة ، ودوافعه تخلو من الأنانية ، يعيش في عظمة الله ، يتحد معه ويحقق رسالته ، لا يرى شيئًا إلا من المنظور الأبدى الشامل ، وفي مقابل العالم الحاكم هناك العالم الأستاذ والكاتب ، الواجب الأول للأستاذ احترام أساتذته وعلاقته بطلابه والعلم ، وهو مجدد مبدع ، والعالم الحاكم أفضل من الحاكم بعفرده ، والعالم بمفرده ، والعالم ، والحكم يجمع بين النظر والعمل ، والحاكم يعمل ، والعالم والعالم ، والعالم

وبالإضافة إلى الواجبات العامة للعالم هناك واجبات خاصة عليه، إذا كان سياسيًا أو حاكمًا فعليه أن يعرف عصره كى يقوده، ويعرف الدستور لإصلاحه، فكل دستور غير كامل قابل للتحديث، وواجب العالم الحاكم هى العدالة، ولا يضحى بالفرد مهما كان صالح الدولة، احترامًا لحقوق الإنسان.

واجبات الكاتب ألا يخاطب الجمهور بمنطق الإيحاء والتربية، فعمله ليس موجهًا لعصر معين ولثقافة معينة ولجمهور معين بل لمصلحة الإنسانية جمعاء، لا يقول شيئًا قيل من قبل، لا يكتب إلا مبدعًا من أجل تقدم الإنسانية وبناء العلوم وتهذيب الأخلاق، يعطى أفكاره صياغاتها النهائية في صورة شاملة، وهو سيد لغته حتى يمكنه التعبير عن أفكاره بطريقة ملائمة مع إمكانية إبداع لغة جديدة، يعبر عن أفكاره بوضوح كالأستاذ، وبعمق كالفيلسوف حتى ولو كانت في هذه الحال غامضة، ولا شخصية.

ويحكم فشته على كتاب عصره بقسوة، يكتبون بسرعة كتجارة بهدف البيع وكثرة النشر وملأ المكتبات، ويدين كثرة الكتب التى لا يقدر الجمهور على استيعابها، وإصدار المجلات والسلاسل دون تمييز كيفى، مجرد مشروعات تجارية مادامت بعيدة عن العيب في الذات الملكية، معظمها مراجعات، وقراءات على قراءات، هي أعمال عقيمة للروح، وفاسدة للذهن، لا يمكن تأهيل الجمهور بها أو تعلمه لأنها تشوه الحقائق، وتكشف عن الأهواء مع أن فشته يعد حياته بمراجعة "أنسيديموس" لشولتز، وكانط بدأ مراجعات أيضًا لعديد من الكتب في عصره مثل كتاب هردر عن فلسفة التاريخ، وقد تحولت في الفلسفة العاصرة إلى فن "القراءة" وعلم "التأويل".

وبالرغم من نجاح محاضراته فى إرلانجن إلا أن اتحاد الطلاب قاطعه فتناقص عدد الطلاب الأمر الذى اعتبره فشته إهانة شخصية له، فحولها إلى دروس مغلقة للخاصة، للزملاء وبعض تلاميذ شلنج، وقد حاول أحدهم التوفيق بين "نظرية العلم" و"فلسفة الطبيعة"، وبادلهم فشته بالحضور فى دروسهم فى الرياضة والكيمياء أدبًا، وطلب منه إعادة تنظيم الجامعة أو إنشاء جامعة جديدة نموذجية حتى يستعيد شعبيته، ومنذ عودته إلى برلين بدأ كتابه "أفكار حول التنظيم الداخلى لجامعة إرلانجن" ولكن بروسيا كانت فى خطر وبدأت الأزمة السياسية عام ١٨٠٦ (١).

Idées pour l'orgaization interieure de l'université d' Erlangen. (\)

بدأ فشته خطته ببيان عيوب التنظيم الحالي للجامعة مثل غياب الاتصال بين الأساتذة والطلاب، عقم التدريس، غياب الطلاب، العادات السيئة لاتحادات الطلاب مثل السكر والعربدة والتحدى بالمبارزة ومظاهر العنف، وإذا كانت مهمة الأستاذ إيصال العلم المستقل عنه فإن أفضل منهج للتدريس ليس المحاضرة، المونولوج، وحفظ الكتاب المقرر بل الحوار والمناقشة مع الجمهور، يبعث الأستاذ الطلبة على التفكير والتعبير عن آرائهم ثم يستعيدها الأستاذ وقد يعبد ترتيب وصباغة أفكاره بناء عليها، الجمهور جزء من الخطاب، وأستاذ ثان، الأستاذ تلميذ بالقوة، والتلميذ أستاذ بالقوة، وكلاهما يتقدم نحو المعرفة، وهذا يسمح للأستاذ بالتعرف على الطلاب شخصيًا وتجريبيًا وحياتيًا، ويتعرف الطلاب عليه كذلك دون تكرار أفكار الأستاذ أو الإملاء من طرف، والصمت من طرف آخر، ويمكن لمجلة الجامعة "حوليات التقدم" أن تنشر نتائج هذا المنهج التربوي، ويكتب فيها الأساتذة والطلاب، وتنشر فيها الرسائل الجديدة الخاصة بالمنهج، ويكون النشر فيها شرط تعيين الأساتذة، بل يتناول فشته المسائل المالية والإدارية للجامعة وعدم ربطها بطول الدراسة ونوعيتها حتى تظل الجامعة منبرًا حرًا الفكر والبحث العلمي، فإذا نجحت التجرية تستطيع جامعات بروسيا أن تتبنى النموذج الجدى لصالح الحضارة البشرية، ثم تنشأ المنافسة بين الجامعات الحصول على أفضل الأساتذة والطلاب بعد أن تسقط الموانع والفواصل بينها بدلاً من المحافظة على الجمهور بأي وسيلة حتى ولو كان بتملق أنواقهم وبيع الكتب المقررة حرصًا على الدخل المادي للجامعة، وتعقد الدويلات الألمانية معاهدات بينها لفتح الحدود لمدة قرن على الأقل والنص في دساتيرها على السماح المواطنين الألمان بالالتحاق بأية جامعة يشاءون بل بجامعات الدول المجاورة في بولندا وروسيا والنمسا والمجر، فالوحدة الطلابية واللغوية هي الأساس، ألمانيا هي كل بقعة يتكلم فيها بالألمانية، ألمانيا وطن الألمان لغة وثقافة حتى الالزاس واللورين بين فرنسا وألمانيا بلغتيهما المزبوجة الألمانية والفرنسية على ضفتى الراين، الروح الفرنسية الحقة الروح الألمانية، وهو ما سيعيد بناءه فشته في "النداءات" وما ستعتمد عليه ألمانيا في توحيدها قبل الحرب العالمية الثانية وبعد سقوط جدار برلين. (ز) وقدم فشته عام ۱۸۱۲ – ۱۸۱۳ عدة دروس في موضوعات سابقة مثل "نظرية العلم"، "نسق الحق"، "نسق الأخلاق"، "علاقة المنطق بالفلسفة"، "معطيات الوجدان"، وكلها جدل مع فلسفة الطبيعة لشلنج، فقد حاول شلنج في كتابه "دراسات فلسفية حول ماهية الحرية الإنسانية" حل مشكلة فلسفة الهوية، علاقة الله بالعالم، واللانهائي بالنهائي، وتحداه فشته بئن ذلك يستحيل دون إلغاء الله أو إلغاء العالم، ثم حاول شلنج في "فلسفة ودين" أن يحل الأشكال من جديد، فقد وجد العالم نتيجة سقوط المطلق، وتخارج الذهن، ولم يكن هذا السقوط من فعل الله بل من آثار الحرية، ويمكن بعد ذلك تحديد العلاقة بين الله والعالم عن طريق التوسط، مثل الطبيعة أو الوحي، ومن ثم يمكن التوفيق بين وحدة الوجود عند اسبينوزا والمثالية الترنسندنتالية الصورية، فالطبيعة تجل لله أو صورته كما يتجلي في الوعي والحرية، في الدات والفعل، وهو خال من الشر الإيجابي والسلبي، فكما يتجلي الله في العالم وهو مفارق له يتحول الإنسان إلى اله ليقترب منه، أما الشر فإنه نتيجة الحرية الإنسانية والاختيار الإنساني والفعل الانساني (۱).

كتب فشته من جديد "نظرية العلم" في ١٨١٧ ليحل هذا الإشكال نفسه علاقة الله بالعالم، فقد أخطأ شلنج في محاولته حل الإشكال بوضعه على مستوى الواقع وليس على مستوى الفكر، واعتباره المطلق معطى يمكن إدراكه بالحدس، وأن العالم صدر عنه كما هو الحال في نظرية الفيض كنوع من السقوط، يرى فشته أن هذا الحل لا يرى شيئًا، يقدم عماء إراديًا أو فلسفة كسولة، فالمطلق في الفلسفة النقدية حد التفكير، المطلق في حد ذاته لا يمكن إدراكه أو الوصول إليه، ولا يدرك في صورة وجود ولكنه في صورة واجب الوجود، لانهائي يتحقق، وهذا الذي يفرق بين النقد عند فشته والقطعية عند شلنج واسبينوزا، المعطى في الفلسفة النقدية هو الفكر وفي القطعية الوجود، واضح أن الخلاف بين "نظرية العلم" عند فشته و"فلسفة الطبيعة" عند شلنج هو أساساً في فلسفة الدين، في علاقة الله بالعالم، على مستوى الفكر عند فشته، والوجود عند شلنج.

XL, II, Z, pp. 209-213. (1)

- (ح) ثم ألقى فشته دروسه عام ١٨١٧ "دروس كمقدمة نظرية العلم" مبينًا أن "نظرية العلم" هى أفضل تفسير للفلسفة النقدية وأقوى دفاع عنها ضد المهاجمين لها مثل شلنج فى "فلسفة الطبيعة" التى صاغها من منظور الوجود وليس من منظور الحرية كما هو الحال عند كانط وفشته، يعتمد منظور الوجود على الحس والظاهر فى حين يعتمد منظور الحرية على العقل والشيء فى ذاته، فالوجود من وضع المعرفة، والواقع من صنع الروح، فلا وجود لموضوع خارج الفعل الذى يؤسسه، وعلى هذا النحو تمحى التفرقة بين الطبيعة والوح لأن الله يجمع بينهما، فهو حاوى لكل شئ، عيب فلسفة الطبيعة أنها لا تدرك الروح، ولا أفعال الذهن التى تنتجها، استراح فيها الله، والطبيعة الخارجة، وفى مقابل ذلك تتهم "فلسفة الطبيعة" "نظرية العلم" بأنها الخارجة، وغد فشته الحرية هى الطبيعة الداخلية التى تؤسس الطبيعة الخارجة.
- (ط) كانت الصياغات الأخيرة لنظرية العلم في جدل مستمر مع "فلسفة الطبيعة" عند شلنج، فهي مشروع مستمر لا يكتمل، في حوار دائم مع تيارات العصر (۱) ، ففي نفس العام كتب فشته أيضً "المنطق الترنسندنتالي" وهو التعبير الذي يستخدمه هوسرل بعد قرن من الزمان في "المنطق الصوري والمنطق الترتسندنتالي" (۱) ، لا يعني المنطق مجرد آلة لضبط معطي بل هو وصف لتكوين المعرفة وبنائها وليس نقائضها كما فعل كانط، فالنقائض للوحدة، والتعارض للجمع، والاختلاف للهوية تحت المطلق، فالمنطق يفترض المطلق في ذاته، لا يدرك بالحدس كما يدعي شلنج بل يتجلي في الفكر وفي صور الوعي، كل فلسفة تتحدد بهذه التقدم الذي يحقق المطلق من العدم إلى الوعي، كل فلسفة تتحدد بهذه التقدم الذي يحقق المطلق من العدم إلى الوجود، ومن اللاوعي إلى الوعي، ومن الإمكان إلى الواقع، ومن الضرورة المسية إلى الحرية، لذلك يربط فشته في "المنطق الترنسندنتالي" بين الخبرة المسية والأخلاق، الأولى تحديد الفكر بمطلق الواقع واللاشعور، والثاني تحديد الفكر

XL, II, Z, pp. 225-228. (1)

XL, II, Z, pp. 228-230. (Y)

بالمطلق باعتباره مثالاً، الأولى حتمية، والثانى حرية، الأول ظلال لصورة الثاني (١).

وتفرقة فشته بين الماهية والوجود في المطلق، بين اللاوعى والوعى، بين الخفاء والتجلى، بين الظاهر والحقيقة هو تصحيح لنظرية الشر عند شلنج في "بحوث حول ماهية الحرية الإنسانية"، فالسقوط ليس واقعة في العالم بل نتيجة لإعمال الحرية.

يهدف "المنطق الترتسندنتالى" إلى تجاوز ثنائية الواقع والفكر، الكم والكيف، الكثير والواحد، الروح والطبيعة، الحرية والحتمية، والفكر هو طريق هذا التجاوز الذى يجمع بين طرفى الثنائية، وهو ما يتفق مع روح الفلسفة النقدية.

وقد كتبت "معطيات الوجدان" في ١٨١٣ كملحق للمنطق الترتسندنتالي، يبين فيه فشته كيف يتجلى العالم ما فوق الحس في عالم الحس، وكيف أن الطبيعة ما هي إلا تحقق للواجب، وقد فهم شلنج الطبيعة في "بحوث في ماهية الحرية الإنسانية" على أنها إرادة على مستويات عديدة من القوة، فالإرادة هي المبدأ الدافع لحركة الحياة، كما يرى شلنج أن الشر الموضوعي هو أساس الوحي الإلهي للانتصار عليه فالشر داخل في نسيج الوجود حتى تحوله الإرادة إلى خطيئة، أما فشته فبالرغم من اعترافه بأن الإرادة هي المحرك للحياة إلا أنه لا يجعلها أصل الشر بل الرابطة بين الأخلاق والطبيعة، أداة الخير حتى تصبح الطبيعة تجسيدًا للخير.

الإرادة، مبدأ الطبيعة، هو الفعل الجوهرى للذات، فعل روحى، تصور عملى، تصور يتموضع المسار من الحسى إلى العقلى، من الواقع إلى المثال، لقد وضعت "فلسفة الطبيعة" لشلنج الفكرة أو الإرادة في الطبيعة ولم ترتفع إلى مستوى المثال، ألهت الطبيعة جاعلة إياها إلهًا، روح العالم، والإنسان هو الذي يقوم بذلك لأنه الطبيعة والمعقل في أن واحد، ليست الطبيعة أيضًا صورة الله بل هي ما يأخذ الله كصورة كي يظهر من خلالها، ليست مخلوقة لله، وليس لها أية علاقة به، البشر العقلاء هم الذين يضعون الله بفعل العقل ويخلقون الطبيعة، البشر صور الله، والطبيعة صورة البشر،

<sup>(</sup>۱) ظلال Schema ، صبورة (۱)

وما يتصوره الإنسان على أنه حكمة الله في الخلق هو في الحقيقة من وضع الفكر، حكمة الطبيعة هي حكمة الفكر، تعبير عن الواحد، أساس العقل، وصورة المطلق (١).

الواجب إنقاذ الطبيعة من العدم وإعطاؤها معناها الإلهى، فمنذ إثارة الغبار حتى الحروب الوطنية للاستقلال لا يكون ذلك مفهومًا إلا بمبدأ يفوق الحس، يمثل أعلى محرك، فالحرية هي التي تحدد الطبيعة، ومن ثم ليست الطبيعة مطلقًا بل تعتمد على مبدأ يتجاوزها، وبالتالي تمحى التفرقة التي وضعها كانط بين الإرادة كطبيعة، والإرادة كعلية عقلية، الإرادة هي الجامع بين الطبيعة والعقل، ومن ثم يصبح تحقيق الواجب في العالم ممكنًا، وهو مشروع الإنسانية كلها، مملكة الغايات، الكلمة في التاريخ، والله هو الكلمة، والكلمة هي الله كما يقول إنجيل يوحنا، وهو ما قاله فشته أيضًا في "رسالة العالم" في ١٧٩٤.

ثم تأسست جامعة برلين، وكان شليرماخر في "أفكار ظرفية حول الجامعات بالمعنى الألماني مع ملحق خاص بالجامعة الجديدة المزمع إنشاؤها" قد دعا من قبل ليس إلى إنشاء جامعة بل مؤسسة تقوم بنفس الغاية، كان يريد هدم الصورة القطعية للروح الجماعية للجامعات القديمة، وروح التلمذة، روح الخوف، وساهم في الدعوة أساتذة ومربون ومفكرون أخرون، جامعة تحمل أمانة ألمانيا، واقترحها فشته بعد نقد المقررات في الجامعات القائمة والشروح والملخصات على المتون، محبذًا المنهج السقراطي منهج الحوار الحر بين الأستاذ والتلميذ، ويتطلب ذلك عزلة التلميذ عن الأسرة والمجتمع في نظام داخلي وحلقات بحث أشبه بالمدارس القديمة، واقترح فشته برنامجًا تعليميًا جديدًا في قمته الفلسفة ثم أقل منها فقه اللغة أداة عامة الفهم ثم الرياضيات ثم التاريخ (السياسي والاجتماعي والطبيعي) ثم القانون ثم الطب ثم اللاهوت (ويشمل اللاهوت الخلقي، التبشير، فقه اللغة من أجل التفسير، والتاريخ لشرح نشئة العقائد وتطورها)، ومع وضع برامج الجامعة تأسيس حوليات ومكتبة (٢).

XL, II, Z, pp. 230-235 (1)

XL, II, Z, pp. 134-160. (Y)

ويعد أن كان فشته عميد الكلية الفلسفية انتخب رئيسًا للجامعة (١) ، ودخل في معركة مع روابط الطلاب خاصة روابط المبارزة بالسيف التي منعها فشته، ووقعت مبارزة بين مشاغب ومسالم، وأصر فشته على تقديم المشاغب إلى محكمة الشرف التي أسسمها لينال عقابه، فلا داعى لجعل العلاقات بين الطلاب أولاً والمواطنين ثانيًا تقوم على العنف الذي قد يؤدي إلى الحروب الأهلية التي تبدأ بمبارزة بين الخصمين، دور الجامعة تعليم الأخلاق، وحل الخلافات بالحوار وليس بالسيف، العنف لا ينتهى إذ يولد العنف العنف في خط حلزوني لا يتوقف كما هو الحال في جرائم الأخذ بالثأر، وكان شيلرماخر، لمنافسته على المنصب، وربما لغيره في الفكر يحث الطلاب على معارضة فشته حتى يستقيل من رئاسة الجامعة تحت ضغط الطلاب.

كانت الأسباب المعلنة الخلاف حول تدريس اللاتينية التى أرادها شيلرماخر إجبارية وفشته اختيارية نظرًا لعدائه للثقافات الأجنبية، واللاتينية أصل الفرنسية، وبالنسبة للمنهج يؤيد شليرماخر المنهج التعليمي القديم بينما يفضل فشته منهج الحوار السقراطي، يريد شليرماخر جمع أكبر قدر ممكن من العلوم، فقه اللغة والرياضيات والطبيعة والتاريخ واللاهوت بينما يريد فشته الفلسفة الأكثر تخصصاً.

كما دخل فشته فى معركة مع ممثل البلاط حول الرئاسة، من يرأس من؟ أراد فشته أن يجعل رئيس الجامعة رئيسنًا ممثل الدولة، وكان سبب الخلاف أيضنًا حول الحريات الأكاديمية التى أراد فشته تأكيدها بلا حدود فى مقابل من يضعون شروطاً لها، وكتب فشته فى ذلك خطابه الرئاسى "القضاء الوحيد على الحرية الأكاديمية"، وهو ما أكده من قبل فى "رسالة العالم"، وإذا كان دور الجامعة هو تحقيق ملكوت السموات فى الأرض فإن ذلك يتطلب حرية البحث العلمى، الجامعة مؤسسة مقدسة والهدف الذى تعمل له هدف مقدس، ولا داعى لخوف الجامعة من الحريات الأكاديمية، فالحقيقة تثبت بالبرهان وليس بالخوف، ولا خوف منها على الإيمان، فالإيمان يثبت بالنظر وكان السبب الأخير الخلاف هو رغبة فشته فى فتح المحاضرات المستمعين فى الدروس الحرة وليس فقط المتخصصين، فالفلسفة رسالة وليست مهنة.

XL, II, Z, pp. 182-208. (\)

فى لحظات التحول الكبرى فى التاريخ يبدو أن الفكر الحر فى حاجة إلى منبر حر مؤسسة أو جريدة وإلى حزب ثورى قادر على تحويل الأفكار الحرة إلى ممارسات عملية، وقد ظهرت الحاجة إلى التحول من "الفلسفة النقدية" إلى تأسيس "معهد نقدى" يقوم بتحويل روح الفلسفة النقدية إلى برنامج بحثى تعليمى (١) ، فالجامعة الحرة أقدر على فهم روح العصر من الجامعة التقليدية القديمة، جامعة الدولة، لذلك أنشئت "الكوليج دى فرانس" للتعبير عن الروح الجديدة فى فرنسا فى مقابل "السربون" كجامعة تقليدية محافظة (٢) .

وقد بادر شلنج بذلك واقترح إنشاء معهدًا حرًا نقديًا يضم فروع المعرفة الفلسفية كلها كان مازال صغير السن، عمره خمسة وعشرون عامًا، وهيجل ثلاثون عامًا، فقد ولد بعد هيجل بخمس سنوات، واقترح فشته رئاسة رينهولد له، وأخطر بذلك شيللر، تصوره فشته معهدًا حرًا لا يخضع الرقابة ويضم إلى الفلسفة العلم والأدب، وطلب مساعدة شيللر وجوته في تدبير موارده المالية، وعارض شليجل وشيلرماخر خطة فشته لأن المعهد النقدى المقترح على نمط الدستور الملكي والتبعية العامة، ويفضل شليجل معهدًا يعبر عن العواطف الجمهورية، اتهم شليجل فشته وهو نصير الثورة الفرنسية بأنه ملكي عقائدي تسلطي أحادي الطرف.

ويتضمن المشروع مقدمة تكثيف عيوب العصر وكيفية تجاوزها في ميادين الأدب والفنون الجميلة ووصف الحالة الذهنية للروح العلمي والحس الفني بوجه عام مع تحديد موضوعي العلم والفن ومقارنته بالمفاهيم الأخرى، مهمة المعهد الجديد النقد ومراجعة كل ما يصدر من مؤلفات فلسفية وإبداعات فنية وإعطاء تاريخ شامل للموضوع أو نشر كتب كاملة، ونسق الفلسفة طريقًا ثالثًا بين الدجماطيقية والشك، وإفساح المجال للعلوم الرياضية، والفيزياء العلمية بكل أجزائها، التاريخ السياسي، وتاريخ الأفكار وتاريخ الأدب وتاريخ الفلسفة والتاريخ النظري أي فلسفة التاريخ، كما يضم البرنامج العلوم المساعدة مثل فقه اللغة، والهرمنيطيقا النظرية وكمصدر لمعرفة اللغة واللغة الأم، والفن،

XL, II, 1, pp. 227-269. (\)

 <sup>(</sup>٢) أسس الأفغانى مجلة " العروة الوثقى " كمنبر حر للأيديولوچية الإسلامية الثورية الجديدة وأراد أن يؤسس حزبًا ثوريًا قادرًا على تحقيق هذه الأيديولوچية كممارسات تاريخية .

والخطابة، والفنون التشكيلية، والفنون الخالصة والشعر والموسيقى والرسم والنحت، ويضم أيضًا العلوم التطبيقية والكتابة الفلسفية، والفنون الميكانيكية والتكنولوجياء والزراعة والاقتصاد، ولم ينس المشروع التربية خاصة تربية المتخلفين عقليًا، وتربية الشعب ودور الدولة والكنيسة.

واقترح ريهنولد إنشاء مجلة نقدية من أجل مراجعة ما يصدر من مؤلفات فلسفية والتعبير من خلالها عن روح العصر، واقترح شليجل "الحوليات" بديلاً عن المجلة أو الجريدة الأدبية العامة، وظهر بالفعل العدد الأول من "الجريدة النقدية الفلسفية" وعليها أسماء شلنج وهيجل وليس فشته (١) ، كان هيجل أقدر على التعامل مع الرومانسيين وضمهم تحت إبطيه في حين كان فشته مثاليًا صلبًا.

(ى) نظرية العلم والرومانسية: كانت معظم كتابات فشته منذ ١٧٩٩ ردًا على منتقديه، وكانت والمثالية النقدية كما عبرت عنها "نظرية العلم" ردًا على التصوف المتأثر بجاكوبي كما تأثر الفكر الشعبي حتى ظهرت وكأنها تقيض الرومانسية في حين أنها تعبير أمين وواضح عنها، تطورت في مجلة "أثينا" كما تطور التصوف الطبيعي على أيد أنصاره نوفاليس وشليرماخر، تعتبر "نظرية العلم" إحدى صور الرومانسية في الفكر والفلسفة مثل كتابات الرومانسيين الألمان شليرماخر وشليجل وتيك، تيك صاحب نظرية جمالية، وشليرماخر واضع نظرية أخلاقية ودينية، وشليجل هو الذي صاغ العناصر الرئيسية في الرومانسية التي تتكون من مثالية جذرية تدور حول الأنا، المبدأ الأول المطلق، الحرية اللانهائية، القدرة اللامحدودة على الخلق، الخيال ودوره في إنتاج الموضوعات اللاشعورية، فكرة العمل المولّد، التقابل بين لانهائية المثل الأعلى وحدود الواقع، هذه العناصر كون منها شليجل تصوره للأنا باعتباره مصدر العبقرية في الفن، وهو الأنا العبقري الخالق، القادر قدرة مطلقة، وهي الفكرة الرئيسية في نظرية العلم، ومع ذلك تظل هذه الحرية مطلقة، وهي الفكرة الرئيسية في نظرية العلم، ومع ذلك تظل هذه الحرية اللانهائية عند فشته مثلاً أعلى خالصًا لا يمكن امتلاكها، وتظل محاولة اللانهائية عند فشته مثلاً أعلى خالصًا لا يمكن امتلاكها، وتظل محاولة اللانهائية عند فشته مثلاً أعلى خالصًا لا يمكن امتلاكها، وتظل محاولة

Journal critique de philosophie." (1)

لا نهائية للتحرر كما هو الحال عند لسنج حتى اكتمال التاريخ أو نهايته، ويتعارض الأنا واللاأنا في الشعور، وإذا كانت رسالة الإنسان في الحياة تحرير الأنا من حدودها عن طريق التمييز بين الطبيعة والروح، وتحقيق العقل في العالم أو كما قال هيجل "العقل في التاريخ"، فإنها رسالة تحقيق ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون عن طريق الفعل، وتنتصر الحرية عند الرومانسيين عن طريق الفن الذي يحرر الروح الإنسانية من العبودية للعالم الحسى والقهر الاجتماعي، ويضمن سيطرة الذات على كل ما هو خارجي، ويسمح بتحقيق هذا المثل وهو مطلب العقل الذي لا تصل الفلسفة إليه، وقد أظهرت فلسفة فشته أن العالم من صنع الخيال الحر الخلاق، الفن وحده هو القادر على خلق عالم تكون فيه الروح صاحبة السعادة حيث تتطابق المادة والصورة والتعبير عنهما بدلاً من التعارض بينهما (۱).

وينفى شليجل ومعه فشته كل تجريبية وكل موضوعية فى الفن لصالح العبقرية باعتبارها المصدر الوحيد للخلق الفنى والموضوع الوحيد للفن والذاتية الخالصة، والتحول الأساسى لما هو جوهرى فى الوجود وهى العاطفة (٢)، هذه هى الخاصية الأولى للرومانسية، التحول الأول فى مثالية فشته، تعظيم العبقرية، وعبادة الفردية مما أثار شبهات تأليه الفرد كما حدث عند فيورباخ فيما بعد، الأنا لا علاقة لها بالأنا الفردى التجريبي بل هو القانون والعقل، الألوهية التى تعبر عن نفسها داخل الوعى، فهمت الرومانسية البدائية ذلك وأرادت التعبير عن هذه الخاصية الشاملة للشخص فى الفرد، وأقرت بأن الإنسان إنسان ولكنه فى نفس الوقت هى الإنسان بالإنسان، وعلاقة أعماق نفسه بالآخرين، كتوسط متبادل، لا فرق بين علاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالله، وكل تصور للإله الواحد يكون فارغًا إن لم ينعكس على العلاقات بين الناس والله هو كل شئ، كل ما هو أصلى وأصيل، وكل ما هو متعالى، الله موجود فيه، الناس والله هو كل شئ، كل ما هو أصلى وأصيل، وكل ما هو متعالى، الله موجود فيه، قوة الفرد هو الله إذ يسكن الله فى كل فرد، لذلك كل فرد وسيط للآخرين، يمحو ذاته قوة الفرد هو الله إذ يسكن الله فى كل فرد، لذلك كل فرد وسيط للآخرين، يمحو ذاته

XL, I, pp. 433-469. Schelgel, Schleiermacher, Tieck. (1)

<sup>(</sup>٢) وهناك تشابه كبير بين عناصر الرومانسية في فلسفة فشته وشليجل وبين محمد إقبال .

للاتصال بهم، أقواله وأفعاله وسلوكه الإلهي، والفنان هو هذا الوسيط التالي للآخرين لأنه أفضل من يتمثل الإلهي فيه لأنه قريب منه، هو راعى الإنسانية، رسالته رفعها إلى مستواه، وأن ينمي في نفسه الحس والقوة لاستقبال الحدس الإلهي، ويحول الأنا التجريبي إلى الأنا المطلق إلى عقل يعبر عن الألوهية في الفردية، وبالتالي تصبح الإنسانية إلهية، وتصبح الألوهية إنسانية (١) ، مهمة الفن إيقاظ الله الكامن في النفوس (٢) ، ومن ثم يرتبط الفن بالفلسفة من ناحية، والدين والأخلاق من ناحية أخرى، كما ترتبط الرومانسية بالفلسفة والشعر، بالمثالية والواقعية، بالنظر والعمل، تنتهى الأولى من حيث تبدأ الثانية، وتنتهي الثانية من حيث تبدأ الأولى، وكلاهما متوحدان في الدين، ثلاثي هيجل الأثير، مع أولوية الفلسفة، الفلسفة والفن والدين، الدين هو الرابطة الحقيقية بين الفلسفة والفن مع أولوية الدين عند فشته، الدين هو الذي يحقق الخلود في الزمان، الفلسفة والفن تعبيران عنه، ومع ذلك بدون الشعر يظل الدين غامضًا، ودون الفلسفة يصبح مجرد تصوفًا غامضًا، لا يمكن إذن فصل الدين عن الفن والفلسفة، عكس جويو في "لا دينية المستقبل" حيث برث الفن والفلسفة الدين، أما الأخلاق فنسبتها إلى الدين كنسسة الشعر إلى الفلسفة، تطبيق في الواقع، والواقع هنا هو السلوك الانساني، تجلي الإلهى في الأشياء الإنسانية، وبالرغم من تجاوز الدين الأخلاق إلا أنه لا يستطيع الاستغناء عنها وإلا تحول إلى طاقة للشير، مبدأ يخشى منه، قاس مخيف لا إنساني، الأخلاق والشعر والفلسفة والدين عناصر أربعة تكّون الرومانسية التي حاولت "نظرية العلم" صبياغتها، والدين هو العنصر اللامرئي الذي يتجلى في المظاهر الثلاثة الأخرى، العلوم الثلاثة التي تقوم الحضارة الإنسانية عليها والتي لها غاية مشتركة، تحقيق اللانهائي، رفع الأنا إلى مستوى المطلق الشامل بفعل عبقريته، الرومانسية تستأنف نظرية العلم، وتتعامل مع الإنسانية تعاملاً جذريًا وتتجاوز الفلسفة النقدية، يتحقق في الواقع مثال نظرية العلم، وتنال المطلق خارج حدود الإنسان فتنتهى إلى نفى كل شئ واقعي، وتنتهي إلى أسلوب في السخرية كما اتضح ذلك عند كيركجارد في "مفهوم

<sup>(</sup>١) وهو نفس موقف الصوفية خاصة السهروردي حكيم الإشراق وإخوان الصفا .

<sup>(</sup>٢) هذا شرح للآية الكريمة "فنحن أقرب إليه من حبل الوريد" .

السخرية"، فهى منهج يسمح للأنا التجريبى بالحصول على اللانهائى والمطلق، وهى صورته، ويتطلب هذا الصعود، هذا التحقق اللانهائى أن تبقى هذه الصور الفارغة، ونفى كل مضمون واقعى وتجريبى الشعور، ويحدد شليجل التهكم بأنه تتابع مستمر للخلق الذاتى والتدمير الذاتى فى أن وأحد أو تركيب مطلق بين متناقضات، مطلق يتغير باستمرار، ينتج ذاته من فكرين فى صراع، الحرية المطلقة للأنا أو لانهائية الروح التى لا ترضى أى تحديد خاص، فتؤكد قدرتها على الإنتاج الذاتى متجاوزة كل الحدود، ومن خلالها تتحقق الأنا التجريبي، ولا يمكن أن تتجاوزها دون أن تنفيها، وقد كتب شليجل أيضًا "محاولة فى مفهوم الجمهورية" مستأنفًا مشروع "السلام الدائم" لكانط (١)، إذ تعنى الأنا وجود جماعة من البشر أى أن الأنا تكون قادرة على الاتصال والمشاركة، فالأنا جزء من المجتمع الذى يكون الدولة.

ويعود فشته إلى اكتشاف أسبينوزا قبل أن يوقظه كانط من سيادته ويلحق به من خلال شليجل وشلنج، ففشته هو أسبينوزا بالإضافة إلى شلنج، رؤية الله فى الطبيعة ورؤية الطبيعة فى الله، أثر أسبينوزا فى الرومانسيين الألمان فى تصورهم لوحدة الوجود، وقد لاحظ شليجل من قبل أن فشته هو جماع كانط وأسبينوزا وإعادة قراءة "كتاب الأخلاق لأسبينوزا" والتعبير عنه بلغة الفلسفة النقدية، فقد اكتشف أسبينوزا الوحدة بين الله والعالم، حلول اللانهائى فى النهائى والترنسندنتالى، العمل اللاوعى الروح المطلق، العالم مجبر ولكنه واع لذاته، تحقيق اللانهائى، تخرج الروح اللاواعية منه تدريجيًا، وقد حمى فشته نفسه بهذا المسار الفلسفى من الوقوع فى براثن الرومانسية، الصديق — العدو فيما يتعلق بعبقرية الأنا وأسلوب التهكم والسخرية وبداية العدمية والاغتراب، كانت الرومانسية خليطًا من فشته وجوته ويعقوب البوهيمى، جوته تجسيد لعبقرية، وفشته منظرها وعند يعقوب البوهيمى تخبئ الطبيعة الله، ويعيد فشته أسبينوزا بلا إله، ويضع الأنا محله، وتتمثل واقعية فشته فى الشعر، وحدة الوجود السعرية مما ينتهى به إلى الكاثوليكية.

Essai sur le concept du Républicanisme.

وهناك رومانسيون آخرون مثل حاييم "الفيلسوف الشيطانى" مؤرخ الرومانسية الذي جمع بين الشعر والطبيعة (١) ، وقد أكد العناصر التكوينية في الرومانسية مثل الولع بالحرية التي ترفض كل قاعدة باسم عبقرية الأنا، وأسلوب التهكم الذي يخفى وراءه وحدة الوجود، والتصوف الطبيعي الذي ينتهي إلى الإشراق والسحر، وقد استطاع فشته أن يتخلص من ذلك ويحول الرومانسية إلى مثالية نقدية متضامنًا مع "العاصفة والاندفاع" عند لسنج، والرومانسية السياسية في الثورة الفرنسية، لذلك كره فشته العقلانية بالمعنى الشائع، العقلانية السطحية التي انتصرت بها فلسفة التنوير والتي دافع عنها العجوز نيقولاي من أجل حبها للاستقلال، وقوة الإيمان بالحرية المطلقة، والسعى وراء المثال اللانهائي، وهو غاية الإنسان.

وكان نوفاليس أقدم وأعز صديق لشليجل، وهو اسم مستعار (٢) ، وهو مخترع قوانين العالم الداخلي، وفشته مخترع قوانين العالم الخارجي، و"نظرية العلم" نوع من مثالية الطبيعة، الاستعمال النشط لوحدة الفكر، وعبر نوفاليس عن ذلك بالشعر مثل شيلار حول أربع قضايا: الأولى أن العالم الخارجي ما هو إلا محض سراب ليس له مبدأ لوجوده في داخله، هو فقط شرط تقدم الحرية، عقبته النفي الذي تعارضه الحياة الداخلية، قوة الخلق ومنبع الوجود، والثانية الطبيعة محض خيال، عمل لا شعوري للخيال الخلاق، مهمتها أن تكون مادة للإبداع الخلقي، والثالثة تعدد الأشياء وتحولات الأشياء المستمرة تعبر عن جهد الحرية للتحقق دون الوصول إلى اللانهائي، والرابعة العالم رمز للنشاط الروحي، تعبير عن المثال، شعر المطلق، الله والطبيعة شئ واحد مثل أسبينوزا، فشته هو أسبينوزا وشليجل في أن واحد، وهو ما حاوله من قبل على مستوى التصوف الخالص عاشق الله والمتيم به يعقوب البوهيمي.

كتب نوفاليس إلى شليجل أن فشته أخطر مفكر عرفه، فهو ساحر لا يستطيع أن يخرج من "نظرية العلم" دون أن ينكر نفسه، وتنقصها العقلانية الحصول على الذات الضالص، والمطلق الذي هو بالنسبة للفيلسوف مشكلة، مثل أعلى، الفلسفة لها دور

Haym, Philosopher Teutonicus. (1)

<sup>(</sup>٢) الاسم الحقيقي هو Frederic Leopold de Handenbeg

مؤقت، تخليص النص من الأحكام المسبقة والتقاليد والعادات، تدين العقائد الوثنية المزيفة، وتبشر بالنسبية الشاملة، وتبين الطابع الواهم للواقع، وبالإضافة إلى هذا السلب هناك إيجاب، العاطفة حدس بالرغم من أن الفيلسوف لم يستطع أن يعطيه الوحدة الشخصية الغامضة بين الأنا ومبدأ العالم، العاطفة هي العبقرية الشعرية، بفضل الإلهام العبقري يستطيع الشعر أن يغير العالم ويصبح الوهم واقعًا، وبالتالي تحل المثالية لشعرية محل المثالية الأخلاقية في "نظرية العلم" أو المثالية السحرية، لم يفهم فشته أهمية الأقنوم ومن ثم ينقصه النصف الآخر من الروح الخالق، وبدون هذا الفناء وهذا الإبهار الشعوري لا تساوي الفلسفة شيئًا، الفناء والأقنوم يفرضان تلاشي وضعه في وحدة مطلقة بين الأنا والعالم (۱)، أراد نوفاليس أن ينزع من فشته سره ووضعه في الخيال المبدع، هذه القوة الرائعة التي بدونها لا يمكن فهم شئ في الذهن والمثالية تعنى عدم إمكانية رد الطبيعة إلى الروح والصراع المستمر بينهما كأساس والمثالية تعنى عدم إمكانية رد الطبيعة إلى الروح والصراع المستمر بينهما كأساس والحقيقة أن نوفاليس هنا أقرب إلى كانط في أن الحكم الجمالي في "نقد ملكة الحكم" والحقيقة أن نوفاليس هنا أقرب إلى كانط في أن الحكم الجمالي في "نقد ملكة الحكم" والذي يوحد بين الروح "العقل النظري"، والطبيعة "العقل العملي" (۲).

المثالية الخلقية عاجزة ومتارجحة بين الطبيعة والمثال وبالتالى تظل الفلسفة معلقة في الهواء، ويستطيع الفن بفضل ميزاته أن يحل التناقض بين المثال والواقع كما فعل شيللر، يرى الشعر اللامرئي، ولو كان للخيال دور مثل المنطق لظهر فن الإبداع، يريد نوفاليس إكمال "نظرية العلم" بنظرية في الجمال أو بفانتازيا شاملة، إذ يستطيع الخيال المبدع استنباط كل الملكات وكل قوى العالم الخارجي، ويظهر ذلك في الحلم حيث يكون الخيال بلا رقيب، وتظهر الحياة الداخلية تلقائيًا دون آلية أو ارتباط أو علية، وهناك أحلام اليقظة، مصدر الإلهام، تعبر عن عالم اللاشعور، معجزة إبداعية، خلق عبقرى، اتصال الروح الفردي بالروح الشامل، وحدة الأنا واللاأنا، المبدأ الأساسي السامي العلم والشعر، يعود الإنسان المفكر إلى التأمل الخلاق، يدرك المعرفة الفردية، وحدة

<sup>(</sup>١) الأقنوم Hypostase ، الفناء Extase

XL, II, !, pp. 180-186. (Y)

الروح والطبيعة، الشعر طبيعة وروح لأنه تعبير عن الروح الداخلى فى كليته، الذات والموضوع، الروح والعالم، الفنان كالإنسان البدائي صاحب رؤية، وعلى هذا الإبداع الجمالي للطبيعة تقوم الرمزية أو المثالية السحرية، السحر قادر على معرفة بسر العالم وتفسير التجربة، ويتجاوز التقسيمات العقلية والنفسية المصطنعة، وتنتهى المثالية السحرية إلى المذهب الطبيعي، إلى مثالية واقعية، يعيد بناء وحدة الوجود الأنطولوجية في مقابل التصوف في "كتاب الأخلاق" عند اسبينوزا، والأخلاق العقلية والاستنباطات الرياضية لنظرية العلم عند فشته الذي مازال كانطيًا عقليًا، مرحلة متوسطة بين كانط والرومانسية.

وشليجل هو الذي أهل شليرماخر لقراءة "نظرية العلم"، أسرارها الباطنية وتأويلاتها الرومانسية، كتب شليرماخر "مقال في الدين" ليوجه نفس النقد الذي وجهه نوفاليس إلى فشته، رفض فكرة الثواب والعقاب وكل ما يتجاوز التجربة، وكل اعتقاد يتجاوز الحس شارحًا كانط وبادئًا بالحساسية الترنسندنتالية، أخذ فشته نقد شليرماخر لنظرية العلم بعين الاعتبار، وربط المثالية الدينية بالمسألة الأخلاقية دون اللجوء إلى الله المتعالى ولا إلى المعاد خارج الزمان، لاغيًا "الشيء في ذاته" في الميتافيزيقا القطعية القديمة، العاطفة تجمع بينهما، ويشتركان معًا في التمييز بين الفلسفة والدين، بين العقل والإيمان، ومع ذلك نقد شليرماخر الجانب العقلى في "نظرية العلم" في "مقالة في الدين إلى معاصريه المثقفين"(١) ، واعتمد على حدس القلب والعاطفة الخالصة ضد الأحكام المسبقة للخيال والأخرويات عند نوفاليس ونقص فلسفة التنوير التي ردت الدين إما إلى تاريخ الأديان في النزعة التاريضية أو إلى الذهن الإنساني في النزعة العقلانية، وكلاهما هدم للدين بدعوى الدفاع عن الكنيسة اللامرئية، "مقال في الدين" ضد فلسفة التنوير وفي نفس الوقت يعترض على "نظرية العلم" دون أن يرفض المثالية النقدية ولكن يؤولها تأويلاً صوفيًا، إذ تكشف نظرية الحلول عن أعماق الأنا، اللانهائي المطلق، الذاتية الخالصة، الحياة الروحية أو بتعبير معاصرينا "الجوانية" أو الاستقلال الذاتي أو الواجب الخلقي أو وحدة الوجود الأسبينوزية التي

Discours sur la religion à ceax parmi ses contemporains qui sont des hommes (\) cultivés.

تثبت حرية الأنا والجوهر في أن واحد، لم تثر "نظرية العلم" شليرماخر كثيرًا لأن فلسفة الحياة لدى فشته منفصلة عن العقلية الطبيعية وأنها مكتوية للجميع، للخاصة والعامة، بالقولين البرهاني والخطابي، وكان فشته على علم بعداء شليرماخر للمثالية وتعظيمه للتصوف باسم واقعية أسمى (١).

العقل عند فشته ليس مجرد قوالب فارغة صورتان للحساسية ومقولات اثنا عشرة للذهن بل نشاط وفاعلية وتقدم مستمر المعرفة كما هو الحال عند لسنج وهيجل وكما وصف كانط في تاريخ العقل الخالص، لقد أعطى فشته الأولوية التاريخ على العناصر، والتركيب على التحليل، والمنهج على الموضوع، وكما أخذ هيجل الوعى وجعله التاريخ أخذه هوسرل بلا تاريخ، العقل هو حامل النشاط، وعلاقة الفكر بالنشاط أن الفكر صورة والنشاط أساس الروح ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، الروح خالق لنفسه ولغيره، الحياة والفعل والحرية، تبين "نظرية العلم" كيف يكون العقل من خلال صوره ومقولاته وتصوراته حاملاً للحرية (٢).

استطاع هيجل تحويل "نظرية العلم" لفشته إلى جدل محكم فى "علم المنطق"، جدل فى أسلوب الميتافيزيقا، وهو الذى جمع فشته وشلنج وجاكوبى وكل الرومانسيين وأخضعهم للعقل، وحول الجدل إلى منطق محكم، الجدل عند فشته يخرج من تجربة المقاومة مقاومة المحتل، والجدل عند هيجل يخرج من عقيدة التثليث فى المسيحية، هذا الجدل الميتافيزيقى المنطقى وراءه فكر سياسى واجتماعى عن العقد الاجتماعى والإرادة العامة، وتقسيم العمل كما هو الحال عند هيجل فى "أصول فلسفة الحق".

يتميز فكر فشته بثنائية شديدة متعارضة، مانوية قديمة، الأنا واللاأنا، لغة النضال والمعارك، لغة الجدل الذي ينتهى بانتصار أحد الطرفين على الآخر دون مركب بينهما كما هو الحال عند كيركجارد، وتأخذ هذه الثنائيات أشكالاً أدبية مثل النور والظلمة (٣)، وتنتهى الثنائية بانتصار النور على الظلمة (٤)، وهو تصور حيوى يعتمد على التشبيه

XL, II, 1, pp. 189-199. (\)

XL, I, p. 395. (Y)

<sup>(</sup>٣) كان شعار كتيبه "نداء إلى الأمراء دفاعًا عن إعادة حرية الفكر" هو "هليوبوليس، العام الماضي من عصر الظلمات ". . Fichte : Op. cit, P. 12.

<sup>(</sup>٤) وهذا أيضنًا هو البناء النفسى للجماعات الإسلامية المعاصرة كما حددها سيد قطب في "معالم في الطريق".

بالطبيعة الحية كما هو الحال عند شلنج، سيحوله دارون بعد نصف قرن من الزمان إلى تصور بيولوجى خالص، وهو فى الحقيقة تعبير عن مطلب واقتضاء وحاجة نفسية ورغبة فى المقاومة، وفى نفس الوقت هو تعبير عن واقع، الأنا "يضع" ذاته أى يخلق ذاته ولا "يضع" مثل الوضعية أى الشىء الخارجى المستقل عن الذات (١).

وقد اختلفت تفسيرات "نظرية العلم" لدرجة التناقص، فهى نظرية "مثالية" مثل الفلسفة النقدية، وهى نظرية واقعية تبدأ من تجربة الجهد والمقاومة مثل مين دى بيران، وهى نظرية وجودية تبدأ بالأنا موجود وليس بالأنا أفكر، يعتبرها هيجل أولى لحظات الجدل، المثالية الذاتية، والمثالية الموضوعية عند شلنج ثانى لحظاته، وفلسفة هيجل هو المركب بين المثالية الذاتية عند فشته، والمثالية الموضوعية عند شلنج، عادت "نظرية العلم" إلى الميتافيزيقا السابقة على كانط كما فعل شلنج وهيجل فى رد الاعتبار للدجماطيقية، أما فشته فقد اعتبره شميث فى مقاله "الأعداء الأوائل" حزبيًا شيوعيًا، وربطته مجلة "سواتر" بالثقافة الوطنية فى ألمانيا، واعتبره نيقولاى مجرد تعبير عن روح العصر والرغبة فى البحث عن علم العلم، واتهمه إرهارد بأن العقل لا يعرف حدوده (٢).

وبالرغم من أهمية "نظرية العلم" كفلسفة في المقاومة، ونظرية في التحرر، و"الذاتية" و"الوعي الذاتي" إلا أن خطرها في النزعة القومية المتطرفة كما حدث في المانيا واليابان والكيان الصهيوني وربما في المركزية الأوربية، فالآخر هو حدود الأنا، ولا يوجد إلا حيث يتوقف الأنا، والأنا هو مقدار ما تصل إليه من حدود، ألمانيا قدرتها على توحيد الألمان، واليابان مجالها الحيوى، والأجنبي في اللغة اليابانية هو غير الياباني وليس له وجود مستقل إلا عن طريق التحديد، وليس له أي كيان إيجابي إلا عن طريق السلب، وحدود الكيان الصهيوني المدى الذي يصل إليه جيش إسرائيل، وأوربا مركز العالم ولا يوجد العالم اللاأوربي إلا كامتداد ونفي وحد ومجال حيوى ومواد أولية وأسواق لأوربا،

<sup>(</sup>١) وهو المعنى الذي يقصده الشاطبي في "الموافقات" بأن الشريعة الإسلامية شريعة وضعية أي مؤسسة في العالم وليست ذاتية في الإرادة الإلهية .

XL, I, p. 1-2, 399-403, 410-415. (Y)



## الباب الثالث تطبيقات نظرية العلم



الفصل الأول علم الحقوق (1۷۹٦)



## ١- الموضوع والمنهج:

والعنوان هو "أصول الحق الطبيعى طبقًا لمبادئ نظرية العلم"، وهو الذى أعاد هيجل كتابته تحت عنوان "أصول فلسفة الحق"، سمته الترجمة الإنجليزية "علم الحقوق"، محولة "الأصول" إلى "علم"، والحق المفرد إلى "الحقوق بالجمع" (١).

وهو ليس فقط ردًا على شيللر بل أيضًا على منظرى القانون الأكثر شهرة الذين يقيمون القانون على الأخلاق تحت أثر كانط وضد هوفلاند وشميت (٢) ، يؤسس فشته الاستقلال الذاتى للقانون، ويقيمه على ضرورة النظام الاجتماعى، الوجود الجماعى، ويعيد صياغة نظريات ميمون وإيرهارد ورينهولد للخروج من الخط التقليدى باسم الفلسفة الواقعية ضد الفلسفة التصورية للقانون (٢) .

ولفظ Recht بالألمانية لفظ متشابه، فهو يعنى "الحق" "والقانون" في آن واحد، فالحق تتم صياغته في قانون، والقانون صياغة للحق، وكما هو الحال في "أصول فلسفة الحق" لهيجل، وهو نفس الاشتباه في الفرنسية في لفظ Droit الذي يعنى الحق والقانون في آن واحد، وأكثر وضوحًا في الإنجليزية حيث يعنى لفظ Right حق وليس قانون لهيد.

إذا كان نقد الوحى ومشروعية التورة قد انتهيا إلى نظرية العلم، فالعلم هو تورية الدين، ودين الثورة، يتم تطبيق نظرية العلم بعد ذلك في ستة ميادين في القانون "علم الحق" ١٧٩٨، وفي الاقتصاد "الدولة التجارية المغلقة" ١٧٩٨، وفي الدين "الحياة السعيدة"

Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschafslere. (\)

الترجمة الإنجليزية "فلسفة الحقوق"

The Science of Rights, trans. A.E. Kroeger with a preface by William T. Harris, Introduction by Ch. Sherover, Roultedgs & Kegan Paul, London, 1889, 1970.

<sup>(</sup>۲) هوفلاند Hufeland، شمیت

<sup>(</sup>٣) ميمون Maimon ، إيرهارد Erhard ، رينهولد Reinhold

١٨٠٩، وفي السياسة" "النداءات" ١٨٠٨ - ١٨٠٩ ، كما عرض هيجل المنهج الجدلى في "ظاهريات الروح" ثم في "علم المنطق" ثم طبقه في الفلسفة في "محاضرات في تاريخ الفلسفة"، وفي التاريخ في "محاضرات في فلسفة التاريخ"، وفي الجمال في "علم الجمال"، وفي الدين في "محاضرات في فلسفة الدين".

"أصول الحق الطبيعي" هو أول تطبيق لنظرية العلم في ميدان الحقوق أي في فلسفة القانون، وتدل كثرة الإحالة إلى "نظرية العلم" على أن "فلسفة الحق" تطبيق لها.

ويمكن إجمال هذه الميادين الست في ثلاث، فإذا كانت نظرية العلم قد أثبتت وجود الأنا، "الأنا تضع نفسها حين تقاوم" باعتبارها حرية فإن هذه الحرية تتحقق في ميادين ثلاثة: الحقوق والأخلاق، والفن والأدب، والوحي والدين، وهي مجالات القيم الثلاث: الحق والخير والجمال، والسؤال هو: لماذا لم يكتب فشته نظرية في الجمال كما فعل هيجل؟ هل ترك ذلك لشيللر؟ أكمل فشته نظرية العقل وانتهى إلى نظرية الإرادة انتقالاً من العقل النظري إلى العقل العملي مثل كانط (١)، إن المبدأ الأساسي لعلم الأخلاق هو الأفعال المتعددة المتناغمة للإرادة الحرة وهو تأويل لعبارة فشته في الانسجام الذاتي المطلق الموجودات العاقلة في "رسالة العلم" (٢).

وفلسفة الحق "كتاب مؤلف" مثل نظرية العلم" وليست سلسلة من المحاضرات مثل "رسالة العالم" أو "تأهيل للحياة السعيدة" و"النداءات"، وقد برز أسلوب المحاضرات الشفاهية المكتوبة عند الفلاسفة الألمان نظرًا لوجودهم بالجامعات ومحاضراتهم فيها كما هو الحال عند كانط وهيجل وهيدجر ومخاطبة القراء وإشراكهم في تجارب الفيلسوف وتحليلاته، بل يبرز أسلوب مخاطبة القراء أحيانًا في التأليف نظرًا لأن الكتاب المؤلف له قراؤه الصامتون (٣).

وقد تعددت الأساليب عند فشته بين الأسلوب الصورى في "نظرية العلم" والأسلوب العلمي في "الدولة التجارية المغلقة، والأسلوب الفلسفي في "فلسفة الحق" و"فلسفة

<sup>.</sup> Ibid., p.7 (1)

<sup>.</sup> Ibid., p. <del>21</del>-(۲)

<sup>(</sup>٣) مثلاً وانبي أسال قرائي أن يتأملوا أسس قراري". Fichte: Op. Cit., p. 436

الأخلاق" والأسلوب الأدبى فى "غاية الإنسان"، حاول فشته فى "فلسفة الحق" تجاوز الأسلوب الصورى لكانط ومقولاته الفارغة، وحاول ملأها بمضمون أخلاقى اجتماعى، وضرب الأمثال لمزيد من التوضيح، كتب نصًا مفهومًا واضحًا وليس كنص "نظرية العلم" الرياضى الصورى، فالتطبيقات لنظرية العلم أوضح وأفضل من عرضها على المستوى الهندسى الخالص وكما فعل أسبينوزا فى كتاب "الأخلاق"، استعمل فشته أسلوب المراجعة وإحالة اللاحق إلى السابق، والسابق إلى اللاحق، والتوضيح والشرح وجمع الموضوع (۱)، يضع القاعدة ثم يشرحها ثم يبرهن عليها فى ثلاث مستويات متتالية وقد يضيف عليها تذييلاً شارحًا (۲)، فجاء الكتاب واضحًا مركزًا سهل الفهم، وهو الأسلوب الغالب فى العرض النظرى وليس فى التطبيقات العملية على العموم.

ومع ذلك جاء الكتاب مسهبًا، لخصه كزافييه ليون فى نصف فصل، فى حين أسهب فى شرح "نظرية العلم" فى ثلاثة فصول، ومع ذلك غاب عن الكتاب تاريخ الفلسفة خاصة تاريخ الفكر القانونى والسياسى، كما غابت النظريات القانونية والسياسية فى عصره، نظريات لوك وهوبز واسبينوزا وجروسيوس، كما يخلو من الهوامش والمراجع التى أضافها المترجم، ولم يخل الكتاب من طابع التجريد والعالم المنظق على الذات كما هو الحال فى "ظاهريات الروح" و"علم المنطق" عند هيجل.

ويلاحظ أن معيار القسمة هو باستمرار النظر والعمل أو الوسط بينهما، الأول علم الحقوق أو علم الحقوق الطبيعية النظر، والجزء الثانى علم الحقوق العمل، والكتاب الأول استنباط مفهوم الحقوق النظر، والثانى استنباط مفهوم تطبيق الحقوق وسط بين النظر والعمل، والثالث تطبيق مفهوم الحقوق العمل، ومع ذلك فالغالب هو النظر والاستنباط على نحو تدرجى، وكانط هو الوحيد المذكور في الفهرس، ويخصص له فشته الفقرة الثالثة من المقدمة، ومع أن الكتاب تطبيق لنظرية الحرية في المجتمع إلا أنه يخصص القسم الثالث من الكتاب الثالث في "حق الإجبار" (٢).

<sup>(</sup>١) مثلاً "بينا في الفقرة الأولى أن"، "حتى تكون النقطة الأخيرة أكثر وضوحًا"، "نحاول أن نجعل ذلك أوضح بالقياس التالي"، "فلنبحث عن ذلك عن قرب أكثر". ..bid., pp.48/53/68/123/146

<sup>(</sup>۲) التدييل الشارح .Corollaire

Fichte: Op. Cit., pp. 41/36/60/72/79/119/231/405/475. التنييل

البرهان 87/94/1bid., pp. 31/48/63

النتيجة .lbid., pp. 113/153. ملاحظة ص ٣٤٤ ملاحظة ختامية ص ١٧٨ ملاحظات ختامية ص ١٣٣

<sup>= (</sup>٢)

وتنقسم أصول الحق الطبيعى بعد المقدمة حول العلم الفلسفى أو الفلسفة الصورية، وعلم الحقوق كعلم فلسفى ثم العلاقة مع كانط إلى جزأين، الأول علم الحقوق أو علم الحقوق الطبيعية، والثانى علم الحقوق، ثم ينقسم علم الحقوق الطبيعية إلى ثلاثة كتب: استنباط مفهوم الحقوق، واستنباط تطبيق مفهوم الحقوق، وتطبيق مفهوم الحقوق، تم ينقسم كل كتاب من الكتب الثلاثة إلى أقسام أخرى، إذ ينقسم استنباط مفهوم الحقوق إلى أربعة أقسام: الذات أى الداخل، والعالم أى الخارج، والأخلاق، والقانون، وينقسم استنباط



تطبيق مفهوم الحقوق إلى ثلاثة أقسام: الجسم، وأجسام الآخرين، وإمكانية مفهوم الحق، وينقسم تطبيق مفهوم الحقوق إلى ثلاثة أقسام: تقسيم الحقوق، الحقوق الأصلية البشر، حق الإجبار.

وينقسم الجزء الثانى علم الحقوق إلى ثلاثة أقسام: تنظيم الدولة، ويستور الدولة، وقانون البلدية، ثم ينقسم تنظيم الدولة إلى قسمين: تقسيم العلم وتنظيم الدولة، وينقسم دستور الدولة أيضًا إلى قسمين: الحكومة والرقابة، وينقسم قانون البلدية إلى ثلاثة أقسام: المدنى والجنائى والشرطة، أما الخاتمة فتنقسم إلى ثلاثة موضوعات: حقوق الأسرة، والقانون الدولى والكونى، وطبيعة الحيوانات (١).

تدور "نظرية العلم" حول الفرد ثم يتم تطبيقها في "أصول الحق الطبيعي" في المجتمع، تتعلق "نظرية العلم" بحرية الفرد في حين تتعلق "أصول الحق الطبيعي" بحرية المجتمع، فالحرية أسسًا ذات طابع اجتماعي كما هو الحال عند روسو، الحرية الفردية تتطلب مجتمعًا حرًا وتصبح مطابقة لحرية الآخرين، الحرية ليست فقط للفرد بل أيضًا للمجتمع، والمجتمع سابق على الأفراد المكونين له كما هو الحال عند ماركس وكومت مما يجعل فشته فيلسوفًا اجتماعيًا أكثر منه فيلسوفًا فرديًا.

ويحيل فشته إلى "نظرية العلم" باعتبارها الأساس النظرى لفلسفة الحق، ومن ثم فإن كثيرًا من مسائل فلسفة الحق برهانها في نظرية العلم إن لم تكن واضحة بذاتها أمام الحس المشترك ولا تحتاج إلى برهان (٢)، وبعض نتائج نظرية العلم لا يمكن افتراض معرفتها من الجميع.

وموضوع الحق الطبيعى والإرادة الحرة، ومقولة الحرية هي مقولة الفعل الإنساني أي النشاط الذاتي، الاستقلال الذاتي للإرادة بتعبير كانط، والعلة الذاتية بتعبير أسبينوزا (٢) ، يقع هذا الفعل الداخلي للموجود العاقل ضرورة أم حرية، الحرية من

<sup>(</sup>١) يتساوى الجزآن كمًا . والكتاب الثالث أكبر من الكتابين الأولين، وحقوق الأسرة أكبر من القانون الدولي، ولم تدخل في الخاتمة، طبيعة الحيوانات، في قسمة الملحق الثنائية.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 65/88-89/146. (Y)

<sup>(</sup>٢) العلة بذاتها .Causa sui

الفرد والتحدد من العالم، ويتضمن مفهوم الحرية تلقائية مطلقة تكون تصورات لعليتنا، وإذا كان الفرد حرًا يكون العالم الخارجي تابعًا لفكره ونشاطه ويدرك عليته الحرة.

مفهوم الحقوق هو إذن مفهوم العلاقة الضرورية للموجودات الحرة فيما بينها أى جماعة مشتركة بين موجودات حرة من حيث هى كذلك، فالقانون له جانب فردى حر، وجانب ضرورى اجتماعى، لا حق بلا قانون، ولا قانون بلا حق، لذلك ارتبط القانون بالأخلاق أى بالذات قد ارتباطه بالموضوع، تلك هى ثنائيات فشته النابعة من كانط بين الصورة والمضمون، الحرية والضرورة، العالم الداخلى والعالم الخارجى، والمنهج هو الاستبطان، قلب النظرة من الخارج إلى الداخل كما يقول هوسرل (١).

والسؤال الأول في المقدمة هو: كيف يمكن التمييز بين علم فلسفى حقيقى ومجرد فلسفة تعتمد على الصياغات اللفظية؟ (٢) ، إن الفلسفة التي تعطى الأولوية للصياغة على المضمون تعنى نفى فلسفة القانون، أما فلسفة المضمون فتعنى أن الفعل وموضوع الفعل شئ واحد توحيداً بين فعل الشعور وموضوع الشعور، بين الذات والموضوع، بين صورة الشعور ومضمونه كما هو الحال في الظاهريات المعاصرة، هذا هو حكم العقل ضد التجريد، لا يوجد إلا التأمل، فعل التأمل وموضوع التأمل في أن واحد، المتأمل يتأمل ذاته، الموضوع فعل الذات على نفسها، وانعكاسها على ذاتها، يظن البعض أنه بجوار الذات المتأملة هناك موضوع للتأمل خارجها وهو خطأ في فهم "نظرية العلم" بمؤار الذات المتأملة

الموجود العاقل يضع ذاته باعتباره موجودًا، باعتباره وعيًا بالذات وكل الموجودات الأخرى باعتبارها اللاأنا هي مجرد تغيرات للوعي، وبدون الوعي لا يوجد موجود، يضع الشعور ذاته ويضع اللاأنا كمحدد له، ويفرض الموضوع نفسه على الذات، وبها ويهاجمها كما تقول الصوفية، هذه الحالة من الفعل حتى تحدث على نحو مجرد تسمى فهمًا أو تصورًا، وإذا كان الفعل ضروريًا كان الموضوع ضروريًا، فهناك تقابل بين أنماط الاعتقاد وأنماط الوجود كما هو الحال في ظاهريات هوسرل، من خلال حالة محددة للفعل تظهر حالة الموضوع، والفلسفة الحقة تضع التصور والموضوع معًا (٣).

<sup>.</sup> Blickwendung قلب النظرة (١)

<sup>(</sup>٢) المبياغات اللفظية Formulas، فهم Comprehension، تصبور Concept

<sup>.</sup> Fichte: Op, Cit., pp.9-27/89. (T)

ومن ثم يعيب فشته مع كانط نفس الخطأين الذين وقعت فيهما الفلسفة الصورية والشك، فقد وقع شراح كانط في الصورية، بإعطاء الأولوية للأنا الصوري والغلبة للمقولات كما نقد شلنج وهوسرل وبرجسون وكل المعاصرين، لقد أساء الشراح فهم كانط مرتين، فقد أحاله البعض إلى الصورية والبعض الآخر إلى الوضعية، والصورية والوضعية واجهتان لعملة واحدة، وطرفان لخطأ واحد هو إسقاط الذاتية فيسهل إدراك الصورة ويصعب إدراك المضمون، والفلسفة في حاجة إلى حدس واضح.

والسؤال الثانى: ماذا تكون عليه مشكلة علم الحقوق باعتبارها علمًا فلسفيًا حقيقيًا؟ (١) ، إن على الفيلسوف أن يبين أن العلم مشروط بالوعى الذاتى الذى منه يتم استنباط العلم، وأن يبين طريقة الفعل فيه، وعلاقة المادة والصورة، وما ينتج عن فعل التفكير فيه أى العلاقة بالمضمون، تصور الحقوق هو التصور الأصلى للفعل، ويصبح مفهوم الحقوق مفهومًا ضروريًا للوعى الذاتى لأن الوجود العاقل لا يضع نفسه كوعى ذاتى دون أن يضع نفسه كفرد أى كواحد من بين موجودات كثيرة عاقلة، يضع الأنا نفسه حين يفكر، فهو إذن موجود تحولاً من الحدس النظرى إلى الفعل العملى، وعلى هذا النحو يمكن فهم الكتب الثلاثة في فلسفة الحقوق، فتصور الحقوق شرط الوعى الذاتى وفي نفس الوقت مستنبطة من موضوعها، مستنبطة ومحدودة ومتضمنة تطبيقها كما هو الحال في العلم الحقيقي (الكتاب الأول والثاني والثالث من الجزء الأول) وكيفية تطبيق ذلك في العالم الحسي (الجزء الثاني)،

وحدودها في مقولة الكيف والتي تتضمن الإثبات والنفى والتحديد طبقًا للحظات الجدل الثلاثية، الأنا واللاأنا والتحديد المتبادل بين الأنا والذي سماه هوسرل الإحالة المتبادلة بين الذات والموضوع أي القصدية.



، Real Ibid., pp. عقيقيًا (١)

يبدأ فشته من مقولة الكيف وينتهى إلى الصرية، ويدل وصف المراحل وعملية التحقق بطريقة هيجل في "ظاهريات الروح" و"علم المنطق"، ويحيل إلى الجدل، الموضوع ونقيض الموضوع بالنسبة للحال ثم حل التناقض الجدلي في مركب ثالث (١).

### ٢- المصادروالأسلوب

وهناك ثلاث مصادر لكتاب "أصول الحق الطبيعي" عند فشته:

- (أ) الظروف السياسية للواقع الأوروبي التي كان فشته على وعى بها.
- (ب) الأدبيات الموجودة في الموضوع والتي صمت عنها فشته مثل محاولة كانط في "فلسفة الحق"، فقد نشر كانط في نفس العام "علم الحق" باعتباره أول جزء من "ميتافيزيقا الأخلاق" ويتعرض فيه لمسائل الملكية العامة والخاصة والتنظيم الاشتراكي للمجتمع ضد اتجاهين في الفكر السياسي، الاشتراكية التي فيها تبتلع الدولة المجتمع المدنى، والعدمية التي فيها يبتلع المجتمع المدنى، العدمية التي فيها يبتلع المجتمع المدنى، العدمية التي فيها يبتلع المجتمع المدنى، العدمية التي فيها يبتلع المجتمع

Hufland: Prinicipes du Droit naturel et des sciences connexes.

لاستنباط القانون من الأخلاق، والأحكام القانونية من الإلزام الخلقى، والواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح كما هو الحال عند الأصوليين من مفهوم الواجب، ومن الأفعال المسموح بها، بعضها تنتظمه القوانين الخلقية مثل الواجبات والإلزامات والمندوب (المصرح به) والمكروه (ما يمكن منعه بلا تصريح) وما يفعله الإنسان ويكون مصرحاً به وهو الحق، وكلها درجات من المباح، فممارسة الحق تنبع من القانون الخلقى.

الواجب L,officiel الفرض L,obligatoire

المباح Le permis L ـــــ المكروه

المندوب L,autorizé

الباح Le jus

ب - شميت: تخطيط مبدئي القانون الطبيعي

C.E.Schmid: Esquisse du Droit naturel.

من أجل استنباط القانون من الأخلاق على طريقة كأنط، فالقانون الخلقى هو الوحيد العمل الشامل والضرورى ولا يفرض شيئًا من الناحية القانونية، يرفض نظرية فشته في مشروعية الثورة وإمكانية= = نقض العقد من طرف واحد.

ج - ميمون: الأسس الأولى للقانون الطبيعي.

Ibid., pp. 317-318 (\)

<sup>(</sup>٢) هناك أدبيات صمت عنها فشته تعرض للنظريات القانونية في عصره، كان الباعث عليها "رسائل في التربية الجمالية للإنسان" الشيللر لتنظيم المجتمع طبقًا للنظام الحركي للقانون خاصة بعد الثورة الفرنسية وحاجة الناس إلى نظام قانوني جديد بالرغم من اختلاف الميدانين، الجمال والقانون، وكانت هناك على الأقل ثمانية محاولات في عصر فشته ١٧٩٥ – ١٧٩٨ من تلاميذ كانط لإقامة فلسفة في القانون هي:

أ - هوفلاند: مبادئ القانون الطبيعي والعلوم الملحقة

(جـ) طبيعة العقل الخالص طبقًا للمنهج الاستنباطي، فالحق مثل الوحى في الواقع وفي الطبيعة، وهو منهج الفلسفة الترنسندنتالية، وإذا كان فشته قد استعمله في "نظرية العلم" إلا أنه في "فلسفة الحقوق" حاول أن يجعله نابعًا من طبيعة العقل الخالص عودًا إلى كانط.

ويلخص شليجل مناقشات العصر فى ثلاث قضايا: الأولى استقلال القانون عن الأخلاق، والثانية فائدته وضرورته العملية للأخلاق، وشرطه للقانون الوضعى، والثالثة تطلب مفهوم الحق وجود كائنات حرة.

Maimon: Premiers Fondements du Droit naturel. =

للدفاع عن استقلال القانون عن الأخلاق مثل فشته مثل المحرم L, interdit، والمندوب L,autorizé، والمندوب L,autorizé والواجب Le necessaire, autorizé ثم قسمة المحرم إلى قطعي apdictique ورحدى المعددي apdictique ورحد المعدد واحتمالي. problematique ومع ذلك يُرجع القانون إلى الأخلاق نظرًا لصعوبة التمييز بين الميدانين.

د-إيرهارد: الدفاع عن الشيطان. Erhard: L,Apologie du Diable

هـ-إيرهارد: مساهمة في نظرية التشريع. Erhard: Contribution à la théorie de la اليرهارد: مساهمة في نظرية التشريع. Ilegislation.

واعتبار سبوء الخلق mechancété تعبيرًا عن الحرية الإنسانية وسبب النزاع الحتمى بين الحريات المختلفة في المجتمع، والأخلاق هو العلم الوحيد القادر على حل هذه المنازعات، والقانون هو السبيل لتنظيمها في عالم الفعل، وبالتالي يرجع القانون إلى الأخلاق أو على الأقل وجود علاقة متبادلة بينهما، علاقة تداخل وتخارج، وكلاهما يقوم على العقل النظرى، فالقانون هو المكن أخلاقيًا، والمباح هو القدرة على الفعل طبقًا للقوانين المادية في حين أن الأخلاق طاعة صورية للقانون غير المشروط، القانون لا يستنبط من الأخلاق بل من الصراع المتبادل بين الميول الأنانية مما يتطلب تنازلات لا ترضاها الأخلاق، ولما كان الحق لا يتضمن فكرة سامية للأخلاقية فإن علم الحق يسبق علم الأخلاق.

و -- مؤلف مجهول: محاولة في مفهوم القانون. Hofbauer أن القانون هو المحمول لموضوع له إلزام جبرى (النهي)، لاستعراض الآراء السابقة عند هوفباور Hofbauer أن القانون هو المحمول لموضوع له إلزام جبرى (النهي)، ورينهولا، القانون هو الممكن للحرية طبقًا للقانون الخلقي، وهوفلاند القانون قوة يحددها القانون الخلقي الصالح للفاعل ولكل الآخرين، ويرفض أن يكون القانون مجرد السماح بشيء أو مجرد التعبير عن القانون الخلقي، ويتجنب عيبين: استنباط القانون من الإجبار ومن الأخلاق، ينشأ من الفعل والحرية التي تحدد موضوعيًا بالعقل، فالقانون فعل محدد موضوعيًا بالعقل.

ز – رينهولد: استنباط مفهوم القانون...Reinhold: Deduction du Concept du Droit ويظهر القانون باعتباره حلاً لمشكلة التعارض في ممارسة القانون الخلقي الناتج عن وجود جماعة حرة.

ح – شلنج: استنباط جديد للقانون الطبيعي...Schelling: Nouvelle Deduction du Droit natutrel وهي دراسة سابقة على فشته وتؤسس مفهوم الحق على وجود كائنات عاقلة، فالقانون شرط الأخلاقية، ومستقل عن الأخلاق.

ومساهمة فشته الجديدة في نقاش عصره هو أن جعل مفهوم الحق شرط القانون الخلقي، يميز بين الميدانين ليحقق ثورة فيهما معًا، ويعارض نظريات عصره دون ذكرها باستثناء نظريات ميمون وإيرهارد، وينقد الكانطيين لتأسيسهم القانون على الأخلاق، ويما أن القانون الخلقي يشمل كل شئ فإنه يؤيد القانون ويباركه مباركة الشعور، ويجعل الواجبات القانونية وهي الحقوق واجبات أخلاقية، ولما كان القانون الخلقي فارغًا صوريًا إلا أن علم الحقوق مادي، علم الواقع، ومن ثم كان مستقلاً عن القانون الخلقي، ويقيم فشته القانون على مفهوم الجبر أو الإجبار أو الإلزام Contrainte وبالتالي عدم كفاية فكرة المباح أخلاقيًا .Le permis

ويقوم القانون على ضرورة عقلية تطابق الواقع مع الحق، وينقد فشته الصورية الكانطية في تمييزها بين العلم الفلسفي الواقعي وفلسفة الصبياغات الصورية المجردة والتصورات التعسفية، ومن ثم فإن فشته هو أول من حول كانط من الصورية إلى الواقعية، وقد ساهمت "نظرية العلم" في نظرية الحق بتحويل الفلسفة إلى علم الواقع، والواقع هو الواقع الاجتماعي، وجود جماعة حرة ينشأ فيها صراع أخلاقي نتيجة لوجودهم المشترك، وهنا يتدخل القانون كأساس للمجتمع، وقد بين فشته من قبل في "رسالة العالم" وبعد ذلك في "غاية الإنسان" استحالة قيام الفردية الخلقية من الناحية العملية كما أرادت الفلسفة النقدية، فالحياة الاجتماعية من مقتضيات العقل العملي، وترتبط الحرية بمفهوم التبادل، وهو الجانب الإيجابي في المجتمع، الميل الاجتماعي أحد الميول الأساسية في الإنسان، ولا يكون الإنسان إنسانًا إلا إذا عاش في مجتمع، الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وكما قال الفارابي من قبل أن الإنسان مفطور بطبعه على التعاون، وطالما أنه لم يكتشف هذا الطابع التبادلي، وهذا الكيان الاجتماعي، وطالمًا أنه يعتقد أنه وحيد في العالم وسيده فإنه لن يتجاوز مستوى الحيوان، ويظل عبدًا يتعامل مع عبيد، ولا يصبح ناضجًا الحرية وللاستقلال إلا إذا شعر أن حوله كائنات حرة مشابهة له يدخل معهم في علاقات اجتماعية تبادلية، فالوجود الاجتماعي ضرورة عقلية، ولما كانت الحرية والإرادة الفردية في تعارض مع العالم الحسى ومع موجودات عاقلة أخرى لأن الفردية تبادلية نشأت الحاجة إلى القانون، فحرية الفرد تنتهى عندما تبدأ حرية الآخرين (١).

<sup>.</sup> Ibid., pp. 470-517 (\)

القانون هو مطلب العقل حتى تكون الحياة الاجتماعية ممكنة تسمح بتحقيق النشاط العملى للأنا، ويتطلب شرطين، ميدان العمل الخارجي، وميدان العمل مع الآخرين، ووظيفة الإلزام أو الإجبار إقامة حياة اجتماعية بين موجودات عاقلة، ولما كان الإجبار يتضمن مقاومة نشئت ضرورة القانون عن طريق الإرادة الجماعية، والقانون القوة أى الدولة، فالدولة هي الحل كما هو الحال عند هيجل لخلق وجود مشترك، وتقوم بثلاثة عقود: عقد الملكية، وعقد الأمن لحماية الملكية، وعقد الاجتماع الذي يتضمن العقدين السابقين، فالدولة ضرورية لإبرام العقد، وهو تبرير لشرعية الدولة، الحكومة فيها شعبية منتخبة دستورية، لا أرستقراطية ولا غوغائية، لا تسلط ولا فوضوية، والشعب لا يكون عاصبًا لأنه مصدر السلطات، لا يوجد عصيان إلا ضد الرئيس، والشعب لا رئيس له إلا الله، وسلطة الشعب من سلطة الله، وصوت الله هو صوت الشعب، وتضع الدولة القانون المدنى للأسرة والقانون الجنائي للمجتمع.

وبالرغم من تحول فشته من الصورية إلى المادية، ومن الأخلاق إلى القانون، ومن الغاية في ذاتها إلى المجتمع قبل ماركس إلا أن "فلسفة الحق" لديه كانت موضعاً للسخرية، فهي تعتمد على المشهور، وتعطى مشروعاً مستحيلاً مثل "الثلج المقلى" (١)، وتستنبط الهواء والضوء قبليًا، تورته بالكريمة!

حاول فشته فى "نظرية العلم" التوحيد بين كتب كانط النقدية الثلاثة اعتمادًا على مبدأ كانط وهو عدم رد مبدأ الأنا إلى ما هو أقل منه، الوحدة الترنسينتالية للحس، وأولوية الأنا الأخلاقى، وأراد فشته أن يضع مشكلة كانط فى إطارها الاجتماعى بعد تأسيس الحق السياسى فى العقل، وكان كانط قد نشر "مشروع السيلام الدائم" عام ١٧٩٥ أى قبل نشر فشته "أصول الحق الطبيعى" بعام واحد، فربما ركب فشته "فلسفة الحق" على "مشروع السلام الدائم" كعادته منذ تصحيحه الأحكام على الثورة الفرنسية، وباستثناء بعض الإضافات فى كتابات إيرهارد وميمون تظل طريقة كانط موضع ثقة وهى الطريقة التى تمت بها معالجة علم الحقوق فى "مشروع السيلام الدائم"، فلا خلاف

<sup>(</sup>١) وهو ما قيل أيضًا ضد مشروع "التراث والتجديد" من الماركسيين والعلمانيين.

XL, I, Ch. X1, pp. 470-517.

بين نظريات كانط فى الحقوق وفلسفة الحقوق المستنبطة من "نظرية العلم"، وبالرغم من أنه لا يبدو من عمل كانط إذا كان يستنبط مفهوم الحقوق من الأخلاق أم أنه يستنبطه على نحو آخر إلا أن استنباط مفهوم "المباح" متفق مع طريقة استنباط فشته له، فالحقوق الإنسانية أساسًا هى حقوق اجتماعية، فأصبح فشته مفكرًا اجتماعيًا أكثر منه مفكرًا أخلاقيًا ربما تحت تأثير روسو.

عند فشته اجتمع كانط وروسو أكثر من حضور روسو عند كانط، بل عارض كانط روسو في اعتباره أن حالة السلام ليست حالة طبيعية بل حالة اجتماعية، ويمكن القول أن مسار الفكر الفلسفي من هيجل إلى ماركس شبيه بمساره من كانط إلى فشته.

وقد خصص فشته الفقرة الثالثة من المقدمة لكانط بعنوان "فيما يتعلق بالصلة بين النظرية الحالية وعلم كانط" (١) ، فقد استنبط فشته مفهوم الحق من القانون الأخلاقى، وحاول أن يوحد ما تركه كانط منفصلاً، إذ يؤكد كانط على أن حالة السلام أو القانون بين البشر ليست من وضع الطبيعة بل من صنع الإنسان الذى له الحق فى إجبار الناس وخضوعهم لسلطة الحكومة باعتبارها الضمان الوحيد فى المستقبل، يجمع فشته بين روسو وميكيافيلى، بين كانط وهوبز، ومع ذلك يظل أقرب إلى كانط فى استنباطه القانون من الأخلاق، وأنه ليس من الطبيعة بل من صنع الإنسان، علمه وفنه، وأنه يقوم أحيانًا على الفهم والإقناع وأحيانًا على الإجبار والردع والأمر والنهى.

كانط هو أكثر الفلاسفة إحالة إليه على الإطلاق، ثم تتساوى الإحالات بعده إلى مونتسيكو وأسبينوزا، وميمون، وإيكهارت، ويعقوب البوهيمى، وشيشرون، وبلينيوس، وكاتاليتا (٢)، ولا يحال إلى أسماء المؤلفات إلا إلى "مشروع السلام الدائم" لكانط و"روح القوانين" لمونتسكيو (٣).

ينقد فشته الكانطيين الصوريين مثل ميمون وإيرهارد الذين يتحدثون عن التصورات القبلية في الذهن الإنساني قبل التجربة مثل رفوف متراصة فارغة تنتظر أن

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 25-27. (\)

<sup>(</sup>۲) كانط (۲۱)، كانطى (۲)، مونتسيكو، أسبينوزا، ميمون، إيكهارت، يعقوب البوهيمى، شيشرون، بلينيوس، كاتاليتا (۱).

<sup>(</sup>٢) مشروع السلام الدائم، روح القوانين (١).

توضع عليها الأشياء، هذه التصورات الفارغة لا وجود لها بل هى نشاط الذات وحركتها وفعلها، وستصبح فى "علم المنطق" عند هيجل صراعات الحياة وتناقض الوجود، فى حين تضع الفلسفة الواقعية التصور والموضوع معًا، ولا تتعامل مع كل على حدة، كان ذلك هو غرض كانط الذى لم يلاحظه أحد من أتباعه، فقد وقعوا فى سوء فهم لمذهبه بطريقتين، الأولى عند الذين يسمون أنفسهم بالكانطيين والذين يتصورون فلسفة كانط فارغة من أى مضمون واستمرارهم التفلسف بهذه الطريقة الفارغة، والثانية عند الشكاك دقيقى النظر الذين رأوا بوضوح أخطاء الفلسفة دون أن يروا بوضوح أن كانط علج هذا الخطأ فى نقده شك هيوم، لذلك وقع الشراح فيما حاول كانط الخروج منه قطعية فولف وشك هيوم (١).

وفى الوقت الذى يعود فيه العقل إلى نفسه كما تم ذلك لأول مرة وبشعور واضح وتام عند أفضل الممثلين لذلك وهو كانط يؤكد فشته من جديد أن إدراك العالم الخارجى إنما هو نتاج للعقل، فعل من أفعال الشعور، والوحدة التى يفرضها الإنسان على الكثرة هي ما يسميها كانط القوة الفكرية على الحكم.

ويبدو أن اليمين الكانطى ليس لديه أية فكرة عن "نظرية العلم" وعن مذهب كانط، ويظن أنه بجوار الذات المتأملة هناك شئ آخر هو موضوع التأمل، شئ مرئى جسمى كما يقضى بذلك الحس المشترك، إنما ينشأ موضوع التأمل من فعل التأمل نظرًا لوحدة الذات والموضوع، التركيز على القلب الذي يخلق موضوعه في الباطنية، والوحدة بين الذات المفكرة وموضوع التفكير في الظاهريات المعاصرة.

ومع ذلك ينقد فشته مثالية كانط عندما يقول كانط "افعل بحيث يكون مبدأ إرادتك مبدأ لتشريع شامل"، يبحث فشته عمن ينتمى إلى هذه الإمبراطورية التى يحكمها هذا التشريع والتى ينعم بحمايتها، ومن ثم يستحيل تطبيق قاعدة كانط لأنها لا واقع لها بالرغم من سموها وعظمتها وجلالها (٢).

<sup>.</sup> lbid., p. 13-15 (1)

Ibid., pp. 43/58119-120. (Y)

ويحيل فشته إلى مونتسكيو وكتابه "روح القوانين" في الأسباب الدينية والسياسية التي تمنع بعض الزيجات.

كما يحيل إلى بلينوس في علاقة الطبيعة بالاكتساب، فمجرد خروج الرضيع من رحم الأم تنسحب الطبيعة وتتركه جانبًا، وقد كان بلينوس شديد التعصب للطبيعة في حين أن مجرد ترك الطبيعة للإنسان تعنى أن الإنسان ليس ابن الطبيعة وحدها.

وينقد فشته أسبينوزا في إنكاره حرية الإرادة الذي يؤدى بالضرورة إلى إنكار واقعية مفهوم الحقوق، فالحقوق عند أسبينوزا تعنى فقط مجرد قوة الفرد المحدد الذي يحدده الكل، وهي الصورة التقليدية لمذهب أسبينوزا القائل بالضرورة الكونية في "الأخلاق"، وإن قال بالحرية السياسية في "رسالة في اللاهوت والسياسة".

ويحال إلى يعقوب البوهيمى فى موضوع طبيعة الحيوانات فى ملحق الملحق الثانى لنفى فلسفة الطبيعة والاكتفاء منها بجانبها الشعرى لما كان الشعر إحساسًا أوليًا بالمعقول كما هو الحال عند يعقوب البوهيمى، قوة الطبيعة عقل محدد فى مقابل العقل المطلق (١).

ومن البيئة الأوروبية تتقدم صفة "فرنسى" على الإطلاق مما يدل على ارتباط فشته بالحالة الفرنسية ثم صفة "رومانى" مما يدل على تأصيل فلسفة الحق عند الرومان، ثم تتساوى بعد ذلك الإحالات إلى أوروبا وصفة أوروبى واستراليا كقارات، وبروسيا كدول، وكورنثه وباريس كمدن أوروبية ولازارونى وديونيزيوس كالهة فى الأساطير القديمة (٢).

يذكر الفرنسيون في موضوع قانون الشرطة، واستحالة تزييف جوازات السفر المصنوعة من ورق أو جلد مخصوص، وأعطى الفرنسيون سر الصنعة فقط إلى الصناع أي إلى الحكومة بالرغم من إمكانية التزييف أيضًا في هذه الطريقة، ويذكرون مرة أخرى في معرض القانون الدولى، فلو كان للشعب قائد فقط وقت الحرب فمما لاشك فيه تكون لديه حكومة، ويتساءل الحلفاء عما إذا كان لدى الجمهوريين حكومة تعقد

<sup>.</sup> Ibid., p. 415/12/170/497. (\)

<sup>(</sup>۲) فرنسی (٤) ، رومانی (۳) ، أوروبا ، أوروبی ، استرالیا ، بروسیا ، کورنثه ، باریس ، لازارونی ، دیونیزیوس (۱) ،

معاهدة سلام، وهم يعرفون اسم قائد المعركة، وهو القادر على عقد معاهدة السلام وإيقاف القتال، وعندما هزمت قوات التحالف أدركت أن لدى الفرنسيين حكومة يمكن التعامل معها، كما أن باريس متخصصة فى قانون الشرطة، إذا فرضت شرطتها أن يلبس المخبرون زيًا رسميًا أصبح ذلك موضوع سخرية من شعب فاسد مع أنه أنقذ حياته، وهو يعبر عن حس سليم صحيح، ففى الدولة وتعاملها للبوليس زى رسمى، يشهد على البراءة أو على الإدانة ورقيب على تطبيق القانون، ويستشهد فشته بالأساطير اليونانية فى موضوع العقاب عن طريق تحديد الإقامة، فقد حكم على ديونزيوس بأن يكون معلمًا فى كورنتة (١).

ويشير إلى أوروبا خاصة النمسا وبروسيا، فأول من استعمل القناصة هي النمسا ضد بروسيا الأمر الذي خلق استياء عامًا في كل أوربا وخزيا بعد التعود عليه، أما اللازاروني فهي قبائل تحمل ممتلكاتها كلها فوق أجسادها، ويستطيع الأوروبي الأبيض أو "النجرو" الأسود المطالبة بالحماية من هذا القانون العنصري، وفي قانون العقوبات الروماني كان المحكوم عليهم بالإعدام يعطلون حق النفي ولا ينفذ الحكم بالإعدام إلا في حالة تفاقم خطرهم كما هو الحال في متآمري كاتيلينا، ويكون تنفيذ الحكم سرًا بالسجن وليس علنًا في الميادين العامة (٢)، ونفي القنصل شيشرون لم يكن تخفيفًا لحكم بالإعدام، وتتم محاكمة المتآمرين في مجلس الشيوخ وليس أمام الشعب كما يتطلب ذلك القانون، وفي القانون الروماني أيضًا كان من المنوع ظهور المسلحين داخل المدينة، وينال القائد المنتصر إكليل النصر خارج المدينة حتى دخوله لها رسميًا، وإذا ما قرر الدخول قبل ذلك عليه أن يضع السلاح جانبًا ويتنازل عن التكريم (٢).

<sup>.</sup>AVE/YAE/EAT Fichte: Op. Cit., pp. (1)

<sup>(</sup>٢) ويشبه ذلك الشريعة الإسلامية في إلغاء القصاص إذا رضى الولى، ويظل تنفيذ الحكم علنًا عظة للآخرين بالرغم من إمكانية العلن من خلال وسائل الاتصال المرئية الحديثة وليس عيانًا أو جعله سرًا نظرًا لتغير الأذواق العامة، وإن توحيد المعتزلة بين الذات والصفات يجعل القصاص ممكنًا فلا وجود للذات خارج صفاتها، وإن جعل الأشاعرة الصفات زائدة على الذات يجعل العفو ممكنًا نظرًا لأن الذات لا ترد إلى صفاتها أو أفعالها.

lbid., p. 484/323/120/368/378. (٣)

### ٣- استنباط مفهوم الحقوق:

لا يستطيع موجود عاقل أن يضع ذاته دون أن يلزم نفسه ذاتيًا بعلية حرة، والبرهان أنه إذا وضع موجود عاقل نفسه من حيث هو كذلك فإنه يلزم نفسه بنشاط يكون بمثابة أساس وجوده، ولا يمكن للموجود العاقل أن يضع نشاطه في تأمل العالم من حيث هو كذلك إلا وله أساسه في ذاته، والوجود الذاتي لا يستمد وجوده من خارجه، ويمكن للموجود العاقل أن يضع مثل هذا النشاط في العالم الذي يحدده ويولده، وإذا كان مثل هذا النشاط هو الشرط الوحيد لإمكانية الوعي الذاتي الذي يوصف بأنه موجود عاقل فعلى هذا الموجود العاقل أن يضع هذا النشاط ويولده ويظل قائمًا طالما بقي الوعي الذاتي، والموجود العاقل هو أيضًا نقطة البداية في الفلسفة اليونانية عند أرسطو والرواقيين وفي الفلسفة الإسلامية عند المعتزلة والحكماء جمعًا بين العقل والحرية.

والأنا العملى هو أنا الوعى الذاتى الأصلى، الموجود العاقل الذى يدرك نفسه مباشرة فى الإرادة، لا يدرك ذاته ولا يدرك العالم ولا يكون عقلاً إلا إذا كان موجودًا عمليًا، فالعمل شرط النظر كما أن النظر شرط العمل، القوة العملية هى الجذر العميق للأنا، الإرادة والتمثل إذن فى علاقة متبادلة دائمة وضرورية، لا يوجد أحدهما دون الآخر، ومن خلال هذه العلية المتبادلة بين التأمل والإرادة يصبح الأنا ممكنًا، فالأنا ليس شيئًا أو قوة على الإطلاق بل إمكانية أو حالة فعل، من طبيعته.

فما ظنه القدماء واجب الوجود وهو الله الثابت الدائم الذى لا يتغير هو فى الحقيقة الأنا كإمكانية ونشاط وفعل، انتقالاً من الفعل إلى القوة، ومن الوجود إلى الإمكان، ومن الثبات إلى التغير وكما يصيغ ذلك فيورباخ فيما بعد والصوفية وأنصار وحدة الوجود (١).

<sup>.</sup> Ibid., pp. 31-83. (\)

ومن خلال هذا الوضع للقوة من أجل الحصول على علية حرة يضع الموجود العاقل نفسه، ويحدد العالم الحسى خارج ذاته، يأتى ثبات العالم بعد إثبات الذات عكس ديكارت الذى أثبت الذات ثم الله باعتباره فكرة الكمال ثم العالم باعتباره حركة وامتدادًا.

وليس للأنا الضالص وأفعاله أى واقع قبل الوعى بالذات، فالوعى بالذات هو الأساس الوجودى للأنا الضالص الذى هو بؤرة الوعى الذاتى ومركزه، وبعد استنباط الاقتناع بوجود العالم الحسى يوضع فى نفس الوقت إلى أى حد يمتد هذا الاقتناع وبأى عملية ذهنية تحدث، إذ يحدد الوجود العقلى أيضًا العالم الحسى بوضع نشاطه الحر أولاً فينتج مفهوم العلية للموجود العاقل بحرية مطلقة، ثم يتجه مفهوم العلية الناتج من الحرية المطلقة نحو العلية فى الموضوع، فالعلية ذاتية وموضوعية، علاقة متبادلة بين الذات والموضوع الذى هو حد الذات ووجهها فى العالم الخارجى، ولا يمكن الموجود العاقل أن يضع ذاته باعتباره متمثلاً العاقل أن يضع ذاته باعتباره علية دون أن يضع ذاته فى نفس الوقت باعتباره متمثلاً فاعلاً، تقوم فلسفة الحق إذن على العلية فى حين تقوم الأخلاق على الغائية.

وهو نفس المنهج الاستنباطى من العقل الخالص كما هو الحال عند كانط إلا أن الأولوية فيه للعقل العملى على العقل النظرى، للأنا أفعل وليس للأنا أفكر عن ديكارت (١)، والأنا أفعل هو إثبات الأنا موجود عند سارتر وكما هو الحال عند هوسرل عندما يكون الفكر والوجود بعدين للشعور في القصد المتبادل، في البدأ كانت الكلمة في إنجيل يوحنا، وفي البدأ كان الفعل عند جوته (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمتنا: جان بول سارتر: تعالى الأنا موجود، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٦.

lbid., pp. 40-48. (٢)

تقوم فلسفة القانون على العلية المتبادلة الحرة بين الذات والموضوع، وهي غير العلية الطبيعية الضرورية بين الأسباب والمسببات، وهو ما طوره هيجل بعد في المنطق الذاتي والمنطق الموضوعي، وأكمله هوسرل في تحليل القصدية، الإيحاء المتبادل بين الذات والموضوع.

ولا يستطيع الموجود العاقل المتناهى أن يعزو إلى نفسه علية حرة فى العالم الحى دون أن يعزو نفس الشىء إلى الآخرين ودون أن يثبت فى نفس الوقت موجودات عاقلة خارج نفسه، الإنسان إنسان فقط بين آخرين، إذا وُجد الإنسان وُجد الآخرون، الإنسان من أجل الآخر، لا يوجد إلا فى محيط إنسانى، إثبات الآخر بعد إثبات الذات، وإثبات الذات قبل إثبات الآخر، الإنسان ليس هو الإنسان الوحيد أو الأوحد أو الواحد أو الذات قبل إثبات الآخر، الإنسان ليس هو الإنسان الاجتماعى، المدنى بالطبع بتعبير المتوحد بتعبيرات شترنر وابن باجه بل هو الإنسان الاجتماعى، المدنى بالطبع بتعبير الفارابى، ليس الجحيم هم الآخرون كما هو الحال عند سارتر بل الآخرون هم المجال الإنسانى فى الذات، فى العلاقات بين النوات أو التجارب المشتركة كما يقول هوسرل.

وتستلزم حرية الذات حرية الآخر، وتتوقف حيث تبدأ حريته كما هو الحال عند فولتير، تتحدد الذات بتحديد غيرها، تحدد نفسها كموضوع عندما يتقابل نشاطها مع نشاط غيرها، فالأعزل لا يمكنه التفكير في الشيء والموجود للآخرين يمكنه التفكير في الجنس البشري كله في معرفة مشتركة بين الأنا والآخر وهو ما يميز البشرية والتي من خلالها يتأكد وجود الإنسان كإنسان وتطبيقًا لشعار كانط "عامل الآخر بحيث تدرك أنك تعامل الإنسانية جمعاء" (١).

<sup>.</sup> Ibid., pp. 48-62. (\)

ويستعمل فشته عدة ألفاظ على التبادل مثل الأنا، الذات، الموجود العاقل، الإنسان بمعانى مترادفة مع اختلاف دائرة النشاط، الأنا هى الدائرة الصغرى، الوعى بالذات، والتى تضع نفسها حيت تقاوم، والذات هو الوعى الذى يتسع لنشاط الأنا، والموجود العاقل هى الدائرة الأوسع والتى تضم سائر أبعاد الوجود الإنساني من عاطفة وانفعال، والإنسان هو الجامع الشامل لهذه الدوائر كلها.

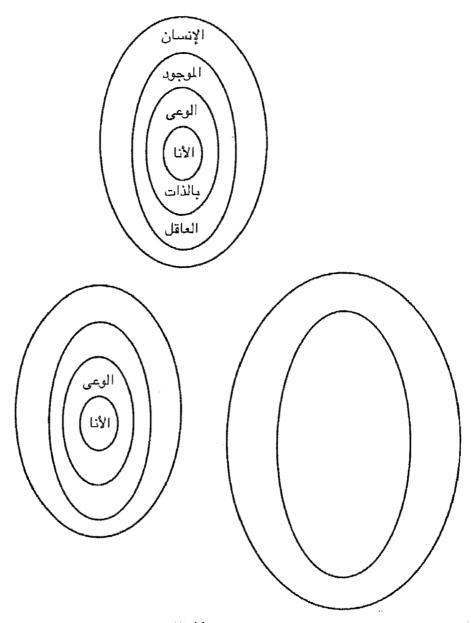

ولا يمكن للإنسان العاقل المحدود أن يؤكد وجود موجودات عاقلة أخرى خارج ذاته دون أن يضع نفسه في علاقة محددة معها تسمى العلاقة القانونية، وفي نفس الوقت تميز الذات بينها وبين الموجود العاقل خارجها من خلال التعارض، وفي هذا التمييز من خلال التعارض يحدد مفهوما الذات كموجود حر والموجود العاقل الخارجي أيضًا كجوهر بعضهما البعض ويكونان مشروطين من خلال الذات، والاعتراف المتبادل بين الأفراد مشروط باعتزاز كل فرد بأنه حر مثل الآخر وأن الآخر حر مثله، وإذا ما افترض الآخر الذات موجودًا عاقلاً فإن الذات تعامله على هذا الأساس، وتفترض أن كل الموجودات العاقلة الخارجة عنها تعترف بها ككائن عاقل في كل الحالات، وتعنى هذه الضرورة أن الذات والآخر متفقان على الالتزام بنتائجها ومرتبطان معًا اضطرارًا من خلال وجودهما، ويسمى هذا القانون الذي يضطر إلى الاتفاق على نفس النتائج لمفهوم ما، يسمى النتيجة، ويمكن تأسيسه علميًا في منطق مشترك، توحيدًا بين الحسى والعقلي في الفعل، ومن خلال وصف الذات حريتها تحدد وجودها، وتعترف بالموجود العاقل من حيث هو كذلك في كل الحالات، وتحدد حريتها من خلال مفهوم إمكانية العاقل من حيث هو كذلك في كل الحالات، وتحدد حريتها من خلال مفهوم إمكانية حريته (۱).

ويؤكد هذا الاستنباط أن مفهوم القانون يوجد في مفهوم العقل واستنباطه، ولا شأن له بالأخلاق كما هو الحال عند كانط لأنه يعارض مفهوم الواجب المتضمن في الأخلاقية ويعنى مجموع خصائصه، القانون يسمح ولا يأمر ليدافع الإنسان به عن حقوقه، القانون ميدان الحق، والأخلاق ميدان الفضيلة، القانون هو العلاقة بين الكائنات العاقلة، والحق علاقة الإنسان بالطبيعة، والإنسان بالأرض والتربة والحيوانات، العقل له سلطة على الطبيعة وليس الحق في حين أن الحق في علاقة مع الطبيعة، القانون تحديد علاقات الإنسان بالإنسان أو الإنسان بالعالم وتنظيم الحق في الشيء، والحق بالنسبة إلى الأخر من خلال الأفعال أي مظاهر الحرية في العالم الحسي، وضع الكائنات العاقلة في علاقة علية متبادلة مما يجعل مفهوم الحقوق ممكنًا بينهم (٢).

<sup>.</sup> Ibid., pp.62-83. (\)

<sup>.</sup> Ibid., p. 79. (Y)

وهكذا يضع فشته بعض المسلمات أو المصادرات القانونية التي يمكن البرهنة عليها بالعقل، أشبه بالمعادلات الرياضية مثل قواعد كانط في "أسس ميتافيزيقا الأخلاق"، وسيطرة مفهوم الشرط والشارط والمشروط، والفعل هو فقط الصحيح والشامل سواء كان في الأخلاق أم في القانون (١)، وأحيانًا تكون القاعدة أقوى من شرطها والشرح أضعف منها نظرًا للفكر المنعكس على ذاته، المتسق مع نفسه، وغياب أي نقطة إحاله خارجه، فالتوحيد بين الأنا والآخر على مستوى الشعور، وهو شعور تبادلي كما هو الحال في القصدية عند هوسرل، علاقات علية ومفاهيم تصورية تنتهي إلى علاقات قانونية وهو موضوع علم الحقوق، وهذا لا ينفي وضعية القانون وكما عبر عن ذلك هيجل في "وضعية المسيحية".

## ٤- استنباط تطبيق مفهوم الحقوق:

وبعد استنباط مفهوم الحقوق يتم استنباط تطبيق مفهوم الحقوق، فالتطبيق أيضاً عمل استنباطى، لا يمكن للكائن العاقل أن يضع نفسه باعتباره فردًا له علية إلا إذا عزا إلى نفسه جسمًا ماديًا مما يوجب تحديد هذا الجسم، فكما يتم الانتقال من الأخلاق الى القانون يتم الانتقال من الروح إلى البدن، ومن الزمان إلى المكان، علم الحقوق هو الذي ينظم العلاقات بين الأفراد باعتبارهم أجسامًا، والبرهان هو أن الكائن العاقل يضع نفسه باعتباره فردًا أو شخصًا عندما يعزو إلى نفسه مجالاً لحريته ويصبح هذا المجال جزءًا من العالم، يوضع هذا الميدان من خلال النشاط الأصلى والضروري للأنا، ويتم تأمله ويصبح واقعًا فعليًا (٢)، تتأمل الأنا ذاتها باعتبارها نشاطها الخاص، ويتم تحديد المجال، ويوضع الجسم المادي المستنبط باعتباره المجال اكل الأفعال الممكنة الحرة للشخص، وبما أن الجسم ليس إلا مجال الأفعال الحرة فإن مفهوم الجسم يتطلب مفهوم المجال الحر كما يتطلب مفهوم المجال الحر مفهوم الجسم، فإذا ما تغير الجسم فإلى أي حد يصبح هذا التغير تعبيرًا عن هذا المفهوم؟ ويتم التعبير عن مفاهيم المال من خلال تغيير في علاقة أجزاء الجسم بعضها بالبعض الآخر.

<sup>(</sup>١) الفعل Acting، الصحيح Valid، الشامل Acting

<sup>(</sup>٢) واقعيًا Real، فعليًا .Actual

ولا يمكن للشخص أن يعزو إلى نفسه أي جسم دون أن يضع مثل هذا الجسم تحت أثر جسم آخر خارجي ودون تحديد هذا الجسم (١) ، والبرهان وقوع هذا التأثير على الشخص المحدد من حيث هو فرد، وكل نشاط الشخص هو نوع من التحديد الحسيم وتمفصيلاته، ويجد الشخص نفسيه في هذه اللحظة حرًّا في ميدانه، ويعزو جسميته كلها إلى نفسه، وعلى الشخص أن يضع حريته حتى يستطيع أن يدرك، فالحرية شرط الإدراك كما أن الأخلاق شرط المعرفة، وأن الأثر الموصوف على الذات بحيث يكون الكائن العاقل وحده خارج الذات يمكن أن يوضع باعتباره علّة، فعلاقة الذات بالكائن العاقل هي علاقة العلة بالمعلول، الجسم مادة صلبة ومقاومة، وله القدرة على تغيير العالم الحسى كله طبقًا للتصور، الجسم شخص خارج عنه، له نفس القوة ونفس المادة، ويفترض هذا الأثر دائمًا أن موضوعه ليس حسيًا أو مجرد مادة يمكن تغييرها بالقوة المادية، في الأثر تتغير الذات من خلال شئ خارجي، إذ يمكن تغيير المادة الهشة من خلال الإرادة وحدها، وكشرط للوعى الذاتي يوضع تأثير خارجي، ومن ثم وضعت طبيعة ما للجسم ثم وضعت هيئة خاصة للعالم الحسى، ثم يُعزى إلى النفس عضوان، علوى وسفلي متعلقان بالحالتين المذكورتين، وكل شخصية منهما تتضمن تأملاً من نفس النوع، لا يمكن إذن الحصول على الوعى الذاتي إلا من خلال تأثير موجود عاقل خارج النفس، ولا يمكن حل هذا التناقض إلا عن طريق افتراض أن الآخر قد أصبح مضطرًا في هذا الأثر الأصلى، وعليه أن يعامل الذات على أنها كائن عاقل أي أن الذات ليست هي الأنا على الإطلاق، فالآخرون لهم أثر على النفس، هنا يتجلى علم الأنتروبواوجيا قبل فيورباخ واستنباط الجسم قبل الوجوديين، فهو نتاج تنظيمي للطبيعة، هو تمفصل مرئى، ومع ذلك فإن هذا الافتراض عن الحركة الحرة غير كاف لتعويض الجسم الإنساني، ويضع فشته قواعد لبيولوجيا الجسد مشابهة لأسس كانط في ميتافيزيقا الأخلاق، مثل: كل حيوان بعد سويعات من ولادته يبحث عن غذاء من ثدى أمه طبقًا للغريزة الحيوانية، يولد الإنسان عاريًا والحيوان كاسيًا وهو ما لاحظه هردر أيضًا، كل حيوان يولد ولديه قوى طبيعية للحركة، الفم والعين والأسنان تعبر عن العواطف الدفينة، فالجسد أداة خارجية للتعبير عما في الداخل (٢).

<sup>.</sup> Ibid., pp. 94 - 125. (\)

<sup>.</sup> lbid., pp. 87 - 134. (Y)

ويمكن البرهنة أخيرًا على أن تطبيق مفهوم الحقوق أصبح ممكنًا، فالأشخاص من حيث هم كذلك أحرار على الإطلاق يعتمدون على إرادتهم فحسب، وكل جماعة من الكائنات العاقلة ممكنة، وكل علَّية تعسفية متبادلة للكائنات الحرة هي في أساسها علة أصيلة وضرورية للأشياء، وهو أن كل كائن حر بمجرد وجوده في العالم الحسى يجبر الكائنات العاقلة الأخرى على الاعتراف به كشخص، وهذا هو الحد الفاصل بين ضرورة الحرية وعلم الحقوق، ولا يمكن بيان الأساس المطلق للكائن العاقل المتسق مع نفسه وتبنى هذا القانون الحر فيه، أما إذا ما تأسست جماعة فكل فرد عليه طاعة هذا القانون، وفي هذه الحالة تكون الإرادة متبادلة، ومن الصعب بيان أي أساس مطلق لماذا يعتنق أي إنسان مبدأ أساسيًّا من علم الحقوق مثل "حدد حريتك بحيث يكون الآخرون أحرارًا مثلك"، إذ كيف يكون القانون قانونًا إن لم يأمر؟ كيف تكون له علية إن لم يوجد؟ يقوم القانون على الجبر ولا يمكن للآخر منعه، خلاصة الأمر أن تأسيس تطبيق مفهوم الحقوق إنما يتم عن طريق العلية المتبادلة بين الكائنات العاقلة الحرة وفي نفس الوقت على الجبر والاضطرار، وهذا هو المبدأ الأساسى للقانون طبقًا لمقولة الكيف، ويبقى تطبيق القانون طبقًا لمقولة الكم حيث يتناول الأسرة والدولة والعلاقات الدولية، علم الحق يتعامل مع تجلى الشخص والحرية والعقل في البدن والمجتمع والعالم كما هو الحال في الشريعة، "نظرية العلم" هي الحقيقة" و"نظرية الحقوق" هي الشريعة، فلا حقيقة بلا شريعة ولا شريعة بلا حقيقة (١) ، وهي الفكرة التي قامت عليها فلسفة "أصول الحق" عند هيجل، وتأسيس مفهوم الدولة، وهو تأويل جديد للكلمة في أول إنجيل يوحنا، ويبقى بعد ذلك تحليل أصول الحق طبقًا لمقولتي الجهة والإضافة.

استعمل فشته نفس المنهج الاستنباطى، وتوليد فكرة من أخرى، وتأسيس قضية على أخرى، واستنباط مبدأ من أخر بحيث يطغى الاتساق النظرى على الواقع المادى، بل إن الجسم أمكن استنباطه من النفس، والقانون من الحرية، وهو منهج "نظرية العلم" الذي سيتخلى عنه فشته في كتبه الشعبية ومحاضراته العامة في "غاية الإنسان" و"الحياة السعيدة" و"النداءات" (٢)، وهو مازال كانطيًا، يعيد قراءة الحساسية

<sup>(</sup>١) وهو معنى آية "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وفي آيات أخرى "لظالمون" و"الكافرون".

<sup>(</sup>٢) كان بحثى في فترة الشباب وكما يبنو في الرسالة الأولى "مناهج التفسير" عن فكرة واضحة بذاته تحتوى على براهينها في ذاتها، وطرق التحقق من صدقها في ذاتها،

الترتسندنتالية، ويقيم فلسفة الحق على معرفة الكائن العاقل، ويستنبط علم الحقوق من علم الأخلاق.

# ٥- الحقوق الطبيعية للبشر(١):

وبعد استنباط مفهوم تطبيق الحقوق يأتى تطبيق مفهوم الحقوق بداية بالتقسيم المنهجى لعلم الحقوق الطبيعية، وهو ممكن فقط لأن كل كائن عاقل حريضع قانونًا يحد من حريته الخالصة بتصور حرية الآخرين، الحرية هنا كمية ومادية بعد أن كانت كيفية صورية، والسؤال هو: ماذا يعنى أن يكون شخص حرًا وما الشروط التى تجعل شخصًا حرًا؟ مفهوم الحق أو القانون هو القانون الأصلى الذي لا يمكن الحيد عنه (٢).

وأول قسم في علم الحقوق هي الحقوق الطبيعية للبشر، ويتضمن ذلك نتيجة افتراضية وهو حق الذات في الإجبار على نفسها وعلى الآخرين، ولا يوجد حق إجبار دون حق حكم، وهو حق الإجبار وليس واجب الإجبار طبقًا التمييز بين القانون والأخلاق، حق الإجبار يستلزم القانون الجنائي، وواجب الإجبار يتطلب القانون الأخلاقي، حق الإجبار لانهائي حين أن حدود الإجبار مشروطة، والمؤسس لا يكون ممكنًا بدون المؤسس، ويكون التحرر المزدوج للطرفين، التحرر من الاضطرار والجبر والفرض والقهر لكل الطرفين نحو مستقبل واحد، ويتم ذلك عن طريق تفويض قوتهما الفيزيقية وقوتهما على الحكم وكل الحقوق إلى طرف ثالث طبقًا لنظرية العقد الاجتماعي الشهيرة عند لوك وأسبينوزا وروسو من قبل وهيجل فيما بعد، وتقوم النظرية على جدل بين الموضوع ونقيض الموضوع ومركب الموضوع، الموضوع حرية الفرد ونقيض الموضوع حرية الجماعة، ومركب الموضوع القوانين الموضوعية أو سلطة الدولة.

والقانون قوة، والعصمة للقانون وليست لإرادة المنفذ، والإرادة هي التي تتفق مع إرادة القانون، القانون وضعى مثل وضعية الدين المسيحي عند هيجل (٣)، وتأتى

<sup>.</sup> Ibid., pp. 137 - 202. (1)

<sup>(</sup>٢) الذي لا يمكن الحيد عنه .Inaliénable

<sup>(</sup>٣) وهي أيضنًا عبارة الشاطبي في أن الشريعة الإسلامية شريعة وضعية أي تقوم على تحليل أوضاع الأحكام أي السلوك البشري في العالم وهي أحكام الوضع: السبب، والشرط، والمانع، والعزيمة والرخصة، والصحة والبطلان.

صورة القانون الإلزامية من اتفاق أفراد محددين يتوحدون في جماعة مشتركة أو "كومنولث"، وهو تطوير لنظرية كانط في "مشروع السلام الدائم" في مجموع الإرادات، وتمهيد لنظرية هيجل في "أصول فلسفة الحق"، والتحول من الأخلاق إلى الاجتماع إلى السياسة، من كانط إلى فشته إلى هيجل، من الذاتية إلى الموضوعية إلى الذاتية الموضوعية، إن الضمان الوحيد والدقيق والكافي الذي يطلبه كل فرد هو أن يعتمد وجود الكومنولث نفسه على فعالية القانون بالرغم مما يبدو في ذلك من دور منطقي، تأسيس الكومنولث على القانون، وتأسيس القانون على الكومنولث، ومن تم يتم الانتقال من الجذر الأول علم الحقوق، علم الحقوق الطبيعية إلى الجذر الثاني، علم حقوق الكومنولث، ويبدو أن فشته يبدأ بالبداية المطلقة، العقل البديهي حتى في تطبيق فلسفة الحقوق وليس بداية شرعية بالمصالح العامة، فالتأصيل سابق على التطبيق، وأصول الفقه هو أساس الفقه.

والحقوق الأصلية للبشر قبل أن تكون حقوق الكومنوات هي الحقوق الطبيعية للفرد أو للشخص، الحق المطلق أن يكون العلة الوحيدة في العالم الحسى من خلال البدن، وليس معلولاً، فالبدن باعتباره شخصًا هو العلة القصوى والمطلقة لوجوده (۱)، وتعنى حقوق البدن أن للإنسان بدنًا، ومن ثم يبزغ حق الملكية، ملكية الإنسان لبدنه من الجسد والعالم والعلاقة الحسية بينهما، فإذا ما طالب الفرد بحقوقه الأصلية فإنه يطالب أولاً بعلية متبادلة ومستمرة بين جسمه والعالم الحسى المحدد من خلال تصوره الحر لهذا العالم، علية مطلقة في العالم الحسى، ومن ثم يشمل الحق الأصلى للبشر حقين: الأول حق استمرار الحرية المطلقة وعدم انتهاك حرمة البدن، والثاني حق الاستمرار في الأثر الحر على العالم الحسى كله (۲).

حق الإجبار فكرة رئيسية في فلسفة الحقوق عند فشته، وتعنى حق الفرض والأمر والنهى والزجر والردع من أجل استنباط توازن الحقوق بين الأفراد وللئ الفراغ النظرى بعد نهاية القانون الروماني والقانون الكنسي (٢) ، فالتحديد الذاتي الفعلى

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp.159 - 170. (\)

 <sup>(</sup>٢) وهنا يثار إشكال قانون العقوبات القاضى بقطع أعضاء اليد أو الرجل أو الرجم أو التعذيب، باعتبار
 أن البدن حق طبيعى للإنسان، كما يثار موضوع قطع الرأس أو الصلب وهو الموت من خلال البدن.

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 171 - 202. (٢)

لموجود حر مشروط بالاعتراف بموجود حر آخر ثم بتحديد الموجودين الحرين كلية، ومن ثم تتحدد حرية الذات بحرية الآخر كما تحدد حرية الآخر بحرية الذات، كل إنسان ملزم قانونًا بأن يحدد نفسه داخليًا وخارجيًا في أن واحد.

القانون إنن وظائف ثلاث: الأولى الردع والإجبار، والثانية المصالحة بين النوات الحرة، والثالثة موضوعية النظام المستقل عن الأفراد، الإجبار هو مبدأ كل قانون ومن ثم لزم القانون الجنائى، ولا يكفى الأساس الأخلاقي للقانون والثقة المتبادلة بين الأفراد، فكل إنسان من حقه أن يطالب الآخر بالشرعية وليس فقط بالأخلاقية (١)، الأخلاقية وسيلة والشرعية غاية، من ميكافيللي إلى كانط، وكلاهما يقومان على إرادة واحدة، الإرادة الضيرة والإرادة الشرعية، الإرادة الذاتية والإرادة الغيرية، الإرادة اللاأخلاقية تقدم ذاته كما أن الإرادة اللاشرعية تقدم الآخر، وفي كلتا الحالتين يفرض الكائن الحر نفسه كغاية فيؤكد في نفس الوقت حرية الذات وحرية الآخر، كل إنسان يجعل الغاية المشتركة ملحقة بغايته الخاصة، مشكلة علم الحقوق إذن هي اكتشاف إرادة الجماعة، وهي الإرادة المشتركة التي تتجسد في سلطة عليا هي السلطة القضائية والسلطة وهي الإرادة المشتركة التي تتجسد في سلطة عليا هي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وهنا يبيو فششته مبرراً انشئة السلطة مثل ميكافيللي وهويز.

القانون إذن تشريع للإجبار في صورة النهي والأمر والزجر من أجل قهر الذات وحماية للآخر وليس لقهر الآخر وحماية الذات، ويعنى قانون القهر العمل بحيث يكون كل خرق لحقوق الآخرين هو قهر لحقوق الأفراد، فالقانون علاقة بين طرفين (٢)، تطبيق القانون هو الذي يحمى الطرفين من انتهاك الحقوق، فكل طرف لدية قوة وحق، الغاية من قانون الإجبار هو إحداث هذا التبادل بين الغايتين الضرورتين بربط مصلحة الفرد بمصلحة المجموع.

ويجبر القانون الآخر عن الإعلان عن ممتلكاته، والتحول من الاستحواذ والاستيلاء إلى الملكية الشرعية عن طريق القانون، ومن الحياة البدائية إلى الحياة الإنسانية، ومن

<sup>(</sup>١) في الحضارة الإسلامية تمت صياغة القانون من الشريعة وليس ضدها.

<sup>(</sup>٢) وهو معنى حديث "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف طبقوا عليه الحد" أو أية "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".

الهمجية إلى التحرر، حق الملكية حق شرعى الذات وللآخر في نفس الوقت طبقًا لقاعدة "عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به" وهي قاعدة رومانية قديمة، "القاعدة الذهبية التي تعبر عن حكمة إنسانية موجودة عند كل الشعوب (١)، ومن ثم يثير فشته قضية الملكية ويفصلها ويثبتها ضد من ينفيها مثل روسو ثم برودون وماركس.

# ٦- الدولة، السلطة والدستور؛

وبعد إثبات القانون بالقهر تبدأ الدولة في الجزء الثاني من علم الحقوق، بداية بتنظيم الدولة ثم دستور الدولة ثم قانون البلدية.

ويتبع فشته نفس المنهج الاستدلالي الذي يقوم على استنباط المسلمات واحدة تلو الأخرى بالرغم مما في ذلك من تكرار لنفس المسلمات لدرجة الإسهاب (٢).

وفيما يتعلق بتنظيم الدولة يفترض مفهوم الاتفاق الذى على أساسه يقام الكومنولث الاتفاق بين شخصين يرغبان في نفس الشئ على أنه ملكية خاصة لهما، الاتفاق بين إرادتين خاصيتين ماديتين كما هو الحال في نظرية العقد الاجتماعي (٣).

يرعى تنظيم الدولة حقوق الأفعال الحرة فى العالم الحسى، واتفاق كل فرد مع الآخرين فيما يتعلق بالملكية والحقوق والحريات المشتركة، وتعهده بألا يخرق حقوق الآخرين وممتلكاته، وهذا هو القانون الأخرين وممتلكاته، وهذا هو القانون الأساسى الملكية (3) ، مهمة الدولة الدفاع عن الملكية، ومهمة تنظيم الدولة حماية حقوق الأفراد بالنسبة للملكية ضد أى اعتداء عليها وحمايتها بالإجبار بالقوى الفيزيقية إذا ما دعت الحاجة إليها مثل قوى الشرطة، وهذا الاتفاق يسمى القانون الأساسى للحماية، ويتميز عن قانون الملكية بأن الأول يعنى اتفاق الطرفين عدم فعل شئ، فى حين أن

<sup>(</sup>١) وقد أصبحت أيضًا قولاً مأثورًا في الحضارة الإسلامية.

Fichte: Op.cit., pp. 205-209. (Y)

Ibid., pp. 209 - 234. (T)

compact وتعنى Protection compact ، قانون المصاية Protection compact وتعنى (٤) قانون الملكية المكية القانون الأساسي .

الثانى يعنى اتفاق الطرفين على فعل بعض الأشياء، الأول سلبى والثانى إيجابى، وهى حماية متبادلة مشروطة، حماية حقوق الفرد، ويتضمن قانون الحماية حقوق الآخر، وحماية حقوق الآخر مشروطة بحماية حقوق الفرد، ويتضمن قانون الحماية تحقيق التزامات من كل من الطرفين، أما القانون الأساسى للوحدة فهو الذى يحمى القانونين السابقين، حماية الدولة لممتلكات المواطنين، الدولة هى الحارسة للملكية العامة، وطرفا القانون هما الفرد والدولة (١)، مهمتها التوحيد بين الأطراف، المصالح والأفراد قهراً واضطراراً (٢)، وهو ما شرع لبسمارك فيما بعد توحيد ألمانيا بالقوة، ومن ثم يبدو فشته أقرب إلى ميكافيللى في سلطة الأمير وهوبز في سلطة الحاكم، ويبدو أن فشته كان على علم بلمناقشات التي كانت دائرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن الحريات العامة أثناء بالمناقشات التي كانت تعكس افكار الثورة إعلان الاستقلال والمناقشات مماثلة في انجلترا وسويسرا، والسؤال هو كيف يمكن الدولة أن تحمى الملكية الفردية وفي نفس الوقت تحمى الملكية العامة كما عرضها فشته في "الدولة التجارية الغلقة"؟ كيف يكون فشته في نفس الوقت رأسماليًا يدافع عن الملكية الفردية واستراكيًا يدافع عن الملكية الفادية واستراكيًا يدافع عن الملكية الفردية واستراكيًا يدافع عن الملكية العامة؟

وفيما يتعلق بدستور الدولة يجب إقامة حكومة والرقابة عليها، الحكومة هي الطرف الشالث بين المتعاقدين، هي القاضي والحكم، لا تميز لطرف على حساب الطرف الآخر (٢).

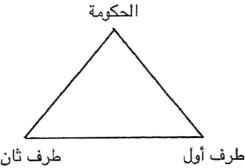

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp 237-252. (\)

<sup>(</sup>٢) وهي نفس المهمة التي يقوم بها الإمام في المدينة الفاضلة للفارابي حفاظًا على النظام الطبيعي للمدينة القائم على تقسيم العمل.

<sup>(</sup>٣) وهو ما تقوم به الحسبة في الشريعة، وهي الوظيفة الرئيسية للحكومة الإسلامية.

والحكومة هي الدستور أو القانون الدستوري، لذلك لا تعصى الحكومة الدستور بدليل وجود المحكمة الدستورية العليا، يدافع فشته عن هذا المبدأ الوليد للحكومة الدستورية الحرة، إذ يسمح الدستور بأكبر قدر من الحرية الإنسانية طبقًا للقوانين التي بها تصبح حرية كل فرد مطابقة لحرية الآخرين، وهو الذي ينظم علاقة الصاكم بالمحكوم، السلطة التنفيذية بالسلطتين القضائية والتشريعية، طاعة الشعب للحكومة أو عصيانه لها، الدستور العقلي القانوني لا يتغير بل هو صالح في كل زمان ومكان (۱)، والتعديل للبنود وليس للأصول، ويصوت المواطنون على الدستور بالإجماع وليس بالأغلية (۲).

ويصبح كل فرد عضواً فى الدولة تحت حماية الدستور، وغرض لدولة أولاً هو أن تفصل فى المنازعات بين المواطنين الخاصة بالملكية، وإذا لم يكن لدى السلطة التنفيذية أى عمل تقوم به فإن ذلك يعنى أن الظلم قد قل ولا يوجد ما تفصل فيه أو أن الظلم قد شماع وأنها عاجزة عن أن تفعل شيئًا، وثانيًا عدم تكرار هذه الحوادث مرة ثانية بقوة ردع الدولة.

ولما كان الشعب لا يستطيع أن يستبقى السلطة العليا فى يديه وإلا تحولت الديموقراطية المباشرة إلى غوغائية فوضوية أتت ضرورة التمثيل النيابى، أما الأرستقراطية الوراثية التى قضت عليها الثورة الفرنسية فإن النظام الوراثى مقطوع الصلة بالشعب، والحكومة غير المسئولة عن الإدارة تكون حكومة طغيان.

ومن ثم يرفض فشته النظام الديمقراطى المباشر والنظام الدكتاتورى ويدافع عن النظام النيابى، إذ تقوم الديمقراطية على التمثيل النيابى وكما عبر عن ذلك من قبل فى دفاعه عن الثورة الفرنسية، والوطنية هو الجمع بين الديمقراطية الستورية والحكومة النيابية.

ويتفق فشته مع كانط في استنباط المبدأ القائل بأن الحكومة يمكن إقامتها على مجموعة من القوانين الأصلية والضرورية، وعلى أن الشعب لا يجب أن يمارس السلطة

<sup>(</sup>١) وهذا ما تقوله الشريعة الإسلامية على القرآن وأصول الشريعة.

<sup>(</sup>٢) وهو موقف الاصوليين في التمييز بين الإجماع التام والإجماع الناقص.

التنفيذية بل يفرضها، فالديمقراطية بهذا المعنى الحرفى للنص هى صورة غير قانونية للحكم.

الحكومتان الاستقراطية والديمقراطية قانونيتان صوريتان، ولكن السؤال هو كيفية الاختيار، قد يختار الشعب الملكية وقد يختار شعب آخر الجمهورية، فهو اختيار قانونى صحيح صوريًا، والحقيقة أن فشته، تلميذ كانط، يقع في التصور الصوري الخالص للدولة والحكم والقانون دون حديث عن المصالح العامة وهي أساس القانون الوضعي (١).

ويرفض فشته مبدأ مونتسكيو في الفصل بين السلطات الثلاث، ويؤيد رأى لوك في ضرورة الحد الأدنى من الحكومة لحماية الملكية ودرأ الأخطار، ولا يفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويختلف مع كانط في قوله أن التمييز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كاف للحفاظ على الحقوق في الدولة، فالسلطة التنفيذية تشمل التشريعية والقضائية، وتنفصل السلطة التنفيذية عن مجلس الشيوخ أو القناصل (٢) ، فلا تظل سلطة الكومنواث في يد الشعب بل تنتقل إلى واحد أو أكثر، إلى حاكم أو مجلس شيوخ.

وكما ينتخب حكام الشعب لمصالح الحكومة يتم انتخاب كبار السن وأهل الخبرة في مجلس الشيوخ، والسؤال هو كيف يتم انتخاب الشعب لممثليه مباشرة أو عن طريق توسط ممثلين آخرين (٣)، ولا يتحدث فشته بصراحة عن النظام الحزبي، فالسلطة نوعان إيجابية وسلبية، الإيجابية في الحكومة، والسلبية في مجلس الشيوخ للرقابة على الحكام، وليس لمجلس الشيوخ أية سلطة تنفيذية على الإطلاق بل سلطة نهى مطلقة لا أن ينفذ هذا القانون الحكومي أو ذاك وإلا كانت سلطة قضائية، وهو مبدأ أساسي للحكومة الرشيدة أن تكتمل السلطة التنفيذية المطلقة بسلطة سليبة مطلقة (٤).

<sup>(</sup>١) وهو ما يسميه الطهطاوى "المنافع العمومية" في "مناهج الألباب".

<sup>(</sup>٢) يستعمل فشته المصطلح الروماني Ephrate ويعنى مجلس القناصل أو مجلس الشيوغ، مجلس النواب، مجلس الشعب،مجلس الأمة، مجلس الشوري في لغتنا السياسية المعاصرة. .Fichte;Op: Cit., p: 27.

<sup>(</sup>٢) وهي مشكلة انتخاب الحكام عن طريق البيعة، من أهل الحل والعقد عند المسلمين.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit.,253-288. (£)

وبمجرد انتخاب الموظفين العموميين فإنهم لا ينتسبون إلى الشعب، فقد أصبحوا من السلطة التنفيذية وليس من السلطتين التشريعية والقضائية، ويتم القسم بطريقتين: الأولى الأداء العلنى والثانى القسم بالله، وبمجرد قيام الحكومة تنتهى سلطة الشعب فقد أدى دوره فى اختيار الموظفين وأعضاء مجلس الشورى، ويتوقف أمان الكومنولث على الحرية المطلقة وعلى الأمن الخاص لأعضاء مجلس الشيوخ.

وهناك رقابة على الحكومة عن طريق المؤتمر الشعبى العام وكما هو الحال في نظام الكانتونات السويسرى  $\binom{1}{1}$ , وينص على ذلك مسبقًا في الدستور، ولا يدعى الشعب دون ضرورة بل بمجرد أن تدعو الحاجة إلى ذلك، وتكون له سلطة الحكم، ويكون القرار ممثلاً للارادة الجماعية للشعب، والسلطة التنفيذية مسئولة فقط أمام الشعب في المؤتمر الشعبي العام، وقوة الشعب تتجاوز قوة الحكومة  $\binom{7}{1}$ .

ولكل فرد من أفراد الشعب الحق فى دعوة مؤتمر الشعب العام ضد الحكومة التى تمثل إرادة الشعب، وقليلون هم من يعتبرون اتهام الحكومة بالخيانة العظمى إذا ما أخطأت قسوة، وقرارات المؤتمر الشعبى ذات أثر رجعى، ولها القدرة على إلغاء الأحكام والقوانين الصادرة عن الحكومة، ومن ثم يمكن إلغاء القوانين عن طريق غير مباشر ضد ما ابتداعه الكنيسة لطاعة قوانينها بطريق غير مباشر، وهى دعوى العصمة.

ولا يمكن لمجموع الشعب أن يكون متمردًا، ولا يمكن اتهام الشعب كله بالعصيان وإلا كان سخفًا وتناقضًا، فالشعب مصدر السلطات، ومن هنا تأتى مشروعية الثورة الشعبية في انتفاضة شعبية عامة دون انقلاب أو عصيان أو تمرد، هناك إذن حالتان ممكنتان: الأولى نهوض الشعب عن بكرة أبيه وبمحض إرادته وينصب نفسه حاكمًا على مجلس الشيوخ والحكام معًا في حالة الظلم الشنيع، وتكون الانتفاضة حينئذ شرعية، والثانية دعوة شخص أو أكثر لمؤتمر الشعب العام، ويكونان عاصيان إن لم يجتمع الشعب كله.

<sup>(</sup>١) وهو النظام الذى حاولت الجماهيرية الليبية الاشتراكية الشعبية العظمى تطبيقه وبطريقة النظام السياسي العربي.

<sup>(</sup>٢) كان شعار حزب الوفد "الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة".

#### ٧ - القانون المدنى، الخاص والعام:

ويعرض فشته فى الكتاب الثالث ما يسميه "قانون البلدية" الذى ينظم أول مجموعة من الأشخاص تدخل فى علاقة فيما بينها فيما يتعلق بالملكية، وهو ما يسمى بالقانون المدنى، فلكل إنسان الحق فى ملكية الأشياء، ويمتد هذا الحق بامتداد حريته فى الحاضر والمستقبل، ويكفل له القضاء على ألم الجوع والعطش، ويقوم حق الملكية على اتفاق الجميع مع بعضهم البعض على أن كل إنسان يعيش من نتيجة عمله، وتضمن مجموعة قوانين الملكية الأساسية ثلاثة بنود: إعلان الكل الكل عن مصادر رزقه، وعن مهنته، وأن غاية العمل هو البقاء، وهنا يجمع فشته بين كانط وماركس، بين الأخلاق والاقتصاد.

وقد فرضت الطبيعة نظاماً إجبارياً على النشاط الإنساني الحر، فعلاقة الجسم بالعالم نتاج للنظام الطبيعي، ويقوم هذا النظام على الملكية التي تتجلى في ملكية الأرض والمعادن والحيوانات والصناعات مع الحرف والمال والمنزل والاسم وحق الأمن الشخصي وحق الدفاع عن النفس، وهي ملكية مادية ومعنوية (١).

فملكية الأرض لأن الأرض هى الدعامة المشتركة للإنسانية فى العالم الحسى، وهى ملكية عامة، وليس من حق المزارع منع الآخرين من استعمالها بشرط ألا تتعارض مع استعماله، نتاج الأرض فقط هى الملكية المطلقة المزارع، والأرض البوار ملكية الجميع لأنه لم يتم توزيعها على أحد، ويختار الأفراد أرض الكومنواث وتضمنها الدولة، وكما يعيش كل مواطن من عمل يده فإنه يساهم أيضًا فى حاجات الدولة (٢)، والمعادن انتقال الطبيعة من المادة اللاعضوية إلى المادة العضوية، وما بداخل الأرض يظل ملكية عامة الكومنواث (٦)، وعمال المناجم عمال فى الدولة، لهم رواتبهم بصرف النظر عن انتاجهم فى المناجم، عامرة أو خاوية.

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 289-343. (\)

<sup>(</sup>٢) وهو ما يشبه "الاقطاع" في الأحكام السلطانية.

<sup>(</sup>٣) وهي نظرية "الركاز" في الشريعة الإسلامية.

وبعض الحيوانات ملك الإنسان مثل الحيوانات الأليفة، والبعض ليس ملكًا له، أما فيما يتعلق بملكية نتاج الصناعة والحرف فإن كل حقوق الملكية موجودة في منتجات الطبيعة سواء ساعدت الطبيعة على إنتاجها كما هو الحال في الزراعة وتربية المواشي أو نتاج صيد وبحث كما هو الحال في صيد الأسماك والتعدين وقطع الأشجار، والمنتجون هم كل من لهم حق الإنتاج من المواطنين، وكلهم صناع بالمعنى الواسع، والمهنة عمل كل مواطن يعد بعض الموضوعات بطريقة ما، ولهم جميعًا حقوق الأداء وبراءات الاختراع.

وملكية المال يحكمها الجدل بين الموضوع، ليس للدولة أخذ حق الفائض، ونقيض الموضوع، للدولة حق أخذ الفائض، ونقيض الموضوع للدولة حق أخذ الفائض طبقا للمادة وليس طبقًا للصورة أى من حيث الواقع وليس من حيث المبدأ (١)، المال نموذج الملكية، والذهب مال جيد وليس الفضة، والأوراق المالية والعملات المعدنية أفضل مال للدولة المعزولة، المال ملكية مطلقة ليس للدولة أية رقابة عليها، والضرائب عليه سخف وتناقض.

والمنزل رمز الملكية المطلقة، ويمتلك الإنسان اسمه الرصين ملكية معنوية مع البعد عن أسماء الأشرار والهاربين من العدالة ورموز الثروة.

وللإنسان حقه في الأمن الشخصى وحق الدفاع عن النفس سواء من الدولة أو من مجموع المواطنين، فقد وعد الأفراد بعضهم بعضًا بالحماية والتعاون المتبادل في حلة الخطر الذي لا تستطيع الدولة أن تدفعه مباشرة، النجدة واجب ديني وأخلاقي على الدولة ولكنه واجب مطلق على المواطن، ومع ذلك لا يجوز لمواطن الدفاع بجسمه عن أية ملكية تحت رعاية الدولة، فقد قررت القوانين اليهودية قتل اللص في حالة الدفاع عن النفس أو إذا سرق ملكية غير معينة (٢)، ويستطيع الإنسان أن يحصل على الملكية بالتنازل أو الوصية أو الوراثة.

<sup>(</sup>١) من حيث الواقع De facto ، من حيث المبدأ . De Jure

<sup>(</sup>٢) كما برر بعض فقهاء الجماعات المتشددة تطبيق الحدود الشرعية بما في ذك القتل لأي مواطن إذا تقاعست الدولة عن تطبيق الحد، في حين يجعله جمهور الفقهاء من واجبات الإمام أي السلطة الشرعية وحدها.

ولا يشير فشته إلى مصادره، طبيعة العقل أو مصادر مكتوبة أو الواقع المعاصر له، ولكنه يتأرجح بين دور الدولة في السيطرة على مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية كما هو الحال في النظم الاشتراكية ودور الدولة في حماية المال الخاص والملكية الخاصية وهو دور الدولة في النظم الرأسمالية، بين التوجيه الاقتصادي والاقتصاد الحر، وأحيانًا يكون إلى الأولى أقرب إذا أراد تجاوز الاقتصاد الحر المثل في شعار "دعه يمر" عند آدم سميث وكذلك فكرة الكومنواث عند لوك.

ويتراوح القانون الجنائي بين الموضوع، من يخرق القوانين المدنية في أية صورة سواء عن عمد أو عن غير عمد يفقد كل حقوقه كمواطن وإنسان ويصبح خارجًا على القانون، ونقيض الموضوع، الشرعية الوحيدة لإقامة حكومة في دولة أن تضمن لكل فرد كل حقوقه، ومن الأفضل أن يتم ذلك دون عقاب الخارجين على القانون ويكفى في ذلك الكفارة والتعويض، ويمكن الجمع بين الموضوع ونقيضه (۱) ، الأول حكم القانون والثاني حكم المغفرة (۲) .

ويرصد فشته درجات ست للعقوبة من الأخف إلى الأثقل ابتداء من الغرامة حتى الإعدام، الأولى الغرامة المالية وأقرب إلى العين بالعين والسن بالسن، والشريعة اليهودية، فالعقاب على مقدار الجريمة، صوريًا أو ماديًا، من سرق يُسرق، ومن سلب يُسلب، ومن أخذ يُؤخذ منه، وبظل للإنسان حقه المطلق في الملكية على جسده وحياته، ويُعاقب على العصيان والخيانة العظمى، ولا يجوز الانتحار، الأشخاص العاديون يمكن أن يكونوا عصاه فقط، أما الموظفون العموميين فيمكن أن يتهموا بالخيانة العظمى، والثانية مصادرة الاموال كليًا وليس جزئيًا نتيجة للإضرار بالمال العام وإلحاق الخسارة

بالملكية العامة وكل جرائم الغش والخداع والرشوة والفساد المالى والتحايل والتهريب، والثالثة تحديد الإقامة الجبرية أو السجن طبقًا لمبلغ الضرر، والرابعة النفى والطرد وهو ما لم يعد قائمًا الآن إلا للأجانب والدبلوماسيين وليس للوطنيين الذين يحاكمون طبقًا

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 313-373. (\)

<sup>(</sup>٢) وهو معروف في الشريعة الاسلامية طبقًا لآية "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين"، إما القصاص أو الدية إذا قبل الولى.

لقوانين البلاد (۱)، والخامسة القتل كعقاب مباشر، كانتقام دون رغبة في الاصلاح وكما هو الحال في الثأر والقتل العمد مع سبق الإصرار، قتل القاتل الأول، ثم قتل القاتل الثاني إلى مالا نهاية، والسادسة الحكم بالإعدام أي القصاص من خلال السلطة القضائية وتنفيذه بسلطة الشرطة، ولا يتم القتل بسبب الحق الموضوعي، نظرًا لامتلاك الإنسان حياته وجسده بل من أجل الضرورة وحدها، أما التعنيب فشي بربري وهمجي (٢).

ويعطى فشته نماذج من التاريخ سوء استخدام القصاص موصيًا بأنه ضرورة واقع وليس تشريع مبدأ (٢) ، مثال ذلك قتل المعتوهين الذين لا أمل في إصلاحهم، وهو شر ضروري، وإنها مسئولية الدولة أن تجعله غير ضروري، ومثل آخر النظام السياسي الذي يعطى الحاكم سلطة مطلقة بناء على التفويض الإلهى بأنه ممثل الله على الإرض وهو النظام الثيوقراطي في اليهودية القديمة والمسيحية الوسيطة (٤).

أما لوائح الشرطة، فلابد للدولة أن يكون لها قوة تنفيذ وقوة تشريع يسميها فشته "قانون الشرطة" حتى تضمن الدولة أمن الأفعال المباحة بالقانون (٥) ، وهو غير القانون المدنى الذى يمنع إمكانية خرق القانون فى حين أن قانون الشرطة يمنع وقوعه بالفعل، وكل مواطن برئ حتى تثبت إدانته، ويعترف به فى كل زمان كشخص، ويحصر فشته مهمة الشرطة فى ضبط تزييف النقود، ولا يرى حرجًا فى تعيين المخبرين والجواسيس بالرغم من أن التلصص والتجسس وظائف لا أخلاقية.

<sup>(</sup>١) وهو ما يسميه الفارابي في "المدينة الفاضلة" البتر، فمن الأفضل بتر العضو الفاسد حتى يبرأ الجسد كله.

<sup>(</sup>٢) وهو مثل القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات".

<sup>(</sup>٣) وهو الضارف الموجود حتى الآن في فلسفة القانون بين نظم تبيح القصاص ونظم أخرى تحرمه وتستبدل به السجن مدى الحياة، وهو ما يمكن استنباطه من نظرية الذات والصفات والأفعال في علم أصول الدين، التوحيد فيها يشرع للقصاص (المعتزلة)، واعتبار الصفات والافعال زائدة على الذات تحرمه (الأشاعرة).

<sup>(</sup>٤) وربما يبقى من هذا النظام الإلهى فى التاريخ الاسلامى القديمة عند السنة والشيعة على حد سواء حتى "الحاكمية لله" عند الجماعات الإسلامية المعاصرة وضرورة تطبيق قوانين الردة وتارك الصلاة وشاتم الرسول وممزق المصحف والمعلن للكفر.

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 374-387. (a)

# ٨- الأحوال الشخصية والقانون الدولي:

ويضيف فشته ملحقين لعلم الحقوق: الأول خاص بالمبادئ الأساسية لحقوق الأسرة، والثانى القانون الدولى والعالمي (١) ، وهما يختصان بالدولة، الأول في الداخل والثاني في الخارج (٢) .

- (i) قانون الأحوال الشخصية: ويقسم المبادئ الأساسية لحقوق الأسرة إلى أربعة أقسام: استنباط الزواج، قانون الزواج، العلاقة القانونية للزوجين في الدولة، العلاقة القانونية بين الآباء والأبناء في الدولة وكما هو الحال في الفكر الشرقي القديم خاصة في الصين ولكن بالطريقة الكانطية (٢)، المسلمات التي ينتج كل منها من الأمر طبقًا لطبيعة العقل والمنهج الاستنباطي.
- ١ استنباط الزواج: ليس الزواج فقط ارتباطًا قانونيًا مثل الدولة بل أيضًا ارتباطًا أخلاقيًا وطبيعيًا، وقد قسمت الطبيعة البشر إلى جنسين، ذكرًا وأنثى، لاستمرار الجنس البشرى للخلق العضوى، جنس نشط تمامًا هو الذكر، وجنس سلبى تمامًا وهو الأنثى، ومن سمات العقل النشاط الذاتى لأن السلبية نقيض العقل، وليس ضد العقل أن يقدم أحد الجنسين نفسه لإشباع الدافع الجنسى للجنس الأخر باعتباره غاية فى ذاته إذا كان يمكن إشباعه من خلال النشاط، الجنس المؤنث إما أنه ليس عقلانيًا فى ميوله وهو ما يناقض مبدأ أن كل البشر عاقلون أو أن هذا الميل لا يمكن تنميته فى هذا الجنس بسبب طبيعته وهو تناقض لأن ذلك يعنى أن الطبيعة لا تستطيع أن تنمى أحد ميولها الطبيعية، ومع ذلك الدافع الجنسى عند الأنثى وكذلك ظهوره وإشباعه جزء من خطة الطبيعة (3)، ويظهر الدافع الجنسى فى المرأة فى صورة أخرى وإشباعه جزء من خطة الطبيعة (3)، ويظهر الدافع الجنسى فى المرأة فى صورة أخرى

<sup>(</sup>۱) الدولي International، العالمي Cosmopolitan.

<sup>(</sup>٢) الملحق الأول ص ٢٩١ - ٤٦٩ ، الملحق الثاني ص ٤٧٣ - ٤٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) استنباط الزواج سبع مسلمات، قانون الزواج واحد وعشرون مسلمة، العلاقة القانونية للزوجين في
 الدولة سبع مسلمات، العلاقة القانونية بين الآباء والأبناء في الدولة ثلاث وعشرون مسلمة.

<sup>(</sup>٤) يتحدث فشته عن الجنس المذكر والجنس المؤنث وليس عن الرجل والمرأة .

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 391-408.

حتى يكون متفقًا مع العقل كدافع النشاط، وباعتباره واقعًا مميزًا للطبيعة وكنشاط خاص للمرأة، المرأة قديسة أو عاهرة، فوق الطبيعة أو تحت الطبيعة، فوق العقل أو تحت العقل، والزواج مؤسسة طبيعية للإشباع الجنسى لتحقيق الغاية وبناء على العقل.

والرجال قوامون على النساء، والمرأة فى درجة أقل من الرجل فى نظام الطبيعة، أما المرأة باعتبارها كائنًا أخلاقيًا فمساوية الرجل، الرجل هو الذى يغازل وليس المرأة وإلا اتهمت المرأة نفسها بالعهر وكأن الحب ليس حق المرأة، والتحدى العملى لحقوق المرأة هو أن يقال لها "لا أحد ينازعك حقك لماذا إذن لا تستعملينه؟" وتتميز المرأة حتى العاهرة التى تعترف بأنها لا تمارس العهر للذة بل للكسب، ومع ذلك فالانهيار الخلقى للرجل.

وهى نظرة تقليدية للمرأة تقوم عل ثنائية تراتبية شائعة وجعل ذلك من صنع الطبيعة وليس من صنع المجتمع، المرأة مجرد وسيلة للإشباع الجنسى للرجل وليس للمرأة، هى ثنائية الفاعل والمفعول، والصورة والمادة، والجوهر والعرض، الإيجاب والسلب، الفعل والانفعال، العقل والحس، الوافدة من اليونان والتى جعلها كانط أساس الفلسفة النقدية (١).

وأحيانًا يعرض فشته الجنس باعتباره فعلاً عقليًا يسمى الحب، فالحب هو الصورة التى من خلالها يظهر الدافع الجنسى عند المرأة، وهو فطرى فى المرأة، غطاء عقلى وأخلاقى للجنس فى حين لا يحتاج الرجل إلى مثل هذا الغطاء، عند المرأة الحب قبل الجنس، وعند الرجل الجنس قبل الحب وكأنه لا توجد امرأة جنسية أو رجل رومانسى، الرجل لا يشعر أصلاً بالحب بل بالدافع الجنسى، والحب لديه ليس دافعًا أصليًا بل وسيلة للوصول للحبيبة، الرجل فى حاجة إلى إشباع جنسى، والمرأة فى حاجة إلى إشباع عاطفى، والمرأة ليست فى حاجة إلى إشباع عاطفى، والمرأة ليست فى حاجة إلى إشباع جنسى، وكما يتطلب القانون الخلقى أن يضحى الإنسان بنفسه فى سبيل

<sup>(</sup>۱) انظر دراستینا: "ثنائیة الجنس أم ثنائیة الفكر؟"، هموم الفكر والوطن جـ۱ التراث والعصر والحداثة، دار قباء للنشر، القاهرة ۱۹۹۸ ص ۲۱ م - ۲۲ ، المرأة للرجل، تصور المرأة عند فشنته، هاجر، كتاب المرأة (۲)، سيناء، القاهرة ۱۹۹۶ ص ۹۰ – ۷۱ .

الآخرين كذلك يضحى الحبيب بنفسه فى سبيل الآخر، وقد يكون الحب أعلى من القانون الخلقى، الزواج إذن ليس عادة مخترعة أو مؤسسة تعسفية بل علاقة يحددها العقل والطبيعة، وهو ليس فقط مهمة علم الحقوق بل مهمة قوانين العقل والطبيعة.

وتشبع المرأة رجلاً واحداً كجزء من كرامتها، تعطى نفسها مرة واحدة وإلى الأبد كما هو الحال عند المرأة اليابانية وفى الزواج المسيحى، المرأة لا تحتاج إلا إلى رجل واحد تعطيه كل حياتها، فلا مجال لتعدد الأزواج، وفى المقابل تشبع الرجل امرأة واحدة فلا مجال لتعدد الزوجات الذى يفترض أن النساء ليست كائنات عقلية مثل الرجال بل مجرد وسائل لا إرادة لها ولا قانون يحميها (١).

وتنوب المرأة فى الرجل كلية، وتتخلى عن ممتلكاتها، وتتنازل له عن كل حقوقها، حياتها فى خدمته، ونشاطها لراحته فى عمله، لا حياة لها كفرد، هى موجودة من أجل الأخر، حياتها جزء من حياته (٢) ، بل أن فشته يشير إلى المرأة باعتبارها شيئًا بضمير الجماد وليس بضمير المؤنث (٦) ، تطيعه وتهب له حياتها عن طيب خاطر وبثقة مطلقة حذرها الخارجى، وسلاحها الداخلى، بدنها وروحها وشخصيتها المعنوية له، أمام الدولة الزوج هو المالك الوحيد لممتلكاته قبل الزواج ولممتلكات زوجته بعد الزواج منذ عقد القران، وهو الشخصية المسئولة قانونًا أمام الدولة نيابة عن المرأة، وتتنازل الزوجة عن ممتلكاتها الرجل بعد الزواج بتنازل رسمى وعقد موثق، أمام الدولة الزوج والزوجة المخصية اعتبارية واحدة يمثلها الزوج.

وكما يظهر الدافع الخلقى فى المرأة باعتباره حبًا كذلك يظهر فى الرجل باعتباره كرمًا، فحب المرأة للرجل يقابله كرم الرجل على المرأة، أن يكون جديرًا بها، ويناله التقدير منها، وكلما عظمت تضحيته فى سبيلها نال رضا قلبها.

<sup>(</sup>١) وهذا ما يستدعى إعادة التفكير في تعدد الزوجات في الإسلام كاستثناء وليس كقاعدة، ومستحيل عاطفيًا العدل بين الزوجات وإن كان ممكنًا ماديًا، وهو معنى الآية الكريمة "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم".

<sup>(</sup>٢) وهى من وصايا المرأة لزوجها في الأدبيات الإسلامية إلا في حالة الطلاق الذي يحرمه فشته، كما أن الزواج في الإسلام لا يفقد المرأة شخصيتها المعنوية أو اسمها أو نشاطها التجاري.

<sup>(</sup>٣) يشير إليها فشته بضمير Itself وليس Herself.

وينشأ الحنان في الحياة الزوجية بين الطرفين، وتتبادل القلوب والارادات بأداء الواجب من الطرفين من أجل تربية أخلاقية للجنس البشري، هذا الاتحاد يسمى الزواج، وهو اتحاد كلى بين اثنين، يحاول فشته أن يكون ملاحظًا خارجيًا لتجربة ذاتية، لذلك أتى تحليل الفلاسفة للزواج باردًا آليًا بدعوى العقل والعلم على عكس كيركجارد الذي عاش تجربة الحب والزواج تجربة وجودية حية، فرح وألم، وصال وهجر "الشنق أفضل من الزواج الفاشل".

٧ - قانون الزواج: تفقد المرأة شخصيتها وكرامتها عندما تكون مضطرة أن تضمع نفسها الرجل دون حب مثل حالة هتك العرض (١) ، ومن ثم تسن القوانين لحماية النساء، وتصل العقوبة لمثل هذه الجريمة إلى حد الموت، ويفضل فشته إرسال من يقوم بهذه الجريمة إلى الإصلاحيات بالرغم من أن الجريمة تستحق عقوبة الموت لأنها انتهاك لحقوق المرأة واستحالة أن تعيش سويًا مع رجل هتك عرضها خاصة وأن دد الاعتبار المرأة في هذا الحالة مستحيل إذ لا يمكن ارجاع البكارة، وعلى الجاني أن يعطى كل ما يملك للمرأة التي هتك عرضها تعويضًا المجنى عليها (٢) ، والسؤال هو وماذا عن حماية الرجل من غواية المرأة وكلاهما مواطن له نفس الحقوق في الحرية والكرامة؟ (٣) .

والنساء غير المتزوجات تحت وصايا الآباء، والمتزوجات تحت وصايا الأزواج وكأن المرأة قاصر في حاجة إلى وصبي (3) ، خضوع النساء لآبائهم مشروط ولأزواجهم غير مشروط، إذ أن حق الزوج على الزوجة أكبر من حق الأب مع الابنة، ووصية الرجل على المرأة أمام الدولة (٥) ، وهو ضامنها أمام القانون ووصيها القانوني، وهو مسئول عنها في حياتها العامة وتبقى هي نفسها فقط كربة منزل، فالمرأة للبيت والرجل للحياة العامة، المرأة للداخل والرجل للخارج، الرجال قوامون على النساء (٢) ، ويتطلب ذلك

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 409-438. (\)

 <sup>(</sup>٢) وفى هذه الحالة لا يبدو الإسلام قاسيًا فى توقيع عقوبة الزنا التى تصل إلى حد الرجم للمحصن
 والتغريب والجلد بعد أن أشبع الإسلام الرجل جنسيًا بتعدد الزوجات والطلاق والإماء وما ملكت اليمين.

<sup>(</sup>٣) وذلك مثل يوسف وغواية امرأة العزيز له.

<sup>(</sup>٤) وهو نفس التصور في تزويج المسلمات عن طريق الولى في العادات الشرعية.

<sup>(</sup>٥) وهو مطابق لحديث "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته ...".

خضوع المرأة المطلق لإرادة الزوج ليس فقط من الناحية القانونية بل أيضًا من الناحية الأخلاقية، إذ لا تنتمى المرأة لنفسها بل لرجلها.

ومع ذلك لا يجوز الزواج بالإكراه، قد يقع ذلك بسبب السلطة المعنوية للأبوين أو الأقارب إما بالمعاملة السيئة للبنات أو بالإيحاء والإقناع الكاذب، والمعاملة السيئة جريمة قانونية في حين أن الإقناع الكاذب ليس كذلك، في حالة هتك العرض تسترد المرأة حريتها ولكن في حالة الإكراه يتم خداع المرأة طيلة حياتها.

أما الرجل فلا يمكن إجباره على الزواج بمن لا يريد إلا إذا كانت شخصيته ضعيفة، وشعار "تزوج أولاً وأحب ثانياً" شعار سئ، الزواج فعل حر، والدولة لها الحق في رعاية المرأة وحريتها في الاختيار دون إكراه.

ومن حق الدولة تشريع الزيجات والاعتراف بها وتوثيقها بالعقود عن طريق "المأنون"، كل زواج لابد أن يكون عقداً شرعيًا، دون المساس بحقوق المرأة التى تهب حياتها الرجل، فالعقد حفظ لحقوق المرأة وليس حفظًا لحقوق الرجل، وموافقة المرأة تدل على أنه لم يقع إكراه عليها وهو شرط لصحة عقد الزواج، ولا فرق بين الزواج الدينى والزواج المدنى، فالزواج قائم على الأخلاقية، لذلك يحتفل به رجال الدين، وهو قائم على القانون لذلك يقوم به موظفو الدولة، ولا يتم الزواج إلا في درجة معينة من القرابة، إذ يحرم الزواج بين المصارم وأولاد العم، ويرى فشته أن الزواج بين الأقرباء قد يكون يصرم الزواج بين المصارم وأولاد العم، ويرى فشته أن الزواج بين المقرباء قد يكون في المرص على نقاء الدم، وهو مثل الزواج السياسي رغبة في المصاهرة، والزواج السياسي رغبة في المصاهرة، والزواج السياسي رغبة في تجميع الثروة بصرف النظر عن درجة القرابة، والمعاشرة هو التحقق الفعلي للزواج، ومجرد الخطبة ليس زواجًا، ويلزم الزواج الإعلان والإشهار عند القران (۱)، ومن ثم لا يجوز الزواج العرفي.

ولا يجوز زواج المتعة أو الزواج المؤقت لأنه علاقة عابرة لإشباع الدافع الجنسى، تنقصه العلنية لأن شرط الزواج هو الأبدية، وهو نوعان: الأول أن تهب المرأة نفسها إلى

<sup>(</sup>١) وهو نفس موقف الشريعة الإسلامية طبقًا لحديث "طبلوا وزمروا".

الرجل بلا مقابل، بلا مال أو وعد بمال، وربما بلا هدايا أو خدمات، والثاني عقد علاقات مع الرجال طلبًا للمال وهو أقرب للعهر، ولا يمكن أن تسمح للدولة بوجود عاهرات فيها بل يرسلن إلى الحدود والتخوم بالرغم من حرياتهن في امتلاك أجسادهن، فالدولة مسئولة عن البطالة، والمواطن العاطل ليس مواطنًا، البطالة ضد القانون، وقد لا تتوافر الرعاية الصحية لهم (١).

ولا تجوز العلاقة الحرة، باسم الصداقة الجنسية، نظام الخليل والخليلة الذي يقوم على رضا الطرفين (٢) ، صحيح أن الدولة لا يمكنها أن تمنع العلاقات الجنسية الحرة ولكنها لا تعتبرها زواجًا ومن ثم لا تضمنه، هي علاقات حرة بلا حقوق أو واجبات قانونية، هي علاقات لا أخلاقية ولكنها ليست ضد القانون، تعرفها الدولة ولكنها لا تلغيها أو تحرمها، العلاقات الحرة أمر متروك لحرية الأفراد ولا تتدخل فيه الدولة، ولا يمكن الدولة أن تصدر قوانين ضد الدعارة أو الزنا أو توقيع عقاب عليهما لأنهما خرق لقوانين الأخلاق وليسا لقوانين الدولة، يكون العقاب بالسلطة المعنوية الكنيسة بالرغم من أن الدعارة كانت شائعة عند بعض رجال الكنيسة بل تجارة الكنيسة بالزنا (٣).

والزنا جريمة قانونية وخيانة أخلاقية، هو اعتداء على ملكية الآخرين، وتحول الزوج القديم إلى مجرد جنس دون حب، والحب الجديد إلى جنس، هو احتقار للمرأتين لعدم تقدير حب الأولى للزوج، والثانية لتحولها إلى موضوع جنسى، الزنا من الأزواج خيانة زوجية، قد تكون دوافعه الغيرة وعدم اخلاص الزوجة، وقد يكون فقدان حبها، وقد تكون غرائز الرجل وجانبه السفلى بعد أن فشل الزواج عنده في التسامى بالجنس وتحول الجنس إلى حب بعد الزواج، فالزنا عند فشته على العموم هو سلوك الرجل وليس سلوك المرأة، خيانة المرأة فتدمير للحياة الزوجية، أما خيانة الرجل فهي للضرورة فقط، وتدل على قلة الكرم تجاه الزوجة، خيانة الزوجة للزوج جريمة قانونية، وخيانة الزوج الزوجة

<sup>(</sup>١) وهو مصرح به عند الشيعة منسوخ عند أهل السنة.

<sup>(</sup>٢) في بعض الدول مثل فرنسا تلتزم الدولة بالرعاية الصحية للعاهرات وضرورة عرض أنفسهن لكشوف صحية دورية.

<sup>(</sup>٣) في الشريعة الإسلامية، الشرط الأول الزواج هو الرضا بين الطرفين، وباقى الشروط للمحافظة على حقوق المرأة الاجتماعية في حالة الطلاق مثل نسب الأولاد وممتلكات المرأة.

جريهاة أخلاقية، المرأة تسامح الرجل، والرجل يعاقب المرأة، وهناك نتائج مدنية مترتبة على الزنا مثل حق الرجل في الانتحار، وحق المرأة في شرفها، وليس للدولة التدخل بالقانون ضد الانتحار، وليس لها حق التدخل بالقانون في حالة الإشباع الجنسي خارج الزواج، كما لا يوجد في قوانين الدولة ما ينظم العلاقة بين الزوجين أو العلاقة بينهما وبين سائر المواطنين مع أنه قد تكون لأسرة الزوجة أطفال صغار أو أبوان كبيران ولهما حق في ممتلكات المرأة.

وعلاقة الزوجين بطبيعتها علاقة أبدية لا انفصام لها تتم بين شخصين باعتبارهما كائنان أبديان، لذلك حرم الطلاق في المسيحية، عقد القران بين الرجل والمرأة أبدى، فما ربط في السماء، وحدة القلوب والإرادات، لا يحل في الأرض بتعبير الحواري الشهير، لذلك لا يتصور وقوع طلاق وخلافات قانونية ومحاكم بين الزوجين، فالزواج رباط طبيعي وأخلاقي وقانوني، ومع ذلك الطلاق حل وسط بين شرعية الارتباط الأبدى وواقعية الانفصال الفعلي، إذ يمكن للزوجين الطلاق كالزواج بمحض إرادتهما الحرة، والإعلان عنه مثل الإعلان عن الزواج، وبمجرد وقوع الطلاق يحل الخلاف قانونيا، بل إن الكنيسة لا تبغى إقناع الزوج بالإبقاء على زوجته الزانية ومسامحتها لأن الكنيسة لا تنصح بما هو لا أخلاقي أو ضد الكرامة، وقد يقع الطلاق بسبب المرض أو العوائق الفيزيقية (١)، وقد تطلب الزوجة الطلاق بسبب العجز الجنسي للرجل، وقد يقع الطلاق بسبب الجرائم المؤجة الطلاق المنوبة الطلاق بسبب العجز الجنسي الرجل، وقد يقع الطلاق بسبب الحرائم الزوجة الطلاق النوجة الطلاق المنوب ليس ضروريًا إلا إذا أصرت لأنها غير قادرة على احترام المجرم، وقد تطلب الطلاق بعطي لها، وقد يقع الطلاق بسبب هجر أحد الطرفين للآخر، وفي الغالب يكون هجر الزوج.

وتشريعات الدولة في الطلاق قليلة للغاية إذ أن المبدأ هو عدم تدخل الدولة، إنما يطلب الطلاق من المحاكم من أحد الطرفين، فإذا رغب الطرفان في الانفصال يخطران

<sup>(</sup>١) في الإسلام المرض أو العجز هو سبب لتعدد الزوجات وليس للطلاق لعدم تحميل الزوجة الأولى مسئولية ليست عليها.

الدولة ليس فقط لمجرد الإعلان بل حماية له بتوثيقه في الدولة والاعتراف به قانونيًا، فالدولة عند فشته هي مصدر الشرعية القانونية.

وتقسم الممتلكات بعد الطلاق بين الزوجين، فلما كان توحيد القلوب يتطلب توحيد الممتلكات تحت سيطرة الزوج في حالة الزواج فإن ممتلكات كل من الطرفين تعود إليه في حالة الطلاق، المنزل الزوج على أن يدبر منزلاً مستقلاً الزوجة، أما الأرباح فإنها نتيجة الجهد المشترك والإدارة المشتركة، فلابد من محاسبة دقيقة القسمة مع أن القرف النفسى قد يدفع أحد الطرفين إلى التنازل عن هذه الحسابات الدقيقة الشركة المنفضة، وقد يكون الحل هو قسمة الثروة المتراكمة بعد الزواج من الجهد المشترك طبقًا لنسبتها وقت الزواج مع أن وضع المرأة كربة بيت لا تجعل جهدها في الاستثمار مساويًا لجهد الرجل، وقد تكون كذلك بطريق غير مباشر عن طريق تهيئة الراحة الرجل مما جعله منتجًا مثمرًا.

ولا يعطى فشته اهتمامًا كبيرًا لحضانة الأطفال بعد الطلاق كما يعطى للممتلكات ولكنه يطبق نفس التحليل الحسابى فيما يتعلق بالنسبة والتناسب آخذًا بعين الاعتبار سن الأطفال وتربيتهم وإعالتهم ورعايتهم حتى سن البلوغ، فإذا ما استعبد الآباء الأطفال فإن هذا الحق، حق الوصايا يسلب منهم ثم يوضع الأطفال وممتلكاتهم تحت وصاية الدولة، فالدولة هي الراعية لمصلحة الأفراد، فإذا رفض الأبوان أو قبلا يوضع الأطفال تحت وصاية الدولة إذ لم يحدث اتفاق بين الوالدين بالتراضى، وحضانة الأم أولى، والتكاليف على الأب، والأطفال غير الشرعيين في رعاية الآباء والأمهات (١).

٣ – العلاقة القانونية للزوجين في الدولة: ويتعلق هذا القسم بالحقوق المدنية للرجل والمرأة في الدولة لحسباب الرجل، فالمرأة ليس لها نفس الحق الذي للرجل فيما يتعلق بالتعليم والثقافة، فليس من بينهم من وصل إلى نفس درجة الرجل في النبوغ، عشرات النوابغ من الرجال أمام امرأة نابغة واحدة، وهناك لا مساواة في القوى البدنية تتجلى في مظاهر عديدة، ومن ثم يبرز السؤال: هل المرأة كائن عاقل تمامًا ترغب في استعمال حقوقها المحدودة؟

<sup>(</sup>١) وهو التشريع القائم في تونس الآن على الإطلاق، وفي مصر في حالات خاصة مثل عدم الاتفاق والعجز الجنسي وسوء المعاملة وتعدد الزوجات دون موافقة الزوجة الأولى.

المرأة إما ابنة أو زوجة، الأولى تحت طاعة الأب، والثانية تحت طاعة الزوج، وفي مجتمع الوصاية ماذا عن اليتيمة والمطلقة الأرملة؟ وكيف يصبح الرجل والمرأة أحرارًا بالزواج والرجال قوامون على النساء؟ إن خضوع المرأة وطاعتها للرجل دون قهر، بل إن كرامة المرأة خضوعها للرجل بمحض إرادتها، والزوج هو الذي يدير أعمالها أمام المجتمع وكأن الزواج شركة، والرجل رجل أعمال، والمرأة شاكرة على وضعها هذا دون الام العظمة كسبًا أو خسارة وكأن المرأة محرومة من العظمة والطموح وطلب المعالى وتحقيق المقاصد، وهي خلف كل رجل عظيم، والحنان يعوض المرأة عن عدم مساواتها بالرجل، الحنان المتبادل ودفء الأسرة وكأنها عملية تجارية محضة، مكسب عاطفي تعويضًا عن خسارة مادية (۱) ، وقد اندلعت الثورات وقادتها نساء أو غيرت مسارها.

وتمارس المرأة حق الانتخاب بطريق غير مباشر، صوتها مع الرجل أو مع الأب وليس لها صوت مستقل، فقط في حالة عجز الرجل عن الذهاب للتصويت تذهب المرأة للتصويت نيابة عنه وعنها دون أن تكون لها شخصية مستقلة، أما المرأة غير المتزوجة واليتيمة فمن حقها الذهاب للانتخاب، وليس لها حق المعارضة السياسية لأنها لم تتمرن في الوظائف العامة.

وللمرأة شخصيتها الاعتبارية إذا كانت غير متزوجة، فكل مواطن في الدولة له حق الملكية وإداراتها طبقًا لرغبته، ولكن ليس له حق تولى الوظائف العامة لأنها مسئولة أمام الدولة وليست حرة نظرًا لخضوعها لزوجها، لا يمكن الجمع إذن بين الوظيفة العامة والزوجة، ولطاعة الزوج الأولوية على طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة، وامتلاك الزوج لوظيفتها مثل امتلاكه لممتلكاتها، المرأة للبيت وللحب وللجنس ولتربية الأطفال وخدمة الزوج (٢).

ويقيم فشته ثنائيات متقابلة تعبر عن وضعية الرجل والمرأة، الرجل للثقافة والمرأة للحب، الرجل عقل مجرد وظيفته الفهم والتصور، والمرأة عاطفة خالصة للخير والحق

<sup>(</sup>١) وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".

<sup>(</sup>٢) وهو الرأى التقليدي لعديد من المعاصرين مثل الشيخ محمد متولى الشعراوي.

والملائم، الرجل للعلم والمرأة للأدب، الرجل للعقل والمرأة للذاكرة، تقدر على اللغات والشعر والرواية والفنون الشعبية والكتابة والتاريخ ولا تقدر على الفلسفة أو النظريات الرياضية والعلمية، وهي غير قادرة على الاكتشافات العلمية بل على الكتابات الشعبية التربوية والأخلاقية عن الجنس لأنها تعرف جنسها أكثر من الرجل، تكتب المرأة كامرأة وتجيد ذلك، وتخطئ عندما تكتب كرجل مقنع فتسوء كتابتها، المرأة مفيدة لجنسها، ولا تقبل النقد، الرجل نظرى والمرأة عملية، وذاك حكم العقل والطبيعة.

3 – العلاقة القانونية بين الآباء والأبناء في النولة (١): ليست هذه العلاقة فقط طبقًا لمفهوم الحقوق بل أيضًا للطبيعة والأخلاق مثل العلاقة بين الزوج وزوجه كما هو الصال في الرواقية في وحدة العقل والطبيعة والأخلاق (٢)، وهي علاقة الأبوة والأمومة والبنوة.

العلاقة الأولى علاقة ملكية، الأطفال ملك الأب، وهم فى رحم الأم ملك لها، وألم ولادتهم ألمها ولحظة سعادة لها، قد تكون ملكية الأم للأطفال أقوى من ملكية الأب لهم، فحب الأطفال للأم حب مباشر فى حين أن حب الأب لهم بطريق غير مباشر عن طريق حب الأم، وقد يحب الأب الأطفال مباشرة، وتحبهم الأم من خلال الأب أيضًا.

والعلاقة الثانية علاقة التربية، يعيش الأبوان سويًا، والطبيعة جعلت الأولاد يعيشون في كنفهما، وهنا يبدو مفهوم التربية، فالطبيعة لدى النبات والحيوان تضطرهما إلى نمو الأعضاء الداخلية، وتضطر الإنسان إلى نمو الأعضاء الخارجية من أجل الوعى كما هو الحال عند مفكرى العصر الوسيط عن أنواع النفوس والقوى والإحساس بحاجة الآخرين، ولا يجوز وأد الأطفال، قتل الأم لأطفالها جريمة بشعة ضد الطبيعة وليس ضد الحقوق الخاصة لأن حقوقهم لم تبدأ بعد مع أن الطفل له حق الحياة قبل حق العلم والقدرة بل وحق على الأم، فهى جريمة من الأم وعند الدولة، ليس للأطفال حقوق قانونية على الأم بل هى جريمة ضد قوانين الدولة، وليس من حق الدولة قتل الأطفال المشوهين كما يحدث في بعض الدول، ولا تسمح به الدولة صراحة لأنه قتل الأطفال المشوهين كما يحدث في بعض الدول، ولا تسمح به الدولة صراحة لأنه

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 451-469. (\)

<sup>(</sup>٢) مثل وحدة الوحى والعقل والطبيعة في الإسلام.

ضد الأخلاق وضد كرامة الدول والمواطنين، ولا يحدث إلا بالتواطؤ بين المواطن والدولة، وللدولة الحق في بقاء الأطفال أحياء، تكفل لهم الطعام واللباس والتربية كي يصبحوا رجالاً ومواطنين صالحين، ولا فرق في ذلك بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين.

ومن واجب الأخلاق الشاملة على كل إنسان خير أن ينشر الأخلاقية، ويعمل على انتشارها ابتداء من نفسه (١) ، فالعصر عصر التربية، عصر بستالوتزى، أغراضها التربية العليا نحو الفضيلة والأخلاق السامية، تنمية قوى الطفل، وإيقاظ الوعى الأخلاقي فيه حتى شرط البلوغ أو التكليف، فالأشخاص هم الأحرار وحدهم، والمسئولون أمام القانون، والأطفال ليسوا أحرارًا لأنهم تحت وصاية آبائهم، الأب ممثل للأم والوصى عليهم، ولا يمكن توقيع العقاب العام على الأطفال بل يكون العقاب من الوالدين فحسب، لذلك تلزم منذ البداية تحديد الطفل ووعيه بمداها، وعندما تكتمل التربية يصبح الطفل حرًا.

التربية إذن مسئولية الأم وبكفالة الأب، وهي التزام قانوني من الوالدين تجاه الدولة، الآباء وحدهم هم الذين لديهم المعرفة الكاملة للغايات من تربية الطفل بالإضافة إلى مسئولية الدولة، لو كان الآباء أخلاقيين فإن تربية الأولاد بالنسبة لهم متروكة لضمائرهم، وهم الذين يضعون مبادئ التربية مما يبرر شرعية التعليم الخاص وليس من حق الدولة ولا المجتمع أي مجموع المواطنين ولا الطفل في وضع مبادئ التربية.

وتوفر الدولة للآباء إمكانية التربية، ولها حق الرقابة على تربية الأطفال وإزالة موانعها وعدم السماح باستعمال الأطفال كممتلكات أى بيعهم كرقيق، لا تستطيع الدولة مباشرة تحرير الأطفال وإلا اعتبر ذلك تدخلاً في تربيتهم، ويمكن ذلك عن طريق غير مباشر بإعطاء الابن وظيفة مدنية أو حق أو ميزة مثل مساعدته على الزواج، وللآباء الحق في رفض الزواج أو تأجيله حتى تكتمل التربية ولكن ليس لهم الحق في منعهم من الزواج أو أن يختاروا للأبناء شريكات حياتهم (٢)، وتتوقف إمكانية الدولة على بقاء عدد السكان على ما هو عليه دون زيادة، وهو المثل في الغرب حتى الآن (٣).

<sup>(</sup>١) وهو ما عنته الآية الكريمة "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

<sup>(</sup>٢) وهو معنى الآية الكريمة "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء".

<sup>(</sup>٣) على عكس الزيادة المطردة في السكان في مصر والعالم الإسلامي.

أما فيما يتعلق بالميراث فالزوج والزوجة ممتلكات مشتركة وليس للأولاد أى منها، ولا يحق للأطفال التصرف في شئ من ممتلكات والديهم دون موافقتهما، فلا يوجد عقوق أو ثقافة مضادة من جيل ضد جيل، وكل مواطن مستقل له ملكيته الخاصة به، ويعلن الدولة عن مصادر دخله، ويعطى الآباء للأولاد ممتلكات متساوية بقسمة عادلة دون ظلم (١)، والميراث ليس قانون الميراث أو تتركه وصية للوالدين مما يدل على أن الميراث ليس ضروريًا وليس هو الوسيلة الوحيدة لانتقال الثروة من الآباء إلى الأبناء،

ويتضمع من هذا التفصيل الشديد لفلسفة الحق في الملحق عن حقوق الأسرة التفاوت الشديد في التحليل بين طبيعة العقل الخالص في فلسفة الحق وتطبيقها والتفصيل الشديد الذي يصل إلى حد السذاجة والسطحية، وإذا كانت بديهيات من طبيعة العقل أو فطرة من تحليل الطبيعة فلماذا تكون تطبيقًا لنظرية العلم في ميدان الحقوق؟ وكلها تخضع لثنائيات الذكر والأنثى، الحب والجنس، العقل والحس، الزواج والخيانة، الذهن والقلب، الآمر والمأمور، كما يعظم فشته دور الدولة في العلاقات الشخصية في حين أن الدولة قد تقوم بدور قمعي، وتخرق حقوق الأفراد بدلاً من أن تحافظ عليها، والسؤال هو: من أين أتى فشته بهذه التصورات "التقليدية" المرأة والأسرة؟ هل من طبيعة العقل الخالص أو من أدبيات كانت سائدة في عصره أو من أدبيات الشرق في الصين وفي العالم الاسلامي التي بدأت ألمانيا معرفتها والتي ازدهرت في ديوان "جوته الديوان الشرقي الشاعر الغربي" أو من تنظير مباشر الواقع وللأعراف والتقاليد؟ (٢) ، وكيف تكون فلسفة فشته نموذجًا لفلسفة المقاومة بهذا التصور التقليدي المرأة في علاقتها بالرجل؟

(ب) القانون الدولى العالمي (٣): وهو الملحق الثاني الذي يتم الانتقال فيه من الأسرة إلى المجتمع، ومن المجتمع إلى العلاقات الدولية، ومن الداخل إلى

<sup>(</sup>١) في الشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي أعضاء الأسرة مثل الأب والأم حق في الميراث على ما هو معروف في قانون الميراث.

<sup>(</sup>٢) يشير فشته إلى "ألمانيا" Our days.

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 473-492. (٢)

الخارج، ومن العلاقات بين الأفراد إلى العلاقات بين الدول، ومن القانون الدولى الخاص إلى القانون الدولى العام.

ويستأنف روح "مشروع السلام الدائم" لكانط، توحيد البشر فوق المعمورة تحت إمرة كومنواث واحد وإقامة فيدرالية شاملة لها حكومة عالمية واحدة، كما أن الدولة ليست اختراعًا عبثيًا بل تقوم على الطبيعة والعقل، والروح في التاريخ كما يقول هيجل، كذلك الإنسانية تنظيم شامل العقل كما هو الحال عند لسنج.

وشعوب الدول لا يعرف بعضها بعضًا، وإذا قابل مواطن من دولة مواطنًا من دولة أخرى فإنه يطلب منه الأمن، ويأتى الأمن من خضوع كليهما لحكومة واحدة، وعلاقات الدول مثل علاقات الأفراد تقوم على العلاقات الشرعية بين مواطنيها، والدولة مسئولة عن كل الأضرار التى يلحقها مواطنوها بمواطن دولة أخرى وتمنع خرق حقوق مواطنها.

وبالرغم من أن الدول مستقلة عن بعضها البعض، وكل دولة تضمن ملكية مواطنيها، إلا أن مجموعة القوانين بينها تطلب اعتراف كل منهما بالآخر، وتعترف كل دولة باستقلال الدول الأخرى سواء بعقد أو بغير عقد، فكل شعب له حكومة، وله الحق في الاعتراف به من باقى الدول، والشعب بلا حكومة يتم الحاقه بحكومة أخرى أو فرض حكومة عليه، ومن ثم تصبح ممتلكات الأفراد ممتلكات الدول (١).

وأول شرط للعلاقات الشرعية بين دولتين هو ترسيم الحدود، ليس فقط على الأرض بل أيضاً حقوق الأسماك والحيوانات والملاحة، ووظيفة التمثيل الدبلوماسى، السفراء والقائمين بالأعمال، ملاحظة قيام الدول بتعهداتها وليس تذكيرها بواجباتها، ولما كانت الضرائب مساهمة المواطنين في ميزانية الدولة فإن القائمين بالأعمال والسفراء معفيون منها في البلاد التي يرسلون إليها، وهو ما يعرف باسم الإعفاء الضريبي طبقًا لمعاهدات منع الازدواج الضريبي (٢).

<sup>(</sup>١) والسؤال هو: هل يمكن الاعتراف بحكومات الدول المعتدية مثل إسرائيل والصرب؟ وماذا عن الشعوب التي ليس لها حكومات مثل الشعوب التي مازالت في مرحلة التحرر الوطني مثل الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية؟

<sup>(</sup>٢) وقد يقوم هؤلاء المثلون الدبلوماسيون بدور التجسس على الدول المقيمين فيها أو التدخل في شئونها ويتم طردهم من البلاد.

وفى المعاهدات بين الدول تكون الدولتان الموقعتان على المعاهدة متساويتان، وتكتب بوضوح وصراحة منعًا لسوء التأويل الذي يؤدي إلى الظلم (١).

وحق الحرب مثل كل حق الإجبار بغير حدود، فالغاية الطبيعة منها استئصال الخصم وإخضاع مواطنيه، ليس القتل بل تجريد الخصم من السلاح، وفي حالة العدوان الدفاع عن النفس دون أن تعطى الدولة نفسها حق قتل الأعداء، ويستلزم ذلك المحافظة على حقوق المدنيين وحمايتهم، فالجيوش المسلحة وحدها هي التي تقوم بالحرب وليس الشعب الأعزل (٢).

والدول المظلومة لها حق إعلان الحرب على الدولة الظالمة، وهي الحرب المشروعة، الحرب المغادلة التي تنتهي دائمًا بالنصر (٢) ، فالقوة ليست فقط من الجيوش بل من الشعوب، ويستدعي ذلك وجود اتحاد كونفدرالي، لتقويه الشعوب ضد الظلم ولمناصرة الحرب العادلة ضد حروب الطغيان.

تتوحد الدول، وتضمن استقلال بعضها البعض فى اتحاد كونفدرالى صيغته "نحن جميعًا نتعهد أن نقضى بقوات موحدة على أية دولة عضو فى الاتحاد أم ليست عضوًا ترفض الاعتراف باستقلال أى دولة فيه أو تنقض عهدًا بين أى منها"، الاتحاد الكونفدرالى ليس دولة بل هو ميثاق بين الدول، اختيارًا وليس عنوة، وله القوة اتنفيذ قراراته، جيش دائم أو جيش يستدعى من سائر الدول، والثانى أفضل نظرًا لندرة الحرب وإذ ما شمل الاتحاد الكونفدرالى كل العالم يقام السلام الدائم، وهو غاية القانون الدولى، أما محكمة العدل الدولية فوظيفتها تحقيق العدل فى العلاقات المدنية بين الأفراد والدول (٤).

<sup>(</sup>۱) وماذا عن المعاهدات التى تتم جبراً بين الدول القوية والدول الضعيفة مثل معاهدة ١٩٣٦ بين مصر وبريطانيا والتى تم إلغاؤها فى ١٩٥١ ، وصعاهدة السلام بين مصدر وإسدائيل عام ١٩٧٩ ، وبين الأردن وإسرائيل، وبين موريتانيا وإسرائيل فى وادى عربة، بل بين ألمانيا والدول الغربية عام ١٩١٨ ؟ والأمثلة على ذلك كثيرة التى تؤدى إلى خرق هذه المعاهدات الظالمة.

<sup>(</sup>٢) وماذا عن القناصة الذين هدفهن الاغتيال، والحرب المفاجئة، فالحرب خدعة؟

<sup>(</sup>٣) وذلك مثل النضال الوطنى الفلسطينى ضد الكيان الصهيوني.

<sup>(</sup>٤) النماذج عديدة بداية بقوانين الاتحادات الكونفدرالية مثل ألمانيا والولايات المتحدة ويوغوسلافيا القديمة والاتحاد السوفيتي وغيره من الدول الأوربية أو قوانين المنظمات مثل الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية.

أما القانون الشامل أو الكونى فهو قانون الاتحاد الكونفدرالى (١) ، وهو أقرب إلى القانون الدولى الخاص يحفظ حقوق المواطنين فى هذه الحكومة العالمية الشاملة، يشمل أربعة بنود: الأول لكل مواطن الحق فى ممارسة مهنته على كل أراضى الدول عبر الحدود المفتوحة بين كل دول الاتحاد الكونفدرالى، فإذا ما دخل الأجنبى فى الاتحاد يطبق عليه القانون الكونى أى الاتحادى، والثانى حق كل البشر فى أن يدخلوا فى أية علاقة قانونية مع الاتحاد الذى يضم ليس فقط الدول بل الهيئات والتجمعات والمنظمات والأفراد، والثالث لكل أجنبى فى أية دولة فى الاتحاد الحق فى أن يعرض على المواطنين مثل هذه العلاقة القانونية، فالقانون الاتحادى ولا يفرق بين المواطن والأجنبى، والرابع الاتحاد بمثابة حليف دولى لكل أعضائه.

والسؤال هو: هل هذا المشروع نابع من طبيعة العقل وبالمنهج الاستنباطى أم هو تطوير "مشروع السلام الدائم" لكانط أم هو تعبير عن حاجة عصر يموج بالصراعات بين الدول والاعتداءات بينها مثل الحروب النابليونية؟ مازالت الحكومة العالمية أمل الفلاسفة المثاليين منذ الثورة الفرنسية وإقامة "الجمهورية الشاملة" (٢) ، وقد استمر هذا الحلم الطوباوى حتى إنشاء "عصبة الأمم" ثم "الأمم المتحدة" وكل منظماتها الدولية.

وهناك ملحق آخر عن "طبيعة الحيوانات" لا صلة له بالموضوع، ليس ملحقًا ثالثًا بل هو أقرب إلى تحديد العلاقة القانونية مع الطبيعة، وأقرب إلى موضوع تلوث البيئة المعاصر (٢).

والإحالة إلى نظرية العلم تدل على أن علم الحقوق تطبيق لها، وبقدر صعوبة نظرية العلم تكون سلهولة التطبيق في علم الحقوق، فطبقًا لنظرية العلم تعزى الذات إلى الطبيعة طالمًا أن ذلك لا يقضى على خصوصية الطبيعة أى دون أن يُعزى إلى الطبيعة

<sup>(</sup>۱) هذا القانون الكوني أصغر بكثير (ص ۲۸۹ - ٤٩٢) من القانون الدولي (ص ٤٧٣ - ٢٨٨) ومازال في حاجة إلى تطوير.

<sup>.</sup> La République Universelle الجمهورية الشاملة (٢)

<sup>(</sup>٣) في رأى المترجم هذا الجزء ملحق للجزء الأول من القانون الذي يقوم على الاستنباط. Fichte: Op.cit., pp. 495-505.

عقل أى ذات تضعها ذاتها، الإنسان أعلى من الطبيعة، والعقل قوة أعلى فى تجلياتها مما يعنى أن الإنسان يحتوى على كل ما فى الطبيعة وأكثر، وأن الطبيعة نتاج العقل، وأنها فى نفس الوقت ميدان الحتمية فى حين أن الإنسان ميدان الحرية وكما عرض كانط على النحو الآتى:

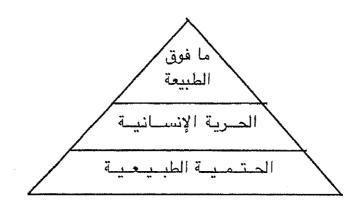

تعزو الذات نفسها إلى الطبيعة ربما إستاطاً أو حقيقة، وأعلى شئ فيها هو الوعى، الوعى المباشر، الدافع الحيوى، موضوع الشعور، إذ يعزو العقل لكل ذرة دافعًا، ومن خلال الدافع الداخلى والخارجى تتحدد طبيعة كل ذرة، كما هو الحال عند ليبنتز، وهى طبيعية كيميائية بها تآلف وتنافر كيميائي، وتظل هذه القوى الطبيعية دون تجليات، موضوعة على نحو مجرد، مادة خام، وهو مفهوم سفلى، الدافع الخارجى موضوع العلية، والدافع الداخلى التفاعل الكيمائي على التبادل، التحليل والتركيب المتبادلين من أجل التنظيم كما يحدث في النبات، فالحياة في النبات هو النمو والنفاذ المطلق، الازدهار (۱) ، في البذور تستيقظ الحياة في النبات في اللحظات الشاملة للتنمية في الطبيعة، النبات نقطة مركزية، دائرة كيميائية عضوية للجذب والدفع، تُدرك كحركة داخلية، الروح النباتية هي الحركة في الطبيعة، وهي حركة منظمة، مبدأ الحركة، أما الحيوان فهو العودة لذاته، والتحديد بذاته، دافع الحركة، نظام الأرواح النباتية، وهو على علاقة بالعالم مثل الإنسان، هنا يعود فشته إلى طبيعيات العصر الوسيط في

<sup>(</sup>١) وهي تشبيهات محمد إقبال.

تراتب الطبيعة من أعلى إلى أسفل، من الإنسان إلى الحيوان إلى النبات إلى المعادن أو من أسفل إلى أعلى، من المعادن إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، امتدادًا متأخرًا للعصر الوسيط حتى أواخر القرن الثامن عشر.

وعاد فشته عام ١٨١٣ ليكتب "نسق الحق" بعد أن كتب "علم الحقوق" في ١٩٩٦، ويتحدد مفهوم الحق بالتعارض منع مفهوم القانون الطبيعي والقانون الخلقي، فهو ليس قوى عمياء ولا إلزامًا خلقيًا أو أمرًا جازمًا أو قانونًا للوعي الفردي، هو قانون للوعي الجماعي، قوة تسبب الخوف، وتضييق الحرية، تتطلب العقاب في حالة خرق القانون، وهو ليس خوفًا من قوى الطبيعة لأنه عمل الإرادة الإنسانية، يقوم على الحرية المقيدة وهي في نفس الوقت صورة للعقل، فكرة الشامل، هو فكرة قبلية.

القانون في الواقع هو حلقة الوصل بين الطبيعة والأخلاق، يقيم في ملكوت الطبيعة ملكوت الحرية، يقوم على مفهوم الوعى الجماعي، جماعة من الأحرار، الاعتراف المتبادل من الأفراد على أنهم أحرار، هو قانون للإرادة العامة، معارضة القانون معارضة الجماعة، ومعارضة الجماعة معارضة للقانون.

هذا هو مفهوم العقد الاجتماعى الذى يضمن حقوق الأفراد داخل الجماعة الواحدة، وتنبثق منه الدولة، لو كان بالإمكان تحقيق الأخلاق الشاملة لما لزم القانون، ويتضمن حق الملكية التى تحدد علاقة النشاط بالأشياء بحيث يعيش كل إنسان من نتاج عمله هناك القانون الأصلى الذى ينص على ممارسة كل فرد نشاطه فى العالم بشرط احترام حرية الآخرين، وعدم التعامل مع الفرد باعتباره شيئًا أو آلة.

والحياة ملكية مطلقة للفرد، ووظيفة الدولة ضمان هذا العقد وهذه الحقوق، موظفو الدولة وحدهم الذين لهم الحق في أن يعيشوا من عمل الآخرين (١).

مسئولية الدولة أن توفر الجميع رغد العيش والثقافة الروحية والحياة الأخلاقية، سلطة الدولة هي السبيل لتحرير الأفراد من الخوف من قهر بعضهم البعض، وتحديد

<sup>.</sup>XL, II, 2, pp. 213-219. (\)

حرية الأفراد ضمان لتأكيد الحرية العامة، وتحديد الإرادة الأخلاقية من أجل تأكيد الإرادة التشريعية، والتعليم وسبيلة لتأكيد دور العلم والثقافة الإنسانية، وهذا هو مقياس ثراء الدولة الاحياء من خلال الثقافة لكل الشعب وليس لطبقة واحدة، النخبة.

والدستور ضمان للجميع لتنظيم العمل وتوزيع المنتجات لإشباع حاجات الناس، دور الدولة تحقيق العدالة للجميع وهو ما يتفق مع الصلاة الربانية "الهم هب لنا الخبز اليومى" لكل الناس وليس لطبقة واحدة، ولما كان الإنسان لا يعيش من الخبز وحده بل من كل كلام يخرج من "فم الله" كانت الدولة هي الراعية للخبز والحرية باسم الدين (١).

وهنا يختلف فشته عن شلنج الذى تصور القانون تطوراً للطبيعة، لعبة قواها العمياء، وعمل القدر التاريخي، القانون من وضع العقل لتنظيم العالم الطبيعي من أجل تحقيق غايات الحرية الجماعية وليس كما تصور كانط مجرد انعكاس للأخلاق بل هو شرطها وأداتها والممهد لطريقها.

وأعاد فشته صياغة "نظرية الدولة" عام ١٨١٣ بعد أن كان قد عرضها من قبل في "علم الحقوق"، و"علم الأخلاق" بل وفي "النداءات"، فالدولة هي التي تقود التحرر الوطني وحرب الاستقلال وليس الأسر الحاكمة، الدولة تمثل الشعب بكل طبقاته، ومؤسس الدولة الحقيقيون هم الشعراء والأدباء والفلاسفة، ليبنتز، كلوبشتوك، جوته، شيللر، شليجل، الدولة هو روح الدولة كما عبر عنها الفكر والفن والأدب والعلم، وروح الشعب، الكرم والإنسانية، والفروسية، القيم الألمانية التي سرت في كل أنحاء أوربا، الدولة المثالية هي التي توحد الدولة الواقعية.

الدولة هي المثل المثل الاعلى طبقًا لنظرية العلم عكس القطعية والتصوف في فلسفة الطبيعة عند شلنج، وفرانزفون بادر، وريترر، ويعقوب البوهيمي، الذين قدموا نوعًا من أنساب الآلهة الصوفية، الدولة تعبير عن تقدم الروح في التاريخ من خلال الإنسانية دون اللجوء إلى السقوط والخلاص والعودة إلى الفردوس المفقود، الدين ليس مجرد

<sup>(</sup>١) وهو ما يتفق مع آيات سورة قريش "فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف".

سلوك فردى بل هو بنية اجتماعية، تكوين المدينة، وبناء الدولة، الدولة هى التى تجسد الألوهية الوطنية الحرب الإلهية المقدسة، لها طابع ثيوقراطى، وشعبها أداة فى يد الألوهية، هى على حق فى حين يخطئ رؤساؤها، لا يمتلكها أحد، والرؤساء أداوتها.

وبهذا المعنى تكون المسيحية عقيدة حياة، حياة باطنية قبل الحياة الخارجية، ملكوت السموات قبل أن تكون ملكوت الأرض، وهو ما عبرت عنه "نظرية العلم"، والمسيح نموذج المقاوم بالروح قبل المقاومة بالبدن، ليس بالضرورة عن طريق المعجزات بل عن طريق الفعل الخلقى، والإنسان الإلهى الوسيط بين ملكوت السموات وملكوت الأرض، ليست فالمسيحية عقائد قطعية بل هى حكم العقل، مسيحية العقل المستنير، تحقيق المثل الأعلى في الواقع المادي كما جسد ذلك يسوع المسيح وهو المعنى الباطن لنظرية العلم، وهكذا يتحول فشته من السياسة إلى الدين، ومن جهاد العدو إلى جهاد النفس، حياته شهادة، وهو الوسيط بين العالمين.

الفصل الثاني علم الأخلاق (١٧٩٨)

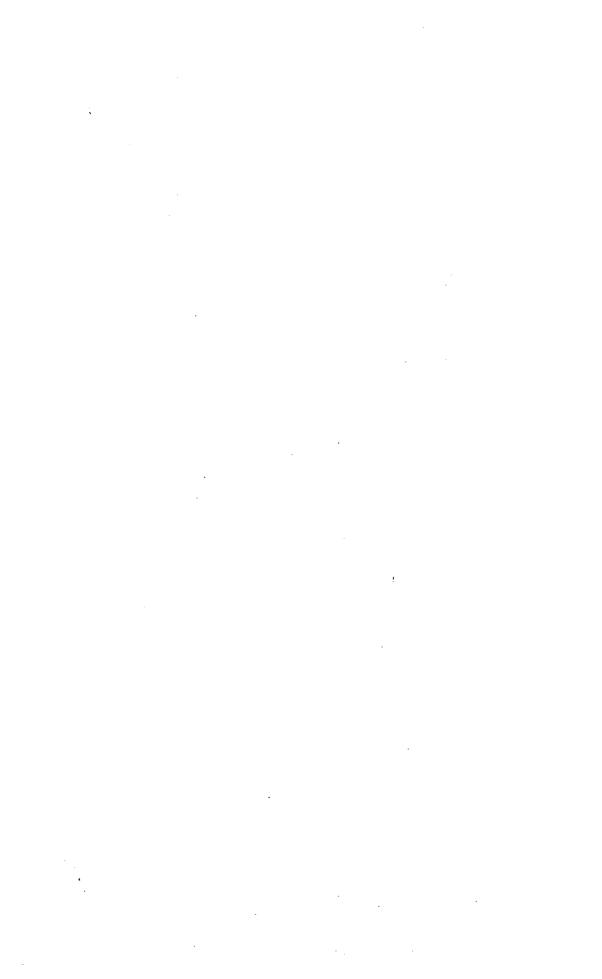

## ١- الموضوع والبنية :

تشمل تطبيقات نظرية العلم علمين علم الحقوق وعلم الأخلاق (١) ، علم الحقوق هو الجانب الموضوعي للأخلاق، ونظرية الأخلاق هي الجانب الذاتي لعلم الحقوق، وكما يتم استنباط الحقوق من طبيعة العقل تتم معرفة الأخلاق بالتأمل في الحياة الداخلة عن طرق الاستبطان، عن طريق سقراط وأوغسطين وديكارت وهوسرل، وقد بدأ فشته بكتابة علم الحقوق قبل علم الأخلاق، بداية بالموضوعي قبل الذاتي، ومع ذلك أتى علم الأخلاق أقل وضوحًا وأكثر تجريدًا وعمومية من علم الحقوق، والأخلاق ليست فقط فردية بل اجتماعية، لذلك كانت الحياة والجسم والملكية موضوعات مشتركة بين العلمين (٢).

وفى الصياغة، علم الأخلاق أسهل وأصغر من علم الحقوق، وأقل ارتباطًا بالواقع الأخلاقى، يتحدث فيه فشته مع القارئ لغلبة أسلوب المحاضرات عليه (٣)، ويحيل فشته فى "علم الأخلاق" إلى "علم الحقوق" فكلاهما يبين الأثر الحر على العالم الحسى، وعلاقة الكائن العاقل بالعلية الطبيعية وكيفية التحرر منها (٤)، علم الحقوق لا يعلم شيئًا عن القانون الخلقى وأوامره بل يؤسس فقط إرادة كائن حر باعتباره محددًا بالضرورة الطبيعية، هو علم الرغبات والإرادات وليس علم الواجبات، يبدأ علم الحقوق بالوجود الطبيعي للبشر ويحل مشكلة كيف يستطيع البشر أن يعيشوا مع بعضهم البعض أحرارًا، وقد تمت البرهنة فيه من قبل على أن الأنا يستطيع أن يضع نفسه فقط كفرد وبالتالى فإن الوعى الفردى شرط الانية، هذا الوعى هو أداة القانون الخلقى في العالم الحسى بشرط العلية المتبادلة بينهما وهو ما تمت البرهنة عليه من قبل في "علم الأخلاق" (٥).

Fiche: The Science of Ethics as based on the Science of Knowlwdge. Trans. (\)
Co. Ltd., &A.E. Kroeger. Ed. W.T. Harris, London, Kegan, Paul, Trench, Trubner
. 1897

<sup>(</sup>٢) التفرد بالقانون مثل التفرد بالحرية في أصل العدل عند المعتزلة.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 31, 54. (T)

<sup>(</sup>٤) يحيل فشته إلى "علم الحقوق" ١١ مرة.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 92, 270-276, 308. (a)

وقد ثبت فى "علم الحقوق" من قبل أن التعايش بين اثنين، الزوج والزوجة، ممكن بالطبيعة التى تكتمل بعلم الحقوق، وبالتحكيم بين الاثنين فى حالة الخلاف، ومن مظاهر التنظيم العجيب للطبيعة وحدة الجنسين، الذكر والأنثى، من أجل استمرار الجنس البشرى، كذلك تناول "علم الحقوق" علاقة الآباء بالأبناء، كما يُحال إلى "علم الحقوق" فى حق الدولة فى إزهاق أرواح المجرمين باعتبارها قاضياً وليست كهيئة تشريعية بل فقط كهيئة قانونية، ويمكنها إلغاء الاتفاق المدنى بينها وبين المجرم واعتبار المجرم مجرد خارج على القانون، مجرد شئ، والقصاص نتيجة هذا الإلغاء ليس كعقاب بل كوسيلة للأمن، وفى هذه الحالة يتجاوز العمل القضائى إلى عمل الشرطة، ومع ذلك فالدولة مكان الاعتراف بحريات الآخرين.

ولا يحيل فشته إلى باقى أعماله السابقة على نظرية العلم، فقد أدت غايتها فى تكوين النظرية، أما العلوم التطبيقية مثل علم الخقوق وعلم الأخلاق وعلم الدين وعلم الاقتصاد وعلم السياسة فيحيل بعضمها إلى بعض.

ويشير فشته إلى العصر "عصرنا هذا"، ولا يريد إلى أن يشير إلى المدافعين عن مبدأ السعادة الدنيوية والكمال "بيننا نحن الألمان" لأنهم يسيئون التعبير، ومعانيهم أكثر براءة من ألفاظهم، الماديون هم الأغيار، الأجانب، في الحضارات الأخرى مثل هلفسيوس وكأن هولندا ليست أوروبا، وبالإضافة إلى كانط يشير إلى روح العصر ويقصره على ألمانيا قبل أن يوسعه هيجل ويشمل روح العالم.

وإذا كان "علم الحقوق" قراءة لكانط في "مشروع السيلام الدائم" فإن "علم الأخلاق" قراءة لكانط في "الدين في حدود العقل وحده" وليس "نقد العقل العملي" أو "أسس ميتافيزيقا الأخلاق"، لذلك يحيل إلى كانط، وهو أكثر من يحيل إليهم من الفلاسفة قبل هلفسيوس نقيضه، وقبل مندلسون وشلنج ورينهولد من الكانطيين، وأفلاطون كانط اليونان، ومحمد من الرسل (١)، وكما يحيل إلى "الدين في حدود العقل وحده" يحيل إلى كتاب "أثينا والقدس" لمندلسون وإلى "محاولات فلسفية" و"المجلة الفلسفية" الشلنج.

<sup>(</sup>١) كانط (٣٣)، هلفسيوس (٢)، مندلسون، شلنج، رينهولد، دوق ليوپولد، محمد (١).

ويعجب فشته بقول كانط فى "الدين فى حدود العقل وحده" "الوعى وهو الفعل الذى أقوم به هو الواجب اللامشروط بعينه"، والسؤال هو: هل يوجد مثل هذا الوعى؟ وإن وُجد كيف يُعرف؟ يبدو أن كانط ترك ذلك لشعور كل فرد كما يبدو له، ومطلب الفلسفة الترتسندنتالية أن تبين أساس هذا الشعور على نحو يقينى، وهى مساهمة فشته التى تتفق مع روح الكانطية، ويعطى كانط مثلاً على ذلك بقاضى محكمة التفتيش الذى يدين زنديفا بأنه ليس على يقين من إدانته وعليه أن يتساءل عن مدى يقينه بالنسبة للمطلع على قضايا القلوب، العالم بكل مقدس وعزيز، ومن ثم لا يجوز للقاضى الإصرار على هذه القضايا الإيمانية حتى لا يعارضها المحكوم عليه بالهرطقة، فى هذه الحالة يرتعش القاضى بالرغم من حماسه وقطعيته، هذا هو حال من يقول أن من الحالة يرتعش القاضى بالرغم من حماسه وقطعيته، هذا هو حال من يقول أن من الخالف على أنهم أنفسهم غير مقتنعين بما يدافعون عنه، فكانط مع حرية الفكر بأسلوبه الخاص، وفشته أيضاً مع عدم إدانة أحد فى مسائل الفكر والعقائد.

وينقسم الكتاب إلى قسمين مثل "فلسفة الحق"، الأول علم الأخلاقية والثانى التطبيق النسقى المبدأ الأخلاقى أو الأخلاقية فى معناها الضيق، وهى علاقة النظرية بالتطبيق، ثم ينقسم الجزء الأول إلى كتابين، الأول استنباط مبدأ الأخلاقية، والثانى استنباط واقع الأخلاقية وتطبيقه أيضًا لعلاقة النظر بالعمل، وينقسم الجزء الثانى إلى ثلاثة كتب، الشروط الصورية لأخلاقية أفعالنا، والشروط المادية لأخلاقية أفعالنا، ونظرية الواجبات، وكما توجد مقدمة يوجد ملحق "فى الزهد" (١).

<sup>(</sup>۱) من الناحية الكمية الجزء الثانى التطبيقى (۲۱۲ص) أكبر من الجزء الأول النظرى (۱۵۸ ص)، والباب الثانى التطبيقى من الجزء الأول (۹۸ ص) أكبر من الباب الأول النظرى (٥٠ ص)، وفى الجزء الثانى الكتاب الشائى التطبيقى من الجزء الأول (٩٠ ص) أكبر من الكتاب الثالث بشروط الصورية (٥٠ ص)، والكتاب الرابع الشروط المادية (٥٠ ص)، وينقسم الجزء الأول إلى الشروط المادية (١٠ ص)، وينقسم الجزء الأول إلى بابين والجزء الثانى إلى ثلاثة كتب، ثم ينقسم كل باب وكتاب إلى فصول بلا عناوين، الكتاب الأول أربعة فصول، والشائى تسعة، والثالث اثنان، والرابع فصل واحد هو الثالث من الكتابين الثالث والرابع، والخامس خمسة فصول، وبعض الفصول بلا عناوين، مثل الفصل الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول، ص ٢٣ – ٣٤، الثانى ص ٣٥ – ٢٤ والرابع ص ٥٤ – ٢٦ ، وبعض الفصول قصيرة ومكررة، والثانى، وكان يمكن ضمها فى فصل واحد خاصة وأن الموضوع متصل مثل الفصول الأول والثانى والثالث من الكتاب الثانى (ص 70 – ١٦٤).

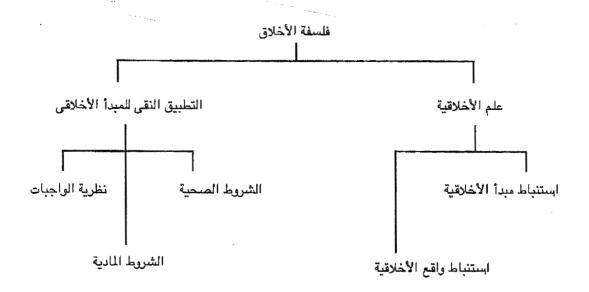

فالبنية بين "فلسفة الحقوق" وفلسفة الأخلاق" واحدة، القسمة بين النظر والعمل، الاستنباط ثم التطبيق، وملحق الأسرة والعلاقات الدولية مثل ملحق الزهد.

وتبدأ المقدمة بعرض قضية الذاتية والموضعية، الأخلاق والقانون (١) ، كيف يصبح الموضوع ذاتيًا، والموجود موضوعًا للتمثل؟ وتتوقف كل آليات الشعور على هذه النظرة المتشعبة للوحدة وللتفرق بين الذاتي والموضوعي، وهي المشكلة الرئيسية في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ابتداء من ديكارت حتى هوسرل، وتتم رؤية الذاتي في الموضوعي، والموضوعي في الذاتي، فهما قطبان لشعور واحد كما هو الحال في القصدية عند هوسرل، ويتم ذلك بطريقتين: الأولى يخرج الذاتي من الموضوعي، ويستقبل الموضوعي الذاتي كما هو الحال في المعرفة أو التعرف (٢) ، والثانية يخرج الموضوعي من الذاتي، ويستقبل الموضوعي من الذاتي، الموضوع على الذاتي الموضوع كما هو الحال في النشاط الأخلاقي، التقابل بين أولوية الموضوع على الذات أو أولوية الذات على الموضوع هو التقابل بين المعرفة والأخلاق، بين النظر والعمل، هناك تعارض بين الذاتي والموضوعي في الشعور، وإذا كان الشعور بين الذاتي والموضوعي في الشعور، وإذا كان الشعور الواضع.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 1 - 13. (\)

<sup>(</sup>۲) المعرفة Knowledge التعرف (۲)

ويستعمل فشته أسلوب التأملات الديكارتية، ضمير المتكلم للحديث عن نشاط الذات التي تضع موضوعها، الأخلاق، فالذات فعالة ونشطة في العالم الحسي، ودون الوعى بالذات لا يوجد وعى بالآخر، ويتم الانتقال من المعرفة إلى الوجود عن طريق نشاط الذات، والذات النشطة تعنى التمييز فيها بين المعرفة والوجود، النظر والعمل، الفكر والقوة، والذات وحدة واحدة، والتمييز بين المعرفة والوجود ليس في العالم الخارجي مستقلاً عن الشعور بل في العالم الداخلي على أساس ميتافيزيقا الأخلاق، ونشاط الذات يعنى نشاطها على العموم وليس على الخصوص، الذات تضبع نفسها كذات وموضوع، والموضوع هو حدود نشاط الذات وليس خارجًا عنها، وهي التي تسمى عادة المادة، والمادة أي الموضوع هي حدود نشاط الذات، هذا النشاط المطلق هو الحرية، والحرية هي التمثل الحسى للنشاط الذاتي، تنشأ من تعارض النوات باعتبارها عقولاً لا تعقل محدودية الموضوع طالما أن الموضوع هو حد نشاط الذات، هناك استقلال مطلق وتحديد ذاتى للتصور باسم العلية بين الذاتى والموضوعي، وعلى هذا النحو تتحدد العلاقة بين الذات والموضوع، بين المعرفة والوجود، من التصور يصدر الحسى، ومن الذاتي يتحدد الموضوعي، وتصور الغاية باعتبارها موضوعية هي الإرادة، الروح الداخلي وهو مبدأ العلية يصبح إرادة، والشيء الذي تستطيع العلية أن تغيره أي كيفية الطبيعة هو نفس الشيء الحقيقي الوحيد، وهو التحديد الذاتي، الفاعل والمفعول شئ واحد، الإرادة والعمل.

## ٢- استنباط الأخلاقية:

(أ) استنباط المبدأ والواقع: يبدأ علم الأخلاق باستنباط مبدأ الأخلاقية (١) ، وقد تظهر قوة المعرفة الطبيعة الخلقية بطريقتين: الشعور البسيط العادى والمعرفة التائملينة (٢) ، الأولى أقرب إلى الوعى الخالص، الأنا أفكر عند ديكارت وكانط، والثاني أقرب إلى الأنا موضوع التفكير عند هوسرل.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp.17-66. (1)

<sup>.</sup> Cognition. المعرفة (٢)

الإشكال هو: كيف يمكن الكشف عن الأسس الأخلاقية للطبيعة الخلقية؟ كيف بمكن التفكير في الذات بصرف النظر عن كل ما هو خارجها؟ والحل هو أن الذات تمين نفسها باعتبارها ذاتًا مريدة، أنا أريد فأنا إذن موجود، تحولاً من النظر إلى العمل، ومن الذهن إلى الإرادة، يعيد فشته قراءة ديكارت بكانط، ويعطى الأولوية في كانط للعقل العملي على العقل النظري بالرغم من عدم إشارته إلى ديكارت وإشارته فقط إلى كانط، فالذات تجد نفسها مريدة كما حاول ميني دي بيران إثبات نفس الشيء من خلال الجهد والنشاط والمقاومة العضلية، فالجوهر بلغة اسببينوزا له مظهران، الفكر والإرادة، والتحقيق الذاتي الفعلي للنفس من خلال النفس أكبر رد فعل على القوى الضارجية، ويظل الحل قائمًا طالما أن الإرادة هي أهم ما يخص الذات، وينتهي الحل بمجرد ما تتخلى الذات عن الإرادة ويصبح الوجود مجردًا خالصًا، عند ديكارت "أنا أفكر فأنا إذن موجود"، وعند فشته "أنا موجود إذن أنا أفكر"، الوجود لا يستنبط من الفكر بل الفكر هو الذي يستنبط من الوجود، هنا يبدو فشته سابقًا الوجوديين باسم كانط محولاً استحالة الدليل الأنطولوجي من وجود الله إلى وجود الإنسان، ويتحدد الفكر إما بعلاقته بصورته طبقًا لمبدأ الاتساق أو في علاقته بمادته طبقًا لمبدأ التطابق، ولا يوجد اضطرار لاستنباط الوجود الفعلى من أساسه، والفكر المستنبط من الوجود هو الاستقلال الذاتي أو التشريع الذاتي وهي مصطلحات كانط، إذ يحدد العقل نفسه كنشباط، وهو العقل العملي.

والحرية عند كانط هى القوة على بداية وضع أو وجود على الإطلاق، وهو شرح اسمى رائع، ومع ذلك قيمته قليلة من أجل الحصول على حدس أفضل للحرية، فالسؤال مازال قائمًا: كيف يمكن وضع وجود أو بداية مطلقة، وكيف يمكن التفكير فيها؟ ويتطلب إجابة تكوينية أى أن البداية المطلقة أو الوضع المطلق لا يبدأ من لا شئ بل بالفكر وهو ما يتفق مع الشرح الصحيح لكانط، ويتبع فشته تمييز كانط بين الظن والتفكير، الأول للقانون الطبيعي والثاني للقانون الخلقي، ويربط فشته بين الحرية والأمر الجازم، فكل شئ يستنبط من أسس، ولا يمكن فهم أخلاقية الوجود من هذه الأسس، ومن ثم يكون فهم الأمر الجازم على هذا النحو مما يذهب عنه الطابع السحرى، وإلقاء الضوء على هذا النحو مما يذهب عنه الطابع الصحرية من الوعى بالقانون هذا الجانب الغامض عند كانط، ويستنبط كانط الاعتقاد بالحرية من الوعى بالقانون

الخلقى، والفكر المستنبط هو القانون، الأمر الجازم، والضمير هو الشعور بالواجب، وهي عبارة صحيحة ورائعة لكانط تتضمن أن الواجب مطلق يمكن الحصول عليه من هذا الشعور، وإقناع كل إنسان نفسه بما هو واجب، وهو أساس القانون الأخلاقى، ويقتضى أن الشعور هو شعور بصورة الواجب وليس بمادته، وقد سمى كانط هذا القانون قاعدة أي الكبرى في القياس، وتوضع القاعدة من خلال الحرية، وإن لم توجد من خلال الحرية يتم القضاء على كل الحريات.

والمشكلة بصياغة أخرى هى: كيف يكون الإنسان متناهيًا وصاحب وعى لا متناه بوجوده الأساسى؟ وهى قضية وعى الوعى مثل علم العلم الوصفى التكويني للوعى بوجود الإنسان الأصلى، والحل هو أن الأنا في تأمله لهذا الميل للنشاط المطلق بنفسه يضع نفسه حرًا أى لديه القوة للحصول على العلية من خلال مجرد التصور.

كيف يصبح الأنا واعيًا بميله إلى نشاطه الذاتى المطلق باعتباره ميلاً؟ يظهر الميل، الموضوع نفسه بالضرورة، باعتباره فى الأنا كله، ومن هذا الظهور للميل أو الدافع لا تنشئ عاطفة بل ينشئ فكر بالضرورة، وقد افترض شلنج أنه نظرًا لحدود وجودنا نفترض موضوعًا مطلقًا (١)، ولا يوجد فقط حدود للوجود بل أيضًا للصيرورة، إذ يشعر بأن أفعاله تقاوم داخليًا، وهناك حدود لرغبته على الفعل مما يكشف عن الحرية فى الداخل، وقد عبر شلنج عن ذلك فى مجلته الفلسفية.

الأنا حر، ويبدو لنفسه فى الظاهرة وفى الحقيقة أنه كذلك، فالأخلاقية تقوم على أساس الحرية وليس على الأمر الجازم كما هو الحال عند كانط، الحرية مبدأ الأخلاقية، الفكر الضرورى للذهن يحدد حريته دون استثناء بالتطابق مع مفهوم تحديد الذات، فماهية الأنا فى التحديد الذاتى أى الاعتماد على الذات وليس على الآخر، الله أو غيره.

وتظهر مقولات الدين مثل الإيمان والقطعية، إذ تقوم الأخلاق على الاستقلال بفعل الإرادة الذاتى وهو ما يسمى الإيمان، فالأخلاق تبدأ بالإيمان وتنتهى إليه كما هو الحال عند كانط، جعل المعرفة للظاهر وليس للباطن "كان لزامًا على هدم المعرفة لإقامة قواعد

<sup>(</sup>١) هذا يشبه دليل الحدوث والقدم ودليل المكن والواجب عند المتكلمين.

الإيمان" فى البداية، وجعل الله مثال للعقل سابقًا على المعرفة أشبه بالأفكار الفطرية عند ديكارت، ومع ذلك يحاول فشته الاستقلال عن كانط والبداية بالفلسفة بدلاً من التناقض الكانطى بين العلم والإيمان.

وبعد استنباط مبدأ الأخلاقية في الكتاب الأول يتم استنباط واقع المبدأ وتطبيقاته في الكتاب الثاني (١) ، ويسهل ذلك لأن الحرية مبدأ نظري محدّد للعالم، فالتصور والشيء شئ واحد من وجهتي نظر مختلفتين، إذا كان التصور تصوراً ضروريًا للعقل يكون هو نفس الشيء، فالشيء ليس إلا التصور الضروري لنفسه، وما يتم في العالم الخارجي ليس إلا تصور لفرض على نحو ما، انتقالاً من القوة إلى الفعل بتعبير أرسطو، التوحيد بين الفكر والواقع ليس معطى سلفًا أو بطريقة آلية، الصورة والمادة، في الفلسفة النقدية بل بطريقة النشاط والفاعلية وممارسة الحرية، والتحديد الذاتي من خلال الحرية أو الإرادة (٢)، والكائن العاقل الذي يضع نفسه باعتباره حرًا ومستقلاً على الإطلاق لا يستطيع أن يفعل ذلك دون أن يحدد في نفس باعتباره حرًا ومستقلاً على الإطلاق لا يستطيع أن يفعل ذلك دون أن يحدد في نفس وتتطلب إبقاءها وكمالها، ومن خلال القوة الأخلاقية يظهر الكائن الأخلاقي نفسه ككائن في ذاته، كشيء مستقل مكتف بذاته ولأجل ذاته وليس لأجل علاقة تبادلية مع أي كائن خارجي.

ويبين فشته كيف يمكن استنباط الموضوع من النشاط الذاتى فى صيغة أربعة قضايا: الأولى، لا يمكن للموجود العاقل أن يعزو إلى نفسه قوة ونشاطًا دون أن يفكر فى نفس الوقت فى شئ فى الخارج يتجه نحوه هذا النشاط، حركة من الذات إلى الموضوع، والبرهان على ذلك أنه لا يمكن للموجود العاقل أن يعزو إلى نفسه قوة حرية دون أن يفكر فى نفس الوقت فى أفعال عديدة وممكنة فعليًا من خلال الحرية، الفعل يولد النظر، والنظر يولد العلم (٢)، والموجود العاقل لا يستطيع أن يفكر فى فعل

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 67-164. (1)

<sup>(</sup>٢) يذكر فشته باستمرار الإرادة كاسم فعل Willing وليس كجوهر Will مثل التوحيد في مقابل الواحد، ووصف إقبال للذاتية.

<sup>(</sup>٣) وهذا هو موقف المعتزلة، انظر "من العقيدة إلى الثورة"، جـ١ المقدمات النظرية، مدبولي، القاهرة ١٩٨٧ ص ٣١٧ – ٣٣٣ .

واقع دون أن يبعث شيئًا فى الخارج يتجه نحو هذا الفعل، فيتحدد الموضوع بالنشاط، والثانية، لا يستطيع الموجود العاقل أن يعزو إلى نفسه قوة حرية دون أن يحدد لنفسه ممارسة فعلية لهذه القوة أو إرادة حرة فعلية، والثالثة، لا يستطيع الموجود العاقل أن يجد فى نفسه تطبيقًا لحريته أو إرادته دون يعزو إلى نفسه فى نفس الوقت علية خارجية فعلية فى العالم الحسى، عودًا إلى نظرية العلم، وضم الأنا نفسها فى مقابل اللاأنا، والرابعة، لا يستطيع الكائن العاقل أن يعزو علية إلى ذاته دون تحديد نفس الشىء بطريقة ما من خلال تصوره الخاص، فالعلية مدركة ومتشعبة فى سلاسل مستمرة، ويمكن استنباط محدودية الأشياء باستقلالها عن الذات، وبالتالى تكون تحديدًا للطبيعة، كيف يمكن وجود أساس لهذا التمييز بين المعلومات إذا كانت مقولة علمية مطبقة أيضًا فى العالم الروحى فى حين أن كانط يطبقها فقط فى العالم الحسى، وينتهى تأكيد العلية فى القانون الخلقى إلى وجود شئ فى قوتنا الإدراكية وبالتالى وينتهى تأكيد علاقة بين القانون الخلقى والعقل النظرى.

ونظرًا لأهمية القضية الأولى، استنباط محدودية الأشياء بالاستقلال عن الذات النه يخصص لها فصلاً خاصا لإعادة إثباتها في إحالة متبادلة، من الذات إلى الموضوع ومن الموضوع إلى الذات، من النفس إلى العالم ومن العالم إلى النفس (۱) ، ويستعمل المنهج الجدلى، فالموضوع ونقيض الموضوع هو الوجود العاقل من حيث هو كذلك، ليس له نشاط ذاتى إلا باعتباره نتيجة للإدراك، على الأقل إدراك الشيء في وجوده نفسه، الوجود العاقل ليس له إدراك إلا كنتيجة لتحديد نشاطه، ومركب الموضوع هو تركيب المشروط والشارط على أنهما نفس الشيء، ويستعمل برهانًا عقليًا أخر يقوم على أن الذات لا تضع ذاتها حين تشعر بل موضوعيًا كعنصر وذاتيًا كشعور، لا تضع الذات نفسها كطبيعة بل تفترض طبيعة أخرى خارجًا عنها جزئيًا طالمًا أنها مضطرة لإرجاع عليتها إلى مادة خارجية موجودة بالاستقلال عن الذات جزئياً طالمًا أن هذه المادة لها هذه الصورة المستقلة عنها، الطبيعة تحدد ذاتها ككل مغلق، والنتيجة النهائية من هذا التحليل النظرى أن الذات تجد نفسها كنتاج منظم للطبيعة، وتجد لديها رغبة

<sup>(</sup>١) وهو معنى الآية الكريمة "وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون" أو "سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق".

فى تجميع بعض الأجزاء المعينة بشرط الموضوعية والشمول عند كانط، والذات تتأمل، والتأمل ليس جزءًا من الطبيعة، وباعتبارها عقلاً أى موضوعًا للشعور الذات حرة على الإطلاق، وتعتمد على تحديدها الذاتى، تتأمل عالمها الخيالى، وتتحول من شعور غامض إلى شعور واضح (۱)، وعلى هذا النحو يظل فشته متأرجحًا بين الذات والموضوع، بين الأنا والعالم، بين الفكر والوجود في علية متبادلة كما هو الحال في القصدية عند هوسرل.

الحرية هى الواقع الأسمى، وذلك لأن النتاج النهائى الطبيعى واقع، فإذا تأملت الذات نفسها وفحصت علاقة الصورة بالمضمون تجد الذات نفسها حرة ولكنها لا تضع نفسها كذلك، هى حرة ربما بسبب عقل خارج عنها وليس بسببها، وهى شئ باعتبار أنها تضع نفسها كذلك، وإذا كانت الذات تشعر بنفسها فهى شعور أو وعى بلغة برجسون وهوسرل، رغبة أو عاطفة أو انفعال بلغة الرومانسيين، والرغبة الدنيا بلغة كانط، والذات لا يفرض عليها شئ بل تفرض نفسها على نفسها (٢).

وعلى هذا النحو يصبح المبدأ الأساسى لعلم الأخلاق قابلاً للتطبيق، وإذا بقى فى تسلسل الاكتمال ينتج الاستقلال المطلق للذات فى صبيغة "افعل فى كل وقت ما أنت مجبر على فعله" طبقًا لنظرية الجبر الذاتى كما هو عند برجسون أو "حقق دائمًا غايتك" بالرغم من أن سوال الغاية لم يحل بعد، ويتطلب الدافع الأخلاقي الحرية من أجل الحرية فى صبيغة "افعل على العموم باعتبار الوعى وليس عن عمى أو طاعة" لمجرد الدافع وبوجه خاص بوعى الواجب، ولا يتم فعل شئ ضد الاعتقاد "افعل دائمًا طبقًا لأفضل اعتقادك بواجبك" أو "افعل طبقًا لضميرك"، هذه هى الشروط الصورية للأخلاق لعلم الأخلاق التطبيقي قبل تأسيسها في الشروط المادية.

وعند الأخلاقيين الماديين مثل هلفسيوس الإنسان يسلك فقط بناء على دوافع أنانية، وهي أقوى الدوافع في الشخصية، ومصير الإنسان وغايته وكل من يدعى غير

<sup>(</sup>١) Yearning نفس الجنون أو لعالم الخيالي.

 <sup>(</sup>٢) فضلنا ترجمة بالذات هنا وليس الأنا كما هو الحال في "نظرية العلم" نظرًا لأن هذا الباب الثاني في تطبيقات نظرية العلم لأنه أوضيح.

ذلك يكون مجنونًا أو لا يدرك حدود طبيعية، وهو فيلسوف مادى أجنبى خارج المثالية الألمانية مما يدل على الطابع الوطنى فيها، ويجادل فشته أنصار مذهب الأنانية الذى ينكر وجود دوافع أخرى فى الإنسان لا تقوم على الأنانية بأنها حالة خاصة وليست حالة عامة لا يمنع من وجود حالة أخرى يكون السلوك فيها بدافع غير الأنانية، ويكون فى ذلك خير أيضًا كما قد يكون فى دافع الأنانية شر، ويهاجم فشته هلفسيوس ورينهولد الذى يسلم بدافع الأنانية ولكنه يؤسسه على وجود الشر فى الإنسان مثل كانط، فالأنانية قاعدة مختارة للسلوك وليست مجرد فرصة والدافع الطبيعى ليس مجرد أنانية أو ما يستحق اللوم بل الواجب.

(ب) الشروط الصورية والمادية: ويعيد فشته في الجزء الثاني يدافع الإسهاب والتكرار الشروط الصورية لأخلاقية الأفعال تحت عنوان "التطبيق النسقى لمبادئ الأخلاقية"، وهو عنوان الكتاب الثالث كله وبنفس طريقة الصياغات الكانطية "افعل بحيث يتطابق فعلك مع اعتقادك بواجبك" حتى يحقق الإنسان كل سموه الخلقي من خلال الأزلية، وهنا يظهر ارتباط علم الأخلاق بفلسفة الدين عند فشته، وإذا كان سلوك الواجب في الحياة ممكنًا فهناك مقياس مطلق لصحة المعتقدات المتعلقة بالواجب، ولا يوجد مقياس موضوعي خارجي باعتبار أن الذات الأخلاقية مكتفية بذاتها ومستقلة عن كل شئ خارجها مثل الأغراض النفعية، فتحديد الإرادة أثر من العالم الروحي أو الله، ويجعلنا نضع العالم الحسى في مرتبة دنيا، الله رمز المثال وعالمه.

إن الضمير لا يخطئ أبدًا وهو الشعور بالواجب، وضده الجبن، والشعور باليقين ينشأ من الانسجام، وهو تطابق قوة الحكم مع الدافع الخلقى، ومن يسلك طبقًا السلطة الخارجية فإنه يفعل عن لا وعى، ويثور الإنسان ضد الطبيعة والله، ويعترض على خرق العدالة فنتهمه بالجحود، ونطالبه بالتسليم، والدين الوضعى مؤسسات ينظمها رجال طيبون من أجل تحسين الشعور الأخلاقي للآخرين.

ويحضر الشر في الإنسان كما صرح بذلك كانط في "الدين في حدود العقل وحده" عند كانط، وتحويل عقيدة الخطيئة الأولى إلى ملحمة الصراع بين الخير والشر

وانتصار الخير على الشر، ويكون أقرب إلى هوبز منه إلى روسو (١) ، فمهما تكون متعلقات الإنسان العاقل فإنها ضرورية على العموم دون الإشارة إلى الأفراد، وليس أمام الإنسان إلا أن يزيد من سموه الخلقى نحو الكمال الذاتى، وأن يحول الضرورة إلى حرية، فالحرية هي فعل الضرورة كما صرح هيجل بعد ذلك، إن وجود الشر في الإنسان يعنى أن كل إنسان مدفوع نحو الوعى الذاتى والسمو الخلقى، وعلى وعي بحريته واختيار أفعاله، فإذا كان الشر الجذرى مفطوراً في الإنسان عند كانط فإن ذلك يعنى أن الإنسان حر، يعيش في مستوى أدنى ويتوق إلى مستوى أعلى مع استبعاد للقضاء والقدر، وأن كل إنسان يعمل ليصل إلى درجة الوعى بالذات أي واعيًا بحريته وأفعاله، والتجربة وحدها لا تستطيع البرهنة على صدق هذه القضية وشمولها بل وتحتاج إلى أساس عقلى (٢).

أما الشروط المادية لأخلاقية الأفعال فتقوم على علية تفترض تحقيق غايات متعددة، والغاية القصوى للقانون الأخلاقي هو الاستقلال التام والاكتفاء الذاتي ليس فقط للإرادة الذاتية لأنها مستقلة دائمًا بلل للوجود الإنساني كله، والسؤال هو : ما جوهر هذه الأفعال التي تقترب من التحديد الذاتي؟ كل كل ينتهي يتحدد وبالتالي تتحدد الدوافع منذ البداية بثلاثة أشياء: الأول الجسم باعتباره شرط العلية الأخلاقية، وفشته بهذا يعتبر سابقًا على الفلاسفة الوجوديين المعاصرين هيدجر ومارسل وميرلوبونتي يحكمه جدل الأوامر المادية، السلب، ليس الجسم غاية في ذاته أو موضوع لذة من أجل اللذة، والإيجاب، تنمية الجسم قدر الإمكان لكل أغراض الحرية وليس قتل العواطف والرغبات أو قهر القوى العاملة كما هو الحال عند كانط، فكل ذلك ضد الواجب، والتحدد، كل اللذة التي لا تتعلق بوضوح بتنمية البدن من أجل الغايات الأخلاقية لا يسمح بها وتكون خرقًا للقانون الخلقي، وإذا أصبحت قاعدة "كل واشرب لعظمة الله" فإن ذلك يعني أن تنمية الجسد أحد وصايا الدين، وقد عبر كثير من المحللين لعواطفنا مثل مندلسون عن سرورهم الناشئ من الإحساس بالتقدم في أوضاع البدن، وهو مثل مندلسون عن سرورهم الناشئ من الإحساس بالتقدم في أوضاع البدن، وهو

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا: "الدين في حدود العقل وحده" لكانط، قضايا معاصرة جـ١ في الفكر الغربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٧ ص ١٣١ - ١٧٠ .

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 165-216. (Y)

صحيح إلا أنه سرور حسى حتى ولو كانت أوضاع البدن تعنى تعظيمه أو جيروسالم فى "محاولات فلسفية" فإنه يعترض على هذه النظرية لأن الشعور بالسعادة يمكن أن يحدث حتى إذا كانت أوضاع البدن أسوأ كما هو الحال عند المخمور.

الثانى العقل باعتباره شرطًا للجوهر الخلقى للذات، ويتحكم فيه جدل ثلاثى أيضًا: السلب، لا يخضع العقل النظرى من حيث هو كذلك لأى سلطة غيره بل يقوم بالبحث بحرية تامة ودون اعتبار لأى شئ خارج الإدراك، والإيجاب، تنمية قوى الذات العقلية والتعلم والتفكير والفحص قدر الاستطاعة، والتحديد، اتصال الفكر بالواجب على نحو صورى.

والثالث الفردية باعتبارها شرط الآنية، فقد تمت البرهنة من قبل في علم الحقوق على أن الأنا يمكن أن يضع نفسه فقط باعتباره فردًا وبالتالي يكون شرط الآنية هو الوعى بالفردية، فالنفس نشاط ذاتي، ويمكن إثبات على نحو قبلي أن الكائن العاقل لا يصبح عاقلاً في وضع منعزل ولكن على الأقل يفترض وجود شخص آخر يمكن من خلاله السمو بالحرية أو التحديد لها وجعلها مستحيلة وكما هو الحال في علم الحقوق، هناك أفراد كثيرون متمايزون عن الأنا ويؤثرون فيه، ومن ثم تكون أفعال الآخرين الحرة محددة لفردية الأنا (۱).

والانسجام المطلق بين كل الموجودات العاقلة شرط للأخلاقية، ويقوم على ثلاثة عناصر: الأول الاكتفاء الذاتي، فالغاية القصوى أن كل شئ يعتمد على الذات ولا تعتمد الذات على شئ (٢) ، لذلك يتطلب القانون الخلقي أمرين: الأول إخضاع كل حدود الذات أي كل ما يوجد في عالمها الحسى إلى هذه الغاية القصوى، والثاني عدم إخضاع بعض الأشياء المحددة للأنا أو التي في عالمه الحسى للغاية القصوى والحصول عليها كما هي عليه، والعنصر الثاني اعتبار أن لكل الموجودات الحرة نفس الغاية القصوى، والعنصر الثانة اعتبار أن الغاية القصوى ليست الفرد وحده بل للإنسانية جمعاء، واتفاق الجميع على نفس الاعتقاد الفعلى وعلى الأفعال الصادرة عنها

<sup>.</sup> Ibid., pp. 217-240. (\)

<sup>(</sup>٢) ويشبه هذا التحليل نظرية الاستغناء والافتقار، استغناء الله عما عداه، وافتقار كل ما سواه إليه في علم أصول الدين المتخر، انظر "من العقيدة إلى الثورة" جـ١ المقدمات النظرية ص ٢٠٠ - ٢٠٢ .

باعتبارها الغاية الضرورية والقصوى لكل الكائنات الأخلاقية، يفعل الأنا طبقًا لاعتقاده، ولكن في الأمور العامة يتم الفعل طبقًا للإرادة العامة، وهذا على خلاف كانط الذي وقع في الصورية ووصف الإمكانيات النظرية التي حولها فشته إلى واقعية وإمكانيات فعلية (١)، إن الغاية القصوى لكل موجود عاقل هو الاكتفاء الذاتي للعقل وبالتالي أخلاقية الكائن العاقل، وهو ما يشعر به كل إنسان، وبالتالي فإن مبدأ كانط "افعل بحيث يكون فعلك تشريعًا شاملاً" ينطبق على مفهوم الانسجام الواقعي الفعلي، وفائدة الفكرة النظرية في تحقيقها العملي، فائدة الفكرة عملية ولكنها غير مؤسسة نظريًا، بل ليست مبدأ عند كانط بل نتيجة لمبدأ حقيقي تشريعي شامل، قضية كانط استعمال إجرائي، فالمبدأ الذي ينتج عنه تناقض يكون مبدأ خاطئًا، وهو عند فشته حكم نابع من الذات.

وإذا كان الجميع نفس الغاية فإن اتحاد الغايات يسمى الكنيسة، وهنا يتحول علم الأخلاق إلى فلسفة الدين، ويكون الدين هو غاية الأخلاق وذروتها، فمملكة الغايات عند كانط هي ملكوت السموات، وعند فشته الكنيسة التى واجهها كانط بالتأويل الفلسفى (٢) ومن لا يؤمن بإمكانية الأخلاقية لا يستطيع أن يصبح عضواً في الكنيسة، فالكنيسة المسيحية رمز للعالم ما فوق الحسي، رمز الأخلاقية (٢)، وهي الكنيسة اللامرئية للأمة اليهودية وكأن اليهودية أكثر روحانية من المسيحية، والمحكمة الشرعية في اليهودية تقوم بنفس الدور الذي تقوم به المسيحية، وفي الإسلام أعطى محمد لعالم ما فوق الحسى صورة متطابقة مع أمته ونجح في ذلك إلى أقصى حد، ويعنى فشته التصوير الحسى لأمور الميعاد، فالدين يتكيف حسب طبائع الشعوب وأمزجتهم وثقافاتهم كما لاحظ أسبينوزا من قبل (٤)، تأويل هذا الرمز هو روح البروتستانتية، ليس المطلوب فقط هو أن يكون لدى الإنسان اعتقاد خاص ونظام كنيسة بل أن ينزه هذا الاعتقاد قدر المستطاع، وينمى النظام الكنسى بحيث يتفق مع التنزيه، الكنيسة كومنوك أخلاقي،

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 241-253. (\)

<sup>(</sup>٢) انظر دراستنا السابقة "الدين في حدود العقل وحده عند كانط"، قضايا معاصرة جـ٢ في الفكر الغربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٧ ص ١٢١ - ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) وهو معنى حديث الرسول "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

<sup>(</sup>٤) وقد لاحظ أيضًا ابن سينا ذلك في أخر كتاب الشعر في "الشفاء" والشهر ستاني في "الملل والنحل".

علاقات متبادلة تربط البشر بعضهم ببعض وما يتم الاتفاق عليه يسمى رمزًا، الدين جماعة ورمز، والواجب الأخلاقى لكل فرد أن يشارك نفس الكنيسة فى الاعتقاد، وأن يجعلها رمزًا للتعاليم دون أن تؤمن بها داخليًا كسلطة، والبروتستانتية هى تنمية لهذا الرمز.

وكما أن الإنسان عضو في كنيسة فإنه أيضاً مواطن في دولة، ومن ثم يتحول علم الأخلاق إلى فلسفة الدين ثم إلى فلسفة السياسة، احترام الكنيسة والدولة جزء من الأخلاقية، وهو اختيار جديد غير الاختيار العلماني الحديث منذ هوبز، فصل الكنيسة عن الدولة، والدين عن المجتمع المدنى، وفي حالة التعارض يتم الإبقاء على الواجب الأخلاقي والتخلي عن الاعتقاد الخاص بالكنيسة والدولة، ولما كان علم الأخلاق تطبيقًا لنظرية العلم تكون المؤسسات ثلاث: الكنيسة والدولة والجامعة، ويكون الناس ثلاث: رجال الدين ورجال الدولة ورجال العلم، القساوسية والسياسيون والعلماء، وفي حالة الخلاف تتسامح الكنيسة والدولة مع الجامعة، ويتنازل القساوسة والساسة للعلماء، ونظرًا للتمايز بين الميدانين، الدين والسياسة قطعيان، والعلم بحث حر، لذلك قد تعادى الكنيسة والدولة الجامعة، ولا يدعمان البحث العلمي، ويمكن لبعض رجال الدين ورجال السبياسة تدعيم البحث العلمي كأفراد وليس كمؤسسات، ويمكن أن تحل فكر "جماعة الباحثين" التناقض القائم بين الكنيسة والدولة من ناحية والشعور الحر المطلق للفرد من ناحية أخرى، وتكون مشروطة بالقانون الخلقي إذا ما تحققت في العالم الحسي، وإذا كانت الغاية القصوى للإنسان من حيث هو فرد والغاية القصوى من عمله في المجتمع هو اتفاق الجميع على ما يتفق الجميع عليه، ويشاركون فيه باعتبارهم عقلاء، يمحى الفرق بين مجتمع العلم ومجتمع الجهل، بين الكنيسة والدولة، ليست مهمة الكنيسة إدانة مسائل الاعتقاد، فالإيمان لا يقوم على الاستعداد المادي بل على الحرية، فالكنيسة تعنى الغايات المشتركة للجميع ووحدتهم، ومن لا يشارك في الغايات القصوى للبشر وليس لديه ضمير خلقى لا يمكن أن يكون عضوًا في كنيسة، الكنيسة رمز للمجتمع الأخلاقي، وهنا يقوم فشته بتبرير وجود الكنيسة تبريرًا أخلاقيًا كما هو الحال عند كانط واتفاقًا مع البروتستانتية ضد الكنيسة السلطة، الواسطة بين الإنسان والله (١).

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 254-266. (1)

## ٣- نظرية الواجبات:

وتبلغ ذروة علم الأخلاق فى "نظرية الواجبات" (١) ، وهى أقرب إلى علم الأخلاق ولكنها تفيد معنى الحقوق طبقًا للتمييز بين الكائن الأخلاقي والكائن الاجتماعي، بين القانون الأخلاقي العام والفرد الخاص (٢) .

كل إنسان غاية في ذاته كما هو الحال عند كانط، وهو ما يتفق مع رؤية الله للإنسان التي تجعل كل كائن عاقل غاية مطلقة في ذاتها، الأخلاق متفقة مع الدين كما هو الحال عند كانط وشيلر وبرجسون وتنزيه العقل واستقلاله مهمة كل فرد.

قسمة الواجبات: ويخاطب القانون الخلقى الإنسان مباشرة وعلى نحو غير مشروط، والحقيقة أن الواجبات نوعان: مشروطة وغير مشروطة، والمشروطة عامة وخاصة، وقد تنقسم الواجبات إلى عامة وخاصة، وكل منهما مشروطة وغير مشروطة على النحو التالى:

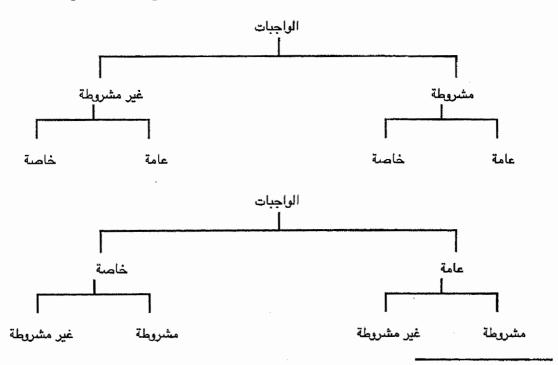

<sup>.</sup> Ibid., pp. 367-378. (\)

<sup>.</sup> Ibid., pp. 269-274. (Y)

وتبدأ القسمة الأولى بالعام قبل الخاص، والثانية بالمشروط قبل غير المشروط والأولى العكس، فالعام غير مشروط، والخاص مشروط، كما تتكرر القسمة إلى عام وخاص وإلى مشروط وغير مشروط، ومن ثم تكون الواجبات أربعة:

- (أ) الواجبات العامة المشروطة.
- (ب) الواجبات الخاصة المشروطة.
- ( جـ) الواجبات العامة اللامشروطة أو الواجبات المطلقة.
- ( د ) الواجبات الخاصة اللامشروطة أو الواجبات المطلقة  $^{(1)}$  .

أولاً: الواجبات العامة المشروطة هي آليات القانون الخلقي في العالم الحسي، ومطالب القانون الخلقي إما سلبية باعتبارها نهيًا أي عدم القيام بشيء طبقًا الضمير قد يسبب مخاطر الآخرين يهدد بقاءهم في العالم أو إيجابية باعتبارها أمرًا في صيغة "افعل ما هو أفضل في اقتناعك بما ينمي هذه المحافظة على النفس"، وتشمل المحافظة على الحياة الكريمة للنوات التجريبية والتي قد يهددها خطر داخلي بمنع النمو الطبيعي أو خطر خارجي ممثل في قوة خارجية (٢) ، الحياة هي الشرط الوحيد لتحقيق القانون (٣)، ومن ثم يستحيل الانتحار.

تانيًا: الواجبات الخاصة المشروطة كاستنباط ضرورة الغاية، كل فرد له غاية، وغايته متفقة مع اعتقاداته وثقافته وبعض الشروط الخارجية الأخرى، ولا يمكن اختيار غاية دون موافقة الآخرين، وتحدد غاية كل إنسان عن طريق تبادله مع المجتمع، وهي تبادلية تنبع من الفرد وتعود عليه بالفائدة، وواجبه تنمية العقل والجسم والمهنة المختارة (٤).

<sup>(</sup>۱) الأمر Command، النهي Command

<sup>(</sup>٢) الحياة الكريمة Well-beingوهو أشبه بما يقوله الأصوليون عن مقاصد الشريعة ابتداء، الضروريات الخمس، والحاجيات والتحسينات.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., 275-286. (Y)

<sup>.</sup> Ibid., pp. 287-290. (£)

قد يعتبر البعض انتحار لوكريسيا سببًا لتحرير روما ومع ذلك لا يمكن التطوع بالموت والسعى إليه إذا كان من الممكن تجنبه، ولا يمكن البحث عن فرصة للحدث أو إثارة أحد لقتل آخر كما فعل كوردوس بالرغم من اعتقاد البعض بأن خلاص العالم يتم على هذا النحو مثل خلاص يسوع، فكل ذلك نوع من الانتحار، وقد عبر عن ذلك دوق ليوبولد بعدارته الرائعة "هناك حياة بشرية في خطر".

تالثًا: الواجبات العامة اللامشروطة هي الغاية القصوى لكل أفعال الإنسان الأخلاقية عامة وخاصة فيما يتعلق بالنتائج الخارجية، ومن ثم ضرورة تحكيم العقل وحده في العالم الحسى، ومن ثم تحكيم الإنسان الخير العقل والأخلاقية في مجتمع من الكائنات العاقلة، وعلى هذا النحو تكون الواجبات ثلاثة أنواع طبقًا للمنهج الجدلي، الموضوع ونقيض الموضوع ومركب الموضوع: الواجبات في علاقاتها بالحرية الصورية للأخرين، الواجبات وهي موضوع اتفاق، الواجبات في صراعها مع الحرية الصورية للأخرين وهي موضوع اختلاف، والواجبات من جهة ترقيتها وتنميتها المباشرة للأخلاقية، وهي موضوع اتفاق واختلاف.

وتتكون الحرية الصورية للفرد من علاقة متبادلة دائمة بين جسمه باعتباره آلة وحس وبين العالم الخارجى الذى يتحدد من خلال تصور حرية الفرد الذى يقدر هذه العلاقة المتبادلة، ولهذه الحرية جانبان: استمرار الحرية المطلقة وحرمة الجسم، واستمرار أثره الحر على العالم الحسى، ويمكن النظر إلى تنظيم القانون الخلقى الذى يقدر أجسام الموجودات سلبًا باعتباره نهيًا، فهذا التشريع نهى مطلق أى منع التأثير المباشر على جسم كائن عاقل آخر، وإيجابًا باعتباره أمرًا للمحافظة على الجسم وصحته وقوته وحياة الآخرين باعتبارها غاية.

كما تتضمن الحرية الصورية للفرد والتى تتطلب القانون الخلقى تقديرها وتنميتها واستمرار أثرها الحر على العالم الخارجي، وهي علية مشروطة أولاً بفهم دقيق لغاية الفعل، وينتج عن هذا الاستعداد للقانون الخلقي سلبيًا النهى عن إيقاع الآخرين في الخطأ وعدم الكذب عليهم أو خداعهم مباشرة عن طريق التأكيد المطلق على شئ غير صحيح أو عن طريق غير مباشر، بإصدار أحكام متشابهة المقصود منها خداع الذات التي تدين لكل إنسان بالصدق والصراحة التامة، وبتأكيد أن صحة إدراك الآخرين هي

الغاية ينتج الأمر بتنمية الحدس الصحيح للآخرين وإيصالهم الحقيقة التى تعلمها الذات وبالتالى لابد من التمييز بين الإدراكات (١).

وبتضمن الحرية الصورية للفرد الحرية المطلقة للجسم واستمرار أثره على العالم الحسى، وإذا كان الاستعداد الخلقى سلبًا ينتج عنه النهى أى عدم الإضرار على الإطلاق بمتطلبات الفرد أو النيل منها أو جعل الانتفاع منها صعبًا على صاحبها، ويتضمن هذا النهى عدم جواز استعمال ملكية شخص بالنهب أو السلب أو السرقة أو الخداع، وعدم جواز الإضرار بملكية الآخر عن قصد أو عن غير قصد، سوءًا أو إهمالاً، وعدم جواز وضع أى صعوبات أمام المالك للانتفاع بملكيته، ويستدعى التطبيق الإيجابي لمتطلبات القانون الخلقي أن تكون ملكية الآخر غاية للأنا لأنها شرط لحريتهم الصورية الشرعية، وتتضمن الأوامر التالية: حصول كل إنسان يصل أى مرحلة البلوغ أي استعمال العقل على ملكية، بقاء كل إنسان على حاله دون نيل من حريته الصورية، الملكية موضوع الواجب لأنها شرط الحرية وأداتها، إخضاع العالم الحسى كله لحكم العقل وأن يصبح أداته في أيدى الكائنات العاقلة، ولا يوجد تناقض بين حرية الكائنات العاقلة بوجه عام وبين كائنات حرة في نفس العالم الحسى، الكل حر.

والحرية مشروطة بالحياة والجسم والملكية (٢) ، ومن ثم يتحول فشته من الأخلاق الصورية إلى الأخلاق ذات المضمون: حفظ الأجسام والحياة والملكية للأشخاص المتصارعة، وقد يستحيل حفظ حياة الأنا والآخر في نفس الوقت، وهنا تكون المحافظة على حياة الأنا طبقًا للقانون الخلقي وعلى حياة الآخر طبقًا للقانون الخلقي أيضًا، والقانون جامع بينهما، قد تنشأ حالات يكون فيها الآخرون أمام خطر يهدد أجسامهم وحياتهم، واجب الأنا إنقاذهم، وإن لم يكن ذلك مع الكل فكيف اختيار البعض؟ هل طبقًا للأكثر فالأقل خطرًا بداية بالأطفال والنساء والشيوخ؟ وقد تنشأ حالات اعتداء

<sup>.</sup> lbid., pp. 291-339. (\)

<sup>(</sup>٢) هذا أشبه بتحليل الضروريات الخمس في مقاصد الشريعة عند الأصوليين خاصة الشاطبي في "الموافقات": النفس (الحياة)، العقل، الدين، العرض، المال. وهو أقرب إلى العرض، المقصد الرابع من مقاصد الشريعة عند الأصوليين.

ظالم على حياة الفرد وجسمه أو على حياة الآخرين وأجسامهم وكأنه اعتداء على الفرد فكيف يخاطر الإنسان بحياته وبحياة الآخر دفاعًا عن النفس؟ ليس الهدف هو قتل المعتدى بل الدفاع عن النفس ومنع الاعتداء.

ويفضل فشته الحفاظ على ممتلكات الآخرين فحق الملكية حق مطلق كما هو الحال في النظم الرأس مالية وفي أخلاق الطبقة المتوسطة، ولما كان الحفاظ على ممتلكات الأخرين المتصارعين يلغى بعضه بعضاً فإن ذلك لا يعفى الفرد من الدفاع عن ممتلكات الآخرين حتى ولو كان هناك خطر على ممتلكاته فالخطر الفعلى مقدم على الخطر المحتمل، قد يتعارض الحفاظ على الحياة أو الجسم مع الحفاظ على الملكية، وفي هذه الحالة تقدم قيمة الحياة أو الجسم على قيمة الملكية، قد تكون الحالة ذات طبيعة تسمح بعلاج من جانب الدولة في الحال أو في المآل، وقد تستدعى الحالة المقاومة في الحال لروع الفعل الظالم، وفي حالة الشكوى أمام الدولة يقرر القانون الخلقي طاعة الدولة طالما أنها قد تم إخطارها بهذا العنف وأصبحت هي القاضية فيه، وفي ملاحظة أخيرة يضع فشته الشرف والسمعة الطيبة ضمن الواجبات الأخلاقية (١).

ومن ضمن الواجبات العامة اللامشروطة تنمية الحرية الصورية للآخرين نظرًا للالتزام الأخلاقي بأن يرى الآخرون بعضهم بعضًا كأدوات للقانون الخلقي (٢) ، ولا يمكن لإنسان أخلاقي أن يجبر الناس على الأخلاق عنوة بالتهديد والعقاب أو الوعد بالجبزاءات باسم الدولة أو باسم الحاكم القوى أو باسم الله العظيم، فكل الأفعال المفروضة خالية من الأخلاقية (٢) ، ولا يمكن فرض الأخلاقية على الاعتقادات النظرية لأن النظر لا يمكن فرضه بالقوة بل هو عمل حر يتطلب الموافقة بالإرادة الحرة، وهذا يتطلب وجود مبدأين الخير والشر في الإنسان كما عرض كانط في "الدين في حدود العقل وجده".

<sup>.</sup> Flchte: Op. Cit., pp. 239-327. (\)

 <sup>(</sup>٢) وهو أقرب إلى نظرية خلافة الإنسان لله في الأرض ومن ثم تكون الفلسفة الغربية الحديثة علمنة للمسيحية وأنسنة لها.

<sup>(</sup>٣) وهو أقرب إلى الأخلاق الاعتزالية التى تقوم على خلق الأفعال والمسن والقبح العقليين وأبعد عن الأشاعرة.

وأول خطوة فى الثقافة الأخلاقية تنمية التقدير والاحترام، وحينما يضطر الإنسان إلى احترام شئ خارج نفسه فإن الرغبة فى الاحترام توقظ فى نفسه، كما تتضمن القدوة الحسنة مثل الذهاب إلى الكنيسة وتناول العشاء الرباني.

رابعًا: الواجبات الخاصة اللامشروطة أو المطلقة، وهي أقرب إلى المشروطة والظرفية، لذلك يبدأ فشته بتحديد العلاقة بين الواجبات العامة والواجبات الخاصة، والحديث عن واجبات الإنسان بوجه عام تجاه وضعه الطبيعي الخاص، وهناك وضعان طبيعيان الكائنات الحية العاقلة، البشر، وضعتهما الطبيعة لاستمرار الجنس البشرى: علاقة الزوج بالزوجة وهو تكرار لما سلف في علم الحقوق، وعلاقة الآباء بالأبناء، فبالنسبة للعلاقة الأولى، الزوج بالزوجة، عندما تستسلم امرأة لرجل بسبب الحب فإن النتيجة الأخلاقية هو الزواج، وواجبات الزوجة إعطاء نفسها كلية وإلى الأبد، شخصيتها وطاعتها وخضوعها، وواجبات الزوجة إعطاء نفسها كلية وإلى الأبد، والرعاية والإشباع الجنسي، وواجبات الزواج على الطرفين (١)، ولا يجوز التضحية بهذه الغاية أو بغايات أخرى لصالح شئ آخر مثل خدمة الدولة أو الكنيسة أو لاعتبارات أسرية أو للحياة التأملية الهادئة، فالإنسان الكامل أفضل من أي شئ آخر، فالرهبنة والعزوبية ضد القانون الخلقي (١).

أما علاقة الآباء بالأبناء فتتلخص فى تربية الأبناء، فبين الأب والابن لا توجد علاقة طبيعية حرة، فأول واجب للآباء تجاه الأبناء العناية والحفاظ على حياتهم وتعليمهم وصحتهم، وواجبات الأبناء تجاه الآباء الطاعة، فطاعة الأب من طاعة الله (٢)، والله فى الدين المسيحى هو الآب، ومع ذلك واجبات أحدهما تجاه الآخر هو التعاون المشترك طبقًا للمنهج الجدلى عند فشته، الأب تجاه الابن، والابن تجاه الأب، والأب والابن تجاه بعضهما البعض، فوحدة الأنا والآخر فى الله.

<sup>.</sup> Ibid., Op. Cit., pp. 340-357. (\)

<sup>(</sup>٢) وهو مشابه لنقد الإسلام لنظام الرهبنة واعتبار الزواج نصف الدين.

<sup>(</sup>٣) وهو مشابه أيضاً لطاعة الأبناء للآباء في الإسلام.

## ٤- الزهد والأخلاق العملية:

ويخصص فشته في نهاية الكتاب ملحقًا لعلم الأخلاق "الزهد أو الثقافة الأخلاقية العملية" (١) ، والزهد ترجمة حرفية في حين أنه يشير إلى التصوف بوجه عام (٢) ، ويسميه عمًا، فهو العلم المتوسط بين العلم الخالص للحقوق وبين مؤسسات الدولة الموجودة، بين علم الأخلاق والطابع التجريبي للفرد، كما أن علم السياسة أو علم رئاسة الدولة وسط بين علم الحقوق الخالص ومؤسسات الدولة القائمة، وإذا كان علم السياسة يبين إمكانية التأثير في الانتقال من تنظيم دولة معينة إلى صورة الدولة العقلية القانونية فإن الزهد أيضًا يبين كيف يمكن توجيه شخصية أو فرد معين نحو الاستعداد الخلقي، وإذا كان الحق القانوني هو الانتقال من الظلم إلى العدل، والحق الأخلاقي هو الانتقال من الظلم إلى العدل، والحق الأخلاقي هو الانتقال أي الرقي المخلقي إلى الكمال الخلقي فإن علم الزهد هو علم الأخلاق على المستوى العملي، الزهد هو التأسيس المنهجي للوسائل التي يريد الكثير الاحتفاظ بها لإحداث يقظة كلما تم التفكير في الواجب، فالزهد وسيلة والواجب غاية (٢)، ويقوم الزهد عند فشته بدور احترام الذات عند كانط كأنجح وسيلة لتخليق الأخلاق من البواعث الحية.

(أ) الزهد والواجب: ويمكن تحديد مفهوم الزهد أكثر دقة ببيان السببين في إهمال الواجب، السبب النظرى وهو التفكير في الواجب بفعل أخلاقي فيتم نسيانه على الإطلاق، والسبب العملي وهو التفكير في الواجب دون القوة الكافية لتنفيذ الفعل ومنع اللاواجب، السبب الأول يرجع إلى كل فرد لمعرفة الفرق بين العقل والخيال ومهمة علم الزهد العثور على وسائل التذكير بالواجب، ليس باليات طبيعية بل بتأكيد الحرية، فالزهد ممكن لأن هذه الوسائل الآلية الفعالة في تصور معين طبقًا لقاعدة محددة، وهذه القاعدة هي

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 379-399. (\)

<sup>(</sup>٢) الزهد .Asceticism

<sup>(</sup>٣) وبمصطلحات الصوفية الزهد أقرب إلى الطريقة، والواجب أقرب إلى الحقيقة (علم الأخلاق)، وعلم الحقوق أقرب إلى الشريعة.

تداعى الأفكار، فالمبدأ الرئيسى فى علم الزهد هو الربط مقدمًا وإلى الأبد بين مفهوم الواجب ومفهوم الأفعال مما يجعل الفعل الخلقى ممكنًا، وهو السبب الثاني (١)

وجوهر الزهد هو النظر في الأفعال الحرة في انفعالاتها المتعددة من أجل تحريك الإرادة الحرة لتتذكر الواجب، فالواجب فعل حي متحرك يأتي ويذهب، خاضع للتذكر والنسيان، وليس مجرد تصور عقلي فارغ ثابت إلى الأبد، ولو ترك الإنسان نفسه لدافعي الطبيعة والإرادة لنتج عنهما نوعان من الانفعالات، انفعالات وحشية دموية قاتلة وأخرى غير اجتماعية مثل الظلم وحب القهر والغضب والكراهية والغش، وقد يجتمع هذان النوعان بتوحيد الدافع الطبيعي وحب القهر العادي فينشأ القهر بالأنانية أو توحيد دافع الاستغلال الهمجي مع الدافع الطبيعي فتنشأ اللذة ويعض مظاهر القسوة، وكلاهما مظاهر للغرور والادعاء، وترجع كل الميول المردولة إلى الدوافع السابقة، وهي قائمة على الارتباط والعادة، تمنع الفرد من حريته وتنسيه الواجب واحترام الذات، إذا بدأ ميل تداعت الميول الأخرى بالارتباط، كما تتبع تذكر الواجب الفضائل، والإرادة الخيرة بداية الزهد إنما الخوف فقط من النسيان في حين أن النسيان فضيلة عند برجسون حتى يستطيع العقل أن يعمل بدلاً من تداعى ذكريات الماضي إلى حد الهوس، وقد ينتهى هذا الارتباط أو يكون خارج السيطرة أو أن يقوم كل فرد في ساعة صفاء بملاحظة ذاته ومراقبتها، ويتعرف على عيوبه وانفعالاته، فالتحرر من الانفعالات يتم عن طريق التأمل الباطني، والسؤال هو: كيف يمكن المحافظة على هذه القاعدة وفاعليتها في الظروف المعطاة؟ كيف يمكن الجمع بين التأمل في الحياة المنعزلة وحياة العالم الاجتماعية؟ كيف يمكن ذلك وهو في علاقات علية مع العالم؟ والإجابة أن كل إنسان لديه الوقت الكافي ليجلس مع نفسه، وأن يفكر في وضعه الأخلاقي، أن يتدبر القرارات، وأن يخطط لإصلاح نفسه مهما كثرت مشاغله، ويمكنه أيضًا ربط الدافع بالدافع المضاد ليمنع الدافع الأول من الدخول في وعيه، وإن لم يستطع منعه يتذكر الواجب، وفي كل الأحوال لا يفقد الإنسان حريته ولا احترامه لنفسه، وواضع أن الزهد كتصوف

<sup>(</sup>١) هذا أقرب إلى الرياضة والمجاهدة عند الصوفية.

عملى ينتهى إلى التأمل الباطنى والتصوف النظرى، وهو قادر على السيطرة على الانفعالات وعلاج البشر بالتخفيف من حدة التأمل والاتجاه نحو العمل، والاهتمام بالحياة وطرق التفكير، وافتراض الإرادة الحرة، فالعلاج هو الدخول في الحياة العملية، لذلك بنقد فشته التأمل اليوناني الأفلاطوني كلذة في ذاتها.

وهناك وسيلة أخرى لتذكر الواجب ليس من خلال الطبيعة بل من خلال الفن والثقافة عندما يهتم شخص بأفكاره الداخلية فحسب لغاية نظرية فى حالة تأملية للذهن، الغاية من الفن إما الحصول على المعرفة أو الكمال، وهو استعداد لا يتوفر عند الرجل العملى ولكنه يتوفر عند الفلاسفة والفنانين واللاهوتيين، فالفن علاج للنفس وطريق إلى الأخلاق، وهو ما طوره شلنج وشوينهور فيما بعد.

فواجبات الفنان أو عالم الجمال هو تنمية الإنسان الموحد، فالفن لا ينمى العقل ولا القلب كالمربى الأخلاقى، بل يعبر عن وجهة النظر الترتسندنتالية لوجهة النظر العامية، الفيلسوف يربى طبقًا لقاعدة، والفنان لا يحدد فكرًا، من وجهة نظر الطبيعة كل شئ محدد، ومن وجهة نظر الفن كل شئ حر، عالم الفن داخل فيه، والفنون الجميلة تعيده إلى نفسه، وترده إلى بيته، الحس الجمالى ليس فضيلة لأن القانون الخلقى يتطلب الاكتفاء الذاتى من خلال الفكر بينما يأتى الحس الجمالى طواعية، الفن يمهد للفضيلة، ويعد الروح لها، ثم يأتى الأخلاقى ونصف المهمة قد تمت أى التحرر من الحس، والثقافة الجمالية لها صلة فعلية بتنمية العقل، ويمكن تأسيس قاعدتين: الأولى لكل الناس "لا تجعل نفسك فنانًا ضد إرادة الطبيعة"، والثانية للفنان الحقيقى "لا تتملق النوق الفاسد لعصرك لدوافع أنانية أو رغبة في فخر آنى"، مهمته تمثل المثال الذي يتراءى للذهن ونسيان كل شئ آخر، يخصص حياته لقدسية غايته، وأنه باستعمال مواهبه لا يخدم إنسانًا بل يؤدى واجبًا، وبالتالى يصبح إنسانًا وفنانًا أفضل، هناك عبارة مهنية للفن والأخلاق على السواء، أن ما يسرنا هو الجميل، ما يسر الفن العظيم لأن جميعًا هو الجميل، والحقيقة أن فشته يعبر هنا عن نظرية الفن عند الرومانسيين.

أما واجبات موظفى الدولة أو رجال الحكم فطالما أن الناس يعيشون سويًا فإن أثرهم المتبادل أي علاقتهم القانونية تكون مؤمنة عن طريق مؤسسة الدولة، هم مديرو

الإدارة العامة المنتخبون من الشعب، وليس لهم حق في تغيير الدستور من جانب واحد، واجبهم اعتبار أنفسهم ممثلين للكل، ومع ذلك ماذا يفعل موظف الدولة إذا ما تعارضت قاعدة قبلية للقانون مع القانون الوضعي؟ هناك خمسة خيارات: الأول الجمع بين الدستور والقانون الوضعي مع أنهما لا يتفقان مع العقل في اعتقاده الخاص، فإذا ما اتفق ذلك مع غايته فعليه الإدارة وإلا لم تكن دولة ولا تقدم، والدستور تعبير عن إرادة الجميع، والثاني اعتمادًا على متطلبات العقل وتمهيد الطبيعة تقترب حكومات الدول أكثر وأكثر من حكومة تتفق مع العقل، وبالتالي من الضروري أن يكون موظف الدولة عالمًا كما يطلب أفلاطون، والثالث طريقة الإدارة في صيغة "اجعل الموظفين يقومون بعملهم دون رفقة ولا هوادة كما يشعرون أنه حق على الإطلاق أو متفقًا مع القانون الطبيعي"، ويقوم بما يتطلبه القانون الوضعى طبقًا لمصالح من يهمه الأمر، وهناك أمثلة عديدة على ذلك من القانون الروماني، والرابع استمرار مجموعات القوانين وأصولها في الاعتراف بجهل الطبقات المضطهدة أو يقظتها، جهل بحقوقها، ويقظة في ممارستها للحرية، وبتقدم الثقافة تتوقف هذه الوظائف بناء على متطلبات العقل والطبيعة، وضرورة تأسيس المساواة منذ الميلاد بين البشر أي تكافؤ الفرص، فالثقافة أساس كل إصلاح، ولا يمكن وضع عقبات لا شرعية أو لا أخلاقية تعوق تقدم الثقافة، والخامس أهم متطلب للحكومة العاقلة هي مستوليتها عن الشعب بصرف النظر عن القوانين والقواعد وطبقًا للمصالح العامة.

وواجبات الطبقة الدنيا، العمال والحرفيون العمل فى الطبيعة اللاعقلية من أجل الموجودات العاقلة، فكرامة كل إنسان فى الاحترام الذاتى وأخلاقيته أى إلى أى حد يعلق وظيفته بالغاية القصوى للعقل، رؤية الله للإنسان، وتنفيذه لإرادته (١)، من واجبها إتقان عملها، واحترام الطبقات العليا التى تبدأ فى تراتب طبقى من أعلى إلى أسفل، من العالم إلى المعلم إلى الفنان إلى رجل الدولة إلى العامل (٢)، ولا يقدم فشته

<sup>(</sup>١) هذا أشبه بخلافة الإنسان لله في الأرض في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) \_ العلماء

الطبقات الفنانون

معاد الدولة الدولة

\_ الحرفيون

تحليلات اجتماعية واقتصادية لأخلاق الطبقات المهنية مع أن الأخلاق لا ترتبط إلا بالطبقة الوسطى، أخلاق النظام والقانون واستتباب الأمن فى حين أن أخلاق الطبقة العليا تحكمها المصالح وزيادة الثروة، وأخلاق الطبقة الدنيا يحكمها الجوع وغريزة النقاء.

(ب) الواجبات الغائية: وفى الخاتمة يحدد فشته واجبات الإنسان فى غايته الخاصة عن طريق وصف واجباته ويجدها خمسة: واجبات العالم، وواجبات المعلم الأخلاقي للشعب، وواجبات الفنان، وواجبات رجال الدولة أو موظفى الحكومة وواجبات الطبقات الدنيا أي واجبات العامل أو المهني (١)،

فواجبات العالم الاعتراف بالعقل كأسمى الغايات (٢) ، العلماء هم مربو الإنسانية كأسرة واحدة في حاجة إلى أب، وإكمال الإنسانية نحو العقل والمعرفة والثقافة، وتنمية روح العصر، بالبحث والعلم والفحص وزيادة المعارف البشرية، وحب الحقيقة والفضيلة (٢).

وواجبات معملى الشعب تربية الإرادة كما ينمى العالم العقل وعالم الجمال الذوق الجمالى الذى يربط بين العقل والإرادة (٤) ، وهم رجال الدين، المعلمون الأخلاقيون الشعب، والكنيسة هى جماعة من الكائنات العاقلة وخدامها، مهمتها نشر الأخلاقية فى البشر كجماعة واحدة، ليست الكنيسة مجتمعًا منفصلاً بل وجهة نظر داخل المجتمع الكبير، الكل ينتمى إلى كنيسة طالما أن الجماعة الإنسانية مستعدة إلى الأخلاق، وانتماء الكل إليها طالما أنهم مستعدون للأخلاق، وهذا يعنى التأثير الأخلاقي المتبادل بين الناس، مهمة خدام الكنيسة خدمة الآخرين، وهو رمز يتفق عليه الجميع، لا يكونوا بالضرورة متخصصين في أحد العلوم بل هم مربو الإنسانية والمشاركون في صنع بالضرورة متخصصين في أحد العلوم بل هم مربو الإنسانية والمشاركون في صنع

<sup>(</sup>۱) انظر دراستنا كاميلوتوريز ، اللاهوتي الثائر ، قضايا معاصرة . 378-378 . Fichte: Op. Cit., pp. 358-378 . حدا في فكرنا المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٦ ، ص ٢٨١ – ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) وهو أيضًا موقف حكماء المسلمين كإخوان الصفا والفارابي.

<sup>(</sup>٣) هذا يشبه حديث "العلماء ورثة الأنبياء" و"ولاية الفقيه" في الثورة الإسلامية المعاصرة في إيران.

<sup>(</sup>٤) ومن ثم يحول فشته الكتب النقدية الثلاثة عند كانط إلى واجبات العالم، وواجبات الأخلاقي، وواجبات الفنان.

التقدم (١) ، ممثل الكنيسة لا يمثل نفسه بل جماعة تربية الأخلاقية من القلب بالحرية وبالتربية العقلية والمشاركة الاجتماعية وليس من خلال العقائد النظرية، كل إنسان مستعد أخلاقيًا، وله ميل خلقي، مما يسهل عملية التربية الخلقية، واللاأخلاقيون ليس لهم كنيسة، وليس عليهم واجبات، لا تبرهن الكنيسة على وجودها فالإيمان بها واقع، وأنها مهمة العلماء تحديد هذا الإيمان قبليًا، ولا يمكن تنمية الأخلاقية من خلال الإيمان بالكنيسة إلا إذا كان هناك إله وليس فقط قوانين الطبيعة التي لا تتعلق بالحرية أو بسلطة الأشياء المتناهية والقول بأن التقدم يحدث طبقًا لنظام يعنى وجود إله، الدين الأخلاقي يتعامل مع قواعد الإيمان ولا يستنبطها قبليًا لأنها تنبع من الاستعداد الأخلاقي، يضع الحياة فيها باعتبارها معرفة وبالتالي يحول البشر إلى الله، والزمان إلى خلود، وأنها لميزة كبيرة لهؤلاء المنتسبين إلى الكنيسة الخارجية التعود على إحالة مشاغلهم الدنيوية إلى أنبل الأفكار أي الله والخلود، لا برهان ولا وعد، فإدانة الكفار في تقابلهم مع المؤمنين وتخويف العاصين المصرين ومخاطبة الكنيسة على أنهم قطيع من الأشرار ضد الغاية التي يصبوا إليها الإنسان (٢)، فالواعظ لا يتحدث باسم الله بل باسم الجماعة، وليس ممثلاً لله على رقاب البشر بل مربى للبشرية، والقدوة لها أهمية كبرى له حين تتفق أقواله مع أعماله (٣) ، والحقيقة أن الجماعات اللاأخلاقية لها أيضًا قوانينها وأعرافها مثل جماعات الجريمة المنظمة، كما أن تحويل فشته فلسفة الأخلاق إلى فلسفة الدين يقضى على استقلال الأخلاق.

(جـ) نسق الأخلاق: واستأنف فشته عام ١٨١٣ أيضًا "نسق الأخلاق" ما كتب من قبل عام ١٧٩٨ في "علم الأخلاق"، جاعلاً الدين مدخلاً للأخلاق، ففي "علم الأخلاق" اعتمد فشته على مفهوم "الجدل العقلي"، جهد العقل الخلاق للوصول إلى المطلق، ربط بين الأخلاق والدين مؤكدًا استقلال الأخلاق عن أي ميدان آخر كما هو الحال عند كانط،

<sup>(</sup>١) وتلك مهمة الوحى عند لسنج في "تربية الجنس البشرى". انظر كتابنا: لسنج: "تربية الجنس البشرى"، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٢) وهذا ما قاله جويو في "الأخلاق بلا إلزام أو جزاء".

<sup>(</sup>٣) وهذا أحد شروط المفتى في علم أصول الفقه.

وبعد الاتهام بالإلحاد، وتطور الرومانسية، ونقد شلنج للنزعة الصورية فى "نظرية العلم"، بدأ فشت يتناول موضوع الدين من جديد قارئًا كل أعماله السابقة من هذا المنظور مبينًا أن "نظرية العلم" نفسها هى نظرية فى الدين كما كان الحال فى المسيحية البدائية على عكس فلسفة الطبيعة عند شلنج التى أصبحت وثنًا، فالأخلاق كما أسستها "نظرية العلم" هو الطريق إلى حياة الروح الخالصة أى الدين.

استعمل فشته هذه المرة المنهج التحليلي الترتسندنالي وليس الجدل الترتسندنالي، يبدأ من الواقع الأخلاقي من مفهوم العلية من الفضيلة العملية للعقل، يبدأ بالفكر لدراسة الأخلاق، فالمطلق هو علية الفكر، فالأخلاق مستقلة عن الدين وسابقة عليه.

ومع ذلك هناك فرق بين منظور الأخلاق ومنظور الفلسفة المتكاملة، فالفلسفة التى تعتمد تعتبر الأخلاق كاملة متكاملة مثل فلسفة كانط هى فلسفة ناقصة، والتصور الذى تعتمد عليه الأخلاق ينتج الأخلاق وعوالم أخرى صورًا للألوهية ذاتها، صحيح أن تحليل العقل العملى يؤدى إلى الأخلاق الصورية ولكن علية التصور التى تفترض الإرادة الحرة لا تعبر عن نفسها إلا من خلال الواجب، هذا الواجب هو اتجاه مثالى تفرضه الإرادة، تتجاوز "نظرية العلم" النزعة الصورية الكانطية من أجل إقامة "أخلاق مادية"، أخلاق مضمون وليست أخلاق صورة، لا تستطيع الأخلاق وحدها أن تقول شيئًا عن المضمون، وتحتاج إلى "نظرية العلم" لتبين أنها أخلاق لتحقيق مملكة الغايات أى مدينة الله (١).

إقامة هذا الملكوت هو غاية العمل، إنتاجية التصور، وعملية الفعل، تهدف كلها إلى القامة عالم المثال، مملكة الروح، لا يوجد عالم طبيعى خارج الروح كما يدعى شلنج إلا فى الظاهر، فلسفة الطبيعة لديه ليست إلا فينومينولوجيا تختفى بمجرد ظهور عالم الماهيات، لا يوجد عالم خارج العالم الذى تصنعه الحرية، ومهما حاول شلنج المصالحة بين العالمين فإنه يقع فى الكذب، ولابد من الاختيار بين الطبيعة والروح، الأخلاق عالم الروح، تحقيق المثل الأعلى وهذا هو الوجود، الوجود الفعلى للمثل الأعلى وليس الوجود الظاهرى للطبيعة.

XL, Il, 2, pp. 219-225. (\)

ومن هنا تظهر الدلالة الدينية للأخلاق، الأخلاق بتعبير الكتاب المقدس "تجسد الكلمة" أى العقل العملى بتعبير كانط، والعقل العملى خالق المثل الأعلى تعبير عن الله، العودة إلى عالم الروح الذى صاغته عقائد الزهد في العالم، الموت والبعث، وجود المسيح في الله طبقًا لإنجيل يوحنا، لذلك اتصف الإنسان بالخلود ومصيره الروحي، الخلود في الزمان، والشامل في الفردي، والعام في الخاص، والطريق إليه العمل الصالح نتيجة للتربية الصالحة.

والأخلاق ليست ميدان الفرد بل أيضًا ميدان الجماعة والعمل الجماعى أى الجنس البشرى، حب الجار هو حب البشرية، الأخلاق هو اتحاد الإرادة الفردية مع الإرادة الشاملة والقانون العام، وهو نظام إلهي، والإنسان أداة تحقيقه، لا يحتاج الإنسان إلى انقلاب أو تحول كي يؤمن كما يدعى شلنج، فالإيمان فعل عقلى.

وقد ولد الإنسان للخير وليس للشر، يخلص نفسه بنفسه دونما حاجة إلى من يخطئ له أو من يخلصه نيابة عنه، والإنسان سلبى محاصر بين الخطيئة والخلاص، وهو ما أعلن عنه فشته فى "تأهيل للحياة السعيدة" ومن ثم استطاع فشته الرد على اتهام شلنج وجاكوبى والرومانسيين لنظرية العلم بالمثالية الفارغة معطيًا لها فهمًا أخلاقيًا ثم دينيًا من أجل تأسيس ملكوت الله، موضوع نظرية العلم هو الفعل الخالص، الفعل الأبدى، الذات الخالصة، الروح، الشيء في ذاته، المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، "نظرية العلم" إذن لا تنفصل عن الأخلاق، والأخلاق لا تنفصل عن الدين.

(د) السلب والإيجاب: يغلب على علم الأخلاق التحليلات النظرية المجردة والعرض الصورى الضالص مثل "نظرية العلم" والجزء الأول من "فلسفة الحقوق"، وأحيانًا يأخذ هذا التحليل صورة المنهج الرياضى كما هو الحال عند أسبينوزا في كتاب "الأخلاق" الذي يبدأ بعرض المشكلة ثم الشرح ثم الحل أو البدأ بمصادرات أو مسلمات واضحة بذاتها تستنبط منها مبادئ أخرى في اتساق صورى متصل أو نظريات تتحول صوريًا إلى تطبيقات صورية كذلك، وبالرغم من وضوح المسلمات والنظريات إلا أنها أيضًا تحتاج

إلى براهين (١) ، وهى حجج عقلية خالصة اعتمادًا على طبيعة العقل وحده، بعد أن تمت القطيعة مع النقل أرسطو والكنيسة والكتاب المقدس والعصر الوسيط، وتكثر البراهين حتى تطغى على موضوع البرهان، ويبتلع المنهج الموضوع، يبحث فشته عن حقيقة بذاتها ومع ذلك لها براهينها ووسائل تحقيقها في ذاتها.

والعجيب أن يتم تطبيق هذا المنهج الرياضى فى عالم الذاتية، عالم التجربة الحية والحرية والاستبطان، فى الحياة الروحية، بل يصل الأمر إلى حد الاستغراق فى الاستبطان واستبصار عالم الذاتية بحيث تصبح عالمًا مغلقًا على ذاته، ويدور الفكر حول نفسه دون أن يخرج إلى عالم الحس والمشاهدة وإلى الواقع خارج الفكر، والذاتية هى إبداع الغرب فى الفلسفة الحديثة استئنافًا لسقراط وأوغسطين، وهى التى جعلت أوربا مستقلة فكريًا وحضاريًا، ووراء النزعة الإنسانية والمصدر الأول للإعلان العالمى عن حقوق الإنسان، وأحيانًا يتم توجيه الكل نحو التجربة، والنظر إلى التجربة، فيخرج أسلوب التأملات الديكارتية والظاهراتية، بعد قلب النظرة من الخارج إلى الداخل، فالتأمل الباطنى هو الذى يجمع العقل والذاتية.

استطاع فشته تطوير الفلسفة النقدية الصورية الفارغة وعالم الذاتية إلى حركة ونشاط وتجربة عودًا إلى أرسطو في فلسفة القوة والفعل والإمكان والطبيعة قبل هيجل، فشته هو الذي نقل الفلسفة الحديثة من أفلاطون عند ديكارت وكانط إلى أرسطو عند هيجل، من المعرفة إلى الأنطولوجيا، ومن الذات الإلهية إلى الذات الإنسانية.

ومع ذلك هناك كثير من التكرار والإسهاب والتطويل وكأن اكتشاف عالم الذاتية ظل هاجسًا مسيطرًا لا يمكن الفكاك منه، ظل الفكر يدور حول نفسه، لا يكاد يقترب من الموضوع إلا عن بعد ومن عل، يتأرجح بين النفس والعالم ولكنه إلى النفس أقرب، وبين العالم الداخلي أقرب.

<sup>(</sup>۱) بتحليل مضمون ألفاظ المنهج عند فشته يتضح الآتى: ملاحظات أولية (۱۱)، ملاحظة تمهيدية (۱)، ملاحظة (۱)، ملاحظة (۱)، شرح (۱۱)، تفسير (۲)، برهان (۷)، البرهان بمنهج جديد (۱)، مشكلة (۱)، حل (۲)، مثل (۱)، نتيجة (۲)، نتائج من المتقدم (۱)، تذييل (۳).

مازالت الثنائية الكانطية التى بدأها ديكارت فى بداية العصور الحديثة هى السائدة، صورى مادى، نظرى عملى، معرفى أخلاقى، فإذا ما خرج فشته عنها أتت تقسيماته مصطنعة لا تعبر عن بنية الموضوع (١).

ومع ذلك استطاع فشته أن يخلق عالمًا فلسفيًا جديدًا قارئًا لعالم كانط الثابت ومحولاً إياه إلى عالم الحركة والنشاط، من ثنائية المقولة والحدس، والتصور الفارغ والمادة الحسية، ومن النظرى والعملى، ومن المعرفة والأخلاق عند كانط إلى وحدة وفاعلية بين المقولة والحدس، والصورة والمادة، والنظر والعمل، والمعرفة والأخلاق، وكما طور كانط عالم ديكارت "أنا أفكر فأنا إذن موجود"، كذلك طور فشته عالم كانط باكتشاف الذاتية كقوة وحركة وجدل ممهدًا الطريق لهيجل الذى طور حدس فشته بمزيد من الوضوح والنسقية، وأعاد صياغة نظرية العلم في "ظاهريات الروح" و"علم المنطق" وتطبيقاتها في "الفلسفة" و"التاريخ" و"الجمال" و"الدين" و"القانون".

<sup>(</sup>١) لذلك لم يهتم كزافييه ليون كثيرًا بعلم الأخلاق عند فشته، وعرضه فى جزء من الفصل الحادى عشر باختصار شديد تحت عنوان "الفلسفة العملية لفشته، نظرية الأخلاق، دلالتها وأهميتها (ص ١٠ - ١٥) وأخذ "علم الحقوق" معظم الفصل، وبين أهمية الدولة فى علم الأخلاق مثل علم الحقوق، وأن تأسيسها فى علم الحقوق قبل علم الأخلاق، وبين أن الغاية أساس الأخلاقية أى التقدم والرقى الروحى من خلال الحرية مثل "غاية الإنسان" واستئنافًا للسنج فى "تربية الجنس البشرى". تقدم العقل خارج النفس هو موضوع علم الأخلاق فى وغايته النهائية، وتقدم العقل فى العالم هو واجب التربية، كما يحاول تلخيص نظرية فشته فى علم الأخلاق فى أن فعل الحرية الأخلاقبية الواجب مما يدل على تطابق الطبيعة مع العقل وسهولة الاقتناع بالأخلاق، والاعتقاد بعصمة الضمير، وهو نور ينبثق من العقل، البداهة التى تصاحب العقل، ويعظم فشته فى النهاية، وكما لا يوجد إلا إله واحد، لا يوجد إلا فشته واحد (ص ١٦٥).



## الباب الرابع الصراع ضد الرجعية والرأسمالية

الفصل الأول غاية الإنسان (1۷۹۹)

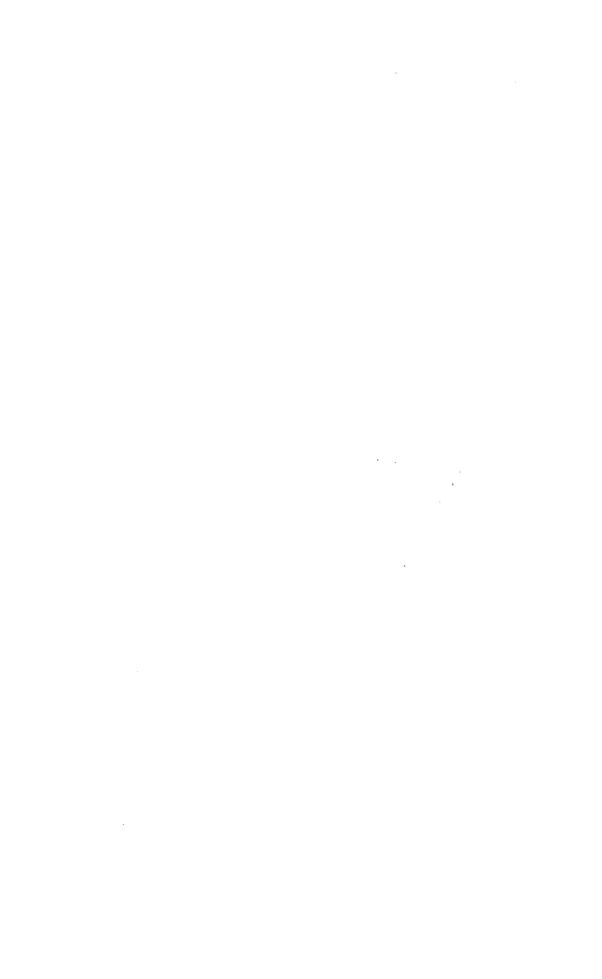

## ١- الصراع ضد الرجعية والرومانسية:

كتب فشته غاية الإنسان ضد الرجعية المحافظة التى اتهمته بالإلحاد وضد الرومانسية خاصة شليرماخر والتصوف وادعاءات جاكوبى أنصار العاطفة، هو كتاب يقوم على الجدل الشعبى، يحدد العلاقة بين الموجود العاقل واللانهائى، وهى المشكلة الرئيسية فى الرومانسية التصوف، يرفض فشته الحتمية الطبيعية دفاعًا عن الحرية الأخلاقية فى الفلسفة النقدية، الحتمية الطبيعية مذهب اسبينوزا مقورءًا من الرومانسيين أى التوحيد بين اللانهائى والطبيعية وهو وهم، ويتهم شليرماخر فشته بأنه المومانسيين أى التوحيد بين اللانهائى والطبيعية وهو وهم، الطبيعى لأنه ينال من الإنسان أيضاً وقع فى وهم العقل العملى، يهاجم فشته المذهب الطبيعى لأنه ينال من الإنسان فى علاقته بالمطلق كما يوحى بذلك العنوان "غاية الإنسان" أى اتجاهه نحو المطلق، صيرورته وتغيره، ما ينبغى أن يكون عليه.

وبالرغم أن بين نظرية العلم "والرومانسية" وشائع قربى إلا أن الصراع بين المنهبين بدأ بالتمايز بين العقل والتصوف، بين العلم والخرافة، بين المنطق والسحر، بدأ شليجل ونوفاليس كتلميذين لفشته، ثم تحولت الرومانسية بعد ذلك على يد نوفاليس وشيلرماخر ثم شلنج فيما بعد بتأثير جاكوب بوهيمه وعالم الطبيعة ريتر إلى تصوف وطبيعة، يهاجم فشته هذه النزعة الصوفية الطبيعية باعتبارها خيانة لأفكاره، لذلك بادرت الرومانسية خاصة شليرماخر بالهجوم على "غاية الإنسان" (١).

وتمثل الرجعية الرومانسية التى تغرق فى الذات الفارغة من أى مضمون، ذاتًا بلا موضوع، أنا بلا عالم، حسًا بلا عقل، خيالاً أقرب إلى الوهم والخداع، فبعد أن واجه فشته تهمة الإلحاد وجد نفسه أمام أعدائه الرومانسيين الذين تأثروا به ثم ابتعدوا عنه ورفضوا مثاليته الأخلاقية مؤثرين الوحدة مع الطبيعة أو اللانهائى الدينى، كانت الرومانسية قد بدأت فى الانتشار، وظهر فلاسفتها مثل هيجل وشلنج يعدان العدة لخلافة فشته، كتب هيجل "الفرق بين مذهبى فشته وشلنج" بعد أن ظهر خلافهما وحدثت القطيعة بينهما، ورأى جوته بعد مغادرته فشته أنه فى السماء إذا اختفى نجم ظهر اخر، وحل شلنج محل فشته فى يينا بناء على تنحية فشته، فقد كان أقرب الناس إليه

XL, II,1, pp. 216- 222 . (\)

من حيث فهمه لجوهر المسيحية، ويحيل فشته إلى رومانسية نوفاليس وشليرماخر أيضا باعتبارها معرفة ترنسندنتالية تتجاوز الطبيعة والمعرفة الطبيعة إلى المعرفة المطلقة، معرفة الذات، خالقة هذا العالم شعوريًا بقوانين العقل، ففى الرومانسية لا توجد إلا العاطفة التى لا يمكن استنباطها لا كصورة ولا كمادة، بل إنها تجعل الذات مغتربة منحرفة عن وجودها فى نظام العالم، إنها رؤية ذاتية تتخارج فى الزمان والمكان فى صورة حدس وجدانى أو رؤية باطنية أو اسقاط من الأنا على اللاأنا، والحدس والفكر مختلفان، موضوع الأول حاضر حضورًا مباشرًا أمام الذهن وممتد فى المكان، وموضوع الثانى قوة سابقة منطوية فى الموضوع غير الحاضر أمام الذهن، ولا يمكن التحقق من وجوده إلا استدلالا، وهذا هو موضوع الفكر، والعلاقة بين الاثنين هو نظام العالم، كتب فشته "غاية الإنسان" وفى ذهنه الرومانسية الجديدة الناشئة التى تعتمد على التصوف والسحر والرمز، وقرأ الأعداد الأولى لمجلة "أثينا" لسان حال الرومانسيين، خاصة شليجل وجاكوب بوهيمه أى الرومانسية والتصوف (۱).

اتسمت حياة فشته في برلين (١٧٩٩ - ١٨١٣) والتي دخلت تحت رعاية شليجل بالصراع ضد الرجعية (١٧٩٩ - ١٨٠٦) وبالنضال من أجل التحرر الوطني (١٨٠٦ - ١٨٠٨) وبالنضال من أجل التحرر الوطني (١٨٠٦ - ١٨٠٣) وتتمثل الرجعية في أربع فرق، الماسونية التي كانت مرادفة للصهيونية والتي لم يكتب فشته ضدها شيئ كما فعل شيللر والرومانسية التي كتب فشته ضدها "غاية الإنسان"، والرأسمالية التي كتب فشته ضدها "الدولة التجارية المغلقة، وأخيرًا الكانطية الحرفية التقليدية التي مازال يحاورها فشته في الصياغات الأخيرة لنظرية العلم.

والسؤال هو: هل هناك صلة بين "غاية الإنسان" وفلسفة الدين؟ إذا كانت غاية الإنسان قد كتبت ردا على الإلحاد الفعلى أو شبهة الإلحاد عند فشته اعتمادا على العلة الغائية وليس على العلة الفاعلة فإن هذه الصلة لا تظهر مباشرة بالرغم من أن الإيمان إحدى مقولات الدين، غاية الإنسان يثبت وجود مثل أعلى يتم اكتشافه انتقالا من الإدراك الحسنى إلى الوعى بالذات إلى الوعى بالعالم ثم محاولة الخروج إلى العالم الخارجي بفعل الحرية وتحقيق المثل الأعلى، فهو تعبير عن دين الفلاسفة كما وضبح في الفلسفة الحديثة عند ديكارت، الله فكرة الكمال في النفس، وعند كانط، الله مثال للعقل،

<sup>.</sup> XL, II, 202-215. (1)

وتظهر أحيانا بعض العبارات الدينية الصريحة عندما تقول الأنا "يا إلهى"، مجرد تعبير عن الدهشة (١) ، والغالب أن لفظ "الله" لا يذكر حرفيا وإن كان هو العلة الغائية، والمثل الأعلى الذي يتجلى في الوعى بالذات الذي يتحقق في فعل الحرية في العالم الخارجي (٢) ، وهو موقف المفكر الحر الذي لا يهتم أن يدرأ عن نفسه تهمة الإلحاد بتملق عواطف الجماهير الدينية، فاستعمال لفظ "الله" قليل وليس كثيرا كما يفعل المدعون والمنافقون، إنما معناه حاضر، الدافع الحيوي كما هو الحال في "التطور الخالق" عند برجسون (٣) .

وترتبط "غاية الإنسان" بموضوع "فلسفة الحقوق" أى دور الدولة فى تحقيق الغائية، فألد أعداء الإنسان هو الإنسان، طريقته فى استعمال الحرية التى تدفعه إلى الضروج على النظام وليست فقط الطبيعة التى تدفعه إلى ذلك، صحيح أن الله فى مقدوره أن يفصل بين الظالم والمظلوم أكثر من أن يأخذ الإنسان حقه بيده، ولكن الدولة هى القادرة على ذلك أيضا باعتبارها ممثلة للفرد وللحق فى أن واحد، الإنسان حروسط عالم السببية.

غاية الطبيعة الاجتماع في جسم، وهذا الجسم له أجزاء وأقسام ومفاصل (3) ، والدولة هي هذا الجسم والتي توحد بين أجزائه، ولا مكان فيها للامتيازات الطبقية أو السياسية التي تفرق ولا توحد، هي دولة الدستور لا دولة الطغاة، دورها في الخارج تحقيق السلام الدائم بين الشعوب كما حاول كانط في "مشروع السلام الدائم" ضد الاستعمار وويلات الحروب، في دولة الوحدة والعدل والسلام يختفي الشرفي العالم بالإضافة إلى أن الشر قبيح في ذاته (٥) ، غاية الجنس البشري هو الاتحاد في جسم متناسق تُعرف كل أجزائه، وهي غاية دنيوية وأخروية في آن واحد، ورابطة القانون هي رابطة بين كائنات حية.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 164/280. (1)

<sup>(</sup>٢) وهو يشبه الرأى الإسلامي في خلافة الإنسان لله في الأرض وحمله الأمانة.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 164/280. (T)

<sup>(</sup>٤) وهذا يشبه تصور إخوان الصفا للتقابل بين الجسم الإنساني والجسم الاجتماعي.

<sup>(</sup>٥) وهو يشبه نظرية المعتزلة في الحسن والقبع العقليين.

إن العالم مجرد ممر (١) ، وهناك جزء من الإنسانية متأخر في طريق هذه الغاية، وهي الشعوب البرية التي مازال سيرها بطئ نحو المدنية لدى الشعوب المتقدمة، وحتى لا تسود مملكة العنف والقوة والقهر والجبر تأتى الدولة كنموذج لتحقق دستور الحرية، فالأخلاق لا تكفى (٢) ، والذاتية خاوية دون الموضوعية، والفرد تائه دون الجماعة التي تجسدها الدولة، هنا يبدو فشته مفكرا حرا ثائرا لم يتنازل عن يعقوبيته في الجمع بين الفكر الحر والثورة السياسية.

وهى فلسفة خارج المدرسة من أجل نشر الوعى الفلسفى خارج الكتب المدرسية المقررة والتعليم عن طريق النقل، بل يعتمد فشته على تحليل التجارب المعيشة الحية واستبطان الذات، الحقيقة فى النفس قبل أن تكون فى الخارج، وهو طريق سقراط فى "اعرف نفسك بنفسك"، وطريق أوغسطين "فى ذاتك أيها الإنسان تكفى الحقيقة"، وطريق هوسرل فى "قلب النظرة"، ليس المقصود الفلسفة المهنية بل الفلسفة الشعبية التى تقوم على وصف التجارب الحية، فشته يصف الشعور الحى المتحرك، وهيجل يصف جدل المقولات، وهوسرل يصف الشعور الداخلى بالزمان.

وهى ليست دراسة تاريخية تعتمد على أسماء الأعلام والإحالات والمراجع ونقد النظريات السابقة، فلا يعتمد فشته على أية مصادر ولا يحيل إلى أعلام حتى كانط أستاذه ومعلمه، بل يعتمد على تحليل التجارب المباشرة، وينظر للواقع تنظيرًا مباشرًا، هو حديث عام للقراء، وتوجه مباشر إلى عقولهم وقلوبهم، يشعر به كل فرد في نفسه كمطلب للعقل والقلب (٢)، كتب في شهرين، دفعة واحدة، فهي فلسفة أدبية، وأدب فلسفى، وليست فلسفة تصورية كما هو الحال عند هيجل، أقرب إلى الوعظ الفلسفى، الحصيلة ضبيلة من حيث الأفكار التي يمكن تلخيصها، يستعمل فشته أسلوب التأملات

<sup>(</sup>١) وهو حديث الرسول يصف المؤمن فيه بأنه مار على راحلة.

<sup>(</sup>٢) لذلك يسئ البعض تفسير آية "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، ويجعلون الأولوية للأخلاق على المجتمع، وللفرد على الدولة، وهو نفس سوء التأويل للحديث الذي يشكك في صحته ابن حزم "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"، وجعل جهاد النفس هو الجهاد الأكبر وجهاد العدو هو الجهاد الأصغر.

<sup>(</sup>٣) وذلك مثل السهروردي في "حكمة الاشراق".

الديكارتية، بضمير المتكلم المفرد وكأنها تجربة وجودية شخصية، أقرب إلى السيرة الذاتية التى تكشف عن دلالة عامة، فالأنا التى تتأمل هى أنا كل فرد، رحلة الأنا التى يجدها كل إنسان متحققة فيه كما وصف القديس بونا فنتورا فى "رحلة الذهن إلى الله"، وهو أسلوب أدبى بعيد عن أسلوب كانط الجاف، ولو أنه مغرق فى التأملات الباطنية، فشته تلميذ كانط يكتب بأسلوب ديكارت، وهيجل يكتب بأسلوب كيركجارد، له رؤية وحلم عجيب مثل ديكارت" وفجأة حدث فى منتصف الليل أن ظهرت لى رؤيا مدهشة وعجيبة".

ونظرا لهذا الأسلوب الأدبى فإن الكتاب جاء بعيدا عن الموضوع، به أثر الرومانسية التى يصارعها، ونفس غموضها، تقترب إلى الموضوع من أعلى وعن بعد دون مواجهته عقليا بالبرهان، مع بعض الإسهاب دون تركيز على الأفكار والحجج المترابطة التى تكون نسيج الموضوع (١).

كما يستعمل أسلوب الحوار في المعرفة وليس في "الشك" و"الإيمان"، وهو أسلوب أدبى لم يتخل عنه فشته منذ أن كان أديبًا (٢) ، وتقوم الروح بدور سقراط في توليد المعرفة من فشته، هو أسان المعرفة الذي يعلن عن الانتقال من الحس إلى العقل كما وصف هيجل في "ظاهريات الروح" فيما بعد، هو المطلق الذي يتحدث أو باللفظ الشائع "الله" ، تحاور الروح فشته وتناديه وتسائله: هل تعتقد فعلا أن هذه الأشياء وتلك لها وجود خارج ذاتك؟ وتجيب الأنا بلسان فشته: أشعر وأرى، وهو حوار فاشل كفن حواريين أفكار مجردة على عكس حوار أفلاطون وسقراط، ولا توجد فيه معركة واضحة، وقد استعمل هيوم هذا الأسلوب من قبل في "محاورات في الدين الطبيعي" وفي غيره من المؤلفات في نظرية المعرفة، هل اضطر فشته إلى هذا الأسلوب لإخفاء معركة الإلحاد أو الرومانسية؟

والحقيقة أن أساليب فشته تتعدد بين الأسلوب الصورى الرياضي الخالص كما هو الحال في "نقد كل وحى" و"نظرية العلم" وأسلوب المحاضرات والنداءات مثل "رسالة

<sup>(</sup>١) وقد دفع المترجم العربي ذلك إلى ترقيم الأفكار لمعرفة تسلسلها المنطقي.

<sup>(</sup>٢) وهو أسلوب بعض صوفية المسلمين.

العالم" و"التأهيل للحياة السعيدة" و"نداءات إلى الأمة الألمانية"، والأسلوب الأدبى السيال مثل "تصحيح الأحكام على الثورة الفرنسية و"غاية الإنسان" والأسلوب العلمى في "الدولة التجارية المقلقة".

ولفظ غاية مألوف لدى فشته Bestimmung ويعنى غاية أو رسالة أو مسئولية أو أمانة (١) ، استعمله من قبل فى رسالة العالم، وقد يعنى أيضا صوت الضمير أو الهاتف الباطنى الذى تحدث عنه الأخلاقيون والقادة والصوفية (٢) ، وهو الصوت الذى سمعته جان دارك كى تقوم بطرد الانجليز من فرنسا، وهو ما سماه برجسون فى "منبعا الأخلاق والدين" "نداء البطل"، ويتداخل اللفظان "الأنا" و"الذات"، "الأنا" مصطلح "نظرية العلم"، و"الذات" فى تطبيقات نظريات العلم، ويمكن استخدام اللفظين على التبادل.

## ٧- الردعلى تهمة الإلحاد:

(أ) تطور مفهوم الدين: "غاية الإنسان" أكبر رد على تهمة الإلحاد دون الوقوع في الإيمان المباشر الذي يقوم على المزايدة والادعاء والنفاق وتملق أذواق الجماهير (٢)، كتب في بضعة أشهر بعد وصول فشته إلى برلين واستقباله في الأوساط الرومانسية وبعد هربه من يينا بعد الحط من شأنه وإذلاله وإلغاء التهم حوله في ١٧٩٩، فكر في تهمة الإلحاد التي جعلته يدخل في صراع مع السلطة السياسية نظرا للتواطؤ بين السلطتين الدينية والسياسية وكما

<sup>(</sup>١) وهو المعنى المراد من أية "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان".

<sup>(</sup>٢) مثل عمر الخيام في رباعياته: سمعت صوبًا هاتفًا في السحر: نادى من الغيب غفاة البشر.

وهو أيضًا ما يسمعه الأنبياء في بداية الوحى كما قال الرسول، "دثروني دثروني"، "زملوني، زملوني".

Fichte: La Destination de L'homme; Tra. M. Molitor, preface T. Hyppolite, (°) Montaigue, Paris, 1948 coll. 10-18 pp. 7.39

كشف أسبينوزا من قبل فى "رسالة فى اللاهوت والسياسة" (١)، كان يمكن حسم المعركة لصفه، فقد كان معه كل أحرار الفكر فى ألمانيا، ولكن تردده بين اللين والحزم، بين الهدوء والغضب، بين الحوار والمواجهة بسبب نصائح متضاربة لم يكسب المعركة.

بدأت المعركة بمناسبة ظهور مقال فوريرج "في تطور مفهوم الدين "في الحريدة الفلسفية التي كان فشته يشارك في الإشراف عليها والتي يعتمد فيها المؤلف على نظرية العلم"، ومضمون هذا المقال أن الدين ليس له أي أساس نظري، وأن التصورات التأملية لله غريبة على الدين مما أحدث رد فعل هيجل، فأغرق الدين في التصورات التأملية، الدين مجرد إيمان عملي بحكومة أخلاقية للعالم، وتحقيق جماعة القدسسن ملكوت الله على الأرض، ولا يمكن تبرير هذا الملكوت بالعقل النظري بل هو موضوع العقل العملي، وهي أفكار تنتسب إلى "نظرية العلم" وتطبيقاتها في "علم الأخلاق"، ثم كتب فشته "أساس إيماننا بعناية إلهية"، ردا على فوربرج مبينا أنه لا يمكن الشك في وجود الله لو كان الله هو النظام الأخلاقي ذاته وليس مجرد مسلمة الواجب أو افتراض ممكن، هو مملكة الغايات التي تعنى باللفظ الشعبي العناية، ولا يأتي هذا الملكوت فقط من مجرد الإرادة الفردية بل هو الإيمان بالانتصار النهائي لروح هذا العالم، الأمل بأن الواجب سيؤدى إلى ثماره، ويعادل هذا الإيمان اليقين العملى والأمل في الوعد، لا يرتبط نظام الروح بالمفارقة أو بشيء في ذاته يفرض نفسه من خارج الوعي الإنساني، وهو ما طوره فيورباخ في "جوهر المسيحية"، يمثل الله هنا النظام الروحي، ولا شأن له بالإله القائم على التجسيم أو التشبيه، الله المشخص، خالق العالم، الإله الطيب القادر الذي يتحدث عنه اللاهوتيون والذي صوره سارتر في "الشيطان والإله الطيب"، ليست مهمته أن يسهل اللذة أو يعطى السعادة، ليس أبا يتم التوجه إليه ساعة الشدة وفي وقت العسر الفردي أو الجماعي، يطلب منه العون أو التأثير في مسار الأحداث لصالح الداعي، وقد استبعد أسبينوزا من قبل هذا التصور الإنساني النفعي

<sup>(</sup>١) انظر مقدمتنا: أسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧١ .

لله كما استبعده فشته، وفضل عليه تصور الله من خلال الرؤية الروحية والنظام الخلقى، الخلاف مع أسبينوزا أن هذا النظام الأخلاقى عن فشته هو نظام الصرية الخالقة لغايتها، ويعبر عن إيمان بضرورة تجاوز الحياة الدنيوية، وأن العمل له أولوية على النظر، يتفق فشته مع أسبينوزا فى إدانة كل تصور وثنى لله، وقد تم اتهام اسبينوزا أيضًا بالإلحاد، والعجيب أن هذا المقال الراقى الروحى الأخلاقى بدا للمسيحيين أنه إلحادى مع أنه دفاع عن النظام الأخلاقى ضد التجسيم والتشبيه والنفعية (۱)، وهناك فرق بين شك فوربرج والدين الأخلاقى عنه فشته، وقد تكرر نفس الشيء بعد قرن من الزمان عندما كتب هارناك "جوهر المسيحية" مؤكدا على أنه جوهر الشيء بعد قرن من الزمان عندما كتب هارناك "جوهر المسيحية" مؤكدا على أنه جوهر المديد بلا غاية؟ ألا يتطلع الملحد إلى الإنسانية أو الطبيعية فى الإلحاد العلمى؟ وهل يرضى المؤمنين المتزمتين تصور الله مثلا أعلى يتم تحقيقه بالفعل الإنساني، كتقدم فى يرضى والمجتمع والتاريخ؟

كتب فوربرج وهو مدرس في مدرسة "صديق الحقيقة" أفكار الأستاذ فشته، شئ منه وفي صفه" مقالا بعنوان "تطور مفهوم الدين" يضع كل ما يتعلق بالله بين قوسين، وجوده والإيمان به ومملكته، وهي المسائل النظرية التي تتضمن متعارف مستحيلة أو على الأقل إشكالية حول الله وملكوته من أجل تحديد الدين ، مجرد إيمان عملي بحكم أخلاقي للعالم، وهو إيمان متعلق بالأفعال المستقلة عن كل تصور قطعي أو لغة الكتاب المقدس، هو الإيمان الحي بملكوت الله القادم على الأرض، ومن يؤمن بحكم أخلاقي للعالم يؤمن عمليا بالدين، وهو وحده المتدين والعارف بالكتاب المقدس لأن الروح العليا التي تحكم العالم طبقا للقوانين الأخلاقية هو الله، الدين إذن هو حكم العالم بالأخلاق.

التصورات التأملية لله مثل الموجود الأول، اللانهائي، غريبة على الدين أو على الأقل مفاهيم محايدة، ويتكيف الدين بنفس الدرجة مع تعدد الآلهة ومع التوحيد، مع

<sup>(</sup>١) وهو ما يرفضه القرآن أيضنًا في آية "وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه"، بالرغم من تأييد القرآن للمنفعة والضرر كمقياس للإيمان.

التشبيه والتنزيه، وطالما تحكم الأخلاق العالم لا يهم إذا تصور الإنسان العالم أرستقراطيًا أو ملكيًا، وإذا كان لدى القدماء تصور أخلاقى لآلهتهم فانهم يكونون مبرئين من النقد، والتأمل، وهو على وعى بحدوده، ليس لديه ما يفقده، ويكون الفن هو الكاسب، أساس الإيمان هو الحكم الأخلاقي للعالم (١).

تنشأ العقائد من مصادر ثلاثة: التجربة والتأمل والشعور، طرفان ووسط،

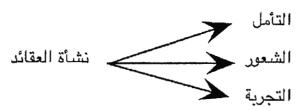

التجربة والتأمل لا يستطيعان أن يعطيا النظام الأخلاقي للعالم وبالتالي إثبات وجود الله، إنما الشعور وحده هو أساس الدين ومصدره، والسؤال هو: كيف ينشأ الدين في الدين في قلب الإنسان الذي تحركه العواطف الأخلاقية؟ ينشأ الدين من الرغبة في رؤية انتصار الخير على الشر في العالم كما هو الحال عند كانط في تصوره "الدين في حدود العقل وحده" الرغبة في رؤية عصر القلوب، ومنه تتحقق مملكة العدل أو جماعة القديسين على الأرض، الكنيسة الحقة، ارتباط كل رجال الخير للعمل من أجل كل ما هو خير (٢)، والإيمان بإمكانية هذا التحقق هو جوهر الدين، هذه ليست مهمة العلم بل الإيمان، لا يبرهن عليه نظريا بل عمليًا، فليعلم المتأمل إذن أنه غير قادر على تبرير الإيمان إلا بالحكم الأخلاقي للعالم، وأنه عاجز عن تبديد الشك حول مواجهة الشر الذي تؤكده تجربة العناية الإلهية، وأن يقرر هل المبدأ الذي يحكم العالم هو الخير أم الشر، الله أم الشيطان؟ ويتبدد هذا الشك بالإيمان بالواجب من الناحية العملية، وبأن كل شئ يحدث بناء على حكم مبدأ أخلاقي للعالم، والعمل بناء على هذا الاعتقاد، إذن هناك عارض مطلق بين تأكيدات العقل ومتطلبات السلوك.

<sup>(</sup>١) وهذا أيضا تصور الحكماء للعلاقة بين الأضلاق والدين في الفلسفة الإسلامية، وهو معنى حديث الرسول "إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق".

<sup>(</sup>٢) وهو موقف الباطنية والصوفية.

ويتهى فوربرج مقاله ببعض التساؤلات حول الله وملكوته، ويحاول الإجابة عليها (١)، قد يوجد إله، والسؤال نابع من حب الاستطلاع المعرفي، ولا يمكن أن نطالب كل إنسان بالإيمان به لأنه يفترض الإيمان بالمعنى النظرى وهي إحدى الجهات الخاصة لمعرفة الحقيقة، والدين ليس إيمانا بالذهن بل قاعدة للإرادة، وسلوك الرجل المتدين لا يتطلب بالضرورة البحث عن الحق والخير، قد يكون لكل إنسان دين كما أن لكل إنسان شعورا، الدين فردى مثل الشعور، واللاتدين ليس نقصا في الشعور، وعقائد الدين اثنتان: الاعتقاد بالفضيئة، والإيمان بملكوت الله على الأرض، والكمال الخلقي ممكن بدون الدين، وفي هذه الحالة يكون الدين مجرد عقيدة نظرية، وقد يكون للملحد دين، اعتقاد عملى واعتقاد نظرى معا، والإيمان النظرى بالخرافة يسير جنبًا إلى جنب مع اللاإيمان العملى، وعلاقة الدين بالفضيئة هي علاقة الجزء بالكل، فالأخلاق أعم من الدين، ويمكن تعلم الدين والعدالة بالمران، ليس الدين مصدر الفضيئة بل الفضيئة الدين الفضيئة بل الفضيئة الدين، ويمكن تعلم الدين والعدالة بالمران، ليس الدين مصدر الفضيئة بل الفضيئة الدين الدين، ويمكن تعلم الدين والعدالة بالمران، ليس الدين مصدر الفضيئة بل الفضيئة بل الفضيئة الدين ويمكن تعلم الدين ويمكن تعلم الدين والعدالة بالمران، ليس الدين مصدر الفضيئة بل الفضيئة بل الفضيئة الدين ويمكن تعلم الدين والعدالة بالمران، ليس الدين مصدر الفضيئة بل الفضيئة بل الفضيئة الدين ويمكن تعلم الدين ويمكن المين ويمكن ويمكن المين ويمكن المين ويمكن الم

١- هل هناك إله؟

٢- هل يُطالب كل إنسان بالإيمان بالله؟

٣- هل الدين اعتقاد ذهنى أم قاعدة للإرادة؟

٤- كيف يسلك الرجل المتدين؟

ه- هل ننسب إلى كل إنسان دين؟

٦- كم هي عقائد الدين؟

٧- هل الكمال الخلقي ممكن بدون دين؟

٨- هل للملحدين دين؟

٩- ما علاقة الدين بالفضيلة؟

٠١-- هل الدين مصدر للفضيلة؟

١١- هل الدين مجرد "مروحة" للزذيلة؟

١٢- هل ملكوت الله ملكوت الحقيقة وأن الحق يأتى إلى الأرض أبدا؟

١٣- هل ملكوت الشيطان هو البديل عن ملكوت الله؟

١٤ - هل لدين الإنسان الخير على الأرض أساس أكثر من دين النار؟

ه ١- هل الدين عبادة الألوهية؟

١٦- هل مفهوم الدين في هذا التحليل هو المفهوم الصحيح والسليم للدين؟

<sup>(</sup>١) وهني أسئلة سنة عشرة على النحو الأتى:

مصدر الدين، الأخلاق مستقلة بذاتها، ولكن الفضيلة قد تكون مصدر الدين، ولا يكون الدين "مروحة" للرذيلة بل الخرافة وليس الدين، ولا ينشأ الدين من الخوف، ومن يخشى الله فإنه لم يجد الدين بعد، ومن غير المؤكد أن يكون ملكوت الله هو ملكوت الشيطان، وفي العقل التأملي ليس دين الإنسان الخير على الأرض أكثر تأسيساً من دين عبادة النار، فالتأمل لا يورث إلا الظن دون اليقين، ليس الدين عبادة الألوهية لأنه لا يمكن إصدار حكم على موجود ظنى، وكل من يفعل شيئا بدافع حب الله يقع في الخرافة، لا يوجد واجب واحد تجاه الله، ومما لاشك فيه أن هذا المفهوم النظري للدين هو المفهوم المصحيح بشرط أن يكون معقولاً، والدين العملي مثل الدين النظري كلاهما من صنع الخيال، كان غرض فوربرح هو تحديد الدين في نطاق الفلسفة النقدية والسؤال هو: هل عبر فوربرج عن رأى فشته أم أنه استعمل فشته للتعبير عن رأيه والسؤال هو: هل عبر فوربرج عن رأى فشته أم أنه استعمل فشته للتعبير عن رأيه الخاص معلنا ما تركه فشته أم أنه أساء إليه موضحا بعض النقاط ومقدما رقبة فشته إلى القال عارضا رأى فشته أم أنه أساء إليه موضحا بعض النقاط ومقدما رقبة فشته إلى الجلاد، وصدره لمن يريد التصويب اليه، كالدب الذي قتل صاحبه؟

(ب) أساس الإيمان بالعناية الإلهية: وبالرغم من أن فوربرج يعلن أن مقاله يعبر عن آراء فشته إلا أن فشته رد عليه في "أساس إيماننا بالعناية الإلهية" رافضًا إلحاده المبنى على الشك، وهو في الحقيقة قائم على الفلسفة النقدية واستحالة إدراك موجود في ذاته، ومن ثم لم يبق إلا اعتقاد الشعور بمبادئ العقل وصاياه، وتحقيق الواجب الخلقي وملكوت الله، ولا يمكن أن يكون شخص الله الخالق موضع إثبات أو نفي، فوجوده مشكل مثل وجود "الشيء في ذاته"، هذا الوجود لا يهمنا في شئ، لا يهم الدين أو الأخلاق، يبدو فشته على يمين فوربرج، وفوربرج مثل فيورباخ وماركس على يسار فشته، ومع ذلك فإن فشته هو الذي اتهم بالإلحاد، كتب فشته هذا المقال سنة الاتهام بالإلحاد بناء على طلب فوربرج ردًا على مقاله، وهو اتهام مدبر من زمن طويل إثر الحملات التي شنتها جريدة المدافعين عن "التاج والمذبح" ضد يعقوبية فشته،

صحيح أن فشته أبعد "الشيء في ذاته" في مقابل الروح وكمطلق خارج الفكر استبدل به الذات التي تصنع نفسها في وحدتها الخالصة وهي واعية بذاتها تضطر إلى أن تنتج نسقًا من المقولات تعارض من خلالها الأنا اللاأنا من أجل احتوائه من جديد، يتحقق في العالم، وخارج عملية التحقق لا يوجد مطلق، لقد جعل كانط من وجود الله مسلمة للعقل العملي، مطلب الواجب، وهو ما قاله فوربرج بالإلزام بتحقيق النظام الخلقي ولا يهم بعد ذلك إذا ثبت إله، مطلق اللاهوت، أم لا، ويذهب فشته أبعد من ذلك بتخليص الفلسفة النقدية من آخر معقل للشبيئية والتعالى فيها بإدخال المطلق في المعرفة الإنسانية، وتكفى الأخلاقية كموضوع رئيسي للفلسفة، ومن ثم يتوحد الله بالنظام الخلقي، ليس الله مجرد مسلمة للواجب أو افتراض يتعلق به بل تحقق أوامر الواجب والأخلاقية في العالم، مملكة الغايات، وهو ما يسميه الناس العناية، هذا النظام، وهو ما يميز الدين عن الأخلاق لا ينتج من مجرد الإرادة الخيرة، وهو الشبيء الوحيد في سلطة الفرد بل يتجاوز العقل الفردي ويقوى على فاعلية الواجب، هو بالنسبة للفرد الذي يقوم بالتزامه مثل الطبيعة للذي يبذر الحب، ضمان ألا يكون فعله هباء، هو الاعتقاد بالانتصار النهائي للروح في هذا العالم، الأمل باستمرار الواجب، وهو اعتقاد مشابه لليقين العملى والأمل بالوعد حتى لا يثبت في الأشياء ويصبح مرئيًا وهو لامادى، ونظام الروح الفعال الدائم والحيوى ليس أقل واقعية أو خلودًا، هو عمل الروح الحال في الطبيعة وليس عمل موجود متعال، ومن ثم فإن وجود الله الذي يشك فيه فوربرج ليس بذي موضوع خارج الدائرة، وخارج الذهن، وهذا يمكن معرفته بفضل "نظرية العلم"، التوحيد بين الله والنظام الخلقي بعد هدم آخر معقل للقطعية "الشيء في ذاته" والجوهر الأسبينوزي، ليس وجود الله موضوعًا للبرهان الفلسفي بل موجودا في القلب، الالتزام بالواجب، والشك فيه شك في الواجب، والشك في الواجب شك فيه، وهو ما يسميه المناطقة الدور ليس الواجب إذن موضوعا للنقاش بل للطاعة، وهذا هو الحد الذي يوجب قطع الأجنحة بالاستدلالات حيث يوجد الذهن مقيدا بالإرادة، وإذا كان وجود الله يتدعى الشك فإن الله عند فشته لا شأن له بالإله المجسم المشبه، الله الجوهر، الله الشخص، خالق العالم، العالم القادر عند اللاهوتين، الله على هذا النحو صورة العالم الحسى، إله الظواهر، على صورة الإنسان والتناهى، صنم من صنع الإنسان، اغتراب بلغة فيورباخ، كل من يؤمن به ويدعوه للنجاح والتوفيق بدلا من سماع صوت الضمير هو الملحد الحقيقى والكافر الحقيقى وكما هو الحال في التجارب الشعرية، مقال فشته إذن هو شرح للروحية الأخلاقية السامية، بدا إلحادا في نظر المسيحيين السلفيين المحافظين باسم الأخلاق، يعتبر فشته الله والجنة وثنية مما دعا الناس إلى اتهامه بالإلحاد الشكى كما فعل فوربرج أو التأليه بلا إله.

يعبر "غاية الإنسان" عن هذا النظام الأخلاقي للعالم، ويضع المثل الأعلى مشروعا للوعي الإنساني الذي الأولوية فيه للفعل، وهو نظام يفوق الحس، هو المطلق، المشروع الذي بدونه لا يكون للعالم واقع، ملكوت الله هو مستقبل الحياة الدنيوية التي هي مجرد انعكاس سلبي له بمقدار تطهير النية وإثبات الاستقلال الذاتي للروح، فالنظام الأخلاقي والعقلي هو غاية الإنسان، مثالية اللانهائي بالقوة أو واقعية اللانهائي بالفعل، وقد عبر فشته عن ذلك من قبل في شرحه مثل "باذر الحب" في "اليوميات الفلسفية" من أعمال الشباب مميزا بين نظام العقل ونظام الطبيعة، وله فاعلية تتجاوز سلطة الوعي الفردي، وهو بالنسبة للفرد الذي يؤدي التزاماته مثل الطبيعة بالنسبة لباذر الحب، ضمان لعدم ضياع عمله هباء، يقوى "غاية الإنسان" واقعية المطلق وتحقيقه بالفعل الإنساني،

كان يمكن للمعركة أن تدور لصالح فشته لولا الهجوم الذى وجهه أحد المجهولين بعنوان "خطاب أب لابنه التلميذ خاص بإلحاد فشته وفوربرج" فيثير حفيظة العلمانيين وكل المفكرين الأحرار واتهامهم بإفساد الشباب الذين سيصبحون موظفين في الدولة وفي الكنيسة دفاعا عن السلطتين الدينية والسياسية (١)، وتضاف إلى تهمة الإلحاد تهمة اليعقوبية أي الثورية واتهام حكومة ساكس أنها متواطئة مع فشته، رفض فشته الحلول الوسط التي اقترحتها الحكومة تحت تأثير أنصار "العرش والمذبح" في مقاله

<sup>(</sup>١) وهى مثل تهم التكفير التى تُلقى فى الصحافة المصرية ضد المفكرين والكتاب والمثقفين من بعض أعضاء "جبهة علماء الأزهر" في مصر.

"نداء إلى الجمهور ضد تهمة الإلحاد" مؤكدا توحيده بين الله والنظام الخلقي للعالم، فالأخلاق والدين نظام واحد يدرك عالم ما فوق الحس، الأول بالفعل والثاني بالإيمان، الدين بلا أخلاق خرافة تخدع البائس بأمل زائف وتمنعه من أى رقى، وهو ما سماه ماركس فيما بعد "أفيون الشعوب" بعد أن سيماه كانط "أفيون الضمير"، والأخلاق بلا دين ينظر إليها على أنها سلوك جدير بالاحترام يقوم على فعل الخير وتجنب الشر خوفًا من النتائج في الدنيا دون إيمان ضروري بفعل الخير لذاته، وتجنب الشر لذاته، فالإيمان بالله والعمل الصالح شئ واحد (١) ، وقد يسمى ذلك الأخلاقي الإنساني حب الإنسانية أو حب الخير في ذاته دون أن ينكره بالضرورة، ويطور فشته نظرته الإصلاحية، ويقلب المائدة على الخصوم عندما يتهمهم بالإلحاد، فغايتهم اللذة، الفظة أو المرهفة، جاعلين توفيقهم معتمدا على شئ مجهول يسمونه المصادفة ثم يشخصونها في الله الذي بيده سعادة البشر وشقاؤهم، إله يحقق المنافع، ويشبع الرغبات، ويستجيب للمطالب المادية وهي وظيفة لا يقبلها المفكر الحر، وتصور لا يرضاه الأخلاقي، وغير جدير بالله، ويعارض نظام العقل ونظام الأخلاق ونظام الطبيعة، إنه تصور أقرب إلى أمير الكون أو السلطان الذي رفضه السيد المسيح بنقده لأمراء الأرض (٢) ، قضية فشته إذن هي قضية كل المفكرين الأحرار، أنصار التنزيه ضد التشبيه، المدافعين عن الصدق ضد النفاق، وعن التقوى ضد التكسب بالدين، والراغبين في الآخرة ضد المتكالبين على مغانم الدنياء

وردًا على هذا الخطاب المجهول الذى يبين مخاطر آراء فشته وف وربرج بأن الله لا يمكن أن يكون خالقا للعالم الحى لأنه مجرد ظاهر وأن البرهان عن طريق العلية لا معنى له، يرد فشته بأن العالم ليس قصرًا مسحورًا، وأن البرهان عن طريق الغائية كما فعل كانط فى "نقد ملكة الحكم، ممكن، وأن العالم نتاج الحرية، وأن الله هو النظام الأخلاقى للعالم، وأن اعتبار الله جوهرًا أو شخصًا هو مجرد تشبيه، فالكاتب المجهول لا يميز بين المثالية والإلحاد الدجماطيقى، بين المثالية والإلحاد النقدى (٢).

<sup>(</sup>١) وهو معنى الآية "والذين آمنوا وعملوا الصالحات"، وهنا يقترب فشته من الحسن والقبح العقليين عند المعتزلة.

<sup>(</sup>٢) انظر نقدنا لهذا التصور في "من العقيدة إلى الثورة"، حــ التوحيد ص ٨٦ه - ٦٦٤ .

XLII, 1, pp. 527-531, 548. (\*)

بعد هذا الخطاب كان لابد من الرد أمام أكاديمية بينا واللجوء إلى سلطات الجامعة أي الحكومة، ولما كانت سلطات الجامعة خاضعة لرجال الدين ورجال السياسية أمر الأمير المنتخب بمصادرة كتاب فشته وتقديمه إلى المحاكمة باسم الدين والدولة، باسم الإيمان والطاعبة (١)، وتدخلت الشرطة التي تعمل لكلتبا السلطتين الدينية والسياسية ، وهاجمته جريدة "السعادة" مقارنة فشته بأرسطو في إثبات عالم بلا إله (٢)، وتعدى الهجوم من الفلسفة إلى الشخص واستغلال الأخلاق للمزايدة في الدين، واستغلال الدين للمزايدة في السياسة، واستغلال الدين والسياسة للمزايدة على العامة، حوكم فشته سياسيا باسم الدين، ودينيا باسم السياسة نظرا لتواطؤ السلطتين الدينية والسياسية ضد حرية الفكر التي تمثل خطرا على السلطتين (٣)، عاداه أنصار المذبح والتاج، رجال الدين ورجال السياسة بتهمة اليعقوبية والتبشير بدين العقل مستبدلا بالدين السمى عبادة العقل والدفاع عن الثورة الفرنسية وتكرارها في ألمانيا، وبأنه سبب مظاهرات الطلاب، وكان شهر يوليو شهر الاحتفالات الثورية، واضطهد الطلاب المناصرون له الذين اقتحموا منزل ممثل الرجعية الدينية والسياسية الأستاذ شميت، والجامعة والدولة يريدان حماية الطلاب من المتعصبين للحرية والملحدين الطبيعيين والفلاسفة السياسيين والتنويريين الثوريين ضد تعكير صفو الدين والدولة والسلام (٤)، ويحثوا في دفاتر فشته القديمة ووجدوا كتابه عن شرعية الثورة دفاعًا عن الثورة الفرنسية ضد الدولة والكنيسة، فاتهم بأنه رجل يحمل الكرباج في يده والسخرية في قلمه ضد الأمراء ورجال الدين الذين لا يقومون بواجباتهم مما أثار الحكومة على الثوار

<sup>(</sup>١) وذلك مثل محاكمة الحلاج وسيد قطب وشهداء محاكم التفتيش .534-534 (١)

Eduaemonia "السعادة (٢)

<sup>(</sup>٣) وهذا هو العنوان الفرعى لرسالة أسبينوزا في اللاهوت والسياسة، في أن حرية الفكر ليست خطر على التقوى ولا على سلامة الدولة بل إن القضاء على حرية الفكر فيه خطر على التقوى وعلى سلامة الدولة، انظر ترجمتنا: أسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة ، الهيئة العامة الكتاب، القاهرة ١٩٧٧ ، وهو نفس موقف أب إحدى الطالبات عام ١٩٧٧ ذاهبًا إلى عميد كلية الآداب جامعة القاهرة جارا ابنته بيديها شاكيا له ما يدرسه أستاذ الفلسفة لها في علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا غابت العلة غاب الحكم وإذا حضرت العلة حضر الحكم، فعلة الزنا خلط الأنساب وتعدى الحرمات، وعلة تحريم الخمر السكر، فلو خلا حكم الزنا وشرب الخمر من علتيهما لما وجب التحريم.

<sup>(</sup>٤) وهي الاتهامات التي وجهها السادات لمناوبيه في مذبحة سبتمبر ١٩٨١ .

الذين يرفعون شعار المساواة بين الناس الذي رفعه من قبل روسو وكانط، ويعتبرون الثورة متفقة مع الأخلاق والدين كما هو الحال في لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية من أجل تحرير شعوب العالم كله بدلا من قدسية العقود الأبدية التي يتبناها الملوك، وانتهز الأمراء اتهامه بالإلحاد للتخلص من آرائه السياسية، وبأنه قد هز الاعتقاد بالكنيسة إذا ما خرقت بنود العقد من جانبها بناء على نظرية العقد الاجتماعي عند روسو وأن العقد شريعة المتعاقدين (۱) ، فكل إنسان له الحق في الملكية مثل الكنيسة والكنيسة ليس لها حق الملكية أو المهنة لأنها كنيسة لا مرئية، لذلك صاح ديدرو "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس".

بعد ما عرض فشته لطلبته فى شتاء ١٧٩٧ – ١٧٩٨ "علم الأخلاق" عرض آراءه فى الله والخلود، فكرة الله ليست حاجة ذهنية، ولا نستطيع أن نتمثل الوجود اللانهائى والمطلق دون أن نحده ونجعله نسبيًا أى دون نفيه، فكرة الله مفروضة على الشعور كمطلب للإرادة، وحاجة عملية، مثال من مثل العقل عن كانط أو اغتراب نفس وجودى عند فيورباخ، يضع الواجب فكرة اللانهائى الذى يتحقق ونضطر لإثبات وجود الله لأن هذا اللانهائى لم يتحقق بعد، ولو كنا موجودات مقدسة، ولو كانت اللانهائية ليست غرضنا بل حالتنا ما كان هناك إله لنا (٢).

إن نشأة فكرة الله فى الشعور تحدد خاصية الألوهية كما تجلت عند فيورباخ وفرويد، فالذاتية مشروع الغرب فى العصور الحديثة منذ الكوجيتو الديكارتى استئنافا لأوغسطين استئنافا لسقراط، ليس الله هو سيد القدر والمصير لدى هـولاء الـذيـن لا يفكرون إلا فى ملذاتهم الدنيوية، وبينما هم يعترفون بعجزهم عن فهم الحوادث التى يعتمدون عليها فإنهم ينسبون إلى الله قوة تشبع رغباتهم، يوزع عليهم السعادة والشقاء كما يفعل عبدة الأصنام أو يكون إله الممادفة، أما الإله الحقيقى، الإله الواحد فهو النظام الروحى الذى يتطلب أداء الواجب والذى لا تستطيع الإرادة الخيرة أو النية المتحهة نحو الفردية الفقيرة أن تحقيق هذا النظام يعتمد أيضا على

<sup>(</sup>١) وهي أيضنا نظرية العقد في الشريعة الإسلامية.

XL 1, 1, 517-549. (Y)

الإرادات الخيرة للآخرين، الإيمان بالله لا يتم عن طريق إثبات وجود غامض يند عن الفهم بل عن طريق السلوك طبقا الواجب، المؤمن الحقيقى ليس هو الذى يثبت وجود الله بالكلام بل هو الذى يحقق ملكوت الله بالأفعال، هو الذى يحقق ملكوت الأضلاق على الأرض كما قال القديس يعقوب فى رسالته "ليس المهم أن تقول إلهى إلهى ولكن المهم أن تضع كلام الله فى الأفعال" (١)، لا يهمهم الخلود الفردى بل الخلود الجماعى، واتصالهم بالروح المطلق واللانهائى المتعالى على الزمان، لا يهمهم الفناء الفردى الذى هو هم الجميع، فالوجود الأخلاقى يند عن الفناء والموت، الخلود هى درجات التخليد الروحى أى التقدم اللامحدود للاأخلاقية (٢).

(ج) نداء إلى الجمهور: ثم وجه فشته نداء إلى الجمهور ضد اتهامه بالإلحاد (۱)، وكتب في مقدمته مكتوب مع رجاء القرار قبل مصادرته، وموجه إلى الحاكم ليس باعتباره أميرا بل باعتباره إنسانًا، مع التنبيه على أهمية الخاتمة (٤)، يبدأ النداء بإعادة نشر قرار المصادرة لمقاليه، الأول "البحث عن أساس إيماننا بالله" وهو الذي بسببه وجه حزب الوثنية والإلحاد له تهمة الإلحاد، ويبين فشته الأهداف السياسية وراء تهمة الإلحاد والنتائج السياسية المترتبة عليها، ويؤصل ذلك في تاريخ عصر النهضة مثل فانيني في القرن السادس عشر، ويربط فشته نفسه بكبار المفكرين والمصلحين والشهداء في هذا العصر التالي العصر التالي من ثم لزم ضرورة الدفاع عن حرية الفكر وحرية الإيمان حتى لو كان البعض انتهى ضد سلامة الدولة، وهل حرية الفكر مصدر كل حتى لو كان البعض انتهى ضد سلامة الدولة، وهل حرية الفكر مصدر كل المتاعب الدينية؟ وهل يمكن تحديده أو إيقافه؟ هل يُجبر على تكرار حقائق

<sup>(</sup>١) وهو معنى الآية الكريمة "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتًا عند الله أن تـقــولوا ما لا تفعلون"؟.

<sup>(</sup>٢) وهو يشبه نظرية ابن رشد في خلود العقل الكلى عن طريق الاتصال بالعقل الفعال.

XL, II, 1, pp. 550-659. (T)

<sup>(</sup>٤) الأمير -,Prince - Electeur

<sup>(</sup>ه) فانيني .Vanini

الوحى وتقليد العقائد دون تأويل أو إعادة فهم وتفسير؟ وينهى فشته النداء ضد لا مبالاة العصر، وبحثه عن كلمة توقظ الضمائر وتملأ الآذان.

قامت السلطات الدينية والسياسية بنشر كلمة الإلحاد حتى يعرض أمام الشعب نفاة الله، مجرد وسيله للإعلام لتكفير المفكرين الأحرار وإخراجهم من الجامعة ومنعهم من الحديث إلى الناس حديث العلماء، والمفكرون الأحرار داخل الجامعة هم أخطر الناس على السلطتين الدينية والسياسية وكما اتهم جوتز لسنج من قبل (١).

ودافع فشته عن نفسه كفيلسوف معيدا عرض فلسفته، فكرامة الإنسان في العقل الذي على أساسه يقيم عالم ما فوق الحس، والإلهى على أساس نظام أخلاقي للعالم، والواجب جزء من هذا النظام، هذا هو أساس الدين، الله جوهر روحي، أسمى من العقل التعبير عن النظام اللانهائي للحرية، بعد ذلك يقوم الذهن بفصل هذا الوجود الجوهر عن النظام الأخلاقي كما وصف فيورباخ فيما بعد بسبب ضعف الفعل أو ضعف العقل وهما سبب الوثنية والى لا يمكن القضاء عليها إلا بالعودة إلى الشعور الذي يقضى على البرودة (٢)، الأخلاق والدين هما نفس الشيء، وكلاهما يدركان العالم فوق الحس، الأول بالفعل والثاني بالإيمان، استئنافًا للفلسفة النقدية وتأسيس الدين على الأخلاق، الدين بلا أخلاق خرافة، وأمل كاذب، ويأس من أي رقي وكمال، والأخلاق بلا دين قد لا تصل إلى حب الخير لذاته، عمل أخلاقي خارجي دون تأسيس عاطفي باطني، لا يكون الإنسان أخلاقيًا مع الشك في وجود الله وخلود النفس، النفس الأخلاقية طريق إلى الله منذ سقراط وأوغسطين وديكارت حتى هوسرل (٣)، ليس الإيمان بالله والخلود أساس النفس الأخلاقية بل النفس الأخلاقية هي أساس الإيمان بالله وبالخود (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا "الضباط الأحرار أم المفكرون الأحرار" في "الدين والثورة" في مصر ١٩٨٢-١٩٨١ حـ ١٩٨١-١٩٨١

وأيضا: لسنج: تربية الجنس البشرى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧ ، المقدمة من ١٨-٥٠. جوبز .Goeze وأيضا: لسنج: تربية الجنس البشرى، دار الثقافة الجديدة، الفلر: من النقل إلى الابداع" مج الإبداع جـ١ تكوين الحكمة، الفصل الأول نقد علم الكلام، دار قباء، القاهرة ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٣) وهذا هو طريق الحكماء والصوفية.

<sup>.</sup> XL, II,1, P. 556. (£)

وفي معرض الدفاع عن النفس يكشف فشته أوراقه، فوجود عالم ما فوق الحس وجود يقيني بل أساس كل يقين، والعالم الحسى ليس إلا انعكاس له، ويعبر ذلك عن روح الإنجيل خاصة عقيدة الخلاص والحياة الأبدية التى تتهم بالإلحاد وعقوبته الطرد والحرمان بسبب رفض الفكرة الشائعة عن وجود إلهى مادى خارج الشعور، إله على صورة الأشياء المادية كجوهر متميز، إله خالق، سيد مطلق للعالم، هذا الإله - الشيء، الإله الطاغية ليس الإله الحقيقي، ومن ثم فإن أعداء فشته هم الملحدون الحقيقيون يظنون أن دجماطيقيتهم تؤدي إلى سعادتهم، والله لا يرتبط باللذة والمصادفة والجهل بالضرورة، الإله الذي يحقق رغبات البشر ليس جديرًا بالاحترام، وهذا العقل، هو وثن الكفار، إله البلح والعجوة والحجارة، في حاجة إلى مقايضة بالشعائر والعبادة والطقوس إله كاذب، من صنع الخيال الفاسد (١)، ليس فشته نافيا لله بل مطهرا للدين، ينفى فشته الإله الحسى، خادم الرغبات في حين أن الله ليس كمثله شي، منزه عن الأهواء والرغبات والميول، ليست المسيحية مذهبا فلسفيا بل اتجاها أخلاقيا، ويتوجه فشته إلى رجال الدولة الذين يهمهم تقدم العلوم ويقدم لهم فلسفته، فلسفة التقدم والجهد والمقاومة ضد فلسفة اللذة، وهي الفلسفة التي تتفق ورسالتهم في حين أن فلسفة أعدائه فلسفة القطعية واللذة نفى للعلوم والتقدم، ويتوجه كذلك بندائه إلى رجال الدولة الذين لا يهتمون بالعلم ولا بالدين ولكن بالمصافظة على السلام والنظام العام مبينًا أن فلسفته تعلم الناس الأخلاق الحقيقية واحترام القانون والعدالة، وأنها أكبر ضمان على استقرار الدولة في حين أن فلسفة أعدائه توهم الناس بالطمع في السعادة وتحقيق الرغبات التي لا تتحقق وبالتالي تدفعهم إلى الثورة، يخيف فشته الحكام من الثورة حتى واو كان من أنصارها، وفرق بين الثورة المادية وإشباع الرغبات، والثورة من أجل الحرية.

<sup>(</sup>١) وهو السلوك الشائع في العصر الصاضر الذي يحول الإيمان بالله والدين إلى ممارسات حسية في تحديد الزوجات والتمتع بملذات الدنيا مادام يرضى الله بالشعائر، ويطبق الشريعة، ويأتمر بالشرع.

(د) المثالية والإلحاد: وظهرت كتابات أخرى تبين صلة المثالية بالإلحاد، وأن "نظرية العلم" تحتوى على جنور الإلحاد في الدين، فالمثالية رؤية ذاتية للعالم والدين الشيئي يُثبت الله موجودًا في العالم (١).

ظهرت أولاً عدة كتابات مجهولة مثل "أفكار صريحة حول نداء فشته، كلمتان لتربية الأستاذ السابق فشته" قد يكون مؤلفه هو نفس مؤلف "خطاب أب" الذي يتهم فشته بالإلحاد، بالإضافة إلى بعض الخطابات الشخصية المحايدة التي تتساءل حول إقامة فشته في يينا، وظهر ثانيًا "نداء إلى الحس الإنساني السليم" في مأثورات خاصة بنداء الأستاذ فشته إلى الجمهور، مجرد سخريات، وظهر ثالثًا "فيما يتعلق بنداء الأستاذ فشته إلى الجمهور الخاص بمبادئ الإلحاد المتهم بها"، يربط بين المثالية والإلحاد، وظهر رابعًا "اليافطة حول العلاقة بين المثالية والدين" تجعل المثالية في الفلسفة مسئولة عن الإلحاد في الدين (٢).

ثم ظهرت مقالات أكثر جدية حول تهمة الإلحاد ونداء فشته إلى الجمهور من هوزنجر، وديدكند، وإبرهارد (٢)، فكتب هوزنجر "أقوال مأثورة حول المذهب المثالى الملحد للأستاذ فشته" لبيان الفرق بين "نظرية العلم" والفلسفة النقدية"، إذ تقوم "نظرية العلم" على مبادئ مختلفة عن "الفلسفة النقدية"، "نظرية العلم" لا تثبت شيئًا خارج الوعى في حين أن مهمة "الفلسفة النقدية" بيان حدود المعرفة لإفساح المجال للإيمان، أقام فشته النظام الخلقى للعالم على الوعى به وهو ليس ضمانًا كافيًا لأنه جعل الله الجوهر فكرة متناقضة تقوم على جدل مغالط، الجوهر في زمان ومكان والله ليس في زمان ولا مكان، ورد عليه فشته بأن نظام العالم لا وجود له إلا من خلال النظام الأخلاقي، وهو ميت دون نظام الحياة، بساكن دون نظام الفعل.

<sup>(</sup>١) وهو يشبه نقد ابن تيمية لإلحاد الفلاسفة بأن الله لديهم فى الأذهان وليس فى الأعيان، معرفة وليس وبود والمنتخف والمنتخف والمن الذين يبدأون بالطبيعة لإثبات الله كما هو واضح فى الأدلة على وجود الله، دليل القدم والحدوث، والجوهر والأعراض، والممكن والواجب، من العقييدة إلى الثورة جـ٢ التوحيد ص ٥ - ٧٠.

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 127-136. (Y)

Heusinger, DedKind, Eberhard. (T)

وحاول ديدكند عقد مصالحة بين فشته وجمهوره فى "محاولة لتطابق وجهة نظر إلحاد فشته مع جمهوره"، فقد اعتمد فشته على العقل النظرى وليس العملى لأنه ليس من المعقول أن العملى لا يصل إلى وجود الله،

وكتب إبرهارد "الله عند الأستاذ فشته والإله المزيف عند خصومه" يبين فيها اعتراضات فشته على نظرية الله - الشيء إذ يحتاج الإنسان إلى الاعتقاد بوجود نظام أخلاقي من أجل التأكيد على احترام العقل، وهو نظام يتجاوز عالم الحس، وبسبب تناهى الإنسان يستحيل أن يدرك الله بالذهن، ومن ثم فالله الجوهر مستحيل ومتناقض (١)، وبلخص إبرهارد موقف فشته بأنه يعترف بوجود ألوهية في علاقة معنا، فالألوهية علاقة وليست شيئًا، جزءًا من منطق العلاقات وليس منطق الجوهر، الألوهية طرف في علاقة متبادلة، ولا توجد أشياء في ذاتها بل في علاقاتها، وتعرف العلاقة بالعاطفة وليس بالعقل الذي يستنبط التصورات، وهو ما حاول فيورباخ إعادة التعبير عنه من جديد فيما سماه "الاغتراب الديني" <sup>(٢)</sup> ، ويستنتج إبرهارد أنه إذا كانت كل الحقائق الأبدية تتجاوز العالم الحسى تكون الأخلاقية نسقًا فريدًا لامرئيًا، يجب أن توجد بوضوح وعلى نحو معقول في ذهن أبدى، ولما كان ذهننا ليس كذلك فيجب إثبات ذهن مستقل خارج عنا، ولما كان عدد الحقائق الأبدية التي تتجاوز الحسى لانهائيًا وذهننا نهائي لابد من وجود ذهن لانهائي خارج عنا، ولا تتصل الحقائق الأخلاقية اتصالاً مباشرًا بالعاطفة يل بالعقل ثم تكتشفها العاطفة، فالله أكثر من علاقة عاطفية، لقد نقد إبرهارد فشته بأنه جعل الله ليس موضوعًا للتصور بل موضوعًا للعاطفة، وأنه يرى إمكانية إدراك الجوهر، فيصبح فشته موضوع اتهامين متعارضين في نفس الوقت، أنه لا يعرف العاطفة عند يعقوبي، وأنه لا يعرف إلا العاطفة عند إبرهارد، ويرد فشته عليه بالتميين بين الفلسفة والحياة الواقعية، ومع ذلك تبدأ فلسفة فشته من الحياة كمعطى أصلى، وبتترك الفكر للتأمل فيها.

<sup>(</sup>١) التراث والتجديد ص ١٢٧ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر دراستنا "الاغتراب الديني عند فيورباخ"، دراسات فلسفية ص ٤٠٠ - ٤٤٥.

وكانت أطول المحاولات وأهمها خطاب يعقوبي في مارس عام ١٧٩٩ والذي كشف فيه لمندلسون أسبينوزية لسنج مما أثار اندهاش مندلسون، لم يكن هدفه تعميق كتابه "آراء لسنج" الذي يقوم بإعداده، بل كان يعتمد على سلطة لسنج لنقد فلسفة التنوير التي روجها مندلسون ونيقولاي اللذان اعتمدا على لسنج كنموذج للعقلية السطحية عندما قال إنه لا توجد فلسفة أخرى إلا فلسفة أسبينوزا، وهو ما كرره برجسون بعد ذلك بقرن وصف "كل إنسان له فلسفتان، فلسفته الخاصة وفلسفة اسبينوزا"، أي فلسفته الشخصية النسبية وفلسفة اسبينوزا العامة الحقة التي يشارك فيها كل الناس، الأولى فلسفة الزمان الثانية فلسفة الخلود، أراد يعقوبي بيان عدم كفاية أية فلسفة لاثبات ضرورة الإيمان، أسبينوزا صاحب فلسفة عقلانية دجماطيقية، وجهة نظر عقلانية للوجود، تعبير متكامل عن العالم ابتداء من وحدة المبدأ الأول، مثل أفلوطون، وكتب عدة رسائل في مذهب أسبينوزا، وبالرغم من تذوقه لهذا المذهب العقلى الديني إلا أنه يرفضه بشدة باسم الحرية والإرادة وباسم الإله الشخصي، كما وقع أسبينوزا في آلية خالصة مفتاحها الضرورة الشاملة، الاسبينوزية إلحاد، وهو ما حاول مندلسون أيضًا خالصة مفتاحها الضرورة الشاملة، الاسبينوزية إلحاد، وهو ما حاول مندلسون أيضًا تأكيده اعتمادًا على فلسفة التنوير، التأليه الطبيعي غير كاف في رأى يعقوبي ومن ثم فإن فلسفة التنوير تقوم على نفاق فلسفي، تظهر غير ما تبطن (١٠).

إلحاد أسبينوزا إلحاد جوهرى ثابت فى حين أن إلحاد فشته إلحاد ذاتى متحرك، لم يتجاوز أسبينوزا الدليل الأنطولوجى أى الوجود الضرورى الثابت للجوهر المطلق وليس الإله – الشخص المنفصل عن العالم وخالقه، جوهر أسبينوزا مجرد وهم، ومن ثم دعا يعقوبى إلى الإيمان الوجودى مثل جابريل مارسل وياسبرز فيما بعد، وكل معرفة مستمدة من الوحى والإيمان، لذلك اتهم بأنه عدو العقل، ورسول الإيمان الأعمى، متنبى، بابوى، ورد فى محاوراته "دافيدهيوم" أن الإيمان يتجاوز الصراع بين المثالية والواقعية، المعركة القديمة بين الواقعية التى تثبت شيئًا خارج الذهن والمثالية التى تنفيه، الأول يقين شبه صوفى إيمانى، تصوف أعمى ضد الأسس التى تقوم عليها البروتستانتية، روح البحث الحر، واستعمال العقل، واعتبار النقل ضد العقل، وأعطى

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 136-158 (1)

تفسيرًا صوفيًا للشيء في ذاته عند كانط، ويفسر الفلسفة النقدية تفسيرًا دينيًا، وربما كان ديكارت ثم كانط هما المسئولان عن هذه المثالية والثنائية في العصر الحديث.

ينقد يعقوبى مع فشته العقلانية السانجة، ومع ذلك يرى أن "نظرية العلم" ما هى إلا أسبينوزية مقلوبة، وأن مبدأ الهوية بن الذات والوضوع ليس إلا جوهر أسبينوزا، الوحدة التى لا انفصام لها بين الفكر والامتداد، روح مذهبى فشته وأسبينوزا روح واحدة، مادية بلا مادة، رياضيات بحته يقوم فيها الشعور الفارغ العارى مقام المكان الرياضي، ومنهجهما واحد، منهج جدلى يرمى إلى توليد العالم وبنائه مثاليًا، وهو المنهج المصحيح لمعرفته علميًا ولفهمه فلسفيًا، فالروح المطلق، في كلا المذهبين، هو الوحيد القادر على خلق الواقع بقوة الفكر، مثل هذا الجدل الذي ينسبى حدود الروح الإنساني يتصور لعبة المجردات التى يمارسها الذهن واقعًا، مع أنها مجرد خداع وتزييف للحقيقة.

يرى يعقوبى أنه من الضرورى الاعتراف أن هناك مستوى أعلى من المعرفة العلمية، وأن وجهة النظر التأملية ليست هى وجهة نظر الحقيقة، إن خطأ فشته الأكبر هو خطأ المثالية، الرغبة فى تفسير كل شئ وفهم كل شئ، ما يمكن وما لا يمكن طبقًا لماهية تفسيره وفهمه أى المطلق، والادعاء بصياغة نظرية فى المطلق تكون بالضرورة المذهب الطبيعى، مذهب وحدة الوجود، لا تكون المعرفة المثالية فى الواقع هى معرفة العدم أو عدمية المعرفة، إن شرف الإنسان هو التواضع أمام هذا السر المطلق، والاعتقاد بأن الله الذى نتوحد به هو إله السر.

لم يشأ فشته، مدفوعًا بالغرور، الاعتراف بهذه الثنائية، مدعيًا أنه وحده الإنسان مع الله وجعل الله مجرد شبح، خطؤه مثل خطأ أسبينوزا، وإلحاده مثل إلحاد أسبينوزا، بل وإلحاد كل مذهب لا يميز بين الله والإنسان، مثل فيورباخ، فيما بعد، ولا يعترف بوجود إله مشخص خارج الذهن الإنساني، إله حي يوجد في ذاته ولذاته، ومع ذلك لا يعتبر يعقوبي شخصيًا فشته ملحدًا، يقدم مذهبًا دون إله، أراد فقط السيطرة على الطبيعة ورفعها فوق رغباته القاهرة، أراد أن يرى الله وجهًا لوجه لأنه يؤمن به، قد يسمى مثل هذا الإنسان ملحدًا، إلا أن خطؤه لغوى صرف، لا يحسن القول، التعبير بقوله إن الله تناقض، لا شخصى، لا يوجد كوثن، خطؤه لغوى صرف، لا يحسن القول،

ووضع المعانى فى الألفاظ، وضلال التجريد من الماهية وليس من الإنسان، لم ينكر فشته ماهية الله ولكنه أنكر اسمه، عدم النطق به بالشفتين لاستحالة التعبير عنه بالألفاظ.

ورد فشته على يعقوبي بإعلانه استقلال الفلسفة عن الحياة وهي نقطة الخلاف بينه وبين الرومانسية، الحياة تنظم الحياة، والمثالية تجاوز للحياة، غرضها المعرفة من أجل المعرفة، فائدتها العملية مجرد توسط تربوي بالمعنى العام للكلمة، أما يعقوبي فإنه فيلسوف العواطف والحدوس، هو لا معنى مطلق، فهل الفلسفة من حيث هي فلسفة إلحاد؟ هل المثلث أحمر أو أخضر، حلو أو مر؟ وهو نفس سوال: هل فلسفة فشته إلحادية؟ الفلسفة هي الفلسفة، إذن من الخطأ وضع فلسفة ضد الحياة كما يفعل يعقوبي، الفلسفة تفسير للحياة، حدس عميق للحياة الذي أراده يعقوبي وهي المثالية الترنسندنتالية، ومن ثم فإنه تحصيل حاصل التوفيق بين فشته ويعقوبي، وخطأ النقاد أنهم تعاملوا مع "نظرية العلم" وكأنها نظرية الحياة.

ومع ذلك، لم يستسلم فشته، وطلب من رينهولد التدخل وبيان أن "نظرية العلم" لا تعارض نظرية يعقوبي، الرومانسية العاقلة، ففشته فيلسوف حوار وليس فيلسوف صدام، ولم يكن رينهولد مقتنعًا بهذا التطابق بين فشته ويعقوبي، وكان يعتبر نفسه من أنصار "نظرية العلم" التي كان لها أبلغ الأثر عليه، ووضعه مع فشته وسطًا بين كانط ويعقوبي، ثم تجاوز فشته خيال رينهولد الذي مازال مرتبطًا بحرفية كانط واستطاع بعمق أكثر إدراك مذهب فشته خاصة فيما سماه يعقوبي اللامعرفة والذي دفعه إلى أن يسير في طريق المعرفة الذي مهده فشته، كتب رينهولد خطابًا إلى لافاتر خاصًا بالإيمان بالله لإيضاح التفسيرات الخاطئة التي يقوم بها الفلاسفة وغير الفلاسفة لفلسفتيهما، يؤمن رينهولد مع يعقوبي بالله إيمانًا طبيعيًا وأساسيًا نتيجة لوحدتنا المباشرة مع الألوهية، وهي الواقعة الأولى المعطاة مباشرة إلى الشعور، وهي واقعة مستقلة عن التأمل، خارج الذهن، تثبت بالعمل، بالتطابق مع الإرادة الإلهية، فالإيمان لا يتعارض مع العلم بفضل الثورة التي قام بها "نقد العقل الخالص" والتي استمرت في "نظرية العلم".

يؤكد رينهولد مع يعقوبي أن الإيمان وحده يثبت وجود الله لأنه وحده الذي يعسر عن الوحدة بين الإنسان والله، العلاقة بين النهائي واللانهائي، وهو ما يؤكده فشته بأن المعرفة تتجاوز ذاتها، ومن ثم، يفسر رينهولد "نظرية العلم" تفسيرًا إيمانيًا بالعودة إلى كانط والاقتراب من يعقوبي لأنها لم تستبدل بالإيمان الطبيعي تصورًا مصطنعًا لله بل تفترض الإيمان الأصلى Primitive ، وتتطلب الاحتفاظ بقيمته كلها في دائرة الحياة، ويؤيد رينهولد فشته لأن رأيه هو الوحيد الممكن في المعرفة التأملية، ويؤيد جاكوبي لأن رأيه هو الوحيد المكن في الشعور الحي، والسؤال هو: هل يقبل هذا التوفيق الذي يقوم به رينهولد وهو يميز بين الفلسفة التأملية والحياة من أجل الابتعاد عن خلط الرومانسية بينهما؟ يرفض فشته هذا الحل الوسط، ويعتبره محاولة تؤدى إلى مزيد من الأخطاء، فالمثالية ليست بحثًا مجردًا عن الحقيقة بل لها أثرها في الحياة العملية، لقد ظلم يعقوبي "نظرية العلم" بأن جعلها مجموعة من المجردات لا شان لها بالواقع، وهذا الواقع عنده هو الحياة، وعند شلنج هو الطبيعة، وعند الرومانسيين عاطفة المطلق واللانهائي، تابع الجمهور المتعطش لمعرفة الواقع نقاد فشته مما اضبطره لإعادة صياغة فلسفته كفلسفة وجود ضد المثالية النقدية بدلاً من أن تظل مجرد تصورات عامة أو فلسفة صورية، ولإنقاذ ما يمكن إيقاظه أراد فشته بيان ارتباط فلسفته بالواقع وبأي معنى تكون المثالية الترنسندنتالية واقعية خاصة لولا أنه كان مشغولاً في ذلك الوقت بالتطبيقات السياسية والأخلاقية والاجتماعية لنظرية العلم في "الدولة التجارية المغلقة"، و"نظرية الحق" و"نظرية الأخلاق".

ثم حاول فشته الرد على كل الاعتراضات فى "استدراكات، ردود، مسائل" (١) ، وكلها تدور حول الله، معرفته والإيمان به، لم يستطع كل الذين كتبوا ضد فشته أن يعرفوا الماهية الحقيقية الفلسفة النقدية أو الترنسندنتالية، ويدعو فشته الفيلسوف اللانقدى إلى التفاهم حول المبادئ، كما يدعو الفيلسوف النقدى الذى يتفق معه فى المبادئ ويختلف معه فى نقاش متكافئ بين ندين.

Rappels, Reponses, Questions". " (1)

أراد معقوبي أن يستبدل بالمعرفة الطبيعية الله العاطفة الدينية، فهي الوحيدة الواقعية الفعالة، وهي معرفة مستحيلة بالنسبة إلى الإنسان وذهنه المحدود، والغرور بإمكانية تحويل الإيمان إلى علم ينتهى إلى تدمير الإيمان، ويرد فشته على ذلك بانه لا يجب الخلط بين وجهة نظر الحياة وهي وجهة نظر الشعور التلقائي حيث يظهر الموضوع كمعطى مباشر مثل برجسون وهوسيرل فيما بعد ووجهة نظر العلم أي الشعور المتأمل حيث يكون موضوع الفكر هو الفكر نفسه، ويختلط بالفكر الواقعي للحياة، وهو ما يعارض الميتافيزيقيا التي تم القضاء عليها تمامًا لأنها تنكر إمكانية نمو المعرفة البشرية بخلق موضوعات جديدة، فالفكر لا يستطيع أن يتعامل إلا مع موضوعات داخلية، والواقع خارج الفكر يتعلق بمستوى لا فلسفى أي باليات الحياة، الحياة والفلسفة متعارضان على نقيض برجسون وشيلر وهوسرل ودلتاى وكل فلاسفة الحياة فيما بعد، ومع ذلك لا تستغنى الفلسفة عن الحياة لأن موضوعها الحياة والواقع نفسه، ليست الحياة هي حياة البدن، موضوع الفلسفة والفن، بل حياة الروح، واقع الشعور نفسه، تبدأ الفلسفة من معطيات الشعور وتنتهى إليه، ومع ذلك ليس لمسار الشعور شبأن بالواقع والفلسفة لا شبأن لها بالحس، ولمعرفته لابد من الارتفاع درجة أعلى هو التأمل، مع أن الظاهريات تصف مسار الشعور من أجل اكتشاف الواقع وتبدأ من الحس كى تكشف العالم، فالذهاب إلى الداخل هو ذهاب إلى الخارج من أجل رؤيته من مستوى أعلى (١).

فلسفة الدين ليست فلسفة دينية بل نظرية في الدين، غايتها نقدية تربوية، هدفها استبعاد النظريات غير المفهومة في الله والمختلطة والتي لا فائدة منها، ويخطئ من يظن أن فشته ويعقوبي واسببينوزا لهم تصور واحد لله، والحقيقة أن الفيلسوف لا إله مشخص له، ولا يمكن أن يكون له مثل هذا الإله، له تصور آخر لله، الله كتصور أو فكرة أو مثال، الله المشخص في الدين وفي الحياة، أما الفيلسوف فهو طراز إنسان فريد، يمارس التجريد، ولا يستطيع إلا أن يكون فيلسوفًا، الدين والإيمان بالنسبة له من معطيات العقل، يتماثلان في كل شيئ.

<sup>(</sup>١) وهو معنى الآية الكريمة "وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون".

ومن ثم لا تتعارض "نظرية العلم" مع المسيحية، ورفض أحدهما هو رفض للأخرى، المسيحية عقيدة حياة، و"نظرية العلم" تفسير الحياة، ليست "نظرية العلم" مع المسيحية أو ضدها بل هي مجرد أداة أو منطق أو فهم أو منهج، هو اقتراب العقل من الدين دون تضخيمه وتحويله إلى شئ أو تصغيره وتحويله إلى مجرد انفعالات، الأول خطأ اللاهوت العقائدي، والثاني خطأ الرومانسية (١) ، لذلك كتب فشته "غاية الإنسان" لتصحيح تصور الناس الخاطئ لموقفه من الدين، وإعطاء الناس معنى الدين.

وقد ألقى فشته محاضرتين عن فكرة الله والإيمان بالخلود، ويثبت أن الخلود بالروح فقط وليس بالبدن، الخلود مطلب داخلى، أزمة الحياة وإلا لماذا يقلق الإنسان من الموت؟ هناك رغبة داخلية في الخلود، وهي أكبر دليل على خلود النفس كحاجة عملية (٢).

(هـ) دفاع الأساتذة والأصدقاء والطلاب: وقد أيد كثير من العلماء والأدباء والمفكرين فشته وساندوه (٢) ، وتتفاوت التأييدات بين الحماس والعلم، السذاجة والعمق، فقد شبهه فوربرج بلوثر، ودافع عنه بوترفيك بأنها معركة الحكمة ضد القوة، وعند بورشكه هي معركة الحرية والعقل والإنسانية، ووصفه شليجل بأنه ملاك في مواجهة شياطين، ويجمع الكل على أن "نظرية العلم" نظرية أصولية صوفية وليست كلامية فلسفية تقوم على اتفاق إرادة الإنسان مع السلوك المقدس لإرادة الله، فالدين أخلاق وليس عقائد أي نظريات أو شرائع أي مؤسسات أو طقوس أو شعائر وحركات، والخلاف مع أعدائه يمثل الصراع بين المثالية والواقعية، وظهرت عدة كتب دفاعًا عن فشته في صف ندائه وربما كانت أضعف من دفاع فشته نفسه، كثير منها بأسماء مستعارة مثل "الإله الحقيقي لفشته" الذي يبين أن الله هو الروح يعبد بالروح والحقيقة، دافع في المتناهي المتناهي استئنافًا لسقراط وأوغسطين مع والحقيقة، دافع في المتناهي نفسه إرادة مقدسة، ترغب الخير نوع من الغنائية الأدبية، يدرك الإنسان في نفسه إرادة مقدسة، ترغب الخير

<sup>(</sup>١) وهو ما سماه ابن سبينا المعاد الروحاني، وهو أحد أسباب تكفير الغزالي للفلاسفة.

<sup>.</sup> XL, II, I, 173-179. (Y)

XL, II, 1, pp. 559-566. (T)

وتنأى عن الشر، هذا العالم الحسى هو ميدان الفعل الإنسانى، الخلود إلى الأمام وليس إلى أعلى، إله المتكلمين تشبيه وتجسيم وثنية جديدة، فشته مثل كونفوشيوس وسقراط والمسيح وكانط، الدين مكارم الأخلاق (١)، وكما تخلق الناس في المعابد الهتها ينبثق الله في الشعور، ينقد فشته الدين الحسى بالمثالية، فلسفته غارقه في الألوهية والبرهان عليها من الإنسان وليس البرهان على الإنسانية من الألوهية (١).

وكتب ينسن "هل يمكن عدلا إتهام فشته بإنكار إله المسيحيين؟" (٢) ، ويجيب المؤلف بطريقة سهلة ليسهل فهمه بالحس المشرك دون تعمق فلسفى ابتداء من تطبيقات نظرية العلم وليس عرضها النظرى المجرد، وكما يرفض فشته التجريد يرفض أيضًا التاريخية الشيئية باسم الواقعية، ويعود إلى الذاتية أهم اكتشاف في العصور الحديثة منذ ديكارت وكانط، والأخلاقية جوهر الذاتية، وهي ليست ميلاد عاطفة بل صورة التفكير في حرية الذهن، مبدأ الواجب أساس الاعتقاد بالعناية الإلهية، الواجب نظام أخلاقي للعالم وهو أساس الإيمان بالله، واليقين الباطني الأخلاقي أفضل من الظنون اللاهوتية، يظهر تصور الله من كل تشبيه حسى ومن كل تأليه للطبيعة وميولها، ويرفض كل تصور حسى لله مثل التصور اليهودي، وكل تصور لإله شخصي أو جوهر أو أقنوم مثل التصور المسيحي (٤) ، الله روح، موجود لا مرئي، موجود خلقي، عبادته بالروح والحقيقة، وهو ما يتفق مع تصور الإنجيل.

وكتب شميث "معلومات للجمهور الجاهل بشأن إلحاد فشته، يدافع عن التنزيه عند فشته شميث "معلومات للجمهور الجاهل بشأن إلحاد فشته المدرسيين واللاهوتيين فشته ضوفي أفلاطوني مثل أوغسطين ودينيز الأريوباجي (٦).

<sup>(</sup>١) لذلك وصف القرآن الرسول "وإنك لعلى خلق عظيم"، وقول الرسول "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

<sup>(</sup>۲) بوترفیك A. Bouterwek، بیرشکه

Jensen. نیسن (۳)

<sup>(</sup>٤) وهو أقرب إلى التصور الاسلامي للتوحيد الذي هو اسم فعل يدل على النشاط والحركة والفاعلية وليس جوهرا ثابتا.

<sup>(</sup>ه) شمیت J.E. Schmidt (ه)

XL, II, 1, pp. 566-585. (%)

وقد اختلفت ردود الأصدقاء بين الضعف والقوة، كان رد ريهنولد نموذج الرد غير الحاسم المملوء بالمتناقضات، أصل فشته يونانيا، فمعركة فشته في ألمانيا هي معركة بروتاجوراس في أثينا في البحث عن طبيعة الله مما أدى إلى طرده من أثينا وحرق كتبه، فشته ضد شك هيوم وقطعية فولف مثل كانط، بحث عن حل وسط بيت الأخلاق والدين، بين الحرية والضرورة، بين العقل النظري والشيء في ذاته، ولم يسلم من التناقض مثل كل حل وسطى مثل أن فكرة العالم الخارجي مجرد نتاج للأنا، وأن فكرة الحرية الفعلية لا يمكن الحصول عليها، ومع ذلك لا خوف من تأسيس الدين على الأخلاق، الإيمان ميدان الواقع، والفلسفة مهمتها الشرح، ومهمة المعرفة الخالصة شرح إمكانية الإيمان لا واقع الإيمان، يدافع رينهولد عن فشته بإرجاعه إلى كانط من أجل رفع تناقضات فشته بين العلم والإيمان، ومن ثم فلا تهمة ضد فشته بتدمير الإيمان.

وربما كان أقوى دفاع هو دفاع شاومان ضد اتهام فشته بأن "نظرية العلم" تؤدى إلى الإلحاد ومحاولة إقناع الجمهور بذلك، ويؤصل دفاعه باللجوء إلى اليونان أيضًا، قراءة للحاضر في الماضي، فقد اتهم سقراط وأفلاطون بالإلحاد من رجال الدين، فاستشهد الأول وهرب الثاني، المثل الأعلى للدين يتفق مع الروح وليس مع الذهنية كما أن الفلسفة الجديدة تتحدث عن الله ليس بألفاظ الكتاب المقدس ومصطلحاته ولكن بألفاظ ومصطلحات الفلسفة الجديدة (١)، فملكوت السماوات هو ملكوت القانون، ملكوت الواجب والعقل، ولا تؤدى إلى إنكار وجود الله بل إلى إثباته كنظام خلقي للعالم على عكس برجسون الذي يفصل بين الأخلاق والدين، بين الأخلاق والتصوف، ويجعل غلى عكس برجسون الذي يفصل بين الأخلاق والدين، بين الأخلاق والتصوف، ويجعل أخلاق الجبر الذاتي مقدمه لنداء البطل أي الإلهام الصوفي مثل جان دارك وعلى خلاف جويو الذي يجعل الأخلاق بلا إلزام ولا جزاء، الوريث الوحيد للدين في "لادينية

<sup>(</sup>١) الروح Esprit، الذهنية Méntalité.

المستقبل" (١) ، وإذا كانت نظرية العلم إلصادًا نظريا بشأن وجود الله وخلود النفس ولكنها ليست إلحادًا عمليًا، وللعقل العملى الأولوية على العقل النظرى، والإيمان بالأخلاق هو أساس الحرية، والواجب تعبير عن ملكوت الروح، يجب نزع التاج من على رأس الإله – الشيء من أجل العثور على الله داخل الشعور، فالإيمان بالله لا يتم إلا عن طريق الفلسفة الترتسندنتالية، وهو لا ينفصل عن الإيمان بالنفس، ويصبح الإنسان واعيًا بالله باتفاق حياته مع أوامره، والإيمان بالعناية الإلهية إيمان قلبى وليس إيمانا طبيعيا، ويدافع هردر وجاكوبي عن العناية الإلهية باسم التوراة في حين أن الكلمات لا يمكنها التعبير عن طبيعة الله.

وتخفى التهمة الدينية فى الظاهر التهمة السياسية فى الباطن وهى الخطورة التى تمثلها "نظرية العلم" والفلسفة الجديدة على الدولة، ويعتمد شاومان فى الدفاع عن فشته على نظرية القانون والمبادئ الخاصة بالدساتير والحكومة القائمة، فالمثل الأعلى لنظرية العلم فى السياسة هو تحالف الدولة مع السلطة الروحية لتأسيس الدولة الخلقية، فالدولة هى الراعية العامة للسعادة، كما تدين "نظرية العلم" الظلم والطغيان نظراً لأنها نظرية فى الحرية، تدين الملكية والارستقراطية دفاعًا عن الديموقراطية النيابية، فالمثل الأعلى السياسي لنظرية العلم إقامة النظام النيابي الذى به تقوى سلطة الدولة وتأمن الثورات.

فشته هو آخر شهداء حرية الفكر والعلم، سبقه عشرات آخرون منذ سقراط، الفلسفة الجديدة تؤدى إلى الإلحاد، وتمثل خطورة على الدولة والأمر والنظام العام، وتؤدى إلى إفساد الشباب وهم رواد النهضة في الفكر والعلم والدين والسياسة والذين

<sup>.</sup> J.M. Guyau: L,irreligion de l,avenir, Félix Alcan, Paris, 1925 (\)

وقد رد عليه إدوارد فون هارتمان بكتابه "دينية المستقبل"E. Von Hartmann: La Religion de l'avenir.

بينوا خطأ الأنساق القديمة، وقدموا أنساقًا جديدة أكثر اتساقًا مع العقل والطبيعة والواقع الاجتماعي أو دافعوا عن تقدم وكثير منهم حرق حيًا في الميادين العامة بعد أن أدانتهم محاكم التفتيش(١).

<sup>(</sup>١)١- راموس Ramus (١٥١٥ - ١٥٧٧) فيلسوف وعالم نحو فرنسى قتل في مذبحة سانت بارتلمي وعدى المذهب الأرسطي، دافع عن العقل ضد السلطة قبل ديكارت وتحول إلى الترتسندنتالية.

۲- هس Huss (۱٤١٥ - ۱۲٦٩) مصلح تشيكى تبنى آراء ويسليف .Wicelef طرده الاسكندر الخامس ثم حرق حيًا بعد إدانة الجمع المسكوني في كونستانس له بالرغم من عفو الإمبراطور سيسجموند عنه، أما أنصاره فقد أيدوا حروبا طويلة ضد الأباطرة ولم تنته إلا عام ١٤٧١ .

٣- لوثر (١٤٨٣ - ١٥٤٨) مصلح دينى من ألمانيا وأستاذ فلسفة فى جامعة إرفورت، بدأ حياته راهبا أوغسطينيا وقسيسًا، عارض المبشرين الذين يبيعون صكوك الغفران، باسم عقيدة القديس بولص الخلاص بالإيمان، وطرد بعد نقاش دام ثلاث سنوات من مجلس النواب فى فورمز، ونفى من الامبراطورية، ترجم التوراة إلى الألمانية، وأقر اتفاق أوجزبرج الذى كتبه مالنشتون الخاص بنظام الكنائس اللوثرية.

٤- فانيني Vanini (١٨٨٥ - ١٦١٩) فيلسوف إيطالي اتهم بالإلحاد والسحر وحرق في تواوز.

ه – جيوردانوبرونو. G، Bruno) (١٦٥٨ – ١٦٠٠) فيلسوف إيطائي، علم في باريس، وعارض المدرسية الأرسية الأرسية

٣- جاليليو (١٦٤١- ١٦٤٧) عالم رياضى وفلكى إيطالى وأحد مؤسسى المنهج التجريبى، كشف قانون البندول وقانون سقوط الأجسام وأعلن مبدأ مقاومة الأجسام المجرين الحركات، تخيل الترمومتر، وأسس أول منظار، وانحاز إلى نظام الكون عند كوبرينق وأعلن بلاط روما أنه زنديق، ووافق على عدم التدريس، ونشر عام ١٦٣٧ البراهين الصحيحة على صحة نسخه، وركع أمام محكمة التفتيش عام ٣٣٦١ واشتهر بالمثل القائل "ومع ذلك تتحرك" البشرية.

٧- بيكون F. Bacon (١٦٢١- ١٦٦١) وزير بريطانى ، أحد مؤسسى المذهب التجريبى فى "البناء العظيم"، جعل البحث العلمى مستقلا عن مبدأ السلطة والمنهج المدرسى الاستنباطى، صنف العلوم منهجيا، وفى "الآلة الجديدة" أسس النظرية الاستقرائية.

٨- جروسيوس Grotius (١٦٤٥ - ١٦٤٥) فقيه ودبلوماسي هولندي مؤلف قانون الحرب والسلام.

٩- أسبينوزا Spinoza (١٦٣٢) صاحب "رسالة في اللاهوت والسياسة"، وفيها يثبت أن حرية الفكر ليست خطرًا على التقوى ولا على سلامة الدولة.

١٠ - بوفندورف Pufendorf (١٦٩٢ - ١٦٣٢) كاتب إعلامي ألماني، مؤلف كتاب حق الطبيعة والبشر.

۱۱ - فولف Wolf (۱۷۲۹ - ۱۷۸۱) ریاضی فیلسوف ألمانی، تلمیذ لیبنتز.

۱۲- لسنج Lessing (۱۷۱۸ - ۱۷۲۹) فيلسوف وكاتب رومانسى ألمانى له تربية الجنس البشرى" مبينا دور الوحى في تقدم البشرية.

ونصح شيللر فشته باتخاذ المدخل القانوني القائم على عدم شرعية إجراءات الرقابة والمنع المصادرة والطعن في التبرير القانوني الخاص بتهمة الإلحاد في صيفه ثلاثة تساؤلات: الأول هل ممنوع في كل الصالات وبوجه خاص في حالة الكتابات الفلسفية التعبير عن أراء تختلف مع عقائد الدين حقا؟ والثاني هل الفقرات موضع الاتهام بها الحاد حقيقة؟ والثالث إن كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي وراء توجيه هذه التهمة؟ وكان رد فشته على هذه التساؤلات القانونية لشيللر هو ضرورة حربة الفكر وإمكانية الإصلاح ربًا على التساؤل الأول، فقد بشير المسيح ضيد دين معاصريه وصلب أمام فرح أعدائه، وغاب دين المسيح، وهاجم لوثر دين معاصريه أيضًا ولم يصلب ولم يحرق علنًا لحماية الأمراء، منع الناس عن الحديث هو منع للبعض دون البعض، وقد كتب لسنج ضد دين الكنيسة دفاعًا عن دين العقل والطبيعة، ولم يعاقب ولم يمنع من النشير، وردًا على التساؤل الثاني، تهمة الإلحاد لا أساس لها، ورفض تصور معين لله لا يعني رفض الله ذاته، رفض الله كجوهر وتصوره كأنه جسم في مكان ليس إنكارًا لله القائم بالنفس لأنه وجود ويمكن أن يكون على نحو آخر غير حسى، هناك الوجود كفعل لاحسى، ويمكن إنكار إمكانية تصور الله دون إنكار وجوده، ويمكن تصوره عقلا دون الوقوع في الخرافة، وكل تصور لله حد يحيله إلى موضوع ويقضى عليه كلا متناهيًا، هذا اللامتناهي هو الذي يمنع من تحديده في شخص، في الوقت الذي يتم فيه تصور الله يتشيأ ويتحول إلى وثن أي إله مزيف، وهو ما لا يتفق مع أمر موسى: لا تجعل لله صوره، لن تعبد صورة ثم تطيعها، الإلحاد إذن منع تصور الله، الله في التوراة نور، يمكن إنكار البرهان على شيئ دون إنكار الشيء نفسه، فشته إذن لا يتصور الله كونا ولكنه ليس ملحدًا (١) ، وردًا على التساؤل الثالث سبب تهمة الإلحاد وجود تقدميين ورجعيين في كل مجتمع بالنسبة للدين والسياسة، تراثيين وعقلانيين، فالتهم سياسية في ثوب ديني، تهمة اليعقوبية الديموقراطية الثورية، والإلحاد مجرد ذريعة، وليس المهم في الدين الآراء النظرية بل المواقف العملية.

ونصحه باولوس بأنه يصعب على الإنسان أن يظل شريفا في عصر المرتشين (٢)، ومع ذلك يجب مراعاة عدم القطيعة مع الحكومة الألمانية.

<sup>(</sup>۱) لا يتصنور الله كونا Acosmist وليس ملحدا . Atheist

Paulus XL, II pp. 605-608., باولوس (٢)

وهناك من دافع عنه بلا قلب مثل لافاتر، دفاعًا مع بعض التحفظات، لا مع ولا ضد، وربما أقرب إلى الضد (١) ، فلسفة فشته أعلى من دين المسيح تدعو الناس إلى اتباعها أكثر من اتباع المسيح، والله الذى لا يقدر أن يقول: أنا الله دون شخص ودون وجود ليس إلهًا لأنه لا يستطيع شيئًا ولا يعطى شيئًا، مثل هذا الإله ليس شيئًا ويختلف عن الإله الحى، الروح والنور، الحب والحياة.

ثم دافع فشته عن نفسه فى خطابات متبادلة بينه وبين الأصدقاء، فكتب خطابا إلى رينهولد يبين له أن خلاص ألمانيا يتوقف على أفكار الثورة التى تنشرها الفتوحات الفرنسية، وأن فشته هو استمرار روح الثورة فى ألمانيا، وهى نفس التهمة التى وجهت إلى كانط، لم يدافع كانط عن نفسه ولكنه التزم بخطابه إلى صاحب الجلالة ألا يعلم الدين الطبيعى أو دين الوحى بإمضاء خادمكم المطيع مما دفع بعد ذلك كانط إلى نشر "الصراع بين الكليات" (٢)، أراد فشته أن يدخل معركة لم يدخلها كانط فى حرية الفكر واستقلاله وألا يقبل أى إذلال أو لوم وإلا تنكر لرسالة العالم كممثل للعقل (٢).

وأرسل خطابا إلى فويت يدافع فيها عن نفسه وليس عن أفكاره بطريقة شعبية والتهديد بالاستقالة إلى رئاسة الجامعة وإنشاء جامعة منافسة، وكان كل غرب الراين أصبح تحت السيطرة الفرنسية، ويهدد فيها بتحويل جامعة ماينز إلى جامعة جديدة ألمانية تحت وصاية فرنسية بشرط عدم الاتصال مع مستشار المدينة والالتزام بمبادئ فلسفة إعادة بناء الثقافة الوطنية، والتفاوض مع السكرتير السياسي لبونابرت على تحرير الثقافة الألمانية والتعاون بين الشعبين، فكل فكرة جديدة تتطلب إنشاء معهد جديد، ودعى فشته إلى زيارة فرنسا، آثر فشته النضال داخل ألمانيا دون التعاون مع فرنسا ضد ألمانيا، وأرسل له خطابا ثانيا يعبر له فيه عن حزنه للنيل من الحريات الأكاديمية وحرية التعليم واتهامه بالإلحاد (٤).

<sup>.</sup> Lavater XL, II, I, pp. 585-587. كافاتر (١)

<sup>(</sup>٢) انظر دراستنا: الصراع بين الكليات الجامعية، دراسات فلسفية، الأنجل المصرية، القاهرة، ٢٨٩١ ص ٩١٣ ـ ٢٦٢-

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 595-629. (r)

۷oight. قويت (٤)

وكان لجوته دور، فعندما أراد فشته نشر طبعة ثانية لشرعية الثورة حاول مع فويت إقناعه بالعدول، فجوته رجل البلاط لا يريد الإصرار على المبادئ والدخول فى معارك بسببها، ومع ذلك تدخل كلاهما لصالح فشته لدى البلاط للدفاع عنه ضد تهمة قلب العروش، وبالرغم من إعجاب جوته بفشته وحزنه على دخوله فى صراعات إلا أن نجم شلنج كان يتألق، ويصفه جوته بأنه عقل واضح نشط منظم إلى أقصى درجة يخلو من شطحات فشته.

وجاء دور الطلاب فى الدفاع عن فشته، فقد أحبوه وقدروه وأخلصوا له، ووقعوا على بيانات دفاعًا عن حرية التعليم وحرية الفكر والحريات الأكاديمية، بل دفاعًا عن الجامعة نفسها والأساتذة الأحرار ودورهم فى صياغة الثقافة الوطنية، وطالبوا باستمراره فى التدريس، ورفضت السلطات الجامعية والمدنية هذا الطلب، فسار الطلاب فى شوارع يينا ليلاً ينشدون "فشته واحد، إله واحد".

استقال فشته من جامعة يينا احتجاجًا على تحديد حرية التعليم بعد أن ناضل من أجل حرية الفكر شاقًا طريقه بين أنصار فرنسا وأعداء ألمانيا واضطراب الرأى العام، وشعر بالخطر على حياته لرفض عروض الأمراء للإقامة معهم وعروض الدول الأجنبية، لم يشأ الصمت، ولم يشأ حماية أحد بالرغم من طلب الأصدقاء وعلى رأسهم شيللر وحتى لا يلاقى مصير روسو، ودعاه شليجل إلى الحضور إلى برلين، فاستقال من جامعة يينا شادًا الرحال إليها.

غادر فشته إلى برلين دون أن يتضامن معه الزملاء، وقامت هذه المظاهرات الطلابية بتحريض من اليمين الدينى الرجعى، فتصلب واعتزل وتصيد له الأعداء عبارات من كتبه، وعاب عليه شيللر ولافاتر غروره لعدم قبوله لأى حل وسط، وأخبر صديقيه والمدافعين عنه جوته وفويت أنه لن يقبل توجيه أى لوم إليه واستقال من منصبه، وتبعه زملاء آخرون متضامنون معه، وأعلن عن عزمه على تأسيس جامعة جديدة أو معهد مستقل في ماينز ليبشر بفلسفته، لم تقبل السلطات هذا الموقف المتشدد من فشته، ولا قبل ابنه وقوف والده موقف المعارض للحكومة، وبالإضافة إلى نصائح أخرى تدعو إلى التصعيد والمزايدة خسر فشته المعركة معركة الاتهام بالإلحاد واليعقوبية، وأراد أن يعيش بعدها حياة هادئة سالمة فيما تبقى له من عمر، وعادة

ما تنسب كل الشرور والآثام للمدافعين عن الحرية الفكرية والديموقراطية السياسية، اشتهر فشته في برلين بالإلحاد كذريعة للنيل من فشته الديموقراطي عدو العرش والمذبح، لقد نشر فشته فلسفة كانط في كل ألمانيا، وأذاع مبادئ اليعقوبية وهي المبادئ الهدامة للنظام العمام والدين القائم والأخلاق، وسبب الفوضي، والإعلان عن حق الشعوب في الثورة، وإقامة دين العقل الجديد على حطام الدين المسيحي الرسمي (١).

## ٣- الردعلى الماسونية:

"غاية الإنسان" رد أيضا على الماسونية كنوع من الإلحاد يقوم على دين الإنسانية الذي تنصهر فيه جميع الديانات والتي رد عليها أيضا شيللر في إحدى مسرحياته، استقبلته الماسونية أول ما وصل إلى برلين في صالوناتها ومحافلها، وكانت من عادتها مراقبة الأساتذة وفتح خطاباتهم، اتهمته بأن وضع نفسه في حرب مع الله الطيب، وهو وحده مسئول عنها، وبأنه مروج لأفكار الثورة الفرنسية، وبأنه لا مبالي بالدين، ضد التعصب، استقبلته كشهاب لحرية الفكر، وكديموقراطي مضطهد، الفيلسوف الهائم على وجهه، المتهم بالإلحاد.

لم يكتب فشته مباشرة ضد الماسونية ولكنها كانت في ذهنه ضمن التيارات السلبية التي كانت تكون فكرة إيجابيًا وهو يكتب "غاية الإنسان" (٢) ، ومع ذلك له سبجال مع فسلر رئيس المحفل الماسوني الملكي في برلين (٣) ، أراد فشته إصلاح المحفل كما حاول لسنج من قبل، وكانت المحافل صالونات ليبرالية، كان محفل برلين يسمى محفل يورك الملكي، محفل الصداقة، كتب فسلر مقالا في المحافل، ما هي، وما ينبغي أن تكون عليه؟ يبحث فيه عن فلسفة السلام الخارجي والضمير الداخلي، وتصور أنه وجدها في فلسفة أسبينوزا، وبعد أن قرأ رسائل يعقوبي اهتز اعتقاده ووجد في الفلسفة النظرية والعملية تقوده إلى

<sup>.</sup> XL, II1, p 27 (\)

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 12-28. Fessler فسلر (۲)

XL, II, 1, pp. 3.12. (Y)

اللانهائي، كانت مسلمات العقل مثل الواجب ألفاظا مقدسة كالشهب في سماء العقل، ولكن تعصب الكانطيين للكانطية قلبها إلى ضدها، وأوقعها في دجماطيقية "الشيء في ذاته"، والتاريخ يستعيد نفسه لأن موقف فشته مع الماسونية هو نفس موقف أوغسطين مع المانوية، إعجابه به ثم انفصاله عنها والكتابة ضدها.

بدأ فشته بمراجعة الطقوس الثلاثة عند يوحنا، الطريق، الحياة، الحقيقة، وأراد تأسيس مملكة الأخلاق التى دعا إليها كانط فى محفل "جوتنر ذو الأسد الواقف" (1)، ورفض الطقوس الخارجية والمراتب والدرجات من أجل عاطفة وأخوة روحية بين البشر(7).

ربما كان غرض الماسونية استعمال فشته لسان حال لها، وكان غرض فشته استعمال الماسونية كاسان حال لنظرية العلم، فكلاهما به نزعة باطنية تأويليه رومانسية، كلاهما نزعة صوفية مثالية إلى الداخل، نزعة ذاتية إنسانية، يبدأن من العلة الغانية "غاية الإنسان" عند فشته و"غاية الإنسانية" في الماسونية.

وقد استعملت الماسونية لفظ الشرق للدلالة على سحرها وربطه بسحر الشرق ومحفلها يسمى "الشرق الكبير".

كانت الماسونية تبحث عن نوعية معينة من الرجال: صاحب الفكر الحر الواضح الدقيق، رجل الأعمال المتصف بالمرونة والمهارة وفن الحياة، والمتدين صاحب الحس الدينى، والفنان وحماسه وذوقه، ويخلق هؤلاء إنسانية جديدة، وحدة روحية صوفية فى حوار متبادل بين المعارف، الفلسفة والدين والفن والحياة (٣).

وكانت الصالونات الإسرائيلية أصبحت هى الحامل للماسونية كمركز إشعاع ثقافى بعد أن تسامح الإمبراطور فردريك مع اليهود وسمح لهم بالخروج من الجيتو الأخلاقى والأحكام العلمانية المسبقة التى عزلتهم، وبمجرد انتهاء الحرب وعودة السلام

<sup>(</sup>١) جوتز ذو الأسد الواقف. Gutner au Lion debout.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو موقف الصوفية من الفقهاء.

<sup>(</sup>٣) وقد حاول "إخوان الصفا" ذلك من قبل.

أرادوا التمتع بما كسبوه أثناء الحرب من خلال الثقافة والتعليم، تأقلموا مع الثقافة الفرنسية المعاصرة، وتبنوا نوعًا من العقلانية العلمية لتنظيم الحياة، وفي فرنسا غابت الأحكام المسبقة ضد المتحررين دون ماضي أو تراث وفي مجتمع يجهلون قوانينه، في هذا الجو من التحرر العقلي والتسامح الديني ظهر موسى مندلسون وأيده لسنج مما غير الروح في برلين، فقد كسر مندلسون حدة التقاليد، وقواه الاضطهاد بعد محاولة الربط بين اليهود والمسيحيين، رفض إدانة العصر الحديث، كما رفض العزلة وعدم تعامل اليهود إلا مع اليهود، وسمح لبناته بالقراءة ومشاهدة المسرح، وتبني أغنياء اليهود في برلين روح دائرة المعارف الفلسفية.

ربما كانت الماسونية وتعليق اليهودية عليها رد فعل على عزلة اليهود الثقافية، فالضغط على المحور الأفقى يتحول إلى محور رأسى منذ العهد الأول الذى تحول من حلف بين القبائل على المستوى الأفقى إلى حلف بين الله وبين إسرائيل على المستوى الرأسى، تحولا من الهزيمة إلى النصر، ومن الإنسان إلى الله، ومن الزمان إلى الخلود،

كانت اليهودية فى ذلك الوقت قبل أن تتحول إلى صهيونية روحية عند الكالى ثم الى صهيونية سياسية عند هرتزل، يهودية تنويرية عقلانية تحت أثر كانط، فقد تأسست رابطة الفضيلة كنزعة عقلانية صوفية، أخلاقية رومانسية، ترى السعادة فى التعاطف بون التزام بواجبات لأن التعاطف لا يحتاج إلى واجبات (١) ، وتكونت صالونات أدبية يهودية "ندوة القراءات" ترعرعت فيها الصهيونية بعد ذلك (٢) .

وبعد الوفاق بدأ الخلاف بين فشته والماسونية، بين النزعة العقلانية والنزعة الاشراقية، بين الفلسفة النقدية والرومانسية الصوفية، فالتنوير مع العصر، كان وراء الثورة الفرنسية، نقد التراث والعصر وأثر في وعي الجماهير، التنوير إعلان صريح وبيان للناس في حين أن الماسونية تأويل باطني وحركة سرية ومجتمع مغلق، والعقل

League de La vertue. (\)

وذلك مثل قول الشاعر "إن المحب للمحب يطيع" ومثل نظرية إسقاط التكاليف عند الصوفية بعد الوصول إلى الفناء.

<sup>(</sup>٢) ندوة القراءات. Cricle de Lectures

لا يعرف الأسرار، والتدين واحد "محمديا" أو كاثوليكيا أو يهوديا، المهم النزوع نحو الكمال المطلق، كما ظهر الخلاف في الماسونية كحركة سرية معارضة، والفلسفة النقدية حركة فلسفية علنية قد تتبناها بروسيا بالرغم من تحفظها على "الدين في حدود العقل وحده "لكانط، طاعة عمياء لله وله والدستور والدين والأخلاق (١).

وجد فسلر فى فلسفة التنوير عقلانية سطحية عند نيقولاى وأنصاره، وعاد إلى كانط، ووجد نقطة التقاء بينه وبين فشته، استعمل كانط لصالح الماسونية ولكن فسلر لم يكن كانطيًا حقيقيًا، وحاول استعمال المنهج الاستنباطى لعرض الماسونية نشأة وتطورا، تكوينا وبنية، وحول الفلسفة التاريخية الاحتمالية إلى فلسفة جدلية اعتمادا على المنهج الاستنباطى اليقيني (٢).

اكتشف فشته أن الماسونية تدعى أنها حركة روحية وهى فى حقيقتها تهدف إلى مصالح الأرض، الماسونية هيئة دينية فى الظاهر وهيمنة رأسمالية فى الباطن، وغاية الإنسان ليست فى هذا العالم بل فى عالم أسمى كما قال السيد المسيح "ملكوتى ليس فى هذا العالم"، غايات العالم الأرضى هى الواجبات لتحقيق هذه الغايات، الإنسانية كلها جماعة واحدة، جماعة مؤقتة أخلاقية مثل الكنيسة المثالية وليست الكنيسة الأرضية، وهى دولة واحدة متفقه مع روح القانون، وتلك غاية كل دولة وكل تشريع أرضى وكل تحالفات ومعاهدات بين الشعوب، وللموجود العاقل التفوق المطلق على الطبيعة الخالية من العقل، وللإرادة العاقلة الكلمة المطلقة على الآلية الميتة، رفض فشته الطبيعة إنسانية عامة تغفل النزعة الوطنية الخاصة، وتخرج الإنسان عن مواطنته، الماسونية كوسموبوليتانية تتجاوز الولاء للأوطان وفشته يريد إنسانية وطنية، فلا خير فى عام دون خاص، وهو نفس ما يدور حاليا بين العولة كماسونية اقتصادية وسياسية وثقافية جديدة وبين الدول الوطنية التى تريد المحافظة على استقلالها فى تجمعات وثقافية جديدة وبين الدول الوطنية التى تريد المحافظة على استقلالها فى تجمعات وثقامية ودون الذوبان فى العالم كقرية واحدة يتسلط عليها المركز الصناعى الأقوى القليمية ودون الذوبان فى العالم كقرية واحدة يتسلط عليها المركز الصناعى الأقوى

<sup>(</sup>١) وهو الخلاف بين المعتزلة كحركة معارضة عقلية والشيحة كحركة معارضة باطنية سرية.

<sup>.</sup> XL, II, 1, pp. 27-51. (Y)

كأحد أشكال الهيمنة الحديثة منذ بداية المركزية الأوربية في بداية العصور الحديثة (١) ، ولا يضحى فشته بالثقافة الوطنية لصالح ثقافة إنسانية عامة لا وطن لها ولا شعب، كما ينقد فشته الماسونية في طريقة تثقيفها عن طريق الكتب المدونة أو التعليم الشفاهي، وإذا كانت الماسونية تنظيما تاريخيا فلا توجد حقائق تاريخية، وإن وجدت تنظيما سريا فلا يمكن الاقتناع به، يستعمل التاريخ في الماسونية لامتلاك أرواح الشعوب، يريد فشته الانتقال من التاريخ إلى الإنسان، ومن الوقائع إلى الماهيات كما حاول كيركجارد فيما بعد، الماسونية في النهاية جماعة مملوءة بالأسرار، ضلت طريقها منذ زمن طويل، غامضة، رغبات ومغامرات، وعموميات مشبوهة مع أن الهدف نبيل، تكوين تنظيم فلسفي حامل للأنوار كما فعل فيثاغورس.

ادعى فسلر أنه يطبق "نظرية العلم" على الماسونية وقراءة كل منها فى الآخر، إذ يقوم كلاهما على جماعة العلماء وهو ما حاوله أيضا هوسرل فى الظاهريات، تحمل شعلة العقل وإصلاح المؤسسات، أراد فسلر إصلاح الماسونية بكانط، وأراد فشته إصلاح كانط بنظرية العلم، وحاول تقديم نظرية العلم فى محفل "برسلين" لحاجة النظرية إلى تنظيم، والأيديولوجية إلى حزب، والثورة إلى ثوار، ولكن غموض الماسونية ونزعتها الصوفية منعت ذلك، عيوب الماسونية الأسرار والشعائرية فى حين أن نظرية العلم تتفق مع روح المسيحية الحقة، تحقيق الغاية القصوى.

## ٤- الشك والمعرفة والإيمان:

وموضوع "غاية الإنسان" قضية العقل والإيمان المعروفة في العصر الوسيط الأوربي والتي عرفها علماء الكلام المسلمون باسم العقل والنقل، والحكماء باسم الفلسفة والدين أو الحكمة والشريعة، وقد أضاف إليها مقولة ثالثة هي الشك من أجل إثبات المعرفة (٢)، والشك والمعرفة والإيمان هي أقسام الروح، كيف يتم الانتقال في الروح البشري من الحس أي الشك إلى العلم والفلسفة أي الحرية إلى المطلق أي الدين أو الله؟ كيف يمكن ارتقاء الذهن الإنساني من العلم إلى الفلسفة إلى الدين؟

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا مع صادق جلال العظيم: ما العولة؟، دار فكر، دمشق ١٩٩٩ .

 <sup>(</sup>٢) وهو ما حاوله ابن حزم في بداية "الفصل" في إثبات المعارف ضد مذاهب الحس وتكافئ الأدلة والسوفسطائيين.

يقوم "غاية الإنسان" على قسمة جدلية ثلاثية: الشك، والمعرفة، والإيمان، وهو عود إلى الأشكال الكانطى الأول الصلة بين شك هيوم الذى أيقظه من سباته وقطعية فولف في الفلسفة النقدية كمركب بين الموضوع ونقيضه، بين نفى المعرفة وإثباتها قطعا وبين الموقف النقدى منها فكان الأقرب إلى روح كانط الشك ونقيضه الإيمان ثم المعرفة أى الفلسفة النقدية الجامع بين الموضوع ونقيضه، كانط الجامع بين هيوم وفولف، أما فشته فإنه يسير في جدل صاعد كما هو الحال عند أفلاطون، من الشك إلى المعرفة إلى الإيمان، كل مرحلة لاحقة تتبنى السابقة وتتجاوزها، المعرفة تتجاوز الشك، والإيمان يتجاوز المعرفة مما يدل عل إيمان فشته عائدا به إلى العصر الوسيط عند توما الكويني، من الحس إلى العقل الطبيعي إلى الإيمان، مسار فكره، من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى أعلى، من الشك إلى المعرفة إلى الإيمان.

وربما عبر فشته عن روح الفلسفة النقدية التى كان لزاما عليها هدم المعرفة لإفسياح المجال للإيمان، والجدل الصباعد أيضيا من الحس إلى الذهن إلى العقل، من الزمان والمكان إلى المقولات إلى المثل.

ربما تكون "غاية الإنسان" إجابة على الأسئلة الكانطية الثلاث فى "المقدمات لكل ميتافزيقيا مستقبلية تريد أن تصير علمًا: ماذا يجب على أن أعرف؟ ماذا يجب على أن أمل؟ المعرفة في الشك، والعمل في المعرفة، والأمل في الإيمان (١).

وربما كان هيجل هو الذي عاد إلى المشكلة الكانطية الأولى في الجدل الثلاثي بين الدين والفلسفة والمعرفة المطلقة أو بين الدين والفن والفلسفة، فالفلسفة أو المعرفة المطلقة هي القادرة على الجمع بين الموضوع ونقيضه، وزاد فشته على هيجل الإرادة، وأعاد هيجل تناول الموضوع ضمن أعمال الشباب في "الإيمان والمعرفة" وما سماه فشته المعرفة سماه هيجل الروح"، وزاد عليه فشته الإرادة.

وتحيل هذه المراحل الثلاث للمعرفة إلى ثلاثة عوالم، عالم الشرك وهو الحس الذي لا يستطيع إدراك التوحيد، والواجب الأخلاقي الذي تنتهي إليه المعرفة، والواقع الذي

<sup>(</sup>١) وهو ما سماه الصوفية: علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين ومصادر المعرفة الثلاثة: الحس والعقل والقلب. وهي درجات المعرفة عند الغزالي في "المنقذ من الضلال".

يتم اكتشافه والفعل فيه عن طريق الإيمان، وطبقا لهذا الجدل الصباعد عند فشته تتحدد أهمية الأقسام الثلاثة كميا، فأصغرها الشك، وأوسطها المعرفة، وأكبرها الإيمان  $\binom{1}{}$ ، وهي أهمية كمية وكيفية معا، فالشك أول خطوة في طريق التفلسف سواء عن تأمل عقلي أو عن أزمة شخصية نتيجة التعارض بين حاجات متناقضة، الحتمية والحرية، الذات والعالم، الأنا والآخر $\binom{7}{}$ .

المعرفة لحظة التأمل والتحرر من الطبيعة، والتعبير عن ماهية الفرد ووجوده الحر الناتج عن ماهيته، ليست عمياء بل هي خالفة لعقلانيتها (٢) ، ليست الطبيعة مجرد آلية غليظة بل هي تجل من تجليات الألوهية طبقا لوحدة الله الطبيعة منذ أسبينوزا حتى هيجل وشلنج، مرورا بلسنج وهردر، إن الآلية الميتافيزيقية للماهيات المفردة وعلاقاتها المتبادلة وإدراك القوى البدائية في هذه الطبيعة والتنظيم والتحريك الذاتي للفكر لا تعطى إلا وهم الحرية، الطبيعة قوة مستقلة تقود إلى الفكر، وهو نوع من الإسبينوزية الجديدة جعلها يعقوبي مصير كل معرفة عقلية، واستنباط المقولات في نظرية العلم له قيمة شاملة في تحرير المعرفة واكتشاف أن الطبيعة ليست وجوداً في ذاته بل وجود للفكر، وبالتالي وجود الذات أمام ذاتها بتوسط الآخر كما عبر عن ذلك هيجل فيما بعد.

ولا تستدعى "غاية الإنسان" فقط هذا الحدس العقلى بل يتم تجاوزه إلى الاعتقاد أو الإيمان، ويتفق فشته مع يعقوبي على حل أزمة الفكر التاملي، فالمعرفة وحدها لا تكفى لأن تحرر الذات من أسر الطبيعة دون أن توقعها في حلم تحرر فارغ من أي شئ صلب يمكن الاعتماد عليه في الداخل والخارج، المعرفة إذن معرفة بحدودها فيظهر الإيمان ليعطى واقع العالم ويشرع للمصير الخلقي، في "نظرية العلم" تنجح المعرفة، وفي "غاية الإنسان" تفشل ومن ثم تظهر ضرورة الإيمان، أزمة المعرفة تعارض الحرية

<sup>(</sup>١) الشك(١٥)، المعرفة (٧٦)، الإيمان (١٢١).

Fichte: La destination de l'homme, traduction M. Molitor, Préface J. Hyppolite, (Y) ed. Montagne, Paris 1948 Collection (10-18).

<sup>(</sup>٣) وكما هو الحال في أصل العدل عند المعتزلة الذي يبدأ بالتفرد عن التوحيد بخلق الأفعال ثم مساندة الحرية بالعقل تحقيقًا للمسئولية وهو في الأحوال مثل الطريق الصوفى ومراحله الثلاث: الأخلاق في المقامات والنفس في الأحوال، والميتافيزيقا في الفناء.

والطبيعة وأزمة الاعتقاد تعارض الواقع والحلم، ومن ثم يشق فشته طريقا جديدا مثل كانط بين شك هيوم ومثالية بركلى التخلص من الشك والخيال عن طريق الإيمان، فالإيمان يقين الأخلاق وإلا تحولت إلى عدم مطلق.

أراد فشته أن يعطى الفلسفة وضع الهندسة دون أن يتخلى عن التجربة الروحية (١) ، المعرفة التأملية لحظة ضرورية للتخلص من القطعية واكتشاف الحياة واليقين الوجودى الذى لا تستطيع الفلسفة أن تحل محله، الفكر هو جوهر الحياة الحقة، الفلسفة التأملية تغوص فى الحياة وتؤدى إلى الفعل باسم العقل، غاية المعرفة التأملية ليست معارضة الحياة بل استبعاد العلم الزائف، والتحرر من الطبيعة القاهرة، لذلك تمت صياغة "نظرية العلم" للجميع بين التأمل والتجربة، بين العقل والفعل، فالعمل جوهر النظر، و"نقد العقل العملى" هو جوهر "نقد العقل النظرى"، وله الأولوية عليه، والحرية هى نقطة ارتكاز الحياة التأملية، ويستطيع الحدس العقلى إدراك حلول الأنا المعلى، "نحن لا نعمل لأننا نعلم بل نعلم لأن مصيرنا العمل"، العقل العملى جذر كل عقل علمى، وهو الموضوع الفعلى، ميدان الواجبات، ولا يوجد عالم آخر أو أي موضوعات أخرى فى العالم سواه، وكل قدرات الإنسان المعرفية النهائية لا تكفى لتصور عالم آخر، إنما يتم ذلك بفعل الواجب الذى يفرض وجوده على الإنسان والعالم،

وبعد المعرفة يأتى الإيمان كما هو الحال عند يعقوبي، وهو الذي يكشف عن الواقع خارج الأنا، عند يعقوبي يحيل الاعتقاد إلى إيمان الطفولة، وعند فشته هو مطلب العقل العملي، إنه الوعي الأخلاقي الذي يضمن الواقع خارج الأنا، والغاية القصوى للوجود، ميدان الفعل كما هو الحال عند ماركس وبلوندل ومونييه، هو الذي يوقظ صوت الضمير، هنا تتحول الكلمة إلى جسد، ويصبح لكل شئ معنى، ويظهر الترابط بين الأفراد في جماعة الأرواح وتآلف القديسين (٢).

والفكرة ليست صورة بعدية بل صورة قبلية أو نموذجًا (٣) ، فإذا أحال التأمل العالم إلى حلم فإن الشعور الحى يوغل في العالم، ويحمى نفسه من سفسطة المعرفة

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 18-27. (\)

<sup>(</sup>٢) وهو أشبه بما يقوله الصوفية عن مدن الأبدال والأقطاب.

<sup>(</sup>٢) الصورة البعيدة Nachbild، الصورة القبلية . Vorbild

لأن المعرفة تخلو من أى أسس ذاتى لها، ثم يأتى الإيمان ليعطى المعرفة يقينها، والإيمان ليس معرفة عقلية بل قرار الإرادة يعطى المعرفة قيمتها القصوى، هو الفكر الذي ينتج الفكرة، القوة الفعالة الفعل، وهي قوة خيرة، والشرسكون وكسل وجبن وكذب.

والميل فى الأنا حرية مازالت غير واعية بذاتها، فى طريقها إلى الاستقلال الذاتى، وهو طريق مملوء بالأنطولوجيا، يفتح المجال للوجود، الوجود الشرعى، نداء الوجود لذاته بلغة هيدجر، يتجه العالم نحو الأنا، وينادى بالتغيير، وفتح أفق جديد للتاريخ الإنسانى وراء الغاية الدنيوية، تشعر الذات حينئذ أن شيئا واقعيا يوجد، وأن الفعل الإنسانى هو الذى يوجده، الغاية الدنيوية ليست هى الغاية القصوى بل مثل أعلى يمكن تحقيقه من خلال الفعل الإنسانى الحى، سبب وجود الذات، هنا يتجاوز "غاية الإنسان" "علم الأخلاق" الذى اكتفى بالغاية الدنيوية.

(i) الشك: ويدور الشك حول موضوع واحد، إثبات وجود النفس مثل الكوجيتو الديكارتي، إثبات الأنا أفكر أو الوعى الذاتى (١) ، وشهادة الوعى لا تخطئ، ففى كل كائن يتعين الوعى الخاص بصفة مطلقة لأنه ينبع من الطبيعة وإن أخطأ فهناك الندم، وهو ميل وضعته الإنسانية من أجل الإصلاح والسعى نحو الكمال، والتوبة شعور بالإنسانية، والوعى الذاتى ليس مجرد جوهر بل هو انطلاق نحو غاية، فالعلة الغائية هو الطريق إلى إثبات الوعى الذاتى وليس العلة الفاعلة مثل الله أو العلة الصورية مثل الفكر الخالص أو العلة المادية مثل الجسم، الوعى مستقل بذاته، ويكون بالذات وبالفكر وبصفة قولية ما سيصير إليه فيما بعد، يريد الوعى أن يكون مستقلاً، عمله ذاته مما يتطلب شجاعة أدبية فائقة، وهي معرفة مباشرة تتطلب فحص كل شئ بصراحة ووضوح، ولا يمكن التفكير في أشياء تتأرجح بين متناقضين.

طبيعة الذات أن تفكر، والفكر قوة طبيعية، كالقوة النامية (٢)، وهي قوة متغيرة، تتطور وتتبدل، لها قوانينها في الذات وفي الطبيعة، الوعي في الطبيعة مثل نمو

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit, pp. 49-100. (1)

<sup>(</sup>٢) وهي مثل تشبيهات محمد إقبال، وهو نفس إحساسي منذ عام ١٩٥٦ وأنا مازلت طالبًا في السنة الرابعة بقسم الفلسفة بجامعة القاهرة.

الشجرة، وهو النماء، والفهم هو اتساق متبادل بين الوعى والطبيعة، وتنتهى طبيعة الذات المفكرة إلى أنها تعى تعينها وعيا مباشرا باعتباره من تعينات الطبيعة، وهو جزء من كيان الذات، ومقوم لحقيقتها، وعى بتحددها، تعين الذات من تعين الطبيعة، إذ تعى الذات الطبيعة نفسها ككل، كنقطة بداية حتى تصل إلى النهاية، الكائن الأعلى، فى مسار من الخارج إلى الداخل، ومن الداخل إلى أعلى، من الشك إلى المعرفة، ومن المعرفة إلى الإيمان، فتأثير الأشياء الخارجية ادعاء كما يدعى الشك وكما طورت الوضعية فيما بعد، فالعلة توجد في الذات، والوعى بالذات هو وعى بالعالم.

والعالم والمعلوم، والفكر وموضوع التفكير، شئ واحد، يتذكر الإنسان المعارف التى يمتلكها حتى على نحو غامض، يثبت ديكارت الكوجيتو أولا تم وجود الله ثانيًا ثم خلود النفس ثالثًا، ثم العالم رابعًا، ويثبت فشته العلم وفى نفس الوقت المعلوم، فلا علم بلا معلوم ولا معلوم بلا علم، توحيدًا بين الذات والموضوع، يثبت الذات أولا فيكتشف فيها العالم ثانيًا ثم الغاية ثالثًا، كوجيتو فشته أقرب إلى كوجيتو هوسرل، إثبات الذات والموضوع، فكل علم هو علم بشئ، وكل وعى هو وعى بشئ، عند فشته الكوجيتو والموضوع، فكل علم هو علم بشئ، وكل وعى هو وعى بشئ، عند فشته الكوجيتو كما هو الحال كوجيتو العالم وليس كوجيتو الفكر، عودا إلى الأشياء من خلال الوعى كما هو الحال عند هوسرل وهيدجر، ويدرك العالم بسمهولة ويسر دون تطويل الكوجيتو وإسهاب فيه، يتم تجاوز الشك إذن عن طريق وجود الموضوع وليس عن طريق إثبات المعرفة، بإثبات شئ ما ضد نفى وجود الأشياء (١).

يثبت فشته الكوجيتو والعالم في نفس الوقت، وجود الذات العارفة وموضوع المعرفة، إمكانية المعرفة والوجود معا وفي آن واحد دون ما حاجة إلى التحول من ديكارت إلى هوسرل، من الكوجيتو إلى "الكوجيتاتوم" من قالب الشعور إلى موضوع الشعور، من بداية العصور الحديثة إلى نهايتها، الكوجيتو كشف الوجود والإرادة، أقرب إلى سارتر منه إلى ديكارت، موضوع الرغبات والتطلعات، وأكثر التصاقاً بالحياة باسم الوعى من فلاسفة الحياة، ومن الوجود من الفلاسفة الوجودين.

<sup>(</sup>١) وهو ما يفعله ابن حزم في أول "الفصل" لاثبات الحقائق ضد نفاتها من الشكاك.

والقصد من إثبات الذات الإمساك بالطبيعة المتغيرة فالوعى محاط بأشياء قائمة بذاتها ومتمايزة، وكل شئ له عدد من المميزات والضصائص وكما هو الحال عند هوسرل في الوعى بالعالم في الجزء الثالث من "الأفكار" (١).

هذه الخصائص متغيرة وليست ثابتة، تهرب من الوعى ولا يستطيع الإمساك بها، ومع ذلك كل ما هو محدد على وجه العموم هو ما هو وليس شيئا آخر أى قانون الهوية، وكل شئ بمفرده يكون على ما هو عليه، فما أسباب هذا التغير؟ هناك كل وراء الأجزاء، وتتسلسل المتغيرات حتى تنتهى إلى شئ ثابت، كل شئ يحيل إلى الآخر حتى ينتهى إلى شئ ولا يحيل إلا إلى نفسه، لا يفسر التغير ذاته، هناك قوة فاعلة فى الأشياء وإن لم تعرف صورتها تماما، هل هى فى الأشياء أم خارجها؟ هى تعين داخلى اللقوة فى ذاتها وتعين خارجى الحادث من الظروف المحيطة يحددان تغيرها، لم يوجد الوعى بذاته بل بسبب آخر، قوة فى الطبيعة أو قوة خارجية، هى قوة داخلية لها واقعها الخارجي، فى عالم الأشياء وفى الوجود الإنسانى، لا فرق بين الذات والطبيعة، كلاهما حياة، هنا يصبح فشته عالمًا جديدًا دخل فيه هيجل وبرجسون، ديمومة الوعى وحركة التاريخ (٢).

هناك قوة في الطبيعة وارء نبات الزهرة، قوة واحدة في الأشياء تجعل الطبيعة كلا واحدا متماسكا، وما في الذات ما هو إلا حلقة من حلقات سلسلة الضرورة القاهرة في الطبيعة، وكل وضع يتحقق في نطاق موجودات العالم كلها، الذات مظهر من مظاهر قوة عامة، قيمة نفسها بنفسها، ولا يمكن إدراك ذلك بالحجج بل بالحدس المباشر، الطبيعة تضع الذات، والذات تضع الطبيعة تأكيدا لوحدة الروح والطبيعة كما هو الحال عند شلنج (٣).

وتأتى المعارف عن طريق التجارب المشتركة، التفاعل بين الأنا والآخر عن طريق التعلم، فالآخر موجود، وعدم تطابق فردين نتيجة لاختلاف الظروف، التفرد بالشخص، بين الأنا والأنت علاقات متبادلة، الموجودات المفكرة نظراء.

<sup>.</sup> L'Exégèse de la Phénoménologie, pp. 266-267. انظل سالتنا (۱)

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 49-100. (Y)

<sup>(</sup>٣) وذلك مثل أدلة المتكلمين على وجود الله، والانتقال من المتغير إلى الثابت، دليل الحدوث والقدم، والممكن والواجب، والجوهر والأعراض، والجزء الذي لا يتجزأ.

والوعى الذاتى هو وعى بالحرية كما لاحظ أسبينوزا من قبل، فى الوعى المباشر تبدو الذات حرة، وعندما تفكر فى الطبيعة يتبين لها أن الحرية مستحيلة، وكلا الشعورين صحيح، الحرية والضرورة، حرية الذات وضرورة الطبيعة فى الذات اتجاهات متناقضة، الحرية والضرورة، النفس والبدن، تظهر الحرية وسط الضرورة، والضرورة وسط الحرية جمعا بين حرية ديكارت وضرورة أسبينوزا.

والإرادة وعى مباشر لنشاط الطبيعة فى الذات، قوة القانون الأخلاقى، قصد الفضيلة والإرادة الخيرة، والنصر دائما لقوى الفضيلة، تبقى الفضيلة فضيلة دائما والرذيلة رذيلة دائمًا، للرجل الفاضل طبيعة جليلة، والرجل المرذول طبيعة منحطة وكريهة إلى النفس.

الذات في ضرورة البدن وتتوق إلى الحرية، والبدن في عالم الضرورة ويتوق إلى حرية الروح، الذات ليست جسمها بل حريتها وإرادتها، ولدى الذات شعور عميق بنفسها كموجود مستقل في ذاته وحر، والحرية في الكائنات العاقلة ثم ينشأ فيها التعارض بين القدرة كتأثير فاعلى للحاسبة الخاضعة للطبيعة والمتحركة دائما بحسب القدرة التي أوجدتها، والفكر يبقى بلا أثر أو فاعلية، وبين مشاركة هذه القدرة متى وجدت لقدرة أخرى متعالية على الطبيعة خالصة مطلقة من التقيد بقوانينها وهي قوة التمشلات والإرادة، في القدرة الأولى ليست الذات حرة، وفي الثانية حرة، والوعي المباشر عاجز عن إصدار قرار في الحالتين، نسبق الحرية يرضى الذات ونسبق الضرورة يهدمها ويعدمها، نسق الحرية هو حبها، ونسق الضرورة يطاردها، لا تكون الحياة إلا في الحب، وبدونه يكون العدم والموت: ويقول صنوت الطبيعة "أنت لا تحب نفسك لأنك غير موجود، فالحب موجود والوجود للحب"، ومن ثم لزم حل هذا التعارض وضرروة اتخاذ القرار، هناك إذن عاملان: التحديد الداخلي للقوة والتحديد الخارجي بالظروف وكما هو الحال عند كورنو في تفسير وقوع الحوادث باجتماع الإرادة الحرة وقانون التاريخ الحتمى، الذات هي ما يمكن أن تصير إليه القوة الإنتاجية للبشر بعد أن كانت ما كانت وبعد أن كانت في علاقة تعارض مع القوى الأخرى المعارضة، العالم يبدأ حيث تنتهى الإرادة (١)، تبدو الذات أمام نفسها ذاتا حرة، نظام الحرية يرضى والنظام المعارض يقتل ويعدم، وان لم تكن الذات حرة فإنها تكون مجرد مظهر لقوى غريبة.

<sup>(</sup>۱) وربما يؤدى ذلك إلى نظرية المجال الحيوى، وقد عرف موسى ديان حدود إسرائيل بعد هزيمة ١٩٦٧ بنها المدى الذي يستطيع إليه أن يصل جيش إسرائيل.

وبعد أن اطمأن فشته على وجود العالم الخارجي تصبح المشكلة هي معرفة الذات، وكل ما في العالم الخارجي متعين متحدد، وكل جزء فيه يرتبط بالكل، والإنسان حلقة في هذا التسلسل، ويكشف له الوعى المباشر عن الشعور بالحرية، ولكن التناقض يوقعه في حيرة لا خلاص منها إلا باليقين المعرفي.

ويمتاز الإنسان عن الحيوان بالحرية في مقابل الحتمية، وبالأخلاق في مقابل الميول، لذلك يتساءل الإنسان، والتساؤل بداية المعرفة، والشك بداية التساؤل، ثم يعترض القلب على التساؤل في صبورة حوار بين الإنسان والروح الذي يبدو له في ليله قلقة كوحى بالحقيقة، ويظهر من الحوار أن حتمية الطبيعة ليست إلا خلقًا من الفكر، وأن مسلسل عبودية الإنسان من صنع يديه، الطبيعة وحتميتها تناقض مطلب الحرية، ليس لها وجود في ذاتها أو لذاتها تعارض الروح وتفرض نفسها عليه بل هي نتاج النشاط الروحي، صفات الموضوعات وجودها في محل أي في مكان ثم نسبتها إلى أجسسام خارج الذات طبقا اقوانين لها وهي تصديدات انشاط الروح (۱)، وكل الموضوعات، صورة ومادة، من خلق الروح، وجودها فقط خارج الروح لأنها سابقة على الوعي، إذا ظهرت تبدو له كمعطى، العالم ما هو إلا مرآة تعكس نشاط الروح، والأشياء الوعي، إذا ظهرت ربدو له كمعطى، العالم ما هو إلا مرآة تعكس نشاط الروح، والأشياء الوعي، إذا ظهرت أي إسقاطا من الذات، لميولها وأفعالها، ومن ثم فإن العالم وقوانينه لا يكون إلا بالحرية، العالم والضرورة انعكاس لنشاط الذات الضلاق ولعملية الروح، عالم الطبيعة لا يفرض حدودا على الروح وعلى الحرية لأنه ليس له وجود في ذاته، ليس له واقع إلا ما تعطيه الحرية له، والإنسان الذي يخشى من هذه الضرورة التي لا وجود لها إلا في ذهنه إنما يرتعش أمام شبح من صنعه.

(ب) المعرفة: وتتكرر في المعرفة موضوعات الشك من جديد، الحس، العقل، والعالم، والفعل، أي المعرفة عن طريق الحواس ثم عن طريق العقل، ثم الوعي بالعالم، ثم التحول إلى الفعل طبقا لمسار "غاية الإنسان"، من الشك، إلى المعرفة إلى الإيمان (٢)، ثم تفصل الحواس، فالمعرفة تبدأ بالحس ولا تتوقف

<sup>.</sup>XL, II, 1, pp. 207. (\)

<sup>(</sup>٢) ويشبه ذلك تحليل الجوهر والأعراض من خلال الحواس في علم الكلام.

عنده كما هو الحال عند كانط فى الحساسية الترتسندنتالية وفى الظاهريات عند هوسرل، يبدو الوعى وكانه إدراك، والحس لا يلمس عاما، لا يدرك إلا الجزئيات، ويكون قاصرا عن إدراك الكليات (١).

ثم يتم الانتقال من الحس إلى العقل، ومن الشك إلى المعرفة، ومن الحساسية الترتسندنتالية إلى التحليل الترنسندنتالي، من صور الحس إلى مقولات الذهن بلغة كانط، ويجادل العقل الحواس لاثبات أنه يمكن تجاوزها إلى الوعى الذاتى المباشر، الوعى بالنشاط الذاتى (<sup>7)</sup>، والحدس علم، والروح لا تنسى أبدا ما تبينه بوضوح وهو الوعى في كل إدراك بالذات، الذات هو العلم، والوعى بالذات نظرية العلم أو علم العلم وهو ما سماه هوسرل فيما بعد "الظاهريات"، وشرطا العلم الضرورة والشمول كما هو الحال عند كانط (<sup>7)</sup>.

وكما تحول الإدراك إلى وعى بالذات يتحول الوعى بالذات إلى وعى بالعالم، والسؤال هو: هل هناك شئ خارج الأنا؟ وهى مشكلة الذاتية والموضوعية التى قسمت الفلسفة الحديثة المتمردين قسمين منذ ثنائية ديكارت وكانط حتى توحيد فشته وهيجل وشلنج حتى هوسرل، وقد بدأ أسبينوزا هذا التوحيد من قبل بين "الطبيعة الطابعة" و"الطبيعة المطبوعة"، فأسبينوزا أقرب إلى الألمان منه إلى الفرنسيين، هو فشته قبل الأوان على مستوى الوعى بعد أن تحول الجوهر إلى الذاتية ولا يمكن الوصول إلى العالم الخارجي إلا عن طريق المبدأ العقلى.

ولا يمكن الوصول إلى العالم الخارجى إلا عن طريق المبدأ العقلى، فالفكر يشرط للواقع كما هو الحال عند كانط، وليس الواقع هو الذى يشرع للفكر، القبلى شرط البعدى وليس البعدى وليس البعدى وليس البعدى في الشيء ليس وعيًا بشيء معطى جاهز بل هو الوعى بإنتاج الشيء ابتداء من تمثله، فالوعى لا يأخذ فقط

<sup>(</sup>۱) يستعمل قشته لفظين: Wissen, Erkentnis

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 103-182. (Y)

<sup>(</sup>٢) وذلك مثل الغزائي وحوار العقل مع الحس في "المنقذ من الضلال".

بل يعطى، لا يستبدل فقط بل يهب، وهى تفرقة هوسرل بين الوعى المعطى والوعى المستقيل (١) .

ولا يوجد تمييز بين الذات العارفة والموضوع الذى تعيه، ومع ذلك هناك انتقال من المعرفة إلى الوجود، لا يستطيع الإنسان الحديث عن علاقة خارج وعيه، إذ أن وعى الشيء خارج الأنا ليس إلا نشاط قوته الخاص على التمثل، وإذا كان ما يوجد بصفة عامة خارج الذات لا يوجد إلا بالوعي به فإنه من اليقين أن الجزئي الذي يوجد بصفة متباينة مع غيره من الجزئيات في هذا العالم الخارجي لا يمكن أن يوجد بطريقة أخرى (٢).

والسؤال هو: هل هناك عالم خارجي، خارج الوعى به يتم الفعل فيه؟ يتحدث فشته عن عالم تحكمه العلية كما هو الحال في عالم كانط وأسبينوزا، العلة الطبيعية عند نيوتن وليس القانون الرياضي عند جاليليو وكبلر، وقد وصل فشته إلى ذلك بالفكر الذي ينتهى إلى أن هناك علة لكل ما هو عارض، غاية المعرفة الخروج من الذات إلى الموضوع، ومن المعرفة إلى الوجود، ومن الوعى إلى العالم.

إن بقاء العقل على ما هو عليه إلى ما وراء الحس يدل على أن هناك شيئا، وهذا التمثل حقيقى وعى مباشر بكائن خارج الذات، وكما أن الإدراك الحسى يتحول إلى الوعى بالذات كدرجة أولى من درجات التعين، كذلك يتحول الوعى بالذات إلى وعى بالعالم كدرجة ثانية من درجات التعين.

والسؤال الأهم هو: هل يدرك هذا الواقع خارج الوعى بالحدس أم أنه موضوع للفعل، وميدان للحرية؟ يبدو أن إجابة فشته هو أن العالم الخارجى بعد الوعى به هو ميدان للعمل، لذلك يصيح في إحدى الفقرات "العمل، العمل، العمل".

ويفرق فشته بين الحرية والتلقائية والتفكير، فعل العقل نتيجة الوعى بالذات يسمى حرية، الحرية العاقلة المستولة، والفعل دون وعى هو التلقائية، وفعل العقل بمفرده تفكير (٣).

<sup>(</sup>١) الوعى المعطى La conscience donnatrice، الوعي المستقبل La conscience réceptive

<sup>(</sup>٢) وهو نوع من قياس الأولى المعروف عند المسلمين.

<sup>(</sup>٣) وهو يشبه موقف المعتزلة في أصل العدل الذي يشمل الحرية والعقل، خلق الأفعال والحسن والقبح العقلين. . Fichte, Op, Cit., p. 177.

ويلخص فشته الموقف كله بأسلوب التأملات بأن لدى شعورا بالأنا على الإطلاق لأنى موجود، على وعى بذاتى كموجود عملى، وموجود عاقل، الأول حسى، والثانى عقلى، ولا يمكننى إدراك اللامحدود لأننى نفس محدود وهذا يدفعنى إلى الانطلاق خارج الوعى بالذات إلى الواقع العريض بفعل الحرية، فإذا عرف الإنسان العالم الخارجي عن طريق الحواس فإن إدراك الأشياء الخارجية مشروط بادراك الذات، والفرد لا يدرك إلا ذاته، ثم يسقط على الخارج احساساته وتتحول إلى قوانين للفكر، الوعى بالذات هو إنتاج تمثل الإيمان وإيجاد التطابق بين الأنا واللاأنا، وهو يمثل تراث الأنا أى تاريخ الفلسفة، وهكذا يتحرر الفرد من ضغط العالم الخارجي لأنه من نتاج حريته.

والانتقال من الشك إلى العلم أو المعرفة الصحيحة يجعل العالم مجرد ظاهر، نظام صور وانعكاسات، ويستبدل بالعالم الحلم، ويعبجن العلم الذى يقضى على خطأ الدجماطيقية أن يعطى الحقيقة لأن المعرفة صورة وتمثل، فارغة بلا مضمون وكأن فشته ينتقل من صور الحساسية الترنسندنتالية التى سماها الشك إلى مقولات الذهن الفارغة عند كانط، يدرك الإنسان الواقع بالعلم، ويكون العلم بديلا عن الواقم.

(ج) الإيمان: وهو نهاية مطاف المسار المعرفى من الشك إلى المعرفة إلى الإيمان، من الحس إلى العقل إلى القلب في جدل تراتبي صاعد وكأن الإيمان هو المركب بين الشك والمعرفة (١) "والعينان المضيئتان بالدين هما وحدهما اللتان تنفذان إلى مملكة الجمال الحق"(٢) ، ولا يستطيع الإنسان أن يخترق الحجاب إلا الذي يتيح معرفة ما لا يمكن للعقل معرفته، ويستعمل فشته لفظ القلب "ماذا تبحث أيها القلب؟" مما يدل على النهاية الصوفية في "غاية الإنسان".

ويتضمن هذا الجزء العمل أو التحقق بعد أن تضمن الشك والمعرفة النظر والتأمل، مهمته العمل وليس العلم، إذ لو استقرت الإرادة، على فعل الخير يتحقق العقل على

<sup>(</sup>١) يمكن ترجمة Glauben الاعتقاد Croire أو الإيمان.

<sup>.</sup> Fichte: Op. cit., pp. 185-306. (Y)

الحقيقة، فالأخلاق شرط المعرفة، والعمل صحة النظر وتصديق له، غاية الإنسان أن يسلك أخلاقيًا، والعقل العملى أساس كل تعقل، وشرط التحول من العدم إلى الوجود،

والإيمان ليس دينا بل مجرد اليقين، عين اليقين (١) ، ومن ثم يستحيل التخبط أو الوقوع في الوهم أو الخداع، وينتهي الشك والقلق والحزن (٢) .

كل علم يفرض علما أرفع منه، فالمعرفة أرفع من الشك، والإيمان أرفع من المعرفة، والحقيقة أن الإيمان ليس علما ولكنه قرار من قبل الإرادة يعطى للعلم قيمته الكاملة، والفرق بين العلم والإيمان هو الفرق بين الذاتى والموضوعى، بين المعرفى والوجودى، بين النظر والعمل، وكلاهما ضرورى، لا علم بلا إيمان، ولا إيمان بلا علم، وهى المشكلة الرئيسية فى العصر الوسيط المسيحى.

الإيمان ليس كالعلم، هى ملكة للاستدلال تحتوى على تراجع لانهائى من أجل إدراك مباشر للواقع، يعطى العلم كمعطى أصلى، المبدأ الذى بدونه تضيع المعرفة فى التجريد والفراغ، هذا الواقع المباشر الذى يدركه الإيمان وهى الحرية، منبع كل واقع، علية العقل، يشهد بذلك الشعور بالواجب، والإيمان بالحرية بقدر تحقيقها.

ليست الحياة إذن مجرد لعبة عقيمة دون حقيقة ودون معنى، إنها حياة الشعور الذي يعطى التمثلات الحقيقية للواقع، العالم الموضوعي ميدان الواجبات التي تمحو كل شك في وجود العالم لأنه لا يمكن تحقيقها إلا فيه، وجود العالم مطلب خلقى، ميدان لتحقيق الفعل، وممارسة الحرية، إن أساس المعرفة بالعالم الخارجي ليست الأشياء أو تمثلاتها في صور خالصة بفعل الخيال بل الاعتقاد الضروري بالحرية وبالفعل طبقًا لقواعد السلوك الإنساني، ليس الوعي بالعالم الواقعي سبب الحاجة إلى الفعل بل الحاجة إلى الفعل بل والكائنات العاقلة، يقين الفعل يقين مباشر.

<sup>(</sup>١) وهي تفرقة الصوفية بين علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين.

<sup>(</sup>٢) هو أشبه بشرح الصدر في القرآن الكريم في آيات كثيرة تذكر الشرح في الصدر مثل "ألم نشرح لك صدرك" ودعاء "واشرح لي صدري".

ومع ذلك لا يعتمد نظام العالم على إرادة الإنسان ونواياه بل على مجموع قوانين لا يمكن السيطرة عليها، يحدث تقدم العالم بالاستقلال عن الفضائل والرذائل للبشر، العالم اللامرئى الذى يتطلبه الوعى الخلقى، إذ يقتضى العالم الروحى وجود إرادة لا نهائية، إرادة العقل، تشارك فيها الإرادات الفردية (١).

ويعرض فشته في الإيمان أربع مسائل: صوت الضمير، والعلة الغائية، والفعل الإرادي، والواجب.

أولاً، كل موجود مفكّر ومفكّر فيه طبقا لوحدة الذات والموضوع كما هو الحال في ظاهريات هوسرل وهيدجر، ووحدة الروح والطبيعة عند شلنج، ومع ذلك يظل السؤال: هل هناك شئ خارج الذات؟ هل يمكن الخروج من الذات إلى الموضوع، من الوعى بالعالم إلى العالم الفعلى؟ وتستمر الثورة الكوبرنيقية من كانط إلى فشته مع توحيد الذات والموضوع في عملية خلق متبادل وليست في علاقة المركز بالمحيط في تأويل جديد لعبارة السيد المسيح "ماذا تكسب لو كسبت العالم وخسيرت نفسك؟"، فشته يسوع جديد للعصس الحديث، هناك صبوت باطنى يبحث عن شئ خارج التمثل، غريزة ونشاط وفاعلية مطلقة مستقلة، شعور غريزي وأضبح بالفكر، قدرة على تكوين معنى عام، تصورات الأهداف بعد تصورات المعرفة، هو صوت داخلي حقيقي يكشف الواقع، وهو أكثر من الضمير الخلقي عند بتلر، والحاسة الخلفية عند شافتسبري، بل نداء داخلي يُتْصب له، يصبوغ أوامبر تدفع نحبوشي واقعي، التركيبز على القلب الذي يخلق مفضوعه، الأوامر تؤدي إلى الواقع، من داخل الذات إلى خارجها، من الوعى بالعالم إلى الدخول في العالم، من التمثل إلى الفعل، من النظر إلى العمل، ومن المعرفة إلى الأخلاق، فالواجبات موجودة موضوعيًا بالفعل، والغاية الأخلاقية موجودة، والإيمان بها واجب طبقًا لعبارة فشته الشهيرة "لو أمنت بمثل أعلى ثم اتضح لي فيما بعد أنه غير موجود، فليس خطئي أنني آمنت به، ولكن خطأه هو أنه غير موجود"، لا يكفي فقط الخروج إلى العالم بل إلى العمل فيه، جمعا بين الواقعية والفاعلية كعنصرين موجودين بالفعل وليسنا فقط موضوعين بالفكر وهما قابلية للتعين، شعور بدافع في النفس، تقدم

<sup>.</sup>XL, II, 1, P. 213. (\)

إلى الأمام، يبدو أن الإنسانية عود إلى العالم قبل التجربة والحكم عند هوسرل وكل الظاهريات التالية بعد رفع القوسين والتحول من الفينومينولوجيا إلى الأنطولوجيا، والسؤال هو: هل استطاع فشته تجاوز المثالية المطلقة؟ هل استطاع أن يتجاوز ثنائية المذات والموضوع التى وضعها ديكارت في بداية العصور الحديثة تأمليًا وأكدها كانط منطقيا؟ ألم يفرق في الذاتية عندما جعل الذات تخلق موضوعها؟

ثانيًا، تبدى أهمية العلة الغائية باعتبارها العلة الفاعلة الحقيقية، الأنا في الأنا من أجِل الأنا من الخارج إلى الداخل إلى أعلى، والغاية العليا العقل تملق النفس احترامًا (١) ، ومن ثم تكون الأولوية عند فشته في كتب النقد الثلاثة "لنقد ملكة الحكم" على "نقد العقل الخالص" و"نقد العقل العملي" لكانط متميزا عن باقى الفلاسفة بعد كانط، يجمع فشته بين العلة الغائية والقانون الخلقى، بين "نقد ملكة الحكم" و" نقد العقل العملى" في حين يعطى شلنج الأولوية أيضنًا للكتاب النقدى الثالث "نقد ملكة الحكم" ولكن للحكم الجمالي، ومن ثم يتصدر سؤال "ماذا يجب على أن آمل؟" على سؤال "ماذا يجب على أن أفعل؟"، كل عمل له هدف يحدده العقل، فالعقل غائي بطبيعته، وهو تأويل جديد لملكة الغايات عند كانط التي هي تأويل لعبارة المسيح "ملكوتي ليس في هذا العالم"، تحقيق الهدف هو سبب الوجود الإنساني وغايته القصوي، "الوجود غائية، والغائية وجود" ، الحياة هدف، والهدف حياة، الهدف في طبيعة الإنسان ووجوده الغائي، والإنسان وجود من أجل الغاية، الحياة بلا هدف تصبح بلا فائدة، ويتم الحصول على هذه الغاية في الحياة وبالحياة وللحياة لأن العقل يقتضي الحياة، كما يتم الحصول عليها لأن الإنسان موجود، فالغاية هي الوجود، تتعدى الزمان والمكان، ويتوحد الإنسان معها، وعند ما تتحقق الغاية يرضى الإنسان ويكتمل، ويظهر الإنسان الكامل، وتتحقق غاية التاريخ <sup>(٢)</sup> .

والغائية ليست فردية فحسب بل جماعية، تغير إلى ما هو أفضل في الفرد والجماعة، في الفكر والواقع (٢) ، فأفضل العوالم المكنة عند ليبنتز لا يتحقق إلا

<sup>(</sup>١) وهو ما سماه إقبال أن الذات تتخلق بالغايات.

<sup>(</sup>٢) هذا هو معنى الآيات القرآنية "اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتى، ورضيت لكم الإسبلام دينا"، كما تحدث الصوفية عن الإنسان الكامل.

<sup>(</sup>٣) هذه هي قضية الصلاح والإصلاح عند المعتزلة.

بالفعل، وليس مجرد تمن أو رغبة، واقع معطى دون أن يتحقق بالفعل، فالتجدد دائم لا ينقطع، الغاية للفرد والجنس البشرى كله كما هو الحال عند لسنج فى "تربية الجنس البشرى"، تقدم العالم الأبدى، ولا معنى لسؤال: ماذا ستفعل الإنسانية بعد تحقيق الهدف؟ هذا هو التاريخ، وحكم العالم هو تاريخ العالم كما سيتضح ذلك فيما بعد عند هيجل (۱) ، والتقدم الأخلاقي هو الذي سيؤدي إلى الحكمة الحقيقية كما هو الحال عند لسنج وكانط.

ثالثًا، يحقق الفعل الغاية حتى يقع الشيء، فالعالم ممكن لا يتحول إلى واقع إلا بالفعل، الوجود فعل والفعل وجود كما هو الحال عند بلوندل، الفعل حركة المادة استباقا لماركس "افعل، افعل، هذا هو السبب في وجودنا في هذه الدنيا، لا أريد فقط أن أفكر بل أن أعمل (٢) ، ويستطيع كل فرد أن يحقق ذلك، تلك هي الولادة الثانية بتعبير كير كجارد، الولادة الجديدة، والحياة الجديدة ودون الوقوع في المذهبية المغلقة، والكثيرون يثقالون إلى الأرض، ويكونون مع الخوالف، ويرضون بالقعود (٣) ، التراجع نكوص وضياع.

غاية الإنسان إذن ليست المعرفة فحسب بل أيضاً الفعل طبقًا للمعرفة، والعمل لتحقيق النظر، فالمعرفة ليست غاية في ذاتها بل مقدمة للفعل، فإذا انعزل الإنسان عن العالم من أجل النظر فإنه يعود إليه من خلال العمل، ومع ذلك، مازال التوتر قائما عند فشته بين التأمل والفعل.

الإيمان هو العمل وليس النظر (1) ، وتسميته إيمان غير دقيق، الأقرب "إرادة الاعتقاد" كما هو الحال عند وليم جيمس، بل أن فشته يصرح أحيانا بأننا لا نفعل لأننا نعرف بل على العكس نحن نعرف لأننا نعمل، فالعمل مقدم على النظر، والعقل العملى جذر كل عقل دون هذا التقابل الحاد الذي وضعه ماركس بين النظر والعمل بمنطق

<sup>(</sup>١) هي عبارة هيجل الشهيرة Weltgeschichte ist Weltgericht.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو معنى التوجه القرآنى "وقل اعملوا ...".

<sup>(</sup>٣) وهي صور قرآنية في عديد من الأيات التي تمت على الجهاد.

<sup>(</sup>٤) وهو أقرب إلى أصول الفقه من إلى أصول الدين بتعبير القدماء.

"إما،،،أو" في عبارة المانفستو الشهيرة "ليس المهم أن نفهم العالم بل أن نغيره"، وهي نفس القضية بالنسبة للغائية، هل العمل سابق على الغائية وتكون من اكتشافه أم أن الغائية سابقة على العمل ويكون أداة تحقيقها؟ فشته هو حلقة الوصل بين كانط وماركس مرورًا بهيجل وشلنج وفيورباخ.

والفعل طاعة عمياء، طاعة مطلقة دون استثناء، طبقًا لصوت الضمير، طاعة للروح، طاعة الهدف وطاعة العقل، العقل أمر، والأمر عقل، وكلاهما قوة الحس والمادة والعالم المادى المحسوس، ومن ثم وجب احترام الكائنات العاقلة حتى يظهر عالم العقل والاخلاق والتقدم، والحق والفضيلة في العالم، يتقدم العقل والأخلاقية في عالم الموجودات العاقلة، والذات وسيلة الوصول إلى هذه الغاية، فالحياة تقدم على عكس روسو الذي يرى أن تقدم الحضارة شر، والأفضل العود إلى الطبيعة، تقدم نحو الكمال بروح التفاؤل والأمل، لا فرق بين الفكر والحياة، التأمل وحده ليس حياة، والفكر وسيلة للخول في معترك الحياة كما هو الحال عند جيتون في " تعلم الحياة والفكر" (١) ، لا يمنع الفكر من الاتحاد والاتصال التلقائي بالوجود كما هو الحال في الاتجاه الطبيعي، الحياة والتضوف، في علم محكم حاول هوسرل وصفه في "الفينومينولوجيا" (٢).

والسؤال هو: هل غاية الإنسان الانتقال من الحس إلى العقل إلى الإرادة على المستوى الفردى أم على المستوى الاجتماعي والتاريخي؟

الإنسان وجود بين عالمين، العالم المرئى والعالم اللامرئى، نزوع نحو العالمين، حياته ووجوده مشروع للتحقق تحقيق العالم الأول في الثاني، الوحى كنظام مثالى للعالم، كلمة الله في الأرض (٣).

<sup>.</sup> J.Guitton: Apprendre à vivre et à Penser, A. Fayard, Paris, 1957. (\)

 <sup>(</sup>۲) كذلك حاول السهرودي وضعه في حكمة الإشراق"، انظر دراستنا حكمة الاشراق والقينومينولوجيا،
 دراسات إسلامية، ص ۲۷۳ – ۳٤٥ .

 <sup>(</sup>٣) وهذا ما يسمى في الفكر الإسلامي خلافة الإنسان لله في الأرض والذي أبرزته الحركات الإسلامية
 المعاصرة في تعبير "الحاكمية لله" أو "تطبيق الشريعة الاسلامية".



الإنسان عضو في عالمين، عالم الطبيعة وعالم الواجب، الأول حسى يمكن السيطرة عليه بالفعل، والثاني أخلاقي يمكن السيطرة عليه بالإرادة الحرة القائمة على العقل، بالإرادة يتم تجاوز العالم الحسى ومع ذلك ليست الإرادة المبدأ الأعلى الفعال، والتحدي أمام الذات هو التمسك بالحرية دون الانزلاق إلى الحتمية الطبيعية، هناك نظامان للأشياء، نظام محسوس في الزمان، ونظام روحي في الخلود، والتصديق بالعالم الأبدى في داخل الإنسان كما عبر عن ذلك تولستوي في "ملكوت السموات فينا"، ومن هنا أتت أهمية الشعور اليقظ وليس الغافل بتعبيرات هوسرل، وأصبحت الفلسفة تاريخ الروح.

المهم ألا يتم كشف ذلك للعامة حتى لا تغفل عن أوضاعها الزمنية الخاصة وتجد تعويضا عنها في عالم الخلود، وهنا يعبر فشته عن تجربة صوفية أصيلة، بالفعل الإرادى الحر ينتقل الإنسان من الظلمة إلى النور ويواجه الإنسان المطلق، وتنتقل الحياة من المتناهي، ويتجاوز القرح في الجسم والألم والموت والفناء (١).

وهنا يتحقق التوحيد، الواحد الذي يوجد بالفعل (٢) ، وهو ما سماه شترنر أيضًا "الواحد وصفاته"، إن السر الأعظم اللامرئي وقانونه الأساسي باعتباره علمًا أو نسقًا لإرادات متميزة هي هذه الوحدة، إرادات متعددة مستقلة، وفي النهاية ينشئ الإحساس بالغبطة التي تشرق في حالة الفناء، عالم الحرية والاطمئنان والثبات، عالم البقاء، من وحدة الذات إلى وحدة الشهود إلى وحدة الوجود.

هكذا يصنع التاريخ ويتحقق المطلق فيه، فمسار التاريخ لا يتم فقط بالعقل بل بالعواطف والانفعالات، والدوافع والبواعث والرغبات، هذا العالم ليس موضوعيا فقط بل هناك ما وراء التاريخ الذي يتحكم في مساره، اتفاق الأرواح، ملكوت الروح، اللامرئي في المرئى القصيد الذاتي هو الأصل حتى لو أخطأ، فاعتقاد القصيد لا يخطئ، هو الألواح العشرة في التاريخ، ومملكة التاريخ هو مسار تقدمه كما هو الحال عند كانط

<sup>(</sup>١) كما يقول القرآن الكريم "إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله" ، فإنهم يألون كما تألون وترجون من الله ما لا يرجون".

 <sup>(</sup>۲) هناك تشابه كبير بين فلسفتى فشته وإقبال أدركته منذ عام ١٩٥٥ / ١٩٥٦ من خلال استماعى إلى
 محاضرات عثمان أمين فى السنة الرابعة بقسم الفلسفة بآداب القاهرة، وكتابى القادم عن "محمد إقبال فيلسوف الذاتية" استعدادًا لمحاولتى بناء علوم التصوف.

وهردر ولسنج وهو معنى العناية الإلهية، يتحقق المطلق، اللانهائى في الواقع بالفعل وهو ما عبر عنه شليرما فر أيضًا في "خطاب في الدين"، الأنا العملى هو أداة تحقيق الأنا المطلق، يحقق المتناهى اللامتناهى، والتاريخي يحقق اللاتاريخي، كان هناك صراع بين الأنا واللاأنا في البداية تحول إلى التوحيد بين الأنا والأنا المطلق في النهاية، تفنى الأنا ويبقى الأنا المطلق، المطلق واقع يتجاوز فلسفة العقل، ويتجاوز المعرفة والوجود والقيم.

رابعً : يثبت من جديد القانون الأخلاقي، قانون الواجب، يستطيع الإنسان أن يضرق القانون الخلقي بعض الوقت ولكنه لا يستطيع أن يضرق القانون الخلقي طول الوقت، الواجب تنمية الذهن، وكسب المعارف، وتحرير الإرادة، والمسئولية أمام الضمير والإنسانية جمعاء، ومن ثم يضع فشته "أسس ميتافيزيقا الأخلاق" مثل كانط أو أنطولجيا الأخلاق مثل هارتمان أو الأساس الشعوري الوجودي للأخلاق مثل بعض أنطولجيا الأخلاق مثل المحتودي الأوجودي للأخلاق مثل بعض الستقلالها الذاتي المتمثل في العقل والقانون تعبيرًا عن العالم الروحي، هي إرادة عاقلة روحية، الإرادة بسيطة، بريئة براءة الأطفال، الإرادة صوت الضمير، والضمير والحرية مصدرا تحقق الفعل، الإرادة الخيرة، والفعل والحياة يتطلبان الحرية، الإرادة عنصر ترابط بين الكائنات الحية العاقلة والاتفاق في المشاعر بين الناس، الإرادة في الكائنات لا فرق بين شلنج ودارون، بين الرومانسية ولمذهب الحيوي (١) ، العالم إرادة نبيلة حية، طبيعية عليا، هي إرادة أبدية خلقت العالم تحولا من الفرد إلى العالم دون توسط الله بالضرورة، فالإلهي اللامتناهي يستحيل قياسه على أي كائن أرضى، ولا يهم معرفة بالضرورة، فالإلهي اللامتناهي يستحيل قياسه على أي كائن أرضى، ولا يهم معرفة هذه الإرادة في ذاتها بل المهم هو علاقة الأنا بها.

كانت هذه النظرية الأخلاقية الشاملة رودودًا على الهجوم على "نظرية العلم" من التصوف الطبيعى والرومانسية تحت أثر يعقوب البوهيمى وعلماء الطبيعة، وكانت "غاية الإنسان" تهدف إلى تبرير المثالية الترنسندنتالية، والرد على نقد الرومانسية التي تجعل الواقع المطلق ألوهية الطبيعة، وتجعل الطبيعة موضوعًا لدين جديد، في حين أن "غاية

<sup>(</sup>۱) هذا هو مذهب .Animism

الإنسان" تبين أن هذه الألوهية الجديدة مجرد صنم، وأن الطبيعة إله مزيف، الطبيعة الإنسانية مطلقة تتضمن الأفعال الإنسانية كما هو الحال عند أسبينوزا، مصدر إلهام الرومانسيين، وهو مذهب قد يفى بمطالب العقلانية الكاملة ولكن يعارض متطلبات الأخلاقية والحرية، وينتهى الشك الناشئ من التعارض بين الوعى والطبيعة إلى القضاء على الطبيعة المنفصلة عن الوعى، وأن تأليه الطبيعة ما هو إلا عبادة شبح من صنع الخيال، وبسبب رفض فشته هذا الشبح اتهمت "نظرية العلم" بأنها صورية تجهل الحياة، وهو محض افتراء، ليست "نظرية العلم" معرفة صورية تضع الإيمان كوسيلة للعرفة العالم الذي يتجاوز الحس، الإيمان عند فشته مخالف للإيمان عند الصوفية، الإيمان عند فشته فعل العقل، ليس الاستدلالي بل العملي، يقين مباشر بالمطلق يأتي من الإيمان عند فشته بلا واقع ولكن تظهر دلالتها عندما يملؤها الله، الطبيعة مسرح الطبيعة عند فشته بلا واقع ولكن تظهر دلالتها عندما يملؤها الله، الطبيعة مسرح الأخلاقية، وإن وجود الواجب أكبر دليل على وجود العالم الخارجي الذي ليس من صنع الوهم، يقوم اليقين بوجود عالم خارجي على اليقين بوجود القانون الخلقي، ولا يمكن الخار، القانون الخلقي، ولا إنكار القانون الخلقي، ولا يمكن

وتنتهى "غاية الإنسان" بلحن من وحدة الوجود بلغة الطبيعة والحياة، فأخر فقرة نفحة صوفية، نداء إلى الطبيعة الحية وليست الإلهية، الإنسان وحده هو الذى في علاقة مع الله، والطبيعة فقط هي الحاسة التي من خلالها تتحقق الحياة الأسمى في هذه الدنيا وليس في العالم الآخر، في الحياة وليس بعد الموت، العالم الآخر ليس في المستقبل بل في الحاضر، دور الطبيعة هو الارتفاع عنها إلى مستوى الفعل، وتحدى الموت، يؤله الإنسان الطبيعة بقدر ما يقترب من الله، إذ كان الفكر تابعا للفعل تكون الإرادة وحدها هي الضالقة، ولا تؤدى أولوية الإرادة على العقل إلى التصوف لأن الإرادة هو العقل نفسه، العقل العملي، والعالم الذي تبنيه عالم معقول، الفرد هو الذي

<sup>.</sup> XL, II, 1, pp. 202-215. (\)

يعبر عن الواقع الأسمى، الإرادة اللانهائية، العلاقة بين الفرد والمطلق والتى يفكر فيها الرومانسيون، يظل الإنسان عند فشته، في نسبيته، مجرد أداة للفعل دون الفناء التام كما هو الصال عند الرومانسيين (١) ،الإرادة اللانهائية هو الواقع الذي أمكن رؤيته من الإرادة الفردية، والإنسان هو الأنا الذي يضع ذاته، "غاية الإنسان" إذن تطبيق لنظرية العلم، الأنا في المرحلة الثالثة، الإنسانية عندما يواجه المطلق (٢).

<sup>(</sup>١) وهو ما ننوى القيام به في "من الفناء إلى البقاء" في محاولة لإعادة بناء علوم التصوف.

<sup>.</sup> XL, II, pp.222-225. (Y)



الفصل الثانى الدولة التجارية المغلقة (١٨٠٠)

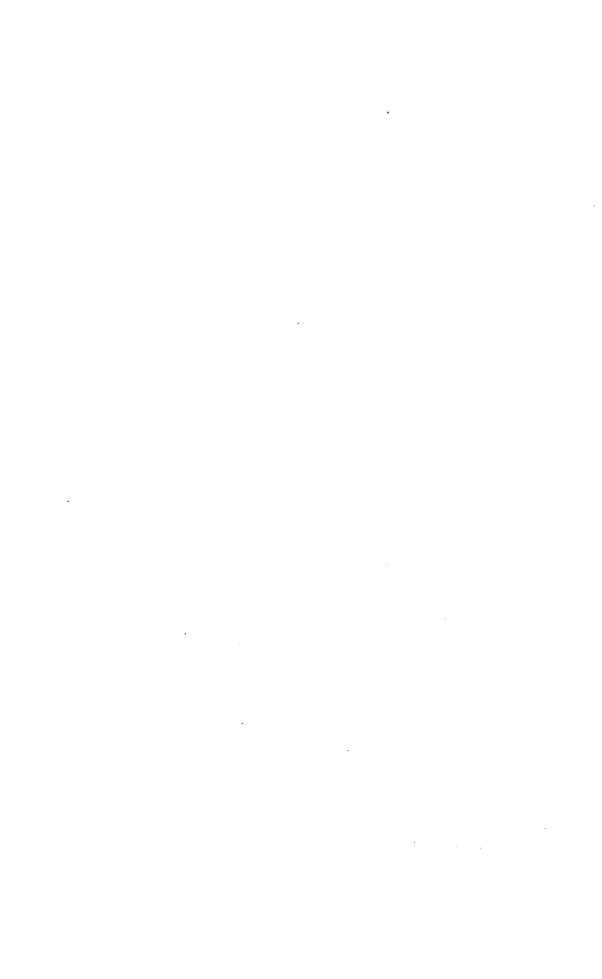

## ١- الصلة بين الاقتصاد والسياسة، الأخلاق والقانون، الدين والثورة :

بعد استقالة فشته من جامعة بينا توجه إلى برلين حتى لا ينال نفس مصير روسو، مصير التيه، ونشر هناك "الدولة التجارية المغلقة"، وهو في رأيه أكمل كتبه وأكثرها شجاعة، يصارع فيه ضد التجارة والتبادل الحر في بروسيا دفاعًا عن الإجراءات الاقتصادية للثورة الفرنسية، ويمثل أول تخطيط للدولة الاشتراكية كعلاج لمآسى العصير الاقتصادية، رآه المعاصرون حلولاً مجردة مثالية ومدينة فاضلة، وهي في الحقيقة حلول يمكن تطبيقها في الحال، وقد تم تطبيق البعض منها بالفعل، أعطى فشته البناء المذهبي الفلسفي للمبادئ الاقتصادية للثورة الفرنسية والتي بدأ المؤتمر -La Con vention في تطبيقها، كان فشته على علم بها، فقد هاجم مارا Marat في ١٧٩٢/٧/١٠ اللامساواه الاجتماعية، وتنبأ بقدوم قريب لقانون ينظم توزيع الثروات، وكان موضوع تنظيم المواد الغذائية وعلى رأسها الخبز أي الحبوب موضوعًا حيويًا بالنسبة للثورة، فقد أراد المؤتمر تحديد سبعر أعلى للحبوب حتى يضمن للعامل حدًا أدنى للأجر، وإقامة علاقة عادلة بين يوم العمل وثمن الخبر، كما علم فشته قانون ١٧٩٣/٧/٢٦ ضد التخزين وإقامة رقابة على المستودعات والشونات، ووضع نظام يحدد كمية البضائع لدرجة تأميم التجارة، وعرف قانون ١٧٩٣/٥/٣ بوضع حد أعلى للحيوب والدقيق، وقانون ٩/٢٩ عن الضرائب المشروعة على المواد الاستهلاكية وكل البضائع في البلاد وعلى الأجور، ووضع في الكتاب نظريته في الحدود الطبيعية تحت تأثير دانتون Danton الذي أعلن أن فرنسا لم تكتمل بعد وأن حدودها الطبيعية هي من المحيط إلى ضعفة الراين، ومن جبال الألب إلى جبال البرانس، بل أعلن أنه من أنصار الحرب لتحقيق هذا الامتداد الطبيعي، كما هاجم فشته مظاهر الظلم الاجتماعي في بروسيا، وطالبها بأن تتحلى بروح العدالة والحرية مثل فرنسا، وإذا كان الاضبطهاد الفكرى لا يقع إلا على الصفوة التي لا يخشاها أحد فإن الاضطهاد الاقتصادي يتعلق بالحاجات الرئيسية التي تمس حياة كل فرد، وهنا تجب الثورة كما أعلن بابيف، وفي نفس الوقت فإن "الدولة التجارية المغلقة" تطبيق لنظرية العلم في الاقتصاد <sup>(١)</sup> .

XL, I, pp. 9, 16-20. (\)

كتب فشته "الدولة التجارية المغلقة" بعد "غاية الإنسان" (١) ، فالمعركة ضد الرأسمالية تأتى بعد المعركة ضد الرجعية، فالرجعية أي التفسير الديني للعالم هي أساس الرأسمالية (٢) .

وترجع أهمية الكتاب إلى أنه من أوائل الكتب التى تنظر للاقتصاد الاجتماعى والذى يؤكد على أهمية دور الدولة فى التنظيم الاقتصادى المهموم بقضايا المساواة، ويمثل خطوة نحو اشتراكية الدولة والماركسية والاشتراكية الوطنية فيما بعد، لذلك خصص جوريس فى رسالته "مصادر الاشتراكية الألمانية" جزءًا كبيرًا منها لكتاب فشته الذى لم يكن قد ترجم بعد إلى الفرنسية (٢).

كانت "نظرية العلم" في حاجة إلى من يتبناها، ولم يستطع فشته جعل الماسونية وسيلة للتعبير عنها ولا معهد فيتاغورث، كما رفضت الحركات السرية الاستجابة لرغباته الإصلاحية الأخلاقية والاجتماعية، فاتجه فشته إلى الجمهور، واتجه إلى الحكومة بعد أن وافقت على ليبراليتها، وبعد الانفصال عن محفل "يورك" اضطر إلى تأليف كتاب في السياسة وليس في الاقتصاد في الوقت الذي كانت المشكلة الاقتصادية في بروسيا قائمة، وانحسار النزعة التجارية من جراء التبادل التجاري (٤)، ومع ذلك يقوم الكتاب كله على مفاهيم النزعة التجارية، البيع والشراء كعمليتين بدائيتين في الاقتصاد، والصراع بين الباعة والمشترين، وقضايا الغش والتخزين والعرض والطلب وقوانين السوق (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر دراساتنا: "الدين على الطريقة الرأسمالية" في الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ -- ١٩٨١ جـ٧ اليمين واليسان في الفكر الديني، مدبولي، القاهرة، ١٩٨٩ ص ٤٥ - ٦٨ . وأيضًا "الدين والرأسمالية، حـوار مع ماكس فيبر"، قضايا معاصرة جـ٢ - في الفكر الغربي المعاصر، مدبولي، القاهرة ١٩٧٦ ص ٢٧٣ - ٢٩٤ . وأيضًا الرأسمالية والدين عند ماكسيم رودنسون، المصدر السابق جـ١ في فكرنا المعاصر ص ١٢٨ - ١٤٦ .

<sup>(</sup>Y) وقد حلله اكزافييه ليون قبل "غاية الإنسان". 20 - 17 - XL, II, pp. 17

J.Jaures: Origines du Socialism Allemand. (\*)

J.G. Fichte: L'Etat Commercial fermé, Tra. J.Gibelin, Librairie générale de (٤)

Droit et de Jurisprdence, Paris, 1940, Intro. Traducteur, pp. 3 - 23.

<sup>(</sup>ه) وذلك مثل وقفة "أحكام السوق" عند المسلمين، .76 - XL,I, p. 91. Fichte : Op. Cit., PP. 58 - 76

ويرتبط "علم الاقتصاد" بعلم الأخلاق، مثل نظام الشرف والقيمة الذي كان سائدًا في العصر الوسيط الأوربي.

لذلك ارتبطت "الدولة التجارية المغلقة" بغاية الإنسان وقد كتبا معًا في عام واحد مع فرق سنة بينهما في النشر، فليس الإنسان نتاج العالم الحسى، ولا يمكنه أن ينال في هذا العالم الغاية القصوى لوجوده، إن الفكر الذي يلائمه والذي يمثل قوة تفكيره هو الذي يرفعه أعلى من حدوده والذي يرد الحس إلى العدم الخالص، مجرد انعكاس، اللامادي وحده هو الموجود، يكمل فشته كانط حتى يجعل غاية الإنسان تتجاوز العالم الحسى، ويعارض مذهب اللذة أو السعادة الذي يمثله بابيف، فليس المقصود العدالة الاجتماعية بمعنى المساواة المادية بل غاية أعلى وهو تطلع الإنسان نحو الكمال، الغاية الأخلاقية هي التي تتحكم في الغاية الاقتصادية، ويعد فشته من مؤسسي الاشتراكية الأخلاقية، الاشتراكية المثالية ذات النزعة الصوفية، بل إن "الدولة التجارية المغلقة" تطبيق لنظرية فشته العامة في الحرية وليست دراسة استقرائية للاقتصاد التجاري، لذلك بسخر ماركس من الفلاسفة الألمان الذين رأوا في الثورة الفرنسية تحقيق مطالب العقل العملي (١).

المسئلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عند فشته مسئلة أخلاقية، ومع ذلك فإن "الدولة التجارية المغلقة" ليست يوتوبيا بل اعتراض الوعى على نظام اقتصادى يعتبر إهانة للأخلاق وجدير بالإلغاء، أراد فشته أن يغير الواقع الاقتصادى في عصره باعتباره ضد الأخلاق وتبنى اشتراكية الدولة، وكان من أول القائمين بها، الهدف منها إدانة الفلسفة للظلم الأبدى (٢).

ولماذا الحرية الفوضوية وحمايتها والدخول في مغامرات اقتصادية؟ قد تكون النزعة التجارية التى تقوم على التبادل التجارى الحر تعبيرًا عن الشر الخلقى، كلاهما يقوم على الأنانية، أنانية الفرد الممثل في القطاع الخاص وأنانية الدولة الممثلة في القطاع العام، في كليهما يغيب نظام العقل العملى، خضوع الجزء للكل، والفرد

<sup>(</sup>١) ويفسر البعض اشتراكية الإسلام على أساس أخلاقي مثل مصطفى السباعي وسيد قطب.

<sup>.</sup> XL, I, p. 98. (Y)

للمجتمع، والدولة للإنسانية، والمطلوب هو خضوع الفرد للحرية بعيدًا عن الفوضى والصراع الأبدى، في تناسق وتناغم وانسجام وتكامل مع الآخرين، كل إنسان يستطيع أن يعيش من عمله مع الآخرين، وتزداد رفاهية الجميع، وإذا كان الأمر لا يترك لمجرد النوايا الطيبة تتدخل الدولة لتفرض النظام والعدالة بالقوة باسم الحرية والمساواة، لا تعنى الحرية الاقتصادية الحرية الفوضوية التي تنتهى إلى الصراع والحرب في الداخل والخارج بل الحرب الشاملة، حرب الكل ضد الكل، وقد كان عصر المنافسة الحرة هو عصر العبودية والانتقام، عصر الغش والتزييف، عصر الارتفاع المصطنع للأسعار وافتعال الأزمات.

وإذا كان محور النزعة التجارية هو الميزان التجارى فإن الميزان التجارى يقوم على حب الذهب من أجل الذهب، وهو سبب فساد الدول والأفراد وسبب كل فساد، بالإضافة إلى ما ينتج عنه من حروب الغزو والاستعمار وجرائم العبودية وتجارة العبيد في الخارج، والشركات الاحتكارية التي تستمد منها الدولة معظم دخلها واستقلال ثروات المواطنين واقتصادهم في الداخل، وتتعارض كلتا الحالتين مع الحقوق الإنسانية، وإذا فشل الغلق النسبي فلابد من الغلق الكلي.

لذلك ارتبطت "الدولة التجارية المغلقة" بفلسفة الحقوق نظرًا لوجود القانون والدولة، بل إنها تطبيق في السياسة الاقتصادية لمبادئ فلسفة الحق، في نظرية الحق تتكون الدولة من اجتماع الأفراد تحت سلطة القانون.

وأن ضمير الثورة الفرنسية الممثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يظل مجرد الفاظ إن لم توجد الوسائل لتحقيقه، ولا تقدر الدولة على ذلك إن لم تخضع هي نفسها لقانون الغلق، فغلق الدولة ليس فقط أداة لتحقيق العدل الاجتماعي بل هو أساس تحقيق هذا العدل بين الدول الأخرى وضمان حقوقها واستقلالها واحترامها ووطنيتها، ليست الدولة نظام طغيان وشره بل هي تعبير عن العقل، اشتراكية الدولة إذن هي تعبير عن الشرعية الأخلاقية والشرعية القانونية في أن واحد، هو النظام الذي يجمع بين احترام الشخص وسلطة المجتمع، حق الفرد وحق الجماعة (١)، ويحقق في الحياة

<sup>(</sup>١) وهذا ما يقال أيضنًا عادة على النظام الإسلامي في الفكر الإسلامي المعاصر.

الاقتصادية والقانونية والسياسية وسط صراع المصالح والأهواء الأنانية صورة المدينة الأخلاقية ونظام العقل الذي يحقق الانسجام بين المصالح والتوافق بين النشاطات، وبالتالي يحصل الجميع على الحرية والمساواة.

وإن لم يتم احترام الحق الطبيعى للإنسان فى النظام الاقتصادى، وإذا ما تراكمت ثروات البعض على حساب بؤس الآخرين أو ذهب الأغلبية لرفاهية الأقلية حينئذ تكون الاشتراكية هو النظام الاقتصادى الأمثل، ليست الملكية هنا ضد حق الجميع فى الوجود بل هى ميدان نشاط كل فرد، وتقسيم العمل قادر على إرضاء الجميع ورفاهيتهم من أجل تحقيق مثل الإنسانية أى تحرير الإنسان الروحى بعد ضمان إشباعه المادى، فالروح هى الغاية، ففشته هو أول من دعا إلى الاقتصاد الوطنى والاشتراكية المفروضة من الخارج فرضًا عن طريق الأخلاق الاقتصادية والسياسية (١).

وهناك علاقة بين "الدولة التجارية المغلقة" وفلسفة الدين إذ تظهر مقولة العناية الإلهية التي تستند إليها النظرية الفزيوقراطية، خيرات الأرض جزء من العناية الإلهية (٢).

وتتضح مصادر الكتاب في غياب مصادر الأعلام الرئيسية في تاريخ الفكر السياسي والاقتصادي والقانوني، ومع ذلك فإنه يشير إلى كازاوبون Casaubon ناشر بوليب Polybe ومحاوراته مع هنري الرابع والتحيز للقدماء وإلى الجمهوريات الأفلاطونية والدساتير اليوتوبية، بل لا يذكر نابليون بالاسم ولا بالوصف والرسم، ولا يذكر فيها ألفاظ الرجعية والتقدمية، يُذكر فقط احتلال الأراضي والمستعمرات.

إنما تتضم ظروف العصر والواقع الأوروبي في إنجلترا وفرنسا وبروسيا وألمانيا وهولندا والإمبراطورية الرومانية وأوروبا مما يدل على أن "الدولة التجارية المغلقة" أقرب إلى التنظير المباشر للواقع (٢) ، وتتقدم أوروبا إسما وصفة على باقى البلاد الأوروبية، فقد كان فشته من دعاة الوحدة الأوروبية وألمانيا مركز التنقل فيها.

<sup>.</sup> XL, p. 101. (\)

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., p 33 (Y)

<sup>(</sup>٣) أوربا (٨)، أوربى (٥)، فرنسا (٤)، ألمانيا (٣)، ألمانى (١)، الإمبراطورية الرومانية في الغرب، روماني (١)، إنجلترا، بروسيا، الهولنديون (١). إنجلترا، الجزر البريطانية (١) سواء في النص أو في الهوامش.

والسؤال هو: هل "الدولة التجارية المغلقة" استنباط من العقل الخالص أم تصوير للواقع الاقتصادي لألمانيا خاصة وأوروبا عامة؟ إذا كانت من استنباط العقل فهي تنظيم فلسفى للمبادئ الاقتصادية للثورة الفرنسية متفق مع روح "نظرية العلم" ومستنبطة منها عرضها فشته للجمهور لعدم الفصل بين الفكر والعمل، ففكر الفيلسوف ليس فكرًا نظريًا فحسب لا يمكن تطبيقه وإلا كان مجرد الاعيب تصورات، هل هي مواجهة للمحتل بسيطرة الدولة على مظاهر النشاط الاقتصادي حتى يمكن توجيه موارد الدولة لمقاومة المحتل، وهي قراءة عربية قومية من روح الستينيات "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" أم هي دفاع عن الثورة الفرنسية وجوانبها الاشتراكية؟ في رأى البعض "الدولة التجارية المغلقة" تنظيم فلسفى للمبادئ الاقتصادية للثورة الفرنسية، وفي كلتا الصالتين، هو كتاب موجه نحو الفعل من أجل التأثير في بيئته وتغيير روح المؤسسات فيها، هذا الجانب العملي الأخلاقي في السياسة الاجتماعية هو الدافع وراء كتابه "الدولة التجارية المغلقة"، دراسة العلاقة بين النظر السياسي والممارسة السياسية، بين النظر والعمل، موضوع فشته الرئيسي منذ "نظرية العلم"، علاقة الدولة العقلية بالدولة الواقعية، وعلاقة القانون الخاص بالفعل السياسي، وهو مثير للوطنية في نفس الجمهور، وقد اقترح ملك بروسيا على فشته في ١٨٠٦ ، ١٨١٣ أن يصاحب الجيش من أجل تشجيع الجنود وتحميسهم في الدفاع عن الوطن ضد احتلال نابليون لألمانيا.

ربما ترجع النظرية الاشتراكية عند فشته إلى مصادر فرنسية عند باييف وضرورة تأسيس "تجمع" سماه فشته "الدولة التجارية المغلقة" من أجل القضاء على البطالة لصالح العمل الذي هو في صالح المجتمع، وهي النظرية الاقتصادية التي سادت الثورة الفرنسية، وربما يوجد صدى لنظرية العقد الاجتماعي عند روسو ونظرية آدم سميث حول تقسيم العمل والنظرية الفيزقراطية حول أهمية الزراعة، والنزعة التجارية التي تعتمد على المهارات الفنية والوطنية، الموضوع بين الاقتصاد والسياسة والتاريخ، وهو ما عرف فيما بعد باسم "الاقتصاد السياسي"، الموضوع بلغة الفلسفة النقدية هو "نقد العقل السياسي"، وتكشف المقدمة العقل السياسي"، وتكشف المقدمة عن علاقة الدولة الواقعية، وعلاقة القانون الخالص بالسياسة، وكان فشته عن علاقة الدولة العقلية بالدولة الواقعية، وعلاقة القانون الخالص بالسياسة، وكان فشته

قد قام من قبل بكتابة "نقد العقل القانوني" في "فلسفة الحقوق" و"نقد العقل الأخلاقي" في "فلسفة الأخلاق" في "فلسفة الأخلاق" كتطبيقات لنظرية العلم (١) .

الموضوع إذن مشترك بين السياسة والاقتصاد والقانون، ويتساءل فشته عما إذا كان كتابه يستوفى الشروط الدقيقة لكتاب فى السياسة؟ ومع ذلك فإنه يحاول حل المشكلة الحالية، مساوئ النزعة التجارية مع ما تتضمنه من احتكارات وفساد وقهر للمستعمرات ومعاملة العبيد، وما يتطلب ذلك من نضال ضد ما يقدمه التبادل التجارى الحر الناشئ من علاج، لم يعبر فشته بصراحة عن الحلول التى يقترحها، ولكنه لم يقدم يوتوبيا كرد فعل على مساوئ العصر، يرفض فشته علاقة أوروبا بغيرها لا تقوم على الحق والمساواة بل على إخضاع المستعمرات لأشد أنواع الاحتكارات واستمرار العبيد، وطالما أن الأوضاع لن تتغير في هذا الجيل فعلى الأقل يمكن الاستفادة منها دون البحث عن حلول وإجراءات، فهل يقول فشته ذلك حقيقة أم مجازًا؟ فعلاً أم سخرية؟ واقعًا أم تندرًا؟

Y-نقد النزعة التجارية والفزيوقراطيين: قامت النزعة التجارية في ألمانيا متفقة تمامًا مع الحكم الملكي المطلق ونظام التوازن السياسي الذي استدعته تكوين الدول المغلقة وطبقًا للحاجة المتزايدة للعملة، أخذت طابع الغرفة التجارية (٢) من أجل خلق وحدة بروسيا الاقتصادية بعد وحدتها السياسية مع التسليم مع أنصار النزعة التجارية أن النقود مصدر ثروة البلاد، لذلك اتخذت عديد من الإجراءات لتراكم الثروة في خزائن حديدية لتسمهيل دخول الذهب وتصعيب خروجه، واخذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير، وتحويل العملة، وإنشاء كراسي في الجامعات للتبشير بهذه النزعة، الثروة هو تراكم النقود من أجل تمويل الحروب ومن ثم ضرورة امتلاء الخزائن دون صرف، واتخاذ إجراءات تمنع من سيولة الذهب وخروجه دون إذن من الدولة، ومنع الذهاب إلى البلاد المجاورة أكثر من فصل دراسي واحد لكل أعضاء الكنيسة والمجتمع المدنى، ومنع حرية التجارة والاستيراد إلا السلع الناقصة،

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., p.33 - 34. (\)

<sup>(</sup>٢) الغرفة التجارية Cameralism.

ومنع تصدير المواد الأولية من الأرض أو صناعات البلاد خوفًا على المنتجات الوص ونقصها في الأسواق ثم الاضطرار إلى الاستيراد، وتشجيع الصناعات الدقيقة أجل الإقلال من الاستيراد، وتكوين شركات نقل وطنية، ومنع تهريب الذهب والمضاء وخلق عملة وطنية حتى ولو كانت غير ذى قيمة حتى تكون الدولة هي التاجر الوحيد الخارج، وإعطاء الأولوية للزراعة مصدر الثروة الرئيسي من أجل ضمان المواد الغذ لعامة الناس، وضرورة تنظيم الإنتاج، البيع والشراء، والاستيراد والتصدير والنقل أجل إبقاء التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتشجيع التصدير لزيادة مواد الدولة، وكل بيع أو شراء بأثمان تسبب خسائر الخزينة العامة، وبناء مخازن الغلال لتخر فائض المحصول لاستعماله في السنوات العجاف، وضمان توفير الدولة المواد الغذا بأسعار محددة خاصة الدقيق، ورئيس الدولة هو كبير العائلة ورب الأسرة!

واستمر النزاع ضد النزعة التجارية بتأكيد دور الدولة في التوجيه الاقتصاد ففي نفس الوقت الذي سمحت بروسيا بهذه القرارات المانعة من الاحتكارات السياس والتجارية هبت أفكار أخرى من فرنسا لتسرع من سقوط النزعة التجارية من مدر الفيزيوقراطيين، أول مدرسة اقتصادية قلبت الأفكار الاقتصادية الشائعة (۱)، ومبدؤ الرئيسي هو أنه يوجد في الظواهر الاجتماعية نظام طبيعي بديهي يمكن معرفته لإقام الاقتصاد عليه، وهو مبدأ يفوق الطبيعة، نظام يعبر عن العناية الإلهية، نظام أقالله لصالح البشر، فالألوهية هي أساس الشمول والثبات، سلطة أعلى من وقال الحوادث وتعسف الملوك، وإذا كان النظام الاقتصادي مجرد تعبير عن هذا الحدو والتعسف فإنه يستحق الإدانة، في النزعة التجارية الأولوية للتجارة خاصة التجال الضارجية لأنها مصدر دخل الدولة في حين يرى الفريوقراطيون أن التجارة ليسال منتجة لأنها ثروة غير حقيقية بل هي سلب الثروة نظرًا التهريب والمضاربة وغالمساء الرابع الفاحش، التجارة عمل غير منتج وعقيم (۱)، والمصدر الوحيد للثروة هالمساعة الزارعية أي الصناعات التحويلية جمعًا بين الزراعة والصناعة، الأرض هالوحيدة المنتجة، القمح والبنور والعمل والعرق، في الأرض تظهر القدرة الإلهية كما العقم يعنى عجز الإنسان.

<sup>.</sup> XL, I, pp. 64-71. ( \)

<sup>(</sup>٢) هذا هو موقف ابن خلدون أيضاً في نقد التجارة وأخلاق التجار.

## هذا التصور الجديد قلب للتصور القديم في عدة نواح:

- (أ) قلب نظرية الميزان التجارى، أن غنى الدولة مشروط بفقر الدول المجاورة، فينهدم الميزان ويقف كل تصدير، والدول الأجنبية غير قادرة على الشراء، وضرورة الاستيراد مع غلاء الأسعار للمنتجات الاستهلاكية.
- (ب) قلب نظرية أن الدول الأجنبية هى التى تدفع الجمارك، وهى جمارك ترفع أسعار المنتجات المستوردة على حساب المشترين داخل البلاد ودافعى الضرائب وفروق الأسعار.
- (ج) قلب نظرية التبادل، فالعقوبات فى الجمارك ليست علاجًا، ورفع الجمارك على البضائع المستوردة يؤدى إلى رفع الجمارك على البضائع المسدرة، وينتهى الأمر إلى الغلاء المتبادل فى حلقة مفرغة، ولا تؤدى حرب الجمارك إلى حل المشكلة بل إلى غلاء الأسعار.
- ( د ) قلب النظرة القائمة على الحماية والمنع المعبرة عن نظام الميزان التجارى اللاأخلاقي الخادع لأن الثروة خادعة، ولا أخلاقي لأنه يقوم على هدم النظام الطبيعي وإعطاء الأولوية للصناعة على الزراعة، ومشجعًا على تصدير الطبيعي ومانعًا من تصدير الحبوب والمواد الأولية من أجل ارتفاع أسعار المصنوعات، ومانعًا من تصدير الفرورية وبالتالي خف أجر العمالة، وبدلاً من هذا كله القائم على تصور خاطئ، يوضع نظام حر مطلق متفق مع النظام الطبيعي ولا يعرف الحدود، وهو النظام الوحيد المطابق للقوانين الضرورية للإنتاج والاستهلاك والتبادل، والوحيد القادر على ضمان سعر معقف مع عقول، وبالتالي تحجيم الدور الاقتصادي للدول، هذا هو موقف الفريوقراطيين في مقابل موقف التجاريين.

وقد تجاوز أدم سميث هذه الدعاوى، واستمر فى صراعه من أجل هدم الاقتصاد السياسى التقليدى وإقامة نظام اقتصادى سياسى جديد، أيد الفيزيوقراطيين، ولم ينكر الوضع المتميز للإنتاج الزراعى الذى تتعاون فيه قوى الطبيعة مع العمل الانسانى، فزيادة الدخل أكثر من مجرد الأجر الإنسانى نتيجة للعمل نظرًا لوجود عائد الأرض،

ومع ذلك عارض أن الزراعة هي المصدر الوحيد للثروة الوطنية مؤكدًا أن النشاط الإنساني والجهد البشري هو مصدر الثروة، ليس العمل حكرًا على فرع واحد من النشاط الاقتصادي واستبعاد النشاطات الأخرى بل يشمل كل أوجه النشاط الشعبي، ومن سمى تمحى تفرقة الفزيوقراطيين بين الطبقة المنتجة والطبقة غير المنتجة، إذ تساهم كل الطبقات في الثروة العامة، ويتحقق هذا التعاون في المجتمعات البشرية في صورة تقسيم للعمل، فالتخصص يزيد من الإنتاج العام، ويقتصد في الجهد الفردي، ويقوى من روح التعاون بين الأفراد في المجتمع كجسد اجتماعي واحد، يسهل التبادل ويشجعه، جعل أدم سميث الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية أساس مذهبه، وقلب التصور الثيوقراطي عند الفزيوقراطيين مستبدلا بنظامهم الطبيعي الذي يعبر عن العناية الإلهية نظامًا عقليًا إنسانيًا لظاهرة ناتجة عن تطور تلقائي لميول فردية وجماعية لطبيعة الإنسان والعمل الصالح، يحول آدم سميث الفريوقراطية إلى رؤية علمانية خالصة، وإذا كانت العناية الإلهية عند آدم سميث لم تجعل في الوعى الإنساني التشريع الاقتصادي تشريعًا واحدًا أبديًا لا يتغير، علمًا إلهيًا، وجوهرًا واحدًا إلا أنها خلقت الطبيعة الإنسانية بميولها ورغباتها من أجل رفاهية العيش كغاية قصوى لكل تنظيم اقتصادي، وعلى هذا النحو يمكن القول أن المؤسسات الاقتصادية تقوم على نوع من العناية الإلهية وأنها خيرة في جوهرها (١) ، ومن هذا الاتجاه الطبيعي المتفائل يستمد أدم سميث الحرية الاقتصادية، ويكون من العبث تنظيم المؤسسات الاقتصادية الناتجة عن التلاعب الطبيعي والتلقائي للمصالح الفردية في قواعد، فأدان النظم الاقتصادية القائمة وتصور الدولة التي تقوم على العناية الإلهية، وفي "ثورة الأمم" ينقد النزعة التجارية نقدًا مرًا بعد نقد الفزيزقراطيين لها والتي تقوم على التبادل الحر، وحرية التجارة المطلقة، احتقر الفزيزقراطيون الطبقات غير المنتجة، ولم يروا في التجارة الخارجية إلا أسوأ نموذج للتعامل الاقتصادى، لا يصبح التبادل الحر إلا كوسيلة لتنمية الزراعة، وطبقًا لتقسيم العمل رد أدم سميث للتجارة اعتبارها لأن التبادل التجاري الدولى قيمة في ذاته، ودون أن يعترف سميث بأن الميزان التجاري الذي يجب أن يكون في صالح الدول عل حساب الآخرين قرر أن حرية التجارة بين الشعوب تفيد الدول التي

<sup>.</sup> XL, I, pp. 67. ( \)

تقوم على التبادل التجارى بينها، والنقود في ذاتها ليست وسيلة لسيولة الثروة، وسيلة ملائمة للتبادل والنقل، بضاعة كغيرها ضد الحكم الشائع أن النقود هي الثروة والذي تقوم عليه النزعة التجارية والميزان التجاري.

وكان لرد الفعل على النزعة التجارية في إنجلترا وفرنسا أثره على ألمانيا، كان هناك فزيوقراطيون ألمان متأثرون بالثورة الكويرنيقية، ويريدون تطبيقها في الاقتصاد كما طبقها كانط في الفلسفة، وكانت أفكار آدم سميث قد انتشرت في ألمانيا إلا أنها لم تخرج عن إطار الأفكار الجديدة إلى حيز التطبيق أو تجد قبولاً في الأوساط السياسية، كانت النزعة التجارية ونزعة مركزية الدولة هما النزعتان السائدتان في النظام الاقتصادي في ألمانيا حين كان فردريك غليوم الثاني متعاطفًا مع الليبرالية (١) ، ولما كان ميرابو في براين نصح الإمبراطور باتباع الفزيوقراطيين، وبأن يزيح عوائق الاستيراد، وتحرير المستعمرات الأجنبية، والسماح بتصدير المعادن الثمينة، وتبديل التعريفات الجمركية والضرائب الاستهلاكية بضريبة عقارية مباشرة، وتسهيل المواصلات، وإلغاء الاحتكارات، ولم يدرك الإمبراطور أوضاع الفلاحين كطبقة مضطهدة، وكان في ذلك متفقًا مع آراء المصلح الاقتصادي فولنر (٢) ، كما دافع سترونسه أستاذ الفلسفة والرياضيات عن التبادل الحر كما تصوره الفزيوقراطيون، وشاركه شتاين، وحلاً لأزمة المال والاقتصاد في ألمانيا حاول تحرير تجارة الحبوب وهو ما كان متعارضاً مع مذهب الدولة لإقامة حوانيت ومخازن، كما أدت هذه السياسة إلى غلاء الأسعار وتهريب الحيوب، وأصبح الشراء من مخازن الدولة غالبًا، والمخزون في تناقص، والوطن محتل، فألغى الإمبراطور حرية تجارة الحبوب حتى أعاده فريدريك غليوم الثالث تحت أثر سترونسه تلميذ آدم سميث، ثم دفعت هزيمة ألمانيا أمام جيوش الثورة الفرنسية إلى ردة محافظة وفشل السياسات الاقتصادية الحرة فيما يتعلق بالحبوب والدخان والقهوة، وهو رد الفعل العام الذي كتب فيه فشته "الدولة التجارية المغلقة" أثناء الصبياغة الأخيرة لنظرية العلم عام ١٧٩٩ ، كانت الفكرة موجودة والإصلاح الاقتصادي في الأذهان ولكن فشته هو الذي أعطاه الصيغة العلمية (٢).

<sup>(</sup>١) نزعة مركزية الدول. Etatism

<sup>(</sup>۲) فولنر Wollner بسترونسه

<sup>(</sup>٣) وذلك مثل "التراث والتجديد" فالأفكار موجودة منذ بداية عصر النهضة ولكن المشروع هو الذي أعطأها الصياغة العلمية .

"الدولة التجارية المغلقة" إذن بالرغم مما يبدو عليها ليست يوتوبيا من خيال فيلسوف بل محاولة تقديم حل أصيل لمشكلة اقتصادية فرضها الواقع في ألمانيا ابتداء من تحديد الصلة بين الدولة طبقًا للعقل والدولة الواقعية وكما عبر عن ذلك هيجل فيما بعد، الصلة بين المثال والواقعي، فكل عقلي واقعي، وكل واقعي عقلي، فهي تنظير مباشر للواقع طبقًا للمبادئ العامة للفلسفة النقدية.

٣-النهج والعنوان: والمنهج المتبع هو المنهج الاستنباطي كما هو الحال في الفلسفة النقدية وفي أعمال فشته كلها ابتداء من "نظرية العلم" حتى تطبيقاتها المختلفة في القانون والأخلاق والدين، فالواقع يستنبط من الفكر، والسياسة هو العمل الجامع بينهما، علم تحويل الفكر إلى واقع، البداية بالمبدأ أي بالفلسفة، علم العقل "المبادئ التي تسمح بالإجابة على هذا السؤال" وهو "ما يطابق القانون في الدولة العقلية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية" (١)، ثم يأتى التطبيق "تطبيق عام للمبادئ الموضوعة على التجارة العامة"، وهو منهج أقرب إلى الفلسفة من المنهج الاستقرائي التجريبي المباشر الذي يقوم على الجداول الإحصائية الذي سيتبعه ماركس مباشرة في "رأس المال"، ثم يطبق المبدأ في الواقع، انتقالاً من كانط إلى فشته، ففيما يتعلق بالدولة العقلية ليس يطبق المبدأ في الواقع، انتقالاً من كانط إلى فشته، ففيما يتعلق بالدولة العقلية ليس المهم معرفة ما يتفق مع القانون بل ما يمكن تحقيقه في ظروف معينة مطابقًا القانون (٢)، يبحث فشته عن نظام عقلي وعادل، تُستنبط مفاهيمه ومبادؤه من طبيعة العقل كما حاول فشته في الكتاب الأول (٢).

ويطبق مقولات كانط في مثل الكيف والكم في الصناعة، الكيف جودتها، والكم وفرتها، فهي دراسة نظرية قبل أن تكون تطبيقًا عمليًا، تعتمد على العقل أكثر مما تصف الواقع، هي تأملات في الاقتصاد التجاري أكثر منها دراسة في علم الاقتصاد، متجهة إلى الداخل أكثر منها إلى الخارج، فهي أقل الكتب اعتمادًا على الأسلوب الأدبى الذي اتبعه فشته في مؤلفاته الشعبية مثل "غاية الإنسان" و"تأهيل للحياة السعيدة".

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., p. 37-70 (1)

<sup>.</sup> lbid., p. 33 (Y)

<sup>(</sup>٣) وذلك مثل المعتزلة في أصلى التوحيد والعدل.

والسؤال هو: هل انتهى المنهج الاستنباطى إلى وضع "يوتوبيا" والوقوع فى الخيال والوهم، وتأسيس دولة "روبنسن كروزو"؟ (١) ، فأين هذه الدولة المكتفية بذاتها، المعتمدة على ذاتها، والمستقلة؟ ربما تحقق البعض منها أثناء مقاومة ألمانيا ضد احتلال نابليون، وبالرغم من رغبة فشته فى البحث عن العيانى إلى أن "الدولة التجارية المغلقة" مازالت بناءً مجردًا وهذا هو عيبها الرئيسى.

وبالرغم من إتباع فشته فى الكتاب أصول المنهج الاستنباطى وقواعد المنهج الرياضى إلا أنه أتى غامضًا فى بعض جوانبه، غير واضح فى أسلوبه، وهو الأديب الخطيب، الكاتب الشعبى، يستعمل المثل الرياضى دون أن يساعد ذلك فى توضيح الفكرة، ومع ذلك يعتبره فشته أفضل كتبه باعتراف ابنه، وأكثرها تأملاً، ولا يرى فشته أى غضاضة أن يظل كتابه مجرد تمرين خالص دون أن يكون له أية دلالة للعالم الواقعى، مجرد حلقة فى سلسلة تطور مذهبه، يكفيه أن يفكر الناس بصمت فى موضوعه أو يثير يومًا بعض الأفكار المفيدة دون أن يكون يوتوبيا بالضرورة، هو تعبير عن العصر بين مؤيدين ومعارضين، ولو كان يوتوبيا فإنه يخيف الناس لأنه مكتوب من سول الحرية المدافع عن الثورة الفرنسية، لم يتنازل فشته عن عرض المشكلة الاقتصادية فى عصره، وإن عدم تطبيق أى مشروع فكرى فى الواقع المباشر، كما يقول فمته فى الإهداء، ليس عيبًا فى هذا المشروع فى ذاته لأنه يظل يفتح آفاقًا لعالم مثالى، ومع ذلك يعبر عن نفسه فى واقع وإلا انعزل عنه بعيداً عن الممارسة السياسية العملية، لوس مذهب الفيلسوف محض خيال بل له آثاره فى الحياة العملية، لا يستطيع فشته أن يعرض خطبة بلا موضوع، يهمه أولاً وضع المبادئ العمامة التى يمكن استنباط يعرض خطبة بلا موضوع، يهمه أولاً وضع المبادئ العمامة التى يمكن استنباط تطبيقاتها منها فيما بعد.

إن منهج فشته المفضل هو البحث عن المبادئ الأولى (٢) بسواء في النص أو في العلم أو في السياسة أو في الأخلاق أو في القانون أو في الدين كما هو الحال في الفلسفة النقدية عند كانط، ثم استنباط الإجراءات من هذه المبادئ العامة، وهذه مهمة

<sup>(</sup>١) وهي يوتوبيا شبيهة بالمدينة الفاضلة عند الفارابي وقصة حي بن يقطان.

<sup>(</sup>٢) اللفظ المبادئ الأولى هو محاولة لترجمة Axiomatique .

علم السياسة الذي هو في الحقيقة علم الفلسفة التأملية وإلا ما كان للفلسفة أي أثر في الحياة العملية، لا يبدأ فشته في علم السياسة من دولة محددة ولكن مما هو مشترك بين الدول في الجمهورية الأوربية الكبرى في عصرها، ثم تطبيق القاعدة العامة في حالات خاصة (۱)، إن السياسة التي تعتمد على المعرفة الدقيقة للوضع الحالي وتقوم على مبادئ دستورية صلبة وعلى استدلالات صحيحة ليست بغير ذي منفعة إلا عند التجريبي المعادي لكل تصور وكل استنباط، ولا يعتمد إلا على التجربة المباشرة، ويرفض أية نظرية سياسية لا تكون استقراء مباشرًا من الواقع أو تصورات لها ما يصدقها في التاريخ، ورجل الدولة من هذا النوع لا يعتمد على أية قاعدة غير مستمدة من التجربة، ولا توجد لديه أية ثقافة إلا من الذاكرة، مع أن التاريخ مازال حيًا، والماضي بنية للحاضر وجزء من ثقافته، وكل إسهامات البشرية في الماضي تستدعى إجراءات جديدة في الفكرة أو في التطبيق، وإن أحد أسباب الشرور في العالم هو السكون والخمول وليست الجدة والشجاعة (٢).

والعنوان "الدولة التجارية المغلقة" أقرب إلى القانون التجاري، فالدولة هي الحامية للقانون، والواضعة للدستور، والقانون هو الذي يحدد العلاقات التجارية المتبادلة، فالدولة التجارية المغلقة الذي يتكون الدولة التجارية من جمهرة من الناس في دولة مغلقة تخضع لنفس القوانين ولنفس السلطة العليا القاهرة، الموضوع هو تحديد هذا الجسم الغفير من الناس في حدود تجارية وصناعية متبادلة فيما بينهم ولصالحهم، وكل من يخضع لنفس التشريع ولنفس السلطة القاهرة يخرج من كل مشاركة في هذه العلاقات، حينئذ يكون هذا التشريع دولة تجارية مغلقة أو دولة قانونية مغلقة، فالاقتصاد تابع للقانون، والتجارة هي النشاط الاقتصادي البارز ابتداء من العصر الوسيط حتى القرن الثامن عشر قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وهي المعروفة في تاريخ الاقتصاد باسم "النزعة التجارية" (٢) ، و"المغلقة" أي

<sup>.</sup> XL, I, pp 58-60. (\)

<sup>(</sup>٢) يقول فشته "ساعود إلى موضوعي"، "لا أريد أن أتوه القارئ معى في هذه الصعوبات الصغيرة".

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 50, 60.

<sup>(</sup>٣) النزعة النجارية Merecentilism.

التوجيه الاقتصادى والتخطيط وهى الصيغ الاشتراكية الأولى التى سيحولها ماركس إلى الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وربما كان لفظ "المغلق" لفظًا يتهم به الرأسماليون النظام الاشتراكى على أساس أنه ضد الحرية الطبيعية للإنسان (١).

فالاسم غريب "الدولة التجارية المغلقة" بألفاظه الثلاثة، "الدولة" مصطلح كانط وهيجل، و"التجارية" تدل على أن التجارة كانت المصدر الرئيسى للدخل القومى وليس الزراعة أو الصناعة أى الاقتصادى وسيطرة الدولة إلى بنور الاشتراكية، ويضم عنوانًا فرعيًا مكونًا من ثلاثة أقسام: "تخطيط فلسفى، ملحق لنظرية القانون، محاولة فى السياسة تقدم فيما بعد" (٢)، فالكتاب أساساً محاولة فلسفية أولاً قبل أن يكون ملحقًا فى القانون أو كتابًا فى علم السياسة يكتب فيما بعد.

وهو دفاع عن الإجراءات الاقتصادية للثورة الفرنسية ضد الاقتصاد الحر لبروسيا، استمراراً في الدفاع عن الثورة الفرنسية، وفي نفس الوقت إعطاء النموذج لبروسيا لمقاومة احتلال نابليون بسيطرة الدولة على مظاهر النشاط الاقتصادي.

والإهداء إلى صاحب السعادة وزير الدولة (وزير المالية) لمملكة بروسيا وفارس نظام النسر الأحمر الأستاذ ستروينسه، فهو كتاب موجه إلى رجال الحكم والاقتصاد كما أهدى ديكارت "التأملات في الفلسفة الأولى" إلى علماء كلية أصول الدين، كان الوزير معروفًا باتجاهاته الليبرالية، اتجه إلية فشته ليقترح له حلاً جزئيًا للازمة الاقتصادية في ألمانيا، توازى النزعة التجارية أمام سوق التبادل الحر (٢)، وكان وزير المالية قد ألف نفسه كتاب "رسالة في الموضوعات الرئيسية للاقتصاد السياسي" (٤)، والإهداء إليه يدل على مدى الأهمية العلمية التي كان يوليها فشته له.

<sup>(</sup>١) وهو ما حدث في مصر أثناء الجمهورية الثانية عندما اتهمت الاختيار الاشتراكي الجمهورية بأنه انغلاق، انظر "الدين والثورة في مصر" ١٩٥٧ - ١٩٨١ جأ٤ الدين والتنمية القومية.

Esquisse Philosophique, supplement à la théorie du Droit, Essai d'une Poli- (Y) tique à donner ulterieurement.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 25-31. (r)

Traité sur les principeaux objects de l'economie politique. (£)

كانت المشكلة الاقتصادية وقتية، صراعًا بين النزعة التجارية والتبادل الحرمن ناحية وبين تدخل الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادى، وبفضل الوزير القوى انتصرت النزعة التجارية مع إصلاح نظام الجمارك، ثم برزت قضية العدالة الاجتماعية كنتيجة لحرية التبادل القائمة على "دعه يعمل، دعه يمر" كأحد أوجه الصراع من أجل الربح.

وقد حاول فشته إيجاد حل وسط بين النزعتين المتعارضتين، الاقتصاد الحر، والاقتصاد الموجه، اللذين يؤديان إلى إفقار الشعوب، حرية الاقتصاد الدولى عفا عليها الزمن، وتسيطر عليها عقلية الآباء، والحماية تثير الحروب نتيجة فرض الرسوم الجمركية، وتؤدى إلى انتشار التهريب، وتعارض الشعب بالحكومة، وتنتشر التجارية المهربة مما يضطر الدولة إلى إنشاء جيوش من رجال الجمارك.

3- بنية الموضوع: وبنية "الدولة التجارية المغلقة" بنية جدلية أيضًا بين الفلسفة والتاريخ والسياسة، الموضوع ونقيض الموضوع ومركب الموضوع مثل البنية الجدلية في "غاية الإنسان" بين الشك والمعرفة والإيمان، الفلسفة هو الفكر، والتاريخ هو الواقع، والسياسة هو الحق الذي يربط الفكر بالواقع أو التحقق، تحقق الفكر في الواقع.

ومن ثم فإن من يريد أن يبين القوانين التى يؤسسها الخاصة بالعلاقات التجارية داخل الدولة فعليه مهام ثلاث: أن يبحث عما هو مطابق للعقل فى الدولة أى القانون الخاص بالتجارة، وأن يبين ما هى العادة المستعملة فى الدولة القائمة، وأن يبين كيفية الانتقال الحى من الدولة الواقعية إلى الدولة الشرعية (١).

لهذا انقسم الكتاب ثلاثة أقسام: الأول الفلسفة لإقامة المبادئ التى طبقًا للقانون المجرد تكون فى الدولة المطابقة للعقل والتى تتحكم فى العلاقات التجارية، والثانى التاريخ لوصف العلاقات التجارية فى الدول الموجودة بالفعل، والثالث السياسة وهى الإجراءات التى يمكن اتخاذها لتحقيق التطابق بين التكوين العقلى والعلاقات التجارية فى دولة ما تقوم على الاقتصاد المغلق.

<sup>(</sup>١) الواقعية De Facto، الشرعية De Jure، الشرعية

وتختلف هذه البنية الثلاثية من حيث الكم، أكبرها الفلسفة وأصغرها التاريخ، وأوسطها السياسة (١) ، كما تختلف فصول كل كتاب فيما بينها كمًا (٢) .

(أ) "ما يطابق القانون في الدولة العقلية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية" (الفلسفة): في هذا الكتاب الأول في الفلسفة تعنى الفلسفة إخضاع الاقتصاد للقانون في الدولة العقلية (١) ، الهدف تحديد الصلة بين الدولة طبقًا للعقل والدولة الواقعية، وإقامة الدولة العقلية ابتداء من مفاهيم الحقوق الخالصة المتجردة عن كل العلاقات القانونية الموجودة بين البشر الذين يعيشون في تجمعات سياسية مثل الدستور، وهي ليست من صنع الفكر أو الفن أو المصادفة أو العناية الإلهية، ولا يمكن للدولة الواقعية أن تهدم هذه التجمعات دون تفرقة أعضاء الجماعة وإعادتهم إلى حالة التوحش المناقضة لغاية الدولة وهو بناء الدولة طبقًا للعقل، ويمكن البداية بالواقع من أجل تحقيق هذه الدولة تدريجيًا، فالسؤال ليس فقط سؤال مبدأ بل سؤال واقع، ليس سؤال حق بل سؤال إمكانية، وهنا تتدخل السياسة ودورها كوسيط بين الدولة العقلية والدولة الواقعية أو كممر من المثالي إلى الواقع.

وطبقًا المنهج الاستنباطى يبدأ فشته بوضع "المبادئ التى تسمح بالإجابة على هذا السؤال" (٤) ، ويجمع بين المنهج الرياضى والمنهج الجدلى، إذ أن القضية الخاطئة يمكن نقضها بقضية أخرى خاطئة من أجل العثور على الصواب بينهما، هذا هو تاريخ العلم، من الموضوع إلى نقيض الموضوع إلى مركب الموضوع.

ويتحقق هذا الجدل في دور الدولة في التاريخ بين طرفي نقيض، الأول أن الدولة هي الوصية على الإنسانية في كل شئ، تجعلها سعيدة وغنية وفاضلة، بل سعادة أبدية

<sup>(</sup>١) الفلسفة (٤٤)، التاريخ (٤١)، السياسة (٧٥).

<sup>(</sup>۲) يتكون الكتاب الأول من سبعة فصول، أكبرها الثانى (۲۷)، ثم السادس (۱۳)، ثم السابع (۱۷)، ثم السابع (۱۷)، ثم الأول (۷). ثم تتساوى الفصول الثالث والرابع والخامس (۵). ويتكون الكتاب الثانى من سبتة فصول أكبرها السادس (۲۱)، ثم الرابع (۹)، ثم الثالث (۱٪)، ثم الثالث (۲٪)، ثم الأول والخامس (۳). ويتكون الكتاب الثالث من ثمانية فصول أكبرها السادس (۱۶)، ثم الرابع والسابع (۹)، ثم الخالص (۷)، ثم الثالث (۲)، ثم الثامن(۵)، ثم الأول (۳).

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 37-110 (Y)

<sup>.</sup> Ibid., pp. 37-43 (£)

بمشيئة الله، وهو موقف هيجل فيما بعد والذي يجعل الدولة روح الله في التاريخ، والثاني أن الدولة لا شأن لها بالعباد، وخير البشرية مستقل عنها، وهو دور الدولة الليبرالية والاقتصاد الحر تحت شعار "دعه يعمل، دعه يمر" والذي طوره كروبوتكين في القرن التاسع عشر بإسقاط دورها تمامًا لصالح الحرية المطلقة للفرد مؤسسًا بذلك الفوضوية التي بدأها ماكس شترنر في "الواحد وصفاته"، وفي مقابل هذين النقيضين يضع فشته الدولة الوسط، الدولة العقلية ثم يستنبط الدولة الواقعية منها، فالوسط ليس فقط من عمل الذهن بل هو أيضًا موجود في الواقع طبقًا لوحدة العقل والواقع أو بلغة هيجل الروح والتاريخ، دور الدولة الوسط أن تعطى لكل إنسان حقه وحمايته، وهي التي توحد بين القوم في كل مغلق، ولما كان الاقتصاد الحر مكانًا للصراع بين القوى لزم دور الدولة للتوفيق بين الإرادات المتصارعة.

وغاية كل نشاط إنسانى هو رفاهية الحياة، "عش ودع الآخرين يعيشون"، وكل خير يشارك الإنسان فيه غيره إنما يتحقق طبقًا لقوانين العلم، فالطبيعة لا تعطى أى شئ مسبق إلا الإمكانيات أى الموارد الطبيعية، بعد ذلك يتم الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة القانون، هذا التصور القائم على "نظرية العلم" لا تتعارض فيه حقوق الأفراد بل تتأكد حقوقهم جميعًا إذا عاش كل منهم من كد عمله، وقد كتب فشته فى "علم الحقوق" أن الغاية القصوى من كل نشاط حر هو أم يعيش الإنسان ويحيا وأن تتوافر له ضمانات الحرية العامة، قوة الحياة هو الخير الأقصى، المطلق فى الإنسان، وهو ما تحققه "الدولة التجارية المغلقة" وعدالة التوزيع حفاظًا على حياة الجميع، ومن أجل حماية الدولة من أى مخاطر خارجية تؤثر فى قرارها الاقتصادى فإن "الدولة التجارية المغلقة" مستقلة عن الخارج.

والدولة هي التي تعطى الصيغة القانونية للعقود، وتعطيها مشروعيتها، فسلطة العقد من سلطة الدولة، وهي الراعية لتطبيق القانون، والمانعة من تطرف الأفراد والسرقة.

وقد ثبت فى "علم الحقوق" أن الجمهرة الغفيرة تعيش معًا فى ميدان الفعل، فحرية الإنسان مع حرية الآخرين، ويتفاهم الأفراد فيما بينهم على صيغة للعقد الاجتماعى، للأفعال وليس للأشياء، تبين نظرية الحق أن ممارسة النشاط الحر للفرد فى العالم

الحسى ممكن بضمان الدولة بناء على عقد اجتماعى يدخل فيه الفرد فى المجتمع ويصبح عضواً فى هيئة كل أعضائها مترابطون فيما بينهم فى فعل متبادل، ولا يقوم العقد على وهم أو على مجرد اتفاق، فالمجتمع ليس من صنع الخيال أو نتيجة اتفاق عبثى، بل هو كائن حى، واقع طبيعى، ممثل الأفراد ويعلو فوقهم، فلا يوجد أفراد بلا مجتمع، ولا مجتمع بلا أفراد، وهى وحدة يتطلبها العقل، فالعقل يقتضى دستوراً أى تكوينًا اشتراكيًا بمعنى اشتراك كل الأعضاء فيه، ويجسد هذه الوحدة ذاتها فى إنسانية واحدة، يعبر المجتمع المدنى إذن عن وظيفة طبيعية للتوحيد، جماعة مكونة من أفراد يمكن أن تكون نواة للجنس البشرى، مملكة الغايات، وبدون هذه الجماعة تشعر الإنسانية بأنها ضائعة فى فوضى رغبات الأفراد وميولهم (۱).

والقانون هو التأكيد على أن الإنسان الفردى لا يكون إنسانًا إلا بين بشر، وأنه عضو في مجتمع منظم يترابط فيه الأفراد، الفرد هو مفهوم الجنس ممثل للبشرية جمعاء وليس الفرد المعزول عن الجماعة الذي لا وجود له بالفعل إنما هو من صنع الوهم والخيال كما هو الحال عند روسو وكانط، وإذا أضيف إلى المجتمع الدستور يصبح الدولة التي تتجاوز العلاقات الأخلاقية، ومن ثم ينتقل فشته من التصور الفردى إلى المتصور الفردى.

إنه التزام من وجهة النظر الاجتماعية بضمان حياة كل أعضاء المدينة بلا استثناء، كل إنسان يريد أن يعيش في رغد العيش قدر الإمكان، وكل إنسان يطلب ذلك باعتباره إنسانًا، ولا يوجد إنسان أكثر إنسانية من إنسان، لكل إنسان الحق في نفس الطلب وتحقيقه طبقًا لمبدأ المساواة في الحقوق بحيث يعيش الجميع في رغد العيش وفي نفس ميدان الفعل، راحة الجميع بتعاون الجميع في نشاط الفعل ثم تقسيم العمل عليهم بالتساوى في تنظيم العمل وتقييم المنتجات، هذا الحساب الاقتصادي مسئولية الدولة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية والتنبؤ بالمآسى الاقتصادية الناتجة عن الحرية والفوضى (٢).

XL, I, p.78. (\)

<sup>.</sup> lbid., p. 80. (Y)

(ب) الطبقات المهنية: ويتجلى هذا النشاط الاقتصادى الحر الذى بواسطته يحافظ الإنسان على حياته الرغدة فى قطاعين: الحصول على المنتجات الطبيعية ثم صناعتها طبقًا لغايته، وهذا يستدعى وجود طبقات إنتاجية حرفية من أجل الإنتاج والتصنيع، فالطبقات الاجتماعية لا تتحدد بالدخل وأسلوب المعيشة والتعليم والقوة السياسية بل بالحرفة والمهنة التى تحول الطبيعي إلى صناعي.

وهناك طبقتان على الأقل، الأولى لإنتاج المواد الأولية، والثانية لتصنيعها، المنتجون والمهنيون، الزراع والصناع، الفلاحون والعمال، ويضم عمال المناجم للمنتجين، مستخرجي المعادن من باطن الأرض مثل الفلاحين الذين ينبتون الزرع فوقها، أما التجارة فهي قطاع الخدمات عن طريق التبادل والتوريد (١)، فطبقة التجارهي الوسيط بين المنتجين والصناع، ومن ثم توجد في المجتمعات ثلاث طبقات على الأقل: الزراع والصناع والتجار لأن المهن ثلاثة: الزراعة والصناعة والتجارة، ومهمة الدولة تحقيق التوازن بين هذه الطبقات الثلاث.

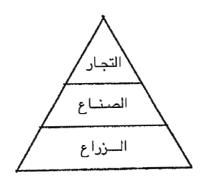

وطبقة المنتجين هم الزراع، زراع الخضر والفواكه والحدائق، ومربى المواشى والصيادون، تحفظ حقوقهم طبقًا لعقود تمنع خروج كل طبقة فرعية إلى طبقة أخرى تحت شعار "امتنع عن هذا الفرع من الإنتاج وأنا امتنع عن هذا الفرع الآخر" (٢)، إلى هذا الحد تبلغ حتمية الطبقة المهنية، كذلك تنقسم طبقة الصناع إلى فئات فرعية طبقًا لنوعية الصناعة.

<sup>(</sup>١) وهو يشبه وصف ابن خلدون في "المقدمة" لقطاع التجارة.

<sup>(</sup>٢) وهو أيضنًا تصور الفارابي للطبقات المهنية في "المدينة الفاضلة" والتي لا يمكن الخروج عنها أو عليها .

وتحصل طبقة المنتجين على حاجاتها بالإضافة إلى حاجات الآخرين، وكل مواطن منتج، ولا يوجد مواطن عاطل، وهو حكم مبدأ لا حكم واقع، ومن حق كل فرد الحصول على منتجات عمله ووطنه.

ويمكن للدولة تحديد عدد المزارعين طبقًا لخصوبة الأرض وظروف الزراعة، إذ يعيش الإنسان من كد عمله من أجل منع العمالة الزائدة وتفشى البطالة أو وجود عمالة ناقصة وتأزم الإنتاج، والعمالة هى العمالة الفنية المتخصصة، العمالة الماهرة، وليست البطالة المقنعة، مع العناية بالعمال من حيث التأمينات الاجتماعية، والعمل من أجل الربح وليس من أجل الاستغلال أو السرقة، وربما يكون الزراع هم الأكثر عددًا في البلاد الزراعية، ولم تكن الصناعة قد تطورت بعد في ألمانيا حتى يرى فشته تجاوز عدد العمال عدد الفلاحين، والدولة هي المسئولة عن التجارة العامة، ومع ذلك لا تستطيع مراقبة التجار حتى لو أرادت، وإذا ضبطت مخالفات أو غش من التجار عاقبتهم.

وواضح أثر الفزيوقراطيين وآدم سميث فى اعتبار قيمة المنتجات الطبيعية منتجات الأرض، وهى الشرط الوحيد للكسب ولكل ثروة فى المدينة، فهى وحدة القيمة، وتتحدد قيمة كل شئ بقيمة القمح الذى كان يمكن أن ينتج فى نفس الوقت من نفس الصانع، فالزراعة وكل استثمار للمنتجات الطبيعية هى أساس ثروة الدولة، وأساس تحديد الأسعار لكل المنتجات الأجرى، وتتحدد سعادة المجتمع ورفاهيته بالإنتاج الزراعى.

لذلك كان لطبقة المنتجين المكانة الأولى فى تقسيم النشاطات الإنسانية فى مقابل الطبقات غير المنتجة، وهى قسمة الفزيوقراطيين، المنتجون هم أصحاب المنتجات الطبيعية الذين بإمكانهم الاستغناء عن المعونات الأجنبية، وتكفى عمليات بسيطة لتحويل هذه المنتجات إلى مواد غذائية وكساء، والصناع لا يمكنهم الاستغناء عنها فى حياتهم وأعمالهم، غاية الصانع ليست فى عمله بل أن يعيش من نتاج عمله، ولا يحصل على شئ بلا عمل، وأول شرط للدولة أن ينتج المنتجون منتجات كافية لكل فئات المجتمع، لذلك كان تقسيم العمل ضروريًا اجتماعيًا وسياسيًا لأنه يسمح للدولة بتقديم رفاهية العيش للجميع.

ومن هنا انقسم المجتمع إلى منتجين وعمال وتجار، ولكل منها فئات فرعية، ويكفى عدد الزراع للطبقتين الأخريين، وعلى الصناع تقديم مصنوعات تفى بحاجة الطبقتين الأخريين، والتجار وسطاء بين الطبقتين بالجهد والوقت، وتجنب التجارة مباشرة سبب الاحتكار وهو العيب الرئيسى في النشاط التجارى، وفي مقابل ذلك يعطيهم الزراع والصناع منتجاتهم بأسعار زهيدة يقدرون عليها.

ويتطلب ذلك تنظيم الدولة التى تحدد عمل كل طبقة، وتعطى الحوافر لتشجيع العمال، وتأهيل المعوقين، وتحديد الأسعار، ومراقبة التبادل التجارى، وعقاب المدلسين، والسهر على راحة المواطنين ورفاهيتهم مع مزيد من الرعاية للمبدعين لاحتياجاتهم إلى غذاء نباتى أكثر وحاجة العمال إلى غذاء أوفر بالرغم من أن المساواة فى الحياة المادية والمعنوبة شرط العدالة.

وهناك ثلاث طبقات أخرى أقرب إلى الطبقات السياسية وليست الحرفية ولكنها مساعدة للطبقات الحرفية: الحكام والمعلمون والجنود، رجال الدين، ورجال العلم، ورجال الجيش، ويحرم عليهم مزاولة النشاط الاقتصادى.

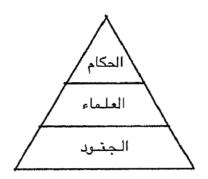

والسؤال هو: هل رجال الحكم طبقة، والعلماء طبقة، والجنود طبقة أم أن الطبقات نوع من تقسيم العمل بين الحكم والعلم والدفاع؟

وفى الواقع يحدث العكس، مزاولة رجال الدولة والحكومة للنشاط الاقتصادى كما هو الحال فى الأحزاب الحاكمة، وقيام رجال التعليم بإعطاء الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة وتأليف الكتب المدرسية، وقيام رجال الجيش بعقد صفقات السلاح، ومزاولة المهندس العسكرى والطبيب العسكرى المهنة خارج الجيش، الهندسة أو الطب.

ومع ذلك فمن حق الموظفين العموميين الحصول على قيمة مماثلة بدلاً من مزاولة النشاط الاقتصادى الحر، وهى طبقة تستهلك دون أن تنتج، وتزيد من الدخل القومى، ومن هنا أتت ضرورة وجود النقود أو الذهب أو الفضة للتبادل التجارى أى إعطاء قيمة رمزية للمنتجات بدلاً من المقايضة، وبسبب تقلب قيمة المنتجات وعلاقات التبادل التجارى وهى عيوب النزعة التجارية يمكن تحويل ثروة البلاد إلى قطع معدنية وغطاء نقدى، ويقوم المواطنون بالخدمات العامة، ويساعدون المواطنين على التمتع بحقوقهم، ومن ثم فمن حقهم التمتع بجزء من الثروة الوطنية، وتخصيص لهم جزء في ميزانية الدولة، وهذا هو سبب فرض الضرائب.

النقود في الدولة العقلية لا قيمة لها لأن الشعب ليس له علاقة بالخارج، فالنقود أداة للتعامل ولسهولة تبادل البضائع، قيمتها فيما ترمز له من منتجات، كميتها تعسفية صرفة تحددها الدولة التي تقوم بالتبادل التجاري مع الخارج، هي التي تحدد قيمتها وعلاقتها بالإنتاج، والقدر المصنوع منها، وهناك سببان لنقص النقود، الربا والادخار، ويمكن القضاء على الربا بتدخل الدولة لو كانت للنقود قيمة ثابتة ولو استبدلت الدولة العملة الجديدة بالعملة القديمة، أما الادخار فإن الغاية منه ليس نقص المال في حد ذاته بل ادخاره لصرفه ساعة العسر، والدولة هي التي تحدد قيمة العملة الوطنية.

وتتم التجارة عن طريق عقد بين المنتجين والصناع، وهو نوعان: عقد سلبى ينص على توريد على منع التجارة المباشرة بينهما إلا عن طريق التجار، وعقد إيجابى ينص على توريد التجار المنتجات والمصنوعات طبقًا لحاجاتهم إما عن طريق المقايضة والتبادل وإما عن طريق البيع والشراء،

ويمكن تقسيم التجارة طبقًا للمناطق الجغرافية بالإضافة إلى قسمتها طبقًا للحرف وأنواع الصناعات، تجارة السهول مثل المنتجات الزراعية، وتجارة الشواطئ مثل الأسماك، وتجارة الجبال مثل الأخشاب.

وتقوم الدولة العقلية على تقسيم العمل قبل أن يدركه الاجتماعيون المحدثون مثل دوركايم، وعليه تقوم رفاهية الشعوب.

والدولة هي التي تحقق الميزان التجاري، وتحقق التوازن ضد تقلبات الزراعة عن طريق تخزين الغلال ووضع الفائض في مخازن تحسبًا لسنوات القحط (١) ، وليس عن طريق النقود نظرًا لإمكانية انخفاض قيمة العملة أو التضخم والغلاء بسبب التقدم المستمر للمجتمع والوصول إلى أعلى درجة من درجات الرفاهية، وللدولة وحدها الحق في التعامل مع النقود في التجارة الخارجية وليس للأفراد في الاتجار بالعملة عن طريق شركات الصرافة العلنية أو السرية، وتسيطر الدولة على البورصة وتحدد سعر الصرف، ومنع تحويل العملة المحلية (٢).

تؤدى الليبرالية الاقتصادية التى وضع أساسها توما الاكوينى فى العصر الوسيط إلى الحرية الفوضوية الممثلة فى النزعة التجارية التى يحاربها فشته، والحل هو غلق الدولة مع كل تجارة من الخارج، الدولة جسم تجارى منفصل وجسم قانونى وجسم سياسى، وبعد الغلق يصبح تنظيم الاقتصاد طبقًا للعقل ممكنًا، وقوانين الدولة لا تأتى من القرارات السياسية بل من التشريعات المدنية، غلق الدولة فقط هو القرار السياسى دون التضحية بحقوق الأفراد الذين لهم مصالح مع الخارج قبل غلق الدولة، وضرورة إرضائهم، إرضاء الصانع باستمرار فى الصناعة، والزارع بإيجاد البديل فى الأرض، واجب الدولة تهيئة ذلك فى إطار حدودها الطبيعية، وإن استحال ذلك فعلى هؤلاء الأفراد الانسحاب تدريجيًا من التجارة الدولية دون تضارب بين حقوق الأفراد وحقوق الدولة، بين القانون الدولى الخاص والقانون الدولى العام (٢).

وتقوم الدولة بتثبيت الأسعار طبقًا القانون تبعًا لقيمة الشيء التي تتحدد بمدة بقائه، فالزمن عنصر من عناصر القيمة، واللحم له قيمة غذائية أكثر من الخبز، خبز أكثر يساوى لحمًا أقل، وتتحدد قيمة الشيء بمقدار تكوينه لرفاهية العيش، وتساوى المادة بالإضافة إلى قيمتها الداخلية بفضل طعمها قيمة مادية أخرى بنفس القوة ونفس

<sup>(</sup>١) لذلك سميت الدولة في المغرب الأقصى "المخزن".

<sup>(</sup>٢) وهذا ما دفع لشركات الصرافة العالمية بضرب العملة الوطنية فى جنوب شرق أسيا خاصة ماليزيا وإندونيسيا وضرورة إنشاء عملة إقليمية تحل محل الدولار، وكذلك انهيار العملة المحلية فى حادث سوق المناخ الشهيرة فى الكويت.

<sup>.</sup> Ibid., p. 96 (T)

الوقت ونفس الأرض (١) ، ومن الضرورى وضع قيمة كل منتج حتى يتم تحصيل الضرائب عليه وصرف مرتبات الموظفين العموميين.

ومن واجب الدولة أن تضمن لكل المواطنين بالقانون والإجبار الشرط الناتج عن هذا التعادل في الميزان التجاري في التجارة الخارجية، ولها الحق في تأميم الاستيراد والتصدير.

ولما كان المواطنون باعتبارهم أفرادًا لا يستطيعون أن يأخذوا على عاتقهم تحديد هذه الدوائر المختلفة للنشاط وتنظيمها وتقسيمها بحيث تحقق المساواة فيما بينهم يبرز دور السلطة المركزية للدولة لتحقيق المساواة، وهي إحدى الوظائف الداخلية للدولة مع وظيفتها الخارجية، السياسية الداخلية والسياسية الخارجية، إذ تمنع الدولة تجارة الأفراد مع الخارج على نحو فعال عن طريق إلغاء أسعار البورصات للعملات المعدنية والفضية والذهبية، واستبدال العملات الوطنية بها، وتحديد سعرها في الداخل، وجعلها غير قابلة للتحويل الخارجي، والهدف ليس الإفقار بل الاستقلال، وفي مقابل ذلك توفر الدولة المواد الضرورية كبديل عن المواد الأجنبية، وتغطية الصناعات الوطنية باحتياطي الذهب، والبحث عن بدائل للمواد الأولية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وعلوم الكيمياء والطبيعة والعمال المهرة في زيادة الإنتاج كمًا وكيفًا.

والدولة هى التى تقوم بالاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تنظيم العمل وتوزيع الإنتاج طبقًا للمصلحة العامة حتى لا ينقلب النشاط الاقتصادى الحر إلى اضطراب اقتصادى، التجارة الخارجية حكر على الدولة (٢)، وهناك ثلاث حالات: الأولى استيراد البلاد قدر تصديرها، وهو الميزان المطلق، لا تفقر الدولة ولا تغنى، وتحافظ على النقود، والضرائب لا تتغير، والثانية زيادة التصدير على الاستيراد، الدولة تأخذ أكثر مما تدفع، وتزداد النقود من أجل رفاهية الشعب، والثالثة زيادة الاستيراد إلى التصدير وبالتالى تذهب الأموال إلى الضارج وتفتقر الدولة عامًا بعد عام، فتضطر الدولة إلى

<sup>(</sup>١) وذلك مثل قيمة الفول التى تعادل نفس قيمة اللحم فى البروتينيات، وفى الثقافة الشعبية المصرية الفول هو لحم الفقير.

<sup>(</sup>٢) وكان ذلك أيضاً في عصر محمد على.

خفض الضرائب فتزداد فقرًا، ثم تضطر إلى تحديد النسل فيقل عدد السكان، وتزداد الهجرة إلى الخارج، وتضطر الدولة في النهاية إلى بيع نفسها، يتعامل فشته مع الدول كما يتعامل مع الأفراد، وهي نفس الطريقة التي تعامل بها كانط مع الدولة في "مشروع السلام الدائم".

ولا يغير دفع الضرائب للدولة من ميزان الصناعة بحيث لا يستطيع دافعوا الضرائب من زرع الأرض أو صناعة المنتجات أو التجارة، بل إن الضرائب وسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي بين الطبقات، ويحاسب المواطنون ضريبيًا كل خمس سنوات.

الملكية: وتنشأ الملكية من العقد الاجتماعي، وهو الأساس القانوني لحق الملكية لامتلاك قطعة من الأرض لجماعة أو ملكية المنتجات الزراعية والصناعية المنقولة وليس امتلاك الطبيعة الثابتة كالجبال والمحيطات والجزر، عقد الملكية هو عقد للأفعال وليس عقداً للأشياء، للأفعال الحرة الموزعة تعسفيًا في طبقات مختلفة أو طبقًا للقدرات، وللإنسان الحق المطلق في امتلاك عمله الحر المحدد وليس نتاج عمله.

ويتوزع النشاط الحر على الأفراد طبقًا لعقد بين الجميع، ومن هذا التقسيم تنتج الملكية، ومن ثم تخطئ نظرية ملكية الأشياء وإلا كان الإقطاعيون هم وحدهم الملاك، الملكية للنشاط وليس للشيء، فمن لا نشاط له لا ملكية له (١) ، والنتيجة الطبيعية لذلك حق نزع ملكية من لا نشاط لهم مثل الملاك الغائبين.

ولا توجد ملكية للأرض وإلا اضطر مالكو الأرض إلى بيان كيف حصلوا على هذه الملكية، الأرض لله، والإنسان ليس له إلا ملكية العمل والاستعمال بطريقة ملائمة (٢)، هناك فرق بين ملكية الفعل والاستحواذ على الشيء (٣)، الملكية مجرد اتجاه نحو الشيء دون امتلاكه لأنه بين قوسين كما يقول هوسرل أو لأن الوجود غير الملكية كما يقول جابريل مارسل (٤)، ملكية الأشياء سبب النزاع بين الأفراد، وهو كما قال روسو:

<sup>(</sup>١) ولهذا السبب تم تحريم الربا في الإسلام لأنها ملكية لفائض المال بلا نشاط.

<sup>(</sup>٢) وهي تشبه نظرية الاستخلاف عند المسلمين.

<sup>(</sup>٢) الملكية propriété، الاستحواد possession.

<sup>(</sup>٤) وهو معنى أية "لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم".

أن أول من وضع يده على قطعة أرض وقال هذه لى هو السارق، وأن من نازعه عليها يكون هو المصلح الذى يريد رد الأشياء إلى العالم الطبيعى، وتستحيل الملكية طالما عاش الإنسان فى جزيرة منعزلاً عن الناس، فإذا وُجد آخر نشأ النزاع.

الملكية هي الركن الأساسي في تصور فشته للدولة التجارية المغلقة، وهو النقاش الذي دار بعد ذلك عند روسو وماركس وبردون حول شرعيتها وحدودها، فالملكية عند فشته النشاط وليس للأشياء، وهي نظرية مستنبطة من الفلسفة العامة لفشته، فلسفة النشاط والجهد، ونشاط الإنسان هو الوسيلة الحفاظ عليه وبقائه، ومن ثم كل إنسان مالك بهذا المعني باستثناء الطبقة الأرستقراطية التي لا تعمل شيئًا وتملك كل شئ، وتمتلك هذه الطبقة كل وسائل الرفاهية في حين لا يملك الشعب ما يقيم به أوده (۱)، تتحقق المساواة في ملكية النشاط في حين ينشأ الظلم عند ملكية الأشياء، تتطلب ملكية النشاط عقدًا اجتماعيًا بين إرادات حرة ضد التبادل الحر وقطع الطريق والسرقة والربح الزائد، فالعقد الاجتماعي له جانبان، الأول سلبي يفرض احترام الملكية، والثاني البجابي، حصول كل فرد على ملكيته العامة من خلال فعله ونشاطه.

بمجرد وجود الفرد فى المجتمع وفى الدولة تنشأ قضية الملكية، ولا يمكن أن يكون الفرد حق مطلق أصلى لملكية الأشياء كما هو الحال فى القانون الحديث النابع من القانون الرومانى لأن الملكية الفردية تنتهى إلى تبرير الملكية الكبيرة والإقطاع الزراعى وكل ما يعارض مصالح الجماعة، وإن توزيع الملكية العقارية بين عدد صغير من الملاك خاصة إذا كانت الرقعة محدودة يستبعد باقى الأفراد من التمتع بخيرات المجتمع، وكلهم شركاء فيها، لهم نفس الحق فى الحياة والعدل ووسائل المعيشة، فأى تنظيم اجتماعى يعطى البعض على حساب الكل هو تنظيم سئ، تدينه الدولة العقلية، إن التصور الوحيد المكن الذى يحدد الملكية علاقتها بالجماعة وليس بالفرد.

ولا توجد ملكية للعلوم والفنون والآداب والثقافات، فالعلم والفن بلا حدود، يوحدان العالم، هي ملكية مشتركة لقاسم إنساني مشترك، ليس الانغلاق في العلم بل في

<sup>(</sup>١) بلغة الأصوليين يمتلك الأرستقراطيون الضروريات والحاجيات والتحسينات في حين لا يمتلك الشعب الضروريات.

التجارة، إذ يمكن استيراد الآداب الأجنبية من أكاديميات العلوم، وتبادل النتائج والاكتشافات العلمية والفنانين والعلماء معها حتى ينشأ السلام الدائم، حينئذ لن تحتوى الصحف على أخبار الحروب بل على أخبار العلم والفن، وتقدم الاكتشافات الجديدة، وتطور الإرادة والتشريع، وتحاول كل دولة الاستفادة من إبداع الدولة الأخرى (١).

(ج) "دولة التبادل التجارى في الدول الموجودة بالفعل" (التاريخ): وهو الكتاب الثانى في التاريخ الاقتصادى في عصر فشته القائم على التبادل التجارى قبل الثورة الصناعية، ويتم الانتقال من المبدأ إلى الواقع عن طريق ذاكرة التاريخ وممارسات الفكر وعوائده ودون الدهشة لمدى المسافة بين الفكر والواقع، بين المبدأ والتحقق، فالدهشة ليست بالضرورة قمة الحكمة كما قال أرسطو.

ويعتبر فشته العالم المعروف في عصره دولة تجارية كبيرة واحدة مثل الكنيسة الواحدة، ولا يرى غضاضة في اعتبار المستعمرات الأوربية جزءًا من هذه الدولة الواحدة، تقوم على التجارة الحرة مما يدل على المعيار المزدوج في الفكر الغربي، التحرر من الإستعمار النابليوني داخل أوروبا والإبقاء على الاستعمار الأوروبي خارجها، فالعالم عالمان: داخل أوروبا وخارجها، وقد ساهمت المسيحية في تحقيق هذه الوحدة الأوروبية، وتوحد الألمان بالفرنسيين كما كان الحال أيام الإمبراطورية الرومانية كأن احتلال نابليون لألمانيا وسائر الأقطار الأوروبية لم يكن الباعث عند فشته على صياغة فلسفة المقاومة، وإذا كان كانط قد أراد في "مشروع السلام الدائم" وضع حكومة عالمية واحدة على المستوى السياسي فإن فشته أراد دولة اقتصادية تجارية واحدة على المستوى الاقتصادي كما تريد العولمة، وإتفاقية التعريفة الجمركية ومنظمة التجارة العالمية، والشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات، ومجموعة الدول الصناعية الثمان هذه الأيام (٢).

<sup>(</sup>١) وهذا هو معنى الآية الكريمة "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل التعارفوا".

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 113-153. (Y)

(د) "الطريقة التي يمكن بها إدخال التبادل التجاري لدولة موجودة في الدستور الذي يتطلبه العقل أو الخير أو في غلق الدولة التجارية" (السياسة): وهو الكتاب الثالث في السياسة أي في القانون التجاري الذي يحكم تحول المثال إلى واقع، والنظرية إلى تطبيق، والفكر إلى تاريخ، فالسياسة هي علم التحقيق، والسؤال هو: هل تضع الدولة حدود وقيود على التجارة الحرة؟ والجواب: يجب غلق الدولة كلية أمام كل تجارة خارجية لتصبح جسمًا تجاريًا منفصلاً كما كانت من قبل جسمًا قانونيًا وجسمًا سياسيًا منفصلاً طبقًا لمبدأ الاعتماد على الذات، هي كل مستقل لها حقوقها وسيادتها الكاملة على بقعة محددة من الأرض، لها حدود تفصلها عن باقى البقاع، من واجبها اتخاذ الإجراءات الحاسمة لغلق الدولة التجارية وتهيئة كل الشروط الموضوعية لهذا الإغلاق، كما تسحب الدولة كل العملات الأجنبية والذهب والفضة من السوق وتعطى بدلاً منها العملة المحلية وتحدد سعر الصرف داخل البلاد لتقويتها، وتصبح العملة الصعبة فقط حق الدولة للفائدة العامة ولوضع حد لتهريبها خارج البلاد والاتجار بها في السوق السوداء (۱).

ويمكن الدولة اتخاذ مزيد من الإجراءات لإحكام الإغلاق التجارى مثل شراء كل البضائع الأجنبية وبيعها بالعملة المحلية، والإقلال من الاستيراد تدريجيًا سنويًا وكذلك الإقلال من التصدير اعتمادًا على الاكتفاء الذاتى فالدولة التجارية المغلقة تعبير عن الاستقلال الذاتى فى "نظرية العلم"، صرف العملة الصعبة بحدر لشراء المواد الأولية والطاقة من الخارج ثم إنتاج كل شيء محليًا، وكما تقضى بذلك الظروف الجغرافية، وكما تفعل اليابان حاليًا، دفاع الدولة عن حدودها الطبيعية دون إراقة دماء ودون لجوء إلى القوة والسيف والحرب أو احتلال أراضى الآخرين، وأخيرًا تبادل السكان والعمال بين الأقاليم المحتلة والعاصمة، هذا هو دور الدولة سواء فى حالة الاستقلال أو فى حالة الاحتلال من جديد وأن حدودها ثابتة، ولن تتوسع بعد ذلك!

<sup>.</sup> Ibid., p.157-213. (\)

إن فكرة الصدود الطبيعية هي التي أدت في النهاية إلى مفهوم المجال الصيوى وانتهت إلى اعتبار الصدود الطبيعية ليست فقط جغرافيًا بل اللغة والثقافة والعرق والتاريخ والمصالح، فأوربا كلها هي المجال الصيوى لألمانيا مما أدى إلى نشوب حربين عالميتين طاحنتين، وآسيا هي المجال الحيوى لروسيا مما أدى إلى احتلال الجمهوريات الإسلامية الأسيوية، وجنوب شرق آسيا هو المجال الحيوى لليابان مما أدى إلى احتلاله أثناء الحرب العالمية الثانية، والعالم كله المجال الحيوى للشركات المتعددة الجنسيات والدول الصناعية الثمان، ولمنظمة التجارة الدولية، والبنك الدولي، وصندوق النقد، واتفاقية التعريفة الجمركية، وللاتصالات في عصر العولمة، وطالما تقطعت أوصال دول بينها حدود طبيعية مثل الوطن العربي ودولة الخلافة، وهل المستعمرات داخلة في إطار الحدود الطبيعية وبين المركز والأطراف بحار ومحيطات وقارات؟ وإذا كانت الحدود بين الدول الأوربية حدودًا مصطنعة بعد انهيار عصر الإمبراطوريات فإن فكرة الحدود الطبيعية هي التي أدت إلى الصراع بين القوميات في حربين عالميتين طاحنتين في أقل من نصف قرن باللجوء إلى السلاح، وفرقت الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، وتسبب مخاطر على إندونيسيا وماليزيا والهند بل العراق والمغرب العربي كله (١).

وهذا كله مشروط بقدرة الدولة دون أن تخاطر برفاهيتها وتنميتها المادية والمعنوية على أن تكون مكتفية بذاتها، بمواردها وقدراتها، تشجع الصناعات الوطنية، وتستدعى فنيين أجانب بل وتستورد المواد الأولية من أجل التصنيع (٢)، ويمكن الاكتفاء بالمنتجات المحلية والاستغناء عن الكماليات المستوردة التي لا فائدة منها، ونتيجة ذلك تعيش الدولة في أمان وتتجنب الحروب الأهلية أو العدوان الخارجي، وتختفي جرائم الشباب والسرقة والعنف لأن السبب الرئيسي لذلك كله البؤس والشقاء.

والعلاقات المتبادلة بين الأفراد في هذه الدولة التجارية الكبيرة تقوم على حرية الأفراد مما يؤدي إلى الصراع بين الباعة والمشترين، يود كل فريق تدمير الآخر، وفيه يتم تقييم المنتجات بالعملات، عملات الدولة الواحدة بعد إلغاء عملات الدويلات المحلية، وهو موضوع القانون الدولي الخاص،

<sup>(</sup>١) المجال الحيوى Lebensraum.

<sup>(</sup>٢) كما تفعل اليابان التي تستورد المواد الأولية والطاقة من الخارج.

أما العلاقات المتبادلة بين الشعوب باعتبارها كليات في الدولة التجارية فإنها تقوم على مبادئ ثلاثة: الأول أن الدولة التي تأخذ البضائع من دولة أخرى بقدر مساو من النقود لا تكون غنية ولا فقيرة، ولا يكون لديها عجز في ميزان المدفوعات، والثاني تبادل بضائع كثيرة دون نقود مساوية في القيمة مثل حالات التضخم عندما تكون البضائع أكبر من قيمتها أو الكساد عندما تكون البضائع أقل من قيمتها، والثالث فقدان الدولة النقود في تعاملها مع الخارج مثل حالات انهيار العملة الذي حدثت أخيراً في دول جنوب شرق آسيا، ويكون هم الدولة حينئذ إشباع حاجات المواطنين الأساسية.

وتستطيع الحكومات اتباع عدة إجراءات لتحويل الموقف إلى صالحها بأن تبقى النقود داخل البلاد وعدم تحويلها إلى الضارج رسميًا أو بالتهريب أو بتدخل أسواق النقد العالمية ودون أن يشعر المواطنون بقهر الدولة، ويمكن أيضًا زيادة التصدير لإدخال مزيد من الأموال للبلاد، وفرض رسوم جمركية حماية للصناعات الوطنية، وتقوية أسطول النقل في الداخل والخارج لتسهيل نقل البضائع، وهي وسائل ناجحة وملائمة تعتمد على قوة الحكومة ليس فقط في منع الحروب بل أيضًا في منع الظلم، وسيطرتها الكاملة على مظاهر النشاط الاقتصادي.

وتستطيع الدولة التدخل لإيقاف الحروب التجارية من أجل المواد الأولية أو الأسواق أو السيطرة على طرق النقل والسيادة على البحار، ثم يتحول الاقتصاد إلى سياسة، والمنفعة إلى مغامرة، ويصبح الاستعمار بتعبير ماركس وإنجلز أعلى مرحلة من مراحل الرأسسالية، فالحرية الاقتصادية تؤدى إلى الحروب، ويمكن للدولة بعد ذلك تحديد قوات الجيش وتحويل وظيفته من الأمن الخارجي إلى الأمن الداخلي، ووضع نظام للاحتياط من القادرين على حمل السلاح وقت الخطر.

أما المواطن كفرد فإن له الحق فى المشاركة وبحرية تامة فى التجارة العالمية فى الدولة التجارية المغلقة، فما يسلبه فشته من الدولة يعطيه المواطن، وما يعطيه الدولة يسلبه من المواطن، إذ يستطيع المواطن بفضل عمله أن يطالب بنتاج عمله، ويمكنه التجارة مع أوربا فى باقى الدول التجارية المغلقة، فأوربا هى الدولة الكبيرة بشرط أن تكون المنتجات مصنوعة فى بلده الذى يقيم فيه، ويمكنه أن يتاجر مع بلاد خارج أوربا روسيا أو أمريكا أو المستعمرات، ولا يرى فشته حرجًا فى تسميتها هكذا وكأنها امتداد

النفوذ الأوروبي، لا يعنى الانغلاق إذن الشبح والفقر بل التبادل المتعادل من أجل الإثراء والإغناء المشترك.

ولا يخشى من الهجرات لعدم وجود عمله صعبة فى أيدى المواطنين بالرغم مما قد يؤدى ذلك إلى ظهور أسواق سوداء فى الاتجار بالعملة، العلماء والفنانون والأدباء وحدهم هم الذين لهم حق السفر إلى الخارج، فهم الذين يكونون دولة العلماء، هم أصحاب الامتيازات فى الدولة، طعام جيد ومتنوع، ملابس حسنة وأنيقة، وهو استئناف لم عرض سابقًا فى "غاية الإنسان" وفي "رسالة العالم" ضد روح التفاهة فى عصره والمزاج والأهواء، واعتبار الحياة لهوا ولعبا كما هو الحال فى الرومانسية أى الفردية بلا ضد طالتى حولت الأنا الأخلاقي إلى أنا خيالي، لا يقوم بأى نشاط عملى خلاق، الفردية عند شليجل هى ما هو أصيل فى الإنسان، وتنميتها ذاتية إلهية، وهو ما نقده فشته من قبل فى "خصائص العصر الحاضر"، لقد أعجب الرومانسيون بنظرية العلم ولكن فشته نقد تؤيلاتهم لها فى "الدولة التجارية المغلقة".

وعلاقة الشعب بالعائلة المالكة في النظام الملكي علاقة جيدة، والغريب أن المدافع عن الثورة الفرنسية هو الذي يقول ذلك، وسبب غضب الشعب ضد الحكام ارتفاع الضرائب، واستعمال أساليب القهر في جمعها، والخدمة العسكرية الإجبارية دون أن يذكر فشته سبب القهر السياسي وطغيان الحكام، ما يهمه هو الاقتصاد الوطني باعتباره خلقًا وطنيًا جديدًا للمحافظة على الشرف الوطني.

٥- تعدد القراءات: ويعقد فشته فصلاً خاصاً للردود على الاعتراضات الموجهة إلى "الدولة التجارية المغلقة" وأسباب انبهار البعض بها ونفور البعض الآخر منها، ويحتج على المنبهرين والمعترضين بأن "الدولة التجارية المغلقة" إنما هي سمة مميزة للعصر، وضرورة من ضروراته، فالعصر ليس عصر فلسفة ولا شعر بل هو عصر نضال وتحرر في ظروف الهزيمة والغربة في عدم التطابق مع أي قاعدة بل الحصول على كل شيء بالمصادفة والحيلة في عصر الانفتاح الذي تعني فيه حرية التجارة حرية الاستحواذ والتحرر من كل رقابة وجهاز أمن ونظام وقاعدة أخلاقية، هو العصر الذي يرى كل تخطيط وتوجيه تحديداً وقيوداً على الحرية الطبيعية، ويرفض كل تنظيم التجارة ريى العامة حيث لا يوجد مكان للمضاربة والمكاسب بالمصادفة والثراء غير المشروع (۱).

<sup>(</sup>١) وهي الطريقة التي نتبعها دائمًا كمحاولة للنقد الذاتي في "التراث والتجديد" "مقدمة في علم الاستغراب" النقد الذاتي وحدود العمر ص ٧٧٧ - ٧٩١ "من النقل إلى الإبداع" مج١ النقل جـ١ التدوين ص ٧ - ١٤

وقد تعددت قراءات "الدولة التجارية المغلقة" إذ يجعلها البعض تنظيرًا لاشتراكية الدولة، وينفى البعض الآخر أثرها على قوانين العمال في دولة بسمارك مع أن فشته بوجه النظام الاقتصادي الليبرالي لرعاية مصالح العمال ضد مخاطر المرض والشبيخوخة من خلال الادخار، ويرفض لاسال، تلميذ هيجل، قصر دور الدولة على الشرطة، ويجعله يمتد إلى الصراعات الاجتماعية لصالح العدالة الإنسانية، وهو ما تقفق مع روح فشته في أن غاية الدولة أن تعطى كل إنسان حقه ثم حمايته، ومن ثم يعتبر فشته مؤسس الاشتراكية الحكومية البيروقراطية لحماية الاقتصاد الوطني، وليس الاشتراكية الدولية التي تقوم على التبادل الحربين الدول، والحقيقة أن فشته رسول الحرية والذي جعلها موضوع "نظرية العلم" وتطبيقاتها في القانون الأخلاقي يجعل دورها قمعيًا، وهو الدور الذي سيتضخم ويتم التشريع له عند هيجل وماركس مما دفع الفوضىويين مثل شترنر وباكونين وكروبتكين وإما جولدمان إلى رفضه تمامًا سواء كان دور الدولة أو دور الطبقة من أجل الإبقاء على الحرية دون قيد مما صب في الفلسفة الوجودية المعاصرة، ويرى جوريس أن فشته هو أول من درس التعاونيات (١) ، كما يرى جوريس أن لدى فشته إرهاصات نظرية فائض القيمة التي عرف بها ماركس، جاعلاً العمل وحده مصدر القيمة <sup>(٢)</sup> ، ومما لاشك فيه أن اشتراكية فشته تبحث عما ينبغي أن يكون في مقابل اشتراكية ماركس التي تبحث فيما هو كائن واعتمادًا على جدل التاريخ، الاشتراكية كما هو واضح في "البيان الشيوعي" لا تقوم على أفكار بل على الصراع بين الطبقات وحركة التاريخ، منهج فشته استنباطي عقلي في حين أن منهج ماركس استقرائي إحصائي، يرجع فشته الاقتصاد إلى السياسة والأخلاق ويرجعه ماركس إلى الاجتماع والتاريخ،

ونقدها فريق بأنها مجرد استنباطات منطقية محكمة، لم تعر انتباهًا للواقع النفسى والاجتماعى والسكانى، وبالرغم من أن واضعها كان مفكر عصره إلا أن نزعته المثالية منعته من أن يغوص فى الواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى مما جعل

<sup>(</sup>۱) التعارنيات Collectivism.

<sup>(</sup>٢) وهذا يشبه الموقف الإسلامي بدليل تحريم الربا لأن المال لا يولد المال بل العمل هو الذي يزيد المال.

الفلاسفة بعد كانط المصدر الرئيسى لليسار الهيجلى، والحقيقة أن "الدولة التجارية المغلقة" تجمع بين المثال والواقع، بين النشاط الاقتصادى والدولة المطابقة للعقل، فالتاريخ تحقق للمثال وليس مستقلاً عنه.

وتكمن الأهمية التاريخية للكتاب في أنه التعبير الاقتصادي عن الثورة الفرنسية عند فشته ويابيف (١) ، فقد اصبح فشته نبيًا ورائدًا لها، مجسدًا روحها على أساس ديمقراطي متجاوزًا الإرهاب، وتم إعلان الثورة في بروسيا كدولة اشتراكية كان بابيف قد أعلنها من قبل في فرنسا قبل إعدامه في ٢٤/٥/٧٩، وكان هذا الإعلان يقوم على أن لكل إنسان الحق في أن يعيش في مدينة، وأن غاية المجتمع تحقيق المساواة وزيادة رفاهية الجميع، وأنه لا يوجد غني وفقير في نفس المجتمع، ولا يوجد قاهر ومقهور، أغلبية تعمل وأقلية عاطلة، وأن تقسيم العمل قانون طبيعي، وهي مبادئ شبيهة بمبادئ كوندرسيه.

فى حين لم يبال بعض معاصريه به، رد عليه ستروينسه بأدب بالرغم من إعجابه به، وعبر عن بعض شكوكه فى تحقيق مثل هذا النوع من المثالية الخيالية الطوباية.

واعتبره فريق ثالث رائد الاشتراكية الحديثة بالرغم من صعوبة إيجاد العلاقة بين اشتراكية فشته المرتبطة بالحدود الطبيعية والحماية الجمركية والاشتراكية الدولية التي تقوم على التبادل الحر والتي عرفها ماركس وباكونين وكل الثوار في القرن التاسع عشر.

ووصفها فريق رابع بأنها اشتراكية الحكومة، الاشتراكية البيروقراطية، اشتراكية الموظفين، وقد كان تيارًا شائعًا في عصر فشته (٢).

وبالرغم من كل هذه القراءات أثرت "الدولة التجارية المغلقة" في التطور الاقتصادي والسياسي في ألمانيا بعد فشته عند هيجل وشلنج وماركس، ومازالت تؤثر في كل عصر يعاني من الحرية الاقتصادية وتحويل العالم إلى سوق تجارى واحد كما يحدث الآن في عصر العولمة.

<sup>.</sup> XL, I, pp. 101-116. (\)

Bismarck, O.Wagner, Lasalle, Rodbertus. يمثله (۲)

# البساب الخامس النضال من أجل التحرر الوطني



الفصل الأول الحياة السعيدة (١٨٠٦)

#### ١-دليل الحياة السعيدة:

وقد صاغ فشته آخر فلسفة دينية له فى "تأهيل للحياة السعيدة" عام ١٨٠٦ فى برلين بعد ست سنوات من "غاية الإنسان"، وقد فضلت الترجمة الفرنسية لفظ السعيدة Seligen. بدلا من لفظ "روحية" وهو أقرب إلى الترجمة الحرفية لكلمة Bienheureux بعنى "دليل" أو مؤشر فى مين أن لفظ Anweisung يعنى "دليل" أو مؤشر فى حين أن لفظ Initiation يعنى التأهيل والتدريب، وتعليم الناس كيف يكونون سعداء (١).

وهو أول عرض فلسفى متكامل لفلسفة فشته وأفضل من كتاباته السابقة، الغرض منه وصف الحياة الحقة، الحياة الروحية للوصول إلى السعادة، بعد تأسيس نظرية المعرفة (٢)، ومع ذلك هناك بعض المحاولات لإخضاع الحياة الروحية لنسق استنباطى مثل نظرية العلم وكما حاول أسبينوزا من قبل في الأخلاق، وهو أقرب إلى التربية الشخصية بل السيرة الذاتية بالرغم من محاولة عرض نظرية في الصلة بين الفلسفة والدين، بين العقل والإيمان، وقد خصص فشته المحاضرة الحادية عشرة أى في الخاتمة وليس في المقدمة لظروف تأليف الكتاب وهدفه وشكله الأدبى، فهو صدى لأحزان العصر وأزماته مثل الشك واللاأدرية وقلب القيم كما يقول ماكس شيلر، وعدم حماس العصر لآراء فشته ربما لأنه سابق على عصره أو لأن عصره سابق عليه، وفي كتا الحالتين، تعليم العصر لا يستطيع من القلب بل من العقل الصورى كما هو الحال عند كانط أو الخيال كما هو الحال عند الرومانسيين.

وقد اختار فشته المحاضرة أو الخطاب المباشر كنوع أدبى، وهو تقليد ألمانى منذ كانط حتى هيجر، كتب فيه فشته "رسالة العالم" و "النداءات"، وكتب فيه هيجل "تاريخ الفلسفة" و "فلسفة التاريخ" و "علم الجمال" و "فلسفة الدين" (٢) ، ومع ذلك هناك عقبات

<sup>(</sup>١) العنوان بالألمانية .Anweisung zum seligen Leben وقد اعتمدنا أساسنا على الترجمة الفرنسية Initiation à La Vie Bienheureuse ترجمة Max Rouche وتقديم .Aubier, Ed. Montaigne, Paris, 1944 طبعة .444 Aubier, Ed. Montaigne, Paris, 1944

 <sup>(</sup>٢) وهو التأليف الشائع في المجتمع الامريكي مثل: كيف تكسب مليون دولارًا؟ كيف تصبح مليونيرًا؟
 كيف تكون سعيدًا؟ كيف تكسب الأصدقاء؟ ... الخ.

<sup>(</sup>٣) دور المفكر في البلاد النامية (أشكال التعبير)، قضايا معاصرة، حـ ا في فكرنا المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٦ ص ١٧ - ٤٠ .

تمنع الاتصال المباشر بين المفكر والجمهور مثل نقص النزاهة الكاملة والادعاء عيبا الإنسانية الحديثة، مساواة الكل للكل، ويتجاوز فشته بهذا النوع الأدبى منهج الجدل والمهاترات والمماحكات الكلامية، والعواطف والانفعالات والأمزجة الشخصية.

وأسلوب المحاضرات هو أسلوب النداءات الذي يميز الفلسفة المتأخرة لفشته، الأسلوب الشفاهي، إذ تبدأ كل محاضرة بعبارة "أيها المستمعون الكرام" (١) ، وفي أول كل محاضرة يقوم فشته بتلخيص المحاضرة السابقة تذكيرا للمستمعين (٢) .

وفى الملحق النهائى فى نهاية المقدمة يرد فشته على مراجعة المؤرخ هينريش لودن فى صيغة فقرات كنوع من الردود على الاعتراضات، وهو تقليد معروف منذ نشر ديكارت الاعتراضات الستة على "التأملات فى الفلسفة الأولى" (٢) وقد يكون القصد نشر الكتاب والنقاش حوله مما يدل على أنه مقروء، وقد يكون السبب دفاع فشته عن نفسه وكان قد اتهم من قبل بالإلحاد، خاصة بعد أن غادر الجمهور القاعة، بأنه مفكر لا يقنع إلا نفسه، وبأنه يحتقر جمهوره، وهو الذى يكتب له ويخاطبه، وهو تأكيد لدور النقاد بين المؤلف والجمهور، فالعمل الفلسفى يحتاج إلى النقد مثل العمل الفنى، قد يكون القصد عرض فشته أفكاره من جديد، والحوار مع نقاده، وبيان مستوى النقد فى يكون القصد عرض فشته أفكاره من جديد، والحوار مع نقاده، وبيان مستوى النقد فى تلاميذه الذين لم يفهموه، كما نقد شليجل استعمال كلمة روحية .Seligen شعر فشته أنه من الضرورى الاستشهاد بهذه المراجعة والاقتباس منها، وبمناسبتها لخص المحاضرات العشر حول فكرة واحدة وهى دور العالم الكامل فى كشف الفكر الإلهى، وقد جعل شلنج الحقيقة واقعًا مستقلا خارج الشعور، لا تصل إلى الشعور إلا عن طريق الذهن، وهو سجال ملئ بالسخرية أكثر مما هو ملئ بالعلم.

<sup>(</sup>١) هل كان فشته يقرأ نصا مكتوبا أم كان يرتجل أم كانت أمامه نقاط يرتجل منها أم أنه كتبها بعد إلقائها أسئلة مطروحة من نقاد النص.

Fichte: Op.cit., pp. 268-285 XL, I, pp. 48-497. (Y)

lbid., pp. 294-321, XL, II, I, pp. 510-219. Heinrich Luden. (r)

وقد اتبعنا هذه الطريقة في بعض كتاباتنا مثل: التراث والتجديد، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٠ ص ١٩٨٠ .

والكتاب يكون مع "السمات المميزة لعصرنا" و"رسالة العالم" ثلاثية واحدة في الفلسفة الشعبية، "السمات" رد على "روح العصر" لشليجل ومنهج الدراسات الأكاديمية لشلنج، كما كانت "رسالة العالم" ردا على نفس الكتاب (١) ، فبعد إهمال الجمهور له أراد إثبات أن "نظرية العلم" بعد أن عدلها مرات عدة تستطيع الإجابة على كل شيء لأنها الحدس العقلي في الفعل، علم العلم كما هو الحال في تصور الفلسفة النقدية عند كانط، والفينومينولوجيا عند هوسرل، السمات الميزة للعصر الحاضر هو الجحيم، و"محاضرات في رسالة العالم" هو المطهر، و"تأهيل للحياة السعيدة" هي الجنة، في رسالة العالم وحدة الفعل والوجود في المطلق، المطلق وحده هوالواقع، والعالم حده دون أن يكون للطبيعة أي واقع، الحياة الإلهية، حياة التقدم اللانهائي، أما الطبيعة فتحدد له، وقد عرض فشته لدين العقل من قبل في "السمات المميزة للعصر الحاضر"، مقاومة العصير قبل مقاومة نابليون، ومناهضة الرجعية في الداخل تسبق مقاومة المحتل في الخارج، تأهيل للحياة السعيدة هو رد غير مباشر على انتقادات "نظرية العلم" بأنها ذاتية، المطلق فيها مجرد صور خالصة، فكر يهرب الوجود والواقع منه، مع أن "نظرية العلم" لا تتصور المطلق شيئًا ولا شيئًا في ذاته أي موضوعًا، هي نظرية في الحياة، ومن ثم يدخل تأهيل الحياة الروحية مع "النداءات" في فلسفة المقاومة، المقاومة في الداخل والمقاومة في الخارج.

الفلسفة إذن نوعان: علمية للخاصة، وشعبية للعامة، الأولى قول برهانى، والثانية قول جدلى أو خطابى طبقًا لتفرقة ابن رشد المشهورة، والعرض الشعبى ضرورى لتوسيع قاعدة الجمهور من الخاصة إلى العامة، وحمل هموم الفكر والوطن على حد سواء، ويرفض الاعتراض القائل باستحالة العرض الشعبى وعدم ملائمته للموضوع، وفي تاريخ المسيحية كانت هناك عروض شعبية مستمرة (٢).

كتب فشته، "تأهيل للحياة السعيدة" ضد ثلاث فرق: الأولى المتعصبون الشكليون الحرفيون الذين اتهموه بالإلحاد والذين يعتبرون الدين مجرد عقائد وشعائر، أصنام

Initiation, p. 97-8 (1)

<sup>(</sup>٢) وفي الفلسفة الإسلامية عرض إخوان الصفا الفلسفة الشعبية في "الرسائل" التي عرضها ابن سينا عرضًا علميًا في موسوعاته الأربع، "من النقل إلى الإبداع" مجـ التحول، جـ العرض.

وطقوس، والثانية الرومانسيون الذين يعتبرون الدين انفعالات وعواطف، إيمانيات وبرقيات، إلهامات ومنامات، وهو ما نقده كانط ممثلا في سويدنبرج في "أحلام راء مفسرة بأحلام الميتافيزيقا"، والثالثة الشكاك والمؤلهة في نفس الوقت، تلاميذ فولتير المنافقون، ويبين فشته أن الجمع بين الفلسفة والدين يصطدم في عصره بعقبات ثلاث: أولا الفصل الحاسم بينهما مما يؤدي إلى التعسف في الآراء والتردد الذي يسمى الشك، شك في يقين الدين، وشك في يقين الفلسفة، ثانيا تناقض مضمون الدين ومضمون الدين ومضمون الفلسفة وغربتهما عن بعض وكأنهما ميدانان مستقلان وعالمان متباينان، ثالثا وقوع الأذهان الغافلة في التسليم بالاعتراضات عليهما من أنصار كل فريق، فينشأ التعصب لدى الفريقين إلى درجة الخصام بل التقاتل.

كما يعارض فشته فلسفات العصر التى استولت على العامة من خلال الكتب الشعبية فى التربية الدينية والتى تبعد عن العالم الروحى والدين الصحيح، والملوء بالتعصب، واتهام العقلاء بالإلحاد بدعوى تنظيم شئون الدنيا (١).

وقد اختلف فشته مع جاكوبى وشيلرماخر والرومانسيين ورينهولد، فقد أثار جاكوبى الموضوع، وتعاطف معه فشته لأنه ممثل القلب، وابتعد عن شلنج ممثل التأمل، ومن أجل إيصال أكثر وضوحا لاسبينوزية شلنج أنكر فشته الأسبينوزية الأصلية، فليس الدين مجرد عاطفة وإشباع حاجة كما هو الحال عند جاكوبى ولا هو تأمل، وهى أفة العصر، كما هو الحال عند شلنج، واضعًا المعرفة ضد الإيمان، وحد فشته بين الدين والفلسفة جاعلا دور الفلسفة شرح الدين شرحا كاملا ثم تجاوزه إلى إدراك المطلق، للدين والفلسفة معبد واحد، ويمكن للحدس العقلى إدراك المطلق، الله ليس مجرد مطلب خلقى عملى، أمر جازم بل هو أعلى من الفضيلة، وأعلى من الأخلاقية ويمكن إدراكه، فالدين أعلى من الأخلاق، والأخلاق وسيلة إليه.

ابتعد فشته عن شلنج، بل إن "تأهيل للحياة السعيدة" رد على فلسفة الدين عند شلنج، عند شلنج لا يعرف الله إلا عن طريق الأخلاق كما هو الحال عند كانط، وأراد

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 97/115-131/268-285. (\)

فشته معارضة الروح الأرستقراطية بالروح الشعبية الكانطية اعتمادا على فلسفة جاكوبي، انتهى شلنج إلى الحلول وحاول فشته الدفاع عن التعالي أو المفارقة، ينقد فشته المحدثين الرومانسيين مثل شلنج ويدافع عن المثاليين القدماء مثل أفلاطون والمحدثين مثل كانط (١) ، كتب شلنج "فلسفة ودين" يجعل المشكلة الدينية هي المشكلة الفلسفية بالأصالة واضعا كلا المشكلتين في تطور مذهبه وطبقا للسجال مع معاصريه، عارض باسم المذهب الطبيعي التصوف ثم انتهى باسم المنطق إلى التصوف وتبريرا لمقولات الرومانسية فاتهم بالالحاد من الكاثوليك الجزويت، وبأنه تنويري عقلي بروتستانتي، في وقت كانت الدولة فيه في صراع مع الكنيسة، أسس عقيدة جديدة وهي خليط من المادية ووحدة الوجود، ضد الحس البديهي، فوقع في الخرافة والشعوذة التي أراد التخلص منها، أراد من قبل في "دروس في منهج الدراسات الأكاديمية" الفصل بين النظر والعمل، العقل والأخلاق، المطلق للإيمان، والدين ضد العلم، الدين مجرد خزعبلات للإيمان بها مما جعل الفلسفة تنعزل عنه حفاظا على صفائها، ومعارضة الداخل للخارج، وكما فعل كانط ضد الفلسفة القطعية في ثنائية الظاهر للعلم، والشيء في ذاته للإيمان، يبدأ فشته وشلنج من عقيدة الخطيئة والسقوط شم كيفية الرفع والخلاص كما سيحاول هيجل فيما بعد في "المسيحية ومصيرها"، عند فشته هما عمليتان في الشعور بين النفس والله وعند شلنج عمليتان خارج الشعور، يبين شلنج كيف يمكن من فلسفة العدم الناتجة عن الأنا عند فشته إخراج فلسفة الواقع، الوحدة المطلقة بين النفوس والله من خلال الحب العقلي ليست الحالة الأصلية بل من فعل التفكير، وعند فشته يؤدي الجهد الخلقي إلى الحياة السعيدة أي الحياة الدينية.

كما نقد شلنج الفلسفة النقدية وشرحها فى "نظرية العلم" بأنها غير كافية، تنقصها نظرية فى الحياة المطلقة والسعادة الأبدية مع أن نظرية العلم تتضمن رؤية تحقق للأنا المطلق، فى حين أن تصور شلنج للمطلق على أنه شىء جعله بلا حياة جامدًا ثابتًا ميتًا لأنه انفصل عن الذات شرط النشاط والحياة، لا توجد الحياة فى المطلق الشيء إلا كما توجد فى عالم الظواهر، حياة التغير والتكثر والصيرورة، وهو غير

Ibid., p. 125, XL, II, 1, pp. 481-488. (\)

المطلق الأبدى الذي يتطلع إليه الإنسان الذي لا يمكن الوصول إليه في عالم الأشياء، هناك حياة أبدية وراء العالم الظاهر، هي الحياة الروحية، الوحدة مع المبدأ، الواحد الثابت، حياة مع الله تستدعى الغبطة والسعادة، وتتطلب تحقيق الفعل العقلي، ويمكن الحصول على الحياة الأبدية بطريقة غير مباشرة عن طريق الأخلاقية بطاعة القانون الشامل، والابتعاد عن حياة الحس والكثرة والصيرورة سبب الشقاء، والعودة إلى الذات، وإعادة بناء النفس، واستبعاد ما هو ميت فينا والتحرر من عبوديته من أجل إفساح المجال للحياة الروحية، العالم عند شلنج له وجود في ذاته وعند فشته حدود الروح، والمطلق عند شلنج موجود مستقل عن الأنا وعند فشته مثل أعلى يحققه الشعور، كل المعركة إذن بين فشته وشلنج هي حول المطلق، ذاتي أم موضوعي، وحول العالم ذاتي أو موضوعي؟ فضل فشته الذاتية، وشلنج الموضوعية (١).

ومن ناحية أسماء الأعلام يأتى كانط بطبيعة الحال فى المقدمة ثم شلنج وشليجل وليبنتز وأفلوطين، ومن الفرق الرواقية واليونان، ومن الجغرافيا أوربا (٢)، وتأتى ألقاب المسيح فى المقدمة مما يدل على تفسير كانط بالمسيح، والمسيح بكانط، الفلسفة بالدين، والمين بالفلسفة، وتتفاوت الألقاب بين يسوع ثم يسوع المسيح، ثم يسوع الناصرى ثم المسيح، ثم يأتى يوحنا أى رؤية خاصة المسيح، الرؤية الصوفية الروحية الإشراقية الكونية له، ابتداء من يوحنا ثم إنجيل يوحنا ثم مسيح يوحنا ثم أقوال يوحنا ثم اسم يوحنا وفكر يوحنا وتلاميذ يوحنا ويسوع اليوحانى والعقيدة اليوحانية (٦)، ولا يشير إلى بولس التشريعي القانوني الذي بدل رسالة المسيح الروحية إلا مرة واحدة، ومن الأنبياء يحيل إلى إبراهيم ثم مليكصادق ثم موسى مما يدل على أن إبراهيم أبا الأنبياء هو نموذج النبي الفيلسوف والفيلسوف النبي (٤)، بل أن فلسفة فشته كلها يمكن استنباطها من عبارة يوحنا على لسان المسيح "أنا الحياة والطريقة والحقيقة".

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 488-497. (1)

<sup>(</sup>Y) كانط  $(\Lambda)$ ، شلنج، شليجل، ليبنتز، أفلوطين، أفلاطون(Y)؛ الرواقية(Y)، اليونان، أوربا(Y).

<sup>(</sup>٣) المسيح (٣٨) = يسوع (٢٦)، يسوع المسيح (٦)، يسوع الناصرى (٤)، المسيح (٢). يوحنا (٢٦) = يوحنا (٨)، إنجيل يوحنا (٦)، مسيح يوحنا (٥)، أقوال يوحنا (٢)، العقيدة اليوحانية، اسم يوحنا، فكر يوحنا، تلاميذ يوحنا، يسوع اليوحاني (١).

<sup>(</sup>٤) ابراهيم (٣)، مليك صادق(٢)، مسى(١).

يتكون الكتاب من إحدى عشرة محاضرة، يمكن ضمها فى أربعة موضوعات: الأول تحديد الموضوع والأسلوب، وهو الأسلوب الشعبى، والثانى الجانب التأملى فى الموضوع أى معرفة الوجود والتوحيد بين الأنطولوجيا والمسيحية، والثالث الجانب الحى فى الموضوع أى حياة الحب والغبطة، وهو التقابل بين الموضوع والذات، بين العقل والقلب، بين النظر والعمل، وهو ما سماه هوسرل، العقل والموضوع (١)، إذ تختلف الأنظار والشيء واحد، والرابع الجمع بين الجانبين فى رؤية توحديدية مع بعض الاعتدارات العامة فى النهادة (٢).

والحقيقة أن الموضوع نو خمسة جوانب، ثنائية مزدوجة ثم الجمع بينهما، فحياة الوجود ينقسم منها قطبان: قطب موضوعي تأملي وقطب ذاتي للتمثل في القطب الأول، علاقة الوجود بالفكر مثل علاقة المادة بالصورة، وفي القطب الثاني قطب المعاش والعواطف والنشاط، علاقة الموضوع بالحب مثل علاقة الوجود بالتطلع نحوه والشوق إليه في حرية مستقلة عن الحياة الإلهية، والتوحيد بين القطبين وبعديهما يتم في المعرفة المطلقة وهي الغبطة.

وتتصدر الكتاب مقدمة، وإضافة على المحاضرة السادسة وملحق ثان يتصل بنهاية المقدمة، وتتساوى المحاضرات تقريبا فيما بينهما كما، أطولها الأولى وأصغرها العاشرة (٢)، وهناك فهرس تفصيلي لكل محاضرة لابراز موضوعاتها ومحاورها من خلال هذا الفيض الإنشائي في الخطاب الشفاهي.

### ٢- المعرفة والوجود:

المعرفة منهج، عودا إلى ديكارت، والمنهج أعلى ميتافيزيقيا وأنطولوجيا، والتأمل معرفة ووجود، والطريقة من الفكر وهو الوجود الخالص وليس الوجود الحسى، والوجود

<sup>(</sup>١) العقل Noèse، الموضوع Noême.

<sup>(</sup>۲) الموضوع والأسلوب (المحاضرات ۲+۱)، الجانب التأملي (محاضرات + 3+0+7)، الجانب الحي (+ 0.4+4).

<sup>(</sup>٣) عدد الصفحات: المقدمة والإضافة عليها (١+٢٢)، المحاضرة الأولى(١٦)، الثانية(١٧)، الثالثة(١٧)، الرابعة(١٦)، الخامسة(١٧)، السادسة(١٩)، السابعة (١٧)، الثامنة(١٩)،التاسعة(١٦)،العاشرة(١٠)، العاشرة(١٠)، العادية عشر(١٨).

الخالص أساس الفكر الخالص، والأنطولوجيا أساس الابستمولوجيا كما هو الحال عند أفلاطون، مثالية واقعية وواقعية مثالية في أن واحد، ذاتية وموضوعية وموضوعية وذاتية في أن واحد كما هو الحال في الفينومينولوجيا، التفكير هو بالضرورة تفكير في الوجود، فكل شعور هو شعور بشيء بلغة هوسرل، وهي معرفة واضحة مثل ديكارت وذلك ضد مندلسون وإيرهارد ونيقولاي والعقلانية السطحية التي عرضها شراح كانط.

والفكر الحق هو الطاقة، الفكر المحرك الذي يتحقق كما هو الحال عند برجبسون، وهو فكر الوجود، لذلك يفرق فشته بين التفكير والحياة كما هو الحال عند جاكوبي، كما يفرق بين الفكر والرأى، بين الفكر الموضوعي والرأى الذاتي، بين اليقين والظن، في هذا الفكر الحركي للوجود يكون تصور الوجود الساذج هو أن الوجود ليس صيرورة لأن الصيرورة تفترض الوجود كسبب له، المطلق داخل الوجود فيما يدل على صعوبة التفرقة بين الوجود الذاتي والوجود الموضوعي (۱) ، الفكر الخالص المستقل هو نفسه وجود الله، والتفكير في الوجود بأحكام هو تجل هذا الوجود وكشف لذاته، الوحي كشف للوجود وليس إيصال لشخص، ميتافزيقا الوجود الخالصة، الله والوجود والفكر شيء واحد كما هو الحال عند ابن عربي.

والتقدم روحى وليس تطورا طبيعيا كما هو الحال عند داروين، فقد قلب دارون التقدم من الروح إلى المادة كما قلب ماركس الجدل عند هيجل من العقل إلى التاريخ.

ولا يمكن للعواطف أن تؤسس الغبطة، "لهب المعرفة يضي كل شيء، شفاف، قائم بذاته، ضامنه وجوده"، فشته ضد التصوف الباطن بل التصوف العقلي أو الفلسفة الإلهية عند المعلم إيكهارت ويعقوب البوهيمي، ليس الله فقط حالا في النفس بل يتجلي في الوجود المدرك، فالله واقع وفكر، في النفس وفي العالم، وبهذا المعنى يكون الله هو كل شيء هو وحده الخالد الأبدى الثابت، ولا شيء يوجد خارجه، وهو ما يجعل فشته ينتهي إلى وحدة الوجود وتضم الوحدة المطلقة الوجود الإلهي والوجود الإنساني في فعل واحد الشعور وفي ذروته (٢).

<sup>(</sup>۱) الفكر Pensée، الرأي (۱)

<sup>(</sup>٢) وهو ما أشار إليه القرآن في عدة آيات مثل: "وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون"، "بسنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم".

ويصف فشته كيف يتجه الذهن إلى الله كما يفعل أوغسطين والقديس بونافنتورا، فالله هو المطلق، وجود مباشر اذاته وفي ذاته، يدرك بالعقل، والوجود واحد، لا فرق بين الوجود والموجود كما يفعل هيدجر (١) ، ثم يميز بينهما، فكل منهما له خصائصه، وينشأ هذا التمييز في الوجود ذاته وفي الشعور ويفعل منه، وهنا يتحول فشته من فلسفة الوجود في العصر الوسيط إلى فلسفة الشعور في العصر الحديث، من توما الاكويني إلى فيورباخ، ينشأ الوجود في الشعور لأنه وجود مدرك ومتصور، الشعور يدرك معنى الوجود، والفكر يتصوره، والوجود يتجلى للشعور والفكر بالقوى الذاتية، والموضوع الأول والمباشر للتفكير هو تغيير الحياة إلى وجود لأن الوجود حياة، والحياة وجود، وهذا هو الذي يجعل الوجود في الشعور ويجعله مساوقا للوعى به كما هو الحال عند أوغسطين وتولستوي، يدرك الشعور بعين البصيرة المغايرة للعين الحسية.

هنا يبدو فشته ميتافيزيقيا خالصًا بحثًا عما لا يمكن للحياة الروحية الاستغناء عنه وما يمكن أن تستغنى عنه إلا مشروطا، فالوجود يوجد كما هو فى ذاته، واحدا لا تعدد فيه، ثم يحدث فيه التمايز بين الموضوع ونقيض الموضوع مبدأ كل تمييز، يضع ذات كموجود ثابت يتجلى فى الحياة الباطنية بالرغم من أن مطلق ولا نهائى، مستقل وحر على الإطلاق، فعظمة الله من عظمة النفس، ولا نهائية الله من عمق النفس، الوجود ثابت فى ذاته ثم يقسمه الفكر إلى نهائى ولا نهائى.

ويمكن الصصول على الحياة الروحية بالفكر والتأمل وليس بالعمل والممارسة للفضائل بالفعل، هي الحياة على مستوى الشعور.

ولا تحتاج الحياة السعيد إلى قواعد عقائد أو صياغات تصورات وتقنين تعاليم كما هو الحال في اللاهوت العقائدي والشعائر والطقوس الخارجية التي نقدها المسيح، ومن الشروط الضرورية للفكر الحق إدراك الفكر لذاته مباشرة بلا توسط من الحس أو الخيال كما هو الحال في الحدس الديكارتي، والوحى الخارجي ليس موضوعا للمعرفة بل الوحى الداخلي وحده، ومن ثم فكل ما هو موجود حياة، وكل حياة إلهية كما الحال

<sup>(</sup>١) عند هيدجر الوجود Sein، الموجود ) Fichte: Op. cit., p. 149-164. Seinde

عند برجسون، هذا الوجود الإلهى هو من فعل الشعور كما هو الحال عند فيورباخ بعد أن يتم التميز بين الوجود والله ، فالتفكير منهج للتمييز، والتمييز طريق إلى المعرفة، التفكير هو الفعل الحر الذي به يتميز الوجود، من المطلق ومن نفسه، التفكير فعل الأنا أو الصورة، والصورة هو ما يوجد في الوجود وينتج عن وجوده، وبالتمييز تتعين خصائص الأشياء الثابتة موضوع الإدراك، فالتمييز تخصيص، وهو فعل من أفعال الفكر، ثم يتم نسبة الخصائص إلى الأشياء في العالم، ويستحيل الفصل بين الإدراك الخارجي والرؤية الداخلية، ولا يحتاج الإنسان لتحقيق غايته بقوى خارجية أو معجزات بل بقواه الداخلية.

وهناك فرق بين الحياة الظاهرة والحياة الحقة، بين الظاهر والباطن بلغة الصوفية، بل إن الفكر أيضا ينقسم إلى ظاهر وباطن، الفكر الظاهر هو الرأى، والفكر الباطن هو الحق أو الفكر، ولا تنطبق مقولتا الظاهر والباطن على المعرفة وحدها بل تمتدان إلى الأخلاق مثل الشقاء والسعادة وإلى الوجود قلة مثل الموت والحياة، ويكون السؤال كيف يمكن التحول من الأول إلى الثاني هو ما سماه المسلمون التأويل أو الطريقة، الحياة الحقة توجب الواحد أو الله في حين أن الحياة الظاهرة توجب التغير أو العالم، الظاهر نفسه لا يمكن الدفاع عنه أو الإبقاء عليه في الوجود إلا بالرغبة في الخلود والشوق إليه، وهي رغبة لا تشبعها حياة الظاهر الخالصة، لذلك فهي حياة بائسة، في حين أنه يمكن إشباعها بالحياة الحقة وهي الحياة السعيدة.

والحياة نوعان: الحياة الموضوعية الشاملة التي تنتظم طبقا لقانون كما هو الحال عند هيجل، والحياة الفردية الذاتية كما هو الحال عند كيركجارد، ولكل منهما مركز ومحيط، الحياة الموضوعية من المركز إلى المحيط، من الذات إلى الموضوع أى الوجود في العالم بلغة الوجوديين، هيدجر وميرلوبونتي، والحياة الفردية من المحيط من المركز، من الموضوع إلى الذات كما هو الحال عند المثاليين الترتسندنتاليين، ويمكن وصف هذين القطبين بالكل والجزء، العقل والحس، اللاوعي والوعي، الخارج والداخل، والحياة ليست عضوية فقط بل هناك حياة روحية مستمرة بعد الموت، ليس المهم مصر بل حضارة مصر كما يقول برنشفيج آخر المثاليين المعاصرين، وليس المهم هو الخلود

الفردى بل الفلود الكلى، خلود الحضارة والروح الجمعى كما يقول ابن رشد (۱) ، الحياة كل عضوى واحد، الحياة الواقعية تنقصها الحياة الضرورية كما هو الحال فى الحياة الظاهرة، وأغلب الناس يحصلون على أفكارهم من الموسوعات الخارجية ولا يؤسسون معارفهم إلا على التجربة والإدراك الحسى للموضوعات الخارجية كما هو الحال عند هيوم، أما الفكر الراقى فهو المستمد من الموضوعات الداخلية كما هو الحال عند كانط، والسؤال هو من جديد: ما العلاقة بين الخارج والداخل، بين الحس والعقل، بين هيوم وكانط للحصول على فكر مكتمل؟

يوحد فشته بين الوجود والحياة، وهي نظرة مسيحية صوفية تنبثق من رؤيا يوحنا "أنا الحياة والطريق والحقيقة" ضد مسيحية بولس التشريعية القانونية اليهودية، ويعبر فشته عنها بلغة فلسفية، لغة وحدة الوجود مثل ابن عربي وشلنج، الكلمة الخالدة متحدة بالله، وحدة الذات والموضوع، الفكر والوجود مثل وحدة الحق والخلق عند ابن عربي، والروح والطبيعة عند شلنج، وأبدية الكلمة المتحدة بالله ليست أبدية الوجود والتصور أو الصورة أو الحياة، وتعنى عقيدة التجسيد أن الله حال في الشعور، كمعرفة ووجود إذ لم ير أحد الله، ولكن الدين كشف عنه، وحدة الله والإنسان بلغة الكتاب المقدس، وهو التقليد القديم منذ أوغسطين في محاورة "المعلم" حتى تولستوي"، ملكوت السماء فينا"، كما يعنى تجسد الله في العالم ووحدة الروح والطبيعة كما هو الحال عند شلنج، وحدة الطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة عند السبينوزا (٢).

الوجود موجود كما هو الحال عند أسطو وبارمنيدس وهيدجر، له أشكال تعبر عنه مثل الخالد الأبدى الثابت، الوجود بسيط كما هو الحال في صفات الوجود عند الحكماء، والوجود الحق واحد أبدى مع نفسه وثابت في حين أن الظاهر متغير، الوجود لا صيرورة فيه بل وجود خالص، متحد مع ذاته، وهو وجود ضرورى، واجب الوجود، بتعبير حكماء المسلمين، هو وجود شعورى، وجود للشعور، والشعور هو وعى بالذات قادر على استنباط الوجود ونشأته فيه كما هو الحال عند هوسرل في "نشأة العالم" في

<sup>.</sup> Op. cit., pp. 102, 108, 133 (\)

Ibid, pp. 134-148. (Y)

الشعور في لحظة الوعى به، والتوحد مع ماهيته، ماهية الشعور وماهية الوجود واحدة، الوجود مساوق للحرية على قدم المساواة، ولا تفيض الحرية على الوجود فتدمره كما هو الحال عند سارتر، الحرية موجودة بالفعل كجزء الوجود، لا توجد الحرية داخل الزمان بل هي التي تملأ الزمان وتحدده على نحو مستقل، ولما كان الاستقلال وحرية الأنا أحد أبعاد الوجود، والوجود في الشعور، ظهرت المحبة والاعتقاد، ظهرت الحرية والاستقلال على نحو مادى في الديانات القديمة ممثلين في الشانزلزيه عند اليونان، والوجود عند اليهود ممثلا في إبراهيم، والسموات عند المسيحيين، وفي حالة استبعاد الحرية والاستقلال لا يظهر الجوهر الإلهي إلا على نحو ناقص، فهما شرط التجلي الإلهي والوصول إلى الكمال، ويفني الأنا في الوجود الالهي، فالله وحده هو الموجود الباقي، وهذا الفناء في الله هو المدخل الحياة الروحية، والبحث عن الثابت والأبدى هو المثل الأعلى "ولله المثل الأعلى"، إذا وجد الأنا في الصرية يصل إلى الوجود، وإذا استطاع الوصول إلى الإرادة المطلقة فان ذلك يتم بتدخل إرادة ثالثة هو قرار الإرادة.

كل ما ينتج في الوجود له صورة، فالوجود والصورة لا ينفصلان، الوجود قائم على الضرورة الداخلية للوجود الإلهى، والمحبة صورة أخرى له، المحبة توحد ولا تفرق كما هو الحال عند الصوفية، وهي أعلى من العقل ومصدر العلم، بل أن "نظرية العلم" هي نظرية المحبة، ونظرية المحبة، ونظرية العلم"، والأنا جذر كل حياة، وهي الأساس في "نظرية العلم"، المحبة مصدر الأمل، والتوجه نحو المستقبل، وتقدم التاريخ، ويخصص فشته المحاضرة العاشرة للمحبة وعلاقتها بالوجود ناقلا وجود بارمنيدس إلى المحبة المسيحية عبر أفلوطين، ويتم النقل بالمواجيد الصوفية وليس عبر التصورات وبالمفاهيم الفلسفية، بلغة المقامات والأحوال، والارتقاء من مقام إلى آخر، المحبة مصدر الحجارد، وهي آية صريحة في إنجيل يوحنا "أحب الله" كما عبرت عنها الموعظة على الجبل باسم "حب الجار"، المحبة وحدها هي القادرة على الكشف عن صورة الوجود باعتبارها الأنا المستقل، وهي القادرة على توليد التصور الخالص لله، وهي منبع كل باعتبارها الأنا المستقل، وهي القادرة على توليد التصور الخالص لله، وهي منبع كل يوحنا "نبع الأفعال الخلقية الحرة والأفعال الدينية، وهي حياة مناقضة لحياة يقين، منها تنبع الأفعال الخلقية الحرة والأفعال الدينية، وهي حياة مناقضة لحياة القديسين والكهنة، حياة القانون والشريعة، تعبر عن ملكوت السموات، قوة الله وعظمته،

عرفها كبار الشعراء، حياة واضحة وأبدية وشفافة، خفيفة مثل الزفير، وفوق جبال السعداء تشرق الشموس وتزدهر الورد في الخلود على الأطلال الأبدية (١).

الحياة محبة كما هو الحال عند كيركجارد ولكنها محبة الله وليست محبة العالم، حيث توجد المحبة توجد الحياة الفردية، في الشعور اليقظ بلغة هوسرل، الحياة وجود، والموت عدم، الحياة وجود واستقلال وفعل حر جمعًا بين بارمنيدس وبرجسون في أوغسطين، الحياة منهج وليست فقط نظرية، طريقة وليست فقط حقيقة بلغة الصوفية، والله هو الحياة الحقة التي لا تكون إلا في الدوام والخلود، والحياة الحقة هي الحياة مع الله بالتعارض مع حياة الحس، فالمطلق فعل إثبات عقلي، الله مركز الحياة الحقة، ماهيته وجوده، ولا يمكن إدراكه إلا بالحدس العقلي، ينشأ العالم بالتعارض مع ذاته كما ينشأ العالم بتعارضه مع الأنا، لذلك اتهم فشته بأنه تصور الله على أنه أنا بخطيئة الغرور، فكتب فشته "تأهيل للحياة السعيدة" لدفع هذا الاتهام والتوحيد بين الوجود والماهية في الله والتميز بينهما في الإنسان.

والفكر صورة الحياة الحقة، الوعى بالذات، يدرك الوحدة مع الخالد، ولا يستطيع الإنسان أن يهرب من الله لأن الله يأتى إليه ويتكشف له، وهو معنى عبارة فشته: لو آمنت بمثل أعلى واتضع لى أن هذا المثل غير موجود، فليس خطئ أننى آمنت به، ولكن خطأه هو أنه غير موجود، وهو معنى الدليل الانطولوجي في استنباط الوجود من الإيمان.

ومصير الإنسان ليس الشقاء بل السعادة والغبطة والسكينة والسلام إذا ما ارتقى من أسفل إلى أعلى وصعد في مراتب الحياة الروحية، الغبطة في الوحدة مع الله، فيها يولد الإنسان من جديد كما هو الحال عند كيركجارد، ويتحرر من الشقاء.

# ٣- من نظرية العلم إلى فلسفة التاريخ:

أ- السمات المميزة للعصر الحاضر: كتب فشته "السمات المميزة العصر الحاضر" ردا على شلنج وفي نفس الوقت ردًا على الرجعية الدينية والتقدم إلى الوراء هو الحال في

<sup>.</sup> Ibid. pp. 253-267. (\)

الصركات السلفية عودا إلى العصر الذهبي، كان يمثلها دى لامنيه؛ المفكر الراهب الفرنسي صاحب الكتاب الشهير "عن اللامبالاة " والرومانسية أحد أشكال الرجعية والتي تطورت نحو الكاثوليكية" (١).

كتب فشته إلى جاكوبى أنه أعطى الصياغة الأخيرة لنظرية العلم عام ١٨٠٤، وأنه لن ينشرها في هذا العصر بل في العصور التالية، فعصره عصر الانحطاط، ومع ذلك أراد أن يعرضها أمام الجمهور في ١٨٠٤ – ١٨٠٥ ليكشف الأفكار الهابطة في عصره (٢)، فكتب "السمات المميزة للعصر الحاضر" لعرض "نظرية العلم" من الواقع أي التيارات الرومانسية السائدة في عصره والتي صاغها شلنج، ونوفاليس، وتيك، وشليجل، متأثرين بعالم الطبيعة ريتر، وعند يعقوب البوهيمي تحولت الرومانسية إلى طبيعة روحية إشراقية تنور حول السحر والسيمياء والتصوف دفاعا عن المسيحية في العصر الوسيط وإعادة بناء الكاثوليكية (٢)، كان ريترصوفيا إشراقيا، فيزيقيا سيميائيًا ساحرا اكتشفه نوفاليس في محاضراته عن "الجلفنة"، وتأثر به في أفكاره عن الفيزيقا العليا وإله القلب، جمعا بين التصوف والفيزيقا، واعتبر أعماله أعمال الله، وأبرز أهمية التنويم المغناطيسي الحيواني وخلط أساطير الملائكة بالهيروغليفية مثل سويدنبرج، الفيزيقا هو الدين كما هو الحال عند سولجر (٤)، ويظهر دور الخيال في العلوم الطبيعية والإنسانية.

وكان يعقوب البوهيمى ممثلا للمذهب الطبيعى الاشراقى الممتد جذوره إلى نقولا الكوزى الذى أله الطبيعة مصدر الشر عند لاهوتيى العصر الوسيط، أنكر الشر، واعتبره اللاوجود، وهو فى صراع مع الخير فى الطبيعة كما هو الحال عند لوثر فى تشاؤمه الواقعى أو واقعيته التشاؤمية، وإذا كان بالإمكان معرفة الله فلا يمكن ذلك والطبيعة متمردة على الله فيجهله، الطبيعة طريق إلى الله ، يتولد فيها الإنسان بالرغم من فسادها، شوقا إلى الخير صانعها، هذا التولد ممكن لأن مصدر الطبيعة إلهى.

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 394-463. (\)

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 394-422. (Y)

<sup>(</sup>٣) تيك Tieck، رتر Ritter، السيمياء ، Alchimie

Solger. سولجر (٤)

وكتب نوفاليس "أورويا" يعبر فيها عن مثالية سحرية، نفس الإشراق الطبيعي، الفيزيقا الرومانسية والتصوف، أراد مع شليجل أن يعيد بناء المشروع التوراتي أي تأسيس دين جديد وتأويل دين المسيح القديم على أنه الدين الطبيعي للمسيح الجديد، عودا إلى الدين ضد الامبراطورية الرومانية والثورة الفرنسية وكما فعل شاتوبريان في فرنسا في "عبقرية المسيحية"، والتبشير بدين جديد، وبكنيسة جديدة، وبمسيح جديد، وبكاثوليكية جديدة بل يدولة ثيوقراطية ضد الإصلاح الديني، وأكبر هذه الدعوة الثورة المضادة في بروسيا والملكية المطلقة (١) ، يقوم ملكوت القانون الإلهي على الحب والإيمان، والملك تجسد الله في الأرض كسما هو الصال عند لامنيه في الربط بين الرومانسية وعودة الملكية، وعند الايديولوجيين الفرنسيين جوزيف دي ميستر ودي بونالد وسلفستر دي ساسي، وهو الرمز المرتى والحي للسلطة، حب الملك دين مدني، أصبحت الرومانسية كاثوليكية جديدة حاملة للاقطاع والثيوقراطية والملكية، وأصبح التصوف هو الحامل للمذهب الطبيعي والكاثوليكية والقيصرية، وعلى هذا النحو ترد أوروبا الاعتبار للكاثوليكية والعصر الوسيط كله ضد فلسفة التنوير والثورة الفرنسية والعصور الحديثة كلها، أراد نوفاليس إحداث قطيعة بين الإصلاح الديني والثورة الفرنسية، وتمت صياغة "نظرية العلم" في هذه البيئة الرومانسية لتخفف من رجعيتها ولتكون نظرية في التحرر والثورة.

وشارك في نفس التيار شليرماخر في "مقال في الدين"، وشلنج وتلاميذه في تطوير فلسفة الطبيعة نحو الإشراق والسحر، وشليجل في "دروس حول الأدب والفنون الجميلة"، و"مقدمة في روح العصر"، وهو ما استعمله هيجل فيما بعد (٢)، اعتمد شليجل على الأساطير، وأنساب الإلهة، والكونيات، عودًا إلى الشرق والهند والهللينستية وتنائيات الغنوصية التي دخلت المسيحية مثل السماء والأرض، والروح والبدن، والخير والشعر والفلسفة، والأسطورة والواقع، الشعر مجموع الدين والأخلاق، فلسفة رمزية، تصوف أرضى، أخلاق تحررية، وفلسفة التنوير إشراقات قليبة.

<sup>(</sup>١) هو ما سماه ابن رشد الأموية أو الأشعرية أو وحدانية التسلط.

XL, II, . 1, PP. 422-433. (٢) روح العصر

كتب فشته "السمات المميزة للعصر الحاضر" لعرض أفكار الزملاء والأصدقاء ونقدها خاصة شليجل ردا على "روح العصر" (١) ، ويتفق معه على تشخيص العصر، الأنانية والنفعية الساذجة، إفلاس التنوير، ثم يختلف معه على طرق العلاج وتوجيه العصر، يعتمد الرومانسيون على مثالية فشته، ويعارضون بها روح النقد والثورة والعقلانية والحرية، ويكونون فلسفتهم وشعرهم وفيزياءهم وتاريخهم، وينقدون من خلال ذلك كله "نظرية العلم".

وقف فشته ضد روح الإظلام والرجعية والأساطير والرمزية والفيزيقا السحرية والمذهب الطبيعى الصوفى والدين الاشراقى ضد شليجل أكثر منه ضد شلنج الذى خان النقد و"نظرية العلم"، خصص فشته الدرس الثانى لنقد فلسفة الطبيعة، نموذج الشر الرومانسى والتصوف الذى يقوم على اللامعروف، مصدر الكون والفساد فى هذا العصر، لا يستمده شلنج من الخزعبلات القديمة أو اللاهوتيين المعاصرين بل اعتماداً على الاستدلال العقلى الحر، فتحول الفكر إلى خيال والفلسفة إلى شعر، كما فعلت الرومانسية ووضعت سر المطلق فى الفن، وتحولت مقولات العقل إلى خيالات الحساسية الفردية، واختلطت الروح بالطبيعة تحت ذريعة تحول الطبيعة إلى روح، وانتهت الفلسفة بتحويل الروح إلى طبيعة، والقضاء كلية على معقولية العلم، ونقد العقل، تحولت الفلسفة بلى رؤى وأحلام يتم إدراكها بالحدس المباشر، واللامعروف فى ذاته لا يمكن البرهنة عليه.

ينقد فشته هذا التيار الفلسفى للعصر بضرورة التمييز بين الرائى والعبقرى الذي يبدو وكأنه يفعل بناء على المصادفة والإلهام، ينسى العبقرى لاندفاعه وراء غريزته قانون العقل، ويبحث عن الوحدة بين ظواهر التجربة، أما الرائى فانه لا يبدأ بالتجربة، ولا يعترف بها كقاعدة لخيالاته، ويتطلب من الطبيعة أن تتطابق مع فكره، وأوهام الرائى ليست واضحة، ولا يمكن البرهنة عليها، ومحض خداع ينتج عن عمى، ويتشبث الفكر العائد إلى الطبيعة بالأرض، فكل فلسفة راء هى فلسفة طبيعية، وفكر الرائى حسى لأنه طبيعي، يعبر عن فرديته التجريبية، واقعه اللذة الصسية، لا شأن له بالفكر

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 433-437. (1)

الذى ينبثق من العقل الخالص، من الأجناس وليس من الأفراد، يعبر عن جوهر الفن والعلم والأخلاق والدين وليس مجرد ألعاب فردية، هناك فرق إذن بين الرؤى والأفكار، بين العامة والخاصة، بين العمل والنظر، الدين مثلا فكرة الروح الشامل كما تحياها، وينهار عندما يتحول إلى تصوف، هناك فرق بين دين العقل ودين الخزعبلات والسحر، فلسفة الطبيعة ليست علما، ولا تقوم على الملاحظة والتجربة، وليست فلسفة لأنها لا تقوم على المرافة والإشراق والسحر، يرفض فشته تصور الله كصانع للأساطير، يتم الوصول إليه بالسحر.

تحوات الكاثوليكية الجديدة عند شليجل وشلنج والتى تدين الإصلاح والثورة إلى فلسفة في التاريخ، عرفها شلنج في "دروس في منهج الدراسات الأكاديمية" عام ١٨٠٢، وكذلك شليجل في "الحالة الراهنة للأدب الألماني"، وكان شلنج قد عرضها من قبل في "مذهب المثالية التي ترتسندنتالية"، أراد شلنج أن يضم في مذهب المعرفة آثار الأفعال، وأن يفهم عقلا النتائج اللاشعورية للحرية حيث تبدو الفلسفة النقدية محايدة أو معارضة للأخلاقية، وأن يبين أن نتائجها ليست نظامًا أخلاقيًا للعالم، مادة مثالية للإرادة الخيرة، بل نظاما واقعيا وطبيعيا، نظامًا لاشعوريا يتحقق فيه تقدم العقل، ويضع بدلا عن المطلب العملي إيمانًا بالله، وبرهانا نظريا على العناية الإلهية.

والعقبة أمام فعل الحرية هو الصراع بين الميول الفردية التى تمنع نمو الإرادات أى تعارض الحرية والمهوى، والنظام القانونى قادر على المصالحة وإنشاء طبيعة ثانية عن طريق الجزاء والعقاب، هذا التطور الحرية عن طريق القانون هو عمل التاريخ، التاريخ تعبير عن تطور الحرية، قصة الحرية كما هو الحال عند كروتشة، والقانون التاريخي ليس مثل القانون الفيزيقي، تتابعا ضروريا يعود بين الحين والآخر بل تقدما يوفق بين الحرية والضرورة كما هو الحال عند هيجل وكورنو، بين المثال والواقع، بين الإرادات الفردية والإرادة العامة، وهي المشكلة الرئيسية في الفلسفة الترنسندنتالية، إعطاء الحرية للمضمون الذي يتحقق، وتسمى الضرورة القدر، القضاء، العناية الإلهية، المصير، ومن خلال القانون تنتصر الحرية (١).

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 437-442. (\)

## ويدخل وحى الألوهية إلى العالم في ثلاث مراحل هي مراحل التاريخ الكبرى:

- (أ) مملكة المصادفة والقوة العمياء، وهى الفترة التراجيدية فى التاريخ، العالم القديم ببرقاته وعجائبه حيث انهارت الامبراطوريات التى لم تبق منها إلا الآثار وحيث اندثرت الإنسانية –القبيلة، وعودتها مجرد أمل.
- (ب) تحول المصادفة العمياء إلى قانون طبيعى يفرض على الحرية خطة الطبيعة، وتفرض على التاريخ تشريعا آليا، وهي مرحلة الإمبراطورية الرومانية من خلال حب الغزو والسيطرة، تتوحد الشعوب، وتتقابل العادات، وتنقرض بعض الشعوب، وكل حوادث هذه الفترة حوادث طبيعية حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية دون أية دلالة تراجيدية أو أخلاقية.
- (ج) تحول المصادفة فى المرحلة الأولى والطبيعة فى المرحلة الثانية إلى عناية إلى عناية إلى عناية إلى عناية الهية، ولا يعرف متى يبدأ ملكوت الله، وهو عكس الفلسفة الوضعية عند كومت مثلا التى يكون الله فيها فى المرحلة الأولى، والميتافيزيقا فى الثانية، والعلم فى الثالثة.

وفى "دروس فى منهج الدراسات الأكاديمية" يكمل شلنج فلسفته فى التاريخ أولا فيما يتعلق بمصدر التاريخ وتطوره، فالتاريخ تعبير عن تقدم العقل الشامل فى العالم كما هو الحال عند لسنج، تطور الغريزة أو الحيوانية أو الحالة البدائية للإنسانية إلى الوعى أو العقل كما هو الحال عند كانط، ويمكن تفسير هذا الانتقال بتعاليم التراث الخالد القديم، تعلمت الإنسانية فى مدرسة شعب أول سبقها، وأخذت العقل من الآلهة أو من أبطال خيريين، وهو افتراض شعب أصلى، جنس مختار تشهد له آثار حضارة متفوقة فى مرحلة ما قبل التاريخ (١)، هذا الشعب هو مربى الجنس البشرى (١)، ثم توالت الشعوب بعد ذلك، كل يساهم فى تقدم العقل الشامل اللاشخصى، المعرفة الأبدية، فالجنس البشرى هو الحامل للتقدم.

<sup>(</sup>١) الشعب الأصلى Urvolk.

<sup>(</sup>٢) وهذا افتراض شبيه بتعليم أدم الأسماء كلها في بداية التاريخ البشري.

ويكملها ثانيا بالمعنى التاريخى للمسيحية التى تعتبر العالم مملكة خلقية، مملكة الحرية، وتضعه فى مقولة التاريخ ضد التصور الوثنى اليونانى الذى يضع العالم فى مقولة الطبيعة، كلا مغلقا، وتصور الآلهة متعددة ، على صورة الطبيعة، متناهى ولا متناهى، ثم جاءت المسيحية وغيرت هذا التصور الكمى بتصور كيفى، الله هو اللانهائى، المطلق، الروح، داخل الشعور، والطبيعة ليست إلهًا، والتاريخ هو الوجه المتدرج للروح والحرية والسر الإلهى، هذا التحقق للروح فى الطبيعة هو دخول اللانهائى فى النهائى، وحى الله فى العالم، ممكن عن طريق التضحية بالوسيط، الله – الإنسان أى المسيح.

- (ب) مراحل التاريخ: كتب فشته "السمات المميزة للعصد الحاضر" ردا على فلسفة التاريخ عند الرومانسيين تحت تأثير هردر، ومسئلهما "مذهب المثالية الترنسندنتالية" و"دروس في منهج الدراسات الأكاديمية" لشلنج بقراءة جديدة عودا إلى كانط، فتقدم التاريخ من الغريزة إلى العقل من كانط، والغاية من الحياة على الأرض التطابق الحر مع العقل، لذلك يميز في تاريخ الإنسانية بين فترتين: الأولى عندما يكون العقل لا شعوريا وغريزيا وهو عصر البراءة، والثانية عندما يمتلك العقل ذاته كلية ويسيطر بحرية، وهو عصر التبرير والتقديس، ملكة الغايات، ويمكن فهم هذا التقدم التاريخي بجهد العقل في الانتقال من الغريزة واللاشعور البدائي إلى الشعور والصرية على عصور أو مراحل مختلفة يوجزها فشته في خمس:
- (أ) الغريزة حيث يكون العقل في حالة الطبيعة بحكم الحياة الإنسانية دون مشاركة الإرادة.
- (ب) السلطة كتعبير عن غريزة العقل، وتتحقق بالقوى الفردية كالرجال المتفوقين، وتفرض إرادتها على الإنسانية غير القادرة على تحقيق ذاتها كما هو الحال في مرحلة الأبطال عند فيكو، والخوف من العقاب سبيل تحقيق القانون، وهو عصر الخطيئة الناشئة ويعادل المرحلة الأولى عند لسنج.
- (ج) استهلاك الخطيئة، والثورة ضد السلطة، والتحرر من الغريزة، ويستنبط الفعل الحرفى الإنسان تحت أثر التفكير، تعبيره السلبى الأول نقد كل حقيقة وكل قاعدة، والإعلاء من الفرد على حساب كل قانون، أنانية واعية.

- (د) التفكير الذي يعترف بالقانون، ويقبل الفعل الحر النظام الشامل، عصر الأخلاقية الذي يعاد فيه البناء.
- (هـ) الاكتمال في التبرير والتقديس عندما يتوقف قانون العقل عن كونه مجرد مثل أعلى، واجب، يصبح مملكة الغايات (١).

الفترة الأولى هى العصر الأول، والفترة الثانية هى العصر الخامس، وما بينهما مجرد تطور من الأولى إلى الثانية، وتتداخل العصور الخمسة فيما بينها، وهى اللحظات الضرورية لتقدم العقل والانتقال من اللاشعور إلى الشعور بالذات، وهذا الانتقال ترمز إليه الكنيسة المقدسة التى تعبر عن يقظة الإنسانية فى حياة الجنة حيث لا يوجد علم أو عمل أو فن بل مجرد السلوك القويم، وهى حياة مستقلة، حياة البراءة والسلام، ويأتى الملاك بسيف من نار ويضطرها إلى أن تحيا على الصراط المستقيم وهى هاربة ضالة تعبر فى كل اتجاه فى خواء الصحراء ولا تستقر فى مكان حتى لا تنهار الأرض تحت قدميها، وبعد تعب وجهد تبقى حيث كانت، وتبدأ فى نزع الشوك والجذور للحصول على الثمار وهو حب اللذة، وتبنى جنة مثل الفردوس الأول المفقود، وتنمو شجرة الحياة وتأكل منها إلى أبد الآبدين.

وفى التقدم من اللاوعى إلى العلم يبين فشته الوعى الإلهى المتدرج، تطور المدنية خلال العقل الانسانى تعبيرا عن القدرة الإلهية، ويستعير من شلنج فكرة الشعب الأول أو الشعب المختار مربى الإنسانية دون تخصيص ببنى إسرائيل أو الشعب الألمانى، ومن الصعب أن تحصيل المدينة على العقل وهى فى تقدمها المستمر نحوه، فالشيء لا يخرج من اللاشيء، فى إحدى مراحلها تكون عاقلة بالغريزة أى الحصول على العقل بالحرية، والشعب المعيارى ليس لديه علم أو فن بل حضارة عاقلة انتشرت فى كل أرجاء الأرض لتحويل الناس من الحالة الهمجية إلى الحالة العقلية، وينشب صراع بدائى بين التوحش والمدنية الغريزية، بين الشعوب الخرافية والشعب المختار حتى يصبح التطور الحر للإنسانية وتقدم العقل ممكنًا.

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 442-463. (\)

ويفصل فشته هذه المراحل أكثر مما يفصل لسنج في إيقاع ثلاثي، من آسيا إلى اليونان والرومان إلى ألمانيا المسيحية، من الشرق الأقصى إلى الشرق الأدنى إلى الغرب قبل أن يصوغ هيجل فلسفة للتاريخ على نفس المنوال، ومقياس التقدم هو حصول العقول على بنية اجتماعية عن طريق خضوع الفرد إلى الكل أي إلى التنظيم الاجتماعي المتمثل في الدولة، وقد أخذ هذا الخضوع صورا ثلاث:

- (أ) لم يكن الخضوع شاملا بل كانت السيادة لإنسان أو شعب صاحب حضارة متميزة، وخضوع باقى الحضارات لها دون حقوق متساوية، وهذا هو عصر العبودية والطغيان المعروف فى أسيا والذى سماه روسو ومونتسكيو "الاستبداد الشرقى".
- (ب) ولادة الحرية المدنية وسيادة عالم القانون دون المساواة السياسية بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كل الناس سكان في المدينة وليسوا مواطنين، وهو عصر الحضارة اليونانية، وكأن لروما الشرف في تحقيق الوحدة السياسية، وجعل العالم كله عالما واحدا، كل الأفراد مواطنون في نفس الإمبراطورية، ومع ذلك لم تكن المساواة السياسية شاملة كما يقتضيها العقل أي إقامة المساواة ليس على مفهوم المواطنة أو مفهوم الإنسان والجماعة المشتركة الروحية مما يطلب ثورة أخلاقية ودينية.
- (ج) تحقيق هذه الثورة الروحية في المسيحية، ووحدة المدينة المسيحية التي يحصل فيها الجميع على الكرامة، وهي الغاية القصوى لكل حضارة إنسانية، الشعب المتميز هو الحاصل على الروح المسيحية، مربى باقى الشعوب، وهو الشعب الألماني كما تشهد بذلك الدراسات اللغوية المقارنة، وله نفس دور الشعب اليوناني الوريث الطبيعي للحضارة القديمة، وبفضله تطور الروح المسيحي في العالم، وانتشرت المسيحية في دول عديدة مستقلة تتوحد كلها في نفس الإيمان، وتحارب معا متحدة في ساعة الخطر، كانت هناك

باستمرار حضارة مركزية محورية وباقى الحضارات فى أطرافها، وهو تصور رومانسى لتاريخ المسيحية، يتجاهل الحروب بين المذاهب والطوائف المسيحية والمذابح التى وقعت بين الدول المسيحية، بل إن فشته يعتبر الحروب الصليبية حروبا مشروعة للقضاء على الكفرة! (١) كان انتصار المسيحية على الإقطاع الذى احتقر الروح المسيحى وقسم الناس سادة وعبيدًا، وانضمت إليه الكنيسة من أجل السلطة السياسية، مما أدى إلى انهيار نظام الإقطاع ونظام القن وإلى إصلاح الكنيسة، ومضيى الإصلاح باسم الحرية على السلطتين الدينية والسياسية، البابوية والنظم التسلطية، ومرحلة الإمبراطورية المقدسة الشاملة، وإذا ظللت الوحدة الأخلاقية للإنسانية مثلا أعلى للمسيحية فإن هذه الوحدة لا تأتى من الخارج مفروضة باسم السلطة بل من داخل الدول وموافقتها.

وعصر فشته هو العصر الثالث للإنسانية مثل عصر اسنج العصر الثالث لتطور الرحى في التاريخ، دين العقل والطبيعة، هو عصر الثورة ضد سلطة العقل حيث تجهل الحرية الناشئة قانونها، وفي غرور جهودها الأولى تقيم قاعدة مشتركة على أهواء الفرد كما هو الحال في الرومانسية، انتصار الفردية الفوضوية، وتعظيم اللذة أوفي التحرر العقلى الساذج في العقلانية السطحية انيقولاي ومدرسته، ونظرا التحرر ضد السلطة يبدو الخضوع العقل والقاعدة الواضحة في دين العلم أي التجربة كمصدر وحيد للمعرفة، ورفض القبلى، الوضعية العقلانية السطحية أو الواقعية الفظة التي تقوم على معاداة الفكر، ونبذ الوضوح، والعجز عن تأسيس العلم، ورفض البحث الحر، والفردية، والخرافة، والتجرئة دون مبادئ أو برهنة، والاكتفاء بالعروض الشعبية والنفعية المشئومة، ونبذ الثقافة القديمة، والانتهاء إلى خواء الروح، الثورة ضد التراث غرور الحرية الجديدة، الحرية الصورية العاجزة عن الوصول إلى المثل الأعلى.

لم يبق إلا "نظرية العلم" والفلسفة النقدية كوسيلة للخلاص من آثام العصر والتى تبشر بالحياة المطابقة العقل، ليس الفرد مركزها أو الغريزة أو الأنانية أو اللذة بل الفرد

XL, II, 1, pp. 444-446. (\)

لصالح الجنس البشرى، مثال الإنسانية، والانتقال من التوحش إلى المدنية، ومن الحرب إلى السلام، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضرافة إلى الدين بفضل أبطال الإنسانية، شهداء المثل الأعلى، وملكوت الروح (١).

هذه الفترات الثلاث تعبر عن صور ثلاث مختلفة لخضوع الفرد للنوع الذى هو جزء من خضوعه للتنظيم الاجتماعي الذي تمثله الدولة، عصر الطغيان الآسيوي، وعصر المساواة القانونية السياسية اليونانية الرومانية، وعصر المسيحية، عصر التجديد الخلقي حيث لا يعارض الفرد الآخرين، ويعترف بالجماعة الروحية، لا تفصله عن الآخرين ولا تقضى على فرديته، فالرابط بين الإنسان والآخرين في المجتمع الإنساني ليس القوة ولا القانون بل الحب والتضحية في سبيل مجتمع العقلاء، روح المسيحية حب الخير للناس والمساواة بين البشر وحياة الفضيلة.

ويعترف فشته بدور المسيحية في تكوين الدولة الحديثة واكن يدين استغلال الدولة الدين مما يؤدي إلى الطغيان والتسلط باسم القانون الإلهى، وهو ضد المحبة جوهر المسيحية، وفي هذا التصور الثيوقراطي للدولة يظهر الله كقاضي صارم يثير الخشية في النفوس عودا إلى ديانات الشرق بأسرارها وطغيانها، وقد أدت عقيدة بولس في دور الكنيسة كوسيط بين الله والإنسان إلى خضوع الإنسان الكنيسة استمراراً القيصرية الرومانية، وبفضل الشعب الألماني تم الإصلاح الديني ضد الكنيسة الرومانية، وأعاد إلى المسيحية معناها، وقضى على الإقطاع والعبودية، وبث روح الحرية والمساواة بالرغم من مساعدة الإقطاع لوثر كسلطة جديدة يحتمى بها إذا ما تهاوت الكنيسة، حطم الإصلاح سلطة الكنيسة السياسية والبابوية وقضى على حلم الإمبراطورية المقدسة الشاملة، وأقام المسيحية الحقة، جمهورية الشعوب، وفيها يصبح المسيح مثلا أعلى الوحدة الأخلاقية للإنسانية، وحدة ليست من الخارج مفروضة من الكنيسة بل من التوازن الداخلي للدولة، والإرادة المتبادلة بين العدل والحرية بفضل المحبة.

ويتبع الفرد الإنسانية، ويكون كل الأفراد جماعة عقل إرادة وعاطفة وفعل، يصبح الفرد شخصا، ويحقق الفكرة، فتظهر الإنسانية، هذه المدينة المثالية، والمساواة الناتجة

XL, II, 1, pp. 460-461. (\)

عن الاعتراف بوجود جماعة روحية هى المسيحية كنموذج والتى تعلم الفرد التضحية فى سببيل الجماعة، والوصول إلى الوحدة الروحية بارتفاع كل الأفراد إلى مستوى كرامة العقل، وتقترب الدولة المسيحية من هذا المثل الأعلى، وتصل إلى أعلى درجة من التمدن فى "الوطن – الإنسانية"، ودور الدولة التشريع للأضلاق وقدوم ملكوت العقل، وتقاس قوتها بقدرتها على الثقافة والعلوم والفنون والآداب والعدالة والصناعة، وتكون فى توازن مع الدول المجاورة، والمهدد فى أمنه وحريته لا يعمل للغايات الثقافية.

وإذا كان صحيحا أن درجة المدنية لشعب ما هو السمو بأخلاقه، وإذا كان السمو بالأخلاق مشروطا بتقدم التشريع، وإذا كان هذا التقدم المدنى يتكون من إلغاء الامتيازات، والمساواة فى الحقوق القائمة على الاعتراف بالمساواة الروحية بين البشر، وإذا تم تخفيف العقوبات واستبدال العدل بالعنف تدريجيا يمكن القول إلى أى حد وصل العصر الحاضر إلى المرحلة الثالثة، والحقيقة أن العصر الحاضر لم يصل بعد إلى المساواة فى الحقوق، والتآلف الطبقى، ومازال يسوده القانون الجنائى والحروب، لم يصل بعد إلى المرحلة الثالثة، مازال العصر الحاضر بعيدا عن الدين الصحيح، مازال أنانيا، غريبا عن المثل الأعلى، يجهل قانون التضحية، تسوده الفردية والحس، والسر والخرافة، ووظيفة "نظرية العلم" هو الانتقال بالعصر من العاطفة إلى العقل، ومن الدين إلى الأخلاق، فالدين عمل الروح فى أفق جديد، والواجب يضعنا فى مواجهة القانون الخلقى، ومن ثم فإن ملكوت السموات قريب (١).

شلنج إذن هو الذي أعطى فشته فلسفته في التاريخ كما أعطاها لسنج إلى هردر وهردر إلى كانط، فلسفة التاريخ لديه رد فعل على أخلاقيات كانط والعودة إلى هردر وأسبينوزا كما راجع كانط كتاب هردر "أفكار حول تاريخ الإنسانية"، وبالرغم من اختلاف وجهة نظريهما في التاريخ إلا أنهما متفقان في أن التاريخ تعبير عن تقدم الحضارة الإنسانية، وأن غايته إعلان مملكة العقل، ويرى شلنج مع هردر حلول الإلهي في الطبيعي والإنساني من أجل دفع التطور التاريخي للإنسانية، ويعتمد على الشروط الفيزيقية، مثل تيار دي شاردان، التي سبقت ظهور الإنسان، والحوادث التي طرأت على تطور البشرية في الزمان، غاية الإنسانية نظام العقل وتتويج النظام الطبيعي، والأخلاق والدين حصيلة على التنظيم الحيواني، ولا يقتضي نظام العقل التضحية

<sup>.</sup> XL, II, I, pp. 462-463. (\)

بالسعادة الأرضية، والانتقال من مرحلة براءة العقل العزيزى الخالص حيث لم تفسد الطبيعة بعد إلى مملكة الغايات هي حالة الفضل الإلهي، ولم يصل الإنسان إليها عند فشته وكانط إلا بعد الخطيئة، بعد الاستعمال السئ الحرية التي أفسدت الطبيعة وجعلت الإنسان معارضا للإنسانية كلها، وبالجهد الشاق تسعد الأخلاقية الطبيعية الفاسدة، وتسترجع الوحدة المفقودة، ويتكون مجتمع الكائنات العاقلة في العالم، ويستعمل فشته وكانط رمز الفردوس المفقود.

لقد أعطى كانط التاريخ معنى الوحى الإلهى، ورأى شلنج فى التاريخ مراحل الوحى الإلهى مثل لسنج وهردر، أما فشته فانه يرفض هذا التطور التاريخ، فالمراحل التجريبية للتاريخ لا تعطى شيئا عن الله، لأن التجربة لا تعطى فكرا، بل يمكن استنباط هذه العصور على نحو قبلى من طبيعة العقل، وتطورها هو أيضا التاريخ القبلى، فالتاريخ ليس برهانا بل مثلا، ويتابع فشته شلنج فى التكوين التاريخى للمسيحية ويعيد بناء كانط، ويكتشفه من خلال شلنج، أراد شلنج بيان كيف أصبحت الطبيعة روحا فى السيحية، يريد فشته الإبقاء على التعارض الأساسى بين الطبيعة والحرية حتى يمكن إخضاع إرادة الفرد عقلا إلى إرادة الجماعة بفضل تقدم النوع، وضع الإنسان فى الإنسانية باستعمال الحرية التى تجهل قانونها، ينتزع الإنسان نفسه من براءة العقل الغريزى، ويجد فى الطبيعة إشباع أنانيته، يعارض فرديته بالآخرين، وينفصل عن النوع، التاريخ هو استرداد الوحدة المفقودة بفعل الخطيئة الأولى (۱).

#### ٤- المراحل الخمس:

ويحدد فشته خمس مستويات لوضوح الموضوع الشبه بأنماط الاعتقاد الخمسة ومستويات الوجود الخمسة عند هرسول (٢) ونظرا لوحدة الذات والموضوع يصعب

<sup>(</sup>٢) تتقابل أنماط الاعتقاد ومستويات الوجود عند هوسرل كالآتى:

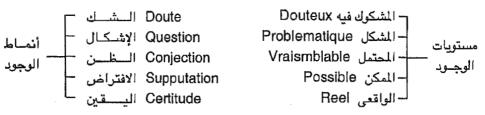

انظر دراستنا: الظاهريات وأزمة العلوم الأوروبية ، قضايا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٧ ص ١٩٠٥ - ٢٢١ . الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٧ ص ١٩٠٥ - ٢٢١ .

<sup>.</sup> XL, II, I, p. 457. (\)

معرفة هل الوضوح كشف للموضوع وظهور له أم هو إنارة للذات ونوريمنها؟ هل هو انعكاس ضوء الذات على الموضوع أم أهو إسقاط للضوء من الذات على الموضوع؟ وهذه المستويات هي :

- ١- العالم الحسى أو الطبيعي، وهو عالم هيوم.
- ٧- الشرعية الموضوعية أو الأمر الجازم وهو عالم كانط.
- ٣- وضع الوقائع في قانون الحرية لوضع عالم جديد وسط هذا العالم وهو عالم
   الأخلاق .
  - ٤- وضع الواقع في الله وحده وهو عالم الدين.
- ٥- رؤية الوحدة بوضوح وراء التعدد، والتفسير التكويني لما يظنه الدين واقعة في الخارج، هذا هو العلم.

من ناحية الذات المستوى الأول هو الحس، والثانى العقل الصورى، والثالث فعل الشعور ونشاطه الحر، والرابع فعل التأمل، والخامس فعل التفكير، ومن ناحية الموضوع الأول العالم الطبيعى المدرك، والثانى عالم السلوك الصورى، والثالث عالم السلوك الخلقى، والرابع عالم الدين والخامس العلم، فالأخلاق الصورية تفكير على الأخلاق الحسية، والأخلاق الحرة تفكير على الأخلاق الصورية، والدين تأمل في الأخلاق الحرة، والعلم تفكير على الدين، كل مستوى أعلى صورة للمستوى الأدنى، وكل مستوى أولى مادة للمستوى الأعلى، الأخلاق الصورية أعلى من الأخلاق الحسية، وأخلاق الحرية أعلى من الأخلاق الحرية، والعلم أعلى من الدين، وهو مثل "مراحل الحياة" عند كيركجارد والانتقال من الجمال إلى الأخلاق إلى الدين.

العلاقة بين المستويات الخمسة علاقة ارتقاء ونماء ولكنها لا تنتج تباعا فى الزمان بل توجد أبديا فى الله وكأنها صفات له ، تبدأ بحساسية الشعراء ثم بأفعال الأبطال ثم بأفعال الخبياء.

| - العلم المطلق  | – الشعراء  | <ul> <li>الوجود المطلق</li> </ul> |
|-----------------|------------|-----------------------------------|
| – الدين         | - الأنبياء | - الوجود الشعوري                  |
| – الأخلاق       | – الحكماء  | - الوجود الأخلاقي                 |
| - القانون       | - الأبطال  | – الوجود القانوني                 |
| – العلم الطبيعي | – الشعراء  | – الوجود الحسي                    |

ويمكن رد الكثرة إلى الوحدة، والقسمة الخماسية إلى قسمة ثنائية، فالمستويات الخمسة كلها تنتهى إلى نظرية العلم، وثنائية أخلاق الحس وأخلاق الالتزام، وثنائية الدين والعلم تترك الفلسفة عالما واحدا بلا مقابل.

وعلاقة الأعلى بالأدنى علاقة الشارط بالمشروط على طريقة كانط، فنظرية العلم شارط والإيمان بالدين مشروط، والإيمان بالدين شارط والفعل الفلسفى مشروط، والفعل الفلسفى مشروط، والفعل الفلسفى شارط والفعل الأخلاقى مشروط، والفعل الأخلاقى شارط والإدراك الحسى مشروط، وهى فى نفس الوقت ليست علاقة احتياج وافتقار، فنظرية العلم لا تحتاج إلى الإيمان بالدين، والإيمان بالدين لا يحتاج إلى الفعل الفلسفى، والفعل الفلسفى لا يحتاج إلى الإلزام الأخلاقى، الإلزام الخلقى لا يحتاج إلى الإدراك الحسى، وهى علاقة غياب وحضور، فى غياب نظرية العلم يوجد الإيمان بالدين، وفى غياب الإيمان بالدين يوجد الإلزام الخلقى، وفى غياب الفكر الفلسفى يوجد الإلزام الخلقى، وفى غياب الفكر الفلسفى يوجد الإلزام الخلقى،

هذه المستويات الخمسة من الوجود تقابل الحواس المعرفية الخمسة، فالعالم الطبيعى يدرك بالحس، والإلزام الخلقى بالإرادة، والفعل الفلسفى بالعقل، والإيمان الدينى بالقلب، ونظرية العلم بالحدس، ويمكن تصور الدين وحده بأحد هذه الوسائل الخمس المعرفة والحصول على رؤى جزئية، ويمكن رؤيته بمجموع هذه الوسائل الخمس الحصول على رؤية كلية متكاملة ومتدرجة في نفس الوقت، ولا يتعارض التصوران، الجزئى والكلى، الخارجى والداخلى، خارج الحياة وفي داخلها.

والحياة الروحية في الواقع لا تنمو إلا تدريجيا في مراحل يسميها الصوفية مقامات، كلما صعدنا إلى أعلى تزداد بساطة ووضوحًا، ولا تزداد تعقيدا وصعوبة كما يقول فشته، ويشير فشته إلى الدين المسيحي صراحة، فكل مسيحي يتلقى الإيمان منذ طفولته، ثم بعد ذلك يشعر العقل بحضور الله في القلب، فالإيمان يبدأ بالعادة المكتسبة والتعليم والتلقين قبل أن يتحول إلى إيمان إرادي ووعي فردي، يتحول الدين إذن من الخارج إلى الداخل، ومن الجبر إلى الحرية، هنا توجد مرحلتان للحصول على الحياة الروحية كما هو الحال عند أوغسطين وإخوان الصفا وشيلر، وحضور الخلود في الإنسان، ولحظة الإيمان في البروتستانتية، الأولى الحصول على مبادئ وافتراضات الإنسان، ولحظة الإيمان في البروتستانتية، الأولى الحصول على مبادئ وافتراضات الأولى الوعى بالدنيا، والثانية الوعى بالآخرة، الأولى الوعى بالحاضر، والثاني الاتجاه الأولى الوعى بالدنيا، والثانية الوعى بالآخرة، الأولى الوعى بالحاضر، والثاني الاتجاه نحو المستقبل.

وأحيانا ترد المراحل الخمس إلى مرحلتين، الأعلى والأدنى الصورة والمادة من أجل الحصول على أنا حر ومستقل في خضم الحياة العضوية لصورة في المستوى الأول، ويختفى الانفعال تدريجيا بمجرد تحقيق الحرية، والحرية التي لا تتحقق تتبخر وتنتهي، في هذا المستوى الأول يكون حب العالم عن طريق الشهوة واللذة الحسية، حب الأنا المحدود على نحو خاص عن طريق الأشياء مثل الجنس، وهو ما يعادل مستوى اللذة عند ماكس شيلر في نظريته في سلم القيم، من اللذة إلى الشخص والتي عرضها في "النزعة الصورية في الأخلاق وأخلاق المضمون" (١)، وفي المستوى الثاني يتحول حسب الحرية إلى المستوى الثاني يتحول حسب وفي المستوى الثالث تنبثق إرادة الأنا بتوحدها مع الإرادة الفلسفية في الفعل الأخلاقي وفي المستوى الزابع ينكشف عالم فسيح، عالم الدين، وهو عالم رحب لانهائي يتمتع فيه الأنا الحر بأقصى درجة من التحقق والكمال، وفي المستوى الخامس تتربع نظرية العلم على عرش الطريق الروحي للبحث عن الإنسان، وحدة الفكر والوجود، الله والإنسان.

M. Scheler: Le Formalisme en éthique at l'éthique materielle des valeurs (\) Essai nouveau pour fonder un personalisme éthique, Trad. Maurice de Gandillac, Paris, Gallimard, 1955, pp. 252-376.

ويقرق فشته بين الغبطة والسعادة (١) ، وهي على درجات: أعلاها الغبطة وأدناها مستويات الموضوع الخمسة باستثناء المستوى الخامس الأعلى، "نظرية العلم"، مستوى العلماء، وهي درجة الكمال المطلق والخير التام، والوجود الحق، أما الدرجات الأربع الدنيا فإنها مستويات بين الكمال والنقص، بين الخير والشر، بين الوجود والعدم، وهي العلاقات الأربع التي تصف علاقة الإنسان بالعالم ومدى الانغماس فيه أو التجرد عنه، الدخول فيه أو مفارقته، ويتم الدخول في العالم عن طريق المحبة أي الوجود الانفعالي أو العاطفة الوجودية التي تندفع في صورة إرادة، وهذه المستويات الأربعة هي:

- ١- اعتبار الأشياء الخارجية واقعا والتمتع بها عن طريق الحس وهو ما يعادل مستوى الشك في "غاية الإنسان".
- ٢- وضع الواقع في القانون الروحي الذي ينظم الوجود كله باعتباره شرعية موضوعية تقوم على الأمر الجازم بلغة كانط الأخلاقية في "نقد العقل العملي" أو بلغة هيجل في "أصول فلسفة الحق"، الإنسان في هذا المستوى صورى إلى جامد بلا مضمون.
- ٣- الفعل الأسمى الذى به تتحقق الحرية والاستقلال، فهما مفهومان روحيان قبل
   أن يكونا مفهومين سياسيين.
  - ٤- الدين والإيمان به.
  - o-i نظرية العلم وهو الجماع الأقصى o(Y).

وتشبه هذه المستويات الخمسة أحكام التكليف الخمسة عند الأصوليين على النحو الآتى:

<sup>(</sup>١) في اللغة الإنجليزية Happy كلمة واحدة في حين أنه في الفرنسية كلمتين، Joyaux, bienheu-reux. والأصل الأماني

<sup>(</sup>٢) الجماع الأقصى Synthese supreme

وكما يمكن رد القسمة الخماسية إلى ثنائية في علم أصول الفقه، يمكن أيضًا القسمة الخماسية لعلاقة الإنسان بالعالم إلى قسمة ثنائية بين نظرية العلم والإدراك الحسى وبين الالتزام الخلقي والإيمان بالدين، وتبقى الفلسفة بمفردها كاشفة للفكر الطبيعي، ويمكن تصور الثنائية بين الإدراك الحسى والالتزام الأخلاقي أي الأنانية والغيرية وبين الدين والعلم أو بين علم الوحى وعلم العلم، ومن ثم يرد فشته الثنائية إلى الوحدة مثل شلنج.

ويتحول دين العقل عند فشته من المحور الرأسى إلى المحور الأفقى، ويصبح فلسفة للتاريخ، وتتحول مراحل ارتقاء الذهن البشرى ومستويات الوجود الخمسة من العالم الطبيعى إلى نظرية العلم إلى مراحل خمس في ارتقاء الإنسانية على النحو الآتى:

١- سيطرة الغريزة على العقل، وهي حالة البراءة الأولى للإنسانية أو حالة الفطرة التي يسميها الأصوليون حالة البراءة الأصلية وهو مستوى الادراك الحسى والعالم الطبيعي.

٢- تحول غريزة العقل إلى سلطة قاهرة خارجية، إلى مذهب عقائدى وحياتى دون الوصول إلى مبدأ أسمى، وتقتضى السلطة مجرد الطاعة العمياء لها ، وهو ما يسمى فى المسيحية حالة الخطيئة الأولى، ويكون ذلك فى الأفراد وفى الجماعات، وهو ما يعادل مستوى الإلزام الخلقى، بنظام شرعى وقانونى ينظم موجودات عاقلة كما عرض كانط فى "نقد العقل العملى".

٣- التحرر المباشر وغير المباشر من السلطة من غريزة العقل واللامبالاة تجاه الأشياء في عصر الاباحية والانحلال، وهي حالة الخطيئة المستمرة، وهو ما يعادل الفلسفي والأخلاق السامية.

٤- علم العقل وهى مرحلة الحقيقة وحبها باعتبارها الخير الأقصى، حالة التبرير والخلاص كما هو الحال في المسيحية، وهو ما يعادل الإيمان بالدين، الله موجود يظهر في النفس أكما و الحال في نظرية الإشراق.

ه - فن العقل وهو عصر الإنسانية، واليقين المطلق كتعبير عن العقل، وهي حالة التبرير والخلاص النهائي، حالة التقديس، وهو ما يعادل "نظرية العلم".

وعصد فشته هى المرحلة الثالثة، الفعل الفلسفى أى الإنسانية فى منتصف الطريق، ومازالت أمامها مرحلتان، بدأ التاريخ ولم ينته بعد كما هو الحال عند هيجل بإعلانه نهاية الفلسفة وفوكويا ما بعد ذلك بما يقرب من قرنين بإعلان نهاية التاريخ بعد انهيار المنظومة الاشتراكية تشريعا وتأسيسا للنظام الرأسمالي إلى الأبد (١).

هذه المستويات الخمس تجمع بين الذات والموضوع، بين المعرفة والوجود، بين التفكير في العالم والعالم ذاته بالرغم من وحدة المعرفة ووحدة العالم، فالوحدة تظهر في التعدد كما يظهر التعدد في الوحدة، ويكرر فشته عرضها في عديد من المحاضرات وكأنها خمسة أنواع من الفلسفة، ويجمعها في الخامسة من الأدنى إلى الأعلى على النحو الآتي:

- ١ الفلسفة السائدة المنبثقة من العالم الحسى والبادئة بالعالم الطبيعي.
- ٢ الفلسفة التى تضع الواقع فى قانون ينظم العالم ويفرض نفسه على الحرية بدعوى الشرعية الموضوعية والأمر الجازم.
- ٣- الفلسفة التى تضع الواقع فى قانون الحرية لخلق عالم جديد كما تفعل
   الأخلاق الحقيقية.
- ٤- الفلسفة التى تضع الله الواحد ووجوده فى اعتبارها كما هو الحال فى الدين،
   والتدين ليس طريقا بسيطا ممكنا لرؤية العالم بل بالتوحد بحياة الهية حقيقية.
- ٥- الفلسفة التي تدرك بوضوح التعدد خارجا من الواقع الواحد وهي "نظرية العلم".

عصر المسيحية هو عصر الإنجيل وهو العصر الحاضر، عصر فشته، فالمراحل الخمس ليست فقط في الذهن بل أيضا في الواقع كما هو الحال في ظاهريات الروح

<sup>.</sup> Ibid., pp. 201-217. (1)

عند هيجل، ويتحدث فشته عن الإنسانية كلها مثل لسنج، وفلسفة التاريخ هي وصف لارتقاء الإنسانية نحو الأكمل.

ونظرا لتوجيد فشته بين الدين والعقل مثل اليعاقبة فان تقدم الدين هو تقدم العقل كما هو الحال عند لسنج، الدين رغبة في الخلود، والفلسفة رغبة في المعرفة، معرفة الحقيقة، والله هو الخلود في الدين والحقيقة في الفلسفة، إن الدراسة المنظمة للفلسفة وحدها يمكنها إفادة الدين والاستفادة منه، وكل ما يظل خارج الفلسفة يكون خارج الدين، ليست مهمة الدين الإيمان بآخر خارجي بل فتح أفاق الفلسفة، وتكون مهمة الفلسفة حينئذ الدفاع عن التنزيه ضد التشبيه، لا فرق بين الدين والفلسفة، بين المسيح ومعرفة الله معرفة مباشرة، والفيلسوف ومعرفة الله بالتأمل، وهي نفس التفرقة عند حكماء المسلمين بين النبي صباحب الخيال الخصيب ويقين الشبعائر للعامة والفيلسوف صاحب العقل والبرهان وإيصال الحقائق للخاصة، المعرفة الأولى معرفة الله، الروح بالروح كما يقول أسبينوزا، ويعطى فشته براهين ثلاثة على ذلك، الأول أن عند يسوع الناصري أكثر المعارف بسموا وتتضمن أسس كل الحقائق الأخرى، تماثل الإنسانية كلها مع الله، ومع ذلك لم يعرف المسيح الميتافيزيقا بل كان رجلا عمليا أخلاقيا ومصلحا اجتماعيا، والثاني التعارض بين معرفة المسيح بالوحي، ومعرفة الفيلسوف بالتأمل، فالمسيح فيلسوف مثل الفيلسوف وليس ابن الله، المسيح بمعرفته وليس بشخصه، وما يقوله الصوفية عن محمد مؤسس المعارف الباطنة هو ما يقوله فشته على يسوع، من أنه لا يحصل معرفته من التأمل الشخصى بل من الاتصال الخارجي (١) ، والثاني التمييز بين العهدين القديم والجديد، فالقديم يقدم معلومات تاريخية في حس أن الجهد عهد الروح مع الروح، ومعرفة الروح بالروح، ليس المسيح تلميذ موسى بل من شق طريقًا جديدًا للمعرفة المباشرة دون التوسط بالشريعة والقانون، في حين أن بولس خلط بين العهدين بل وطغى القديم على الجديد مما دفع سلس للرد عليه مصرًا على التمييز بين العهدين، ولم تنجح دعوته نظرًا لهجوم أوريجين عليه، وعاد أسبينوزا للتمييز بين العهدين العهد المكتوب والعهد المطبوع، الميثاق التاريخي والميثاق الروحي، والثالث

<sup>.</sup> Ibid., pp. 218-236. (\)

أن لدى يسوع معرفة مباشرة من الله، والسعادة فى تقليده، واتخاذ التلاميذ له قدوة، هو كمعلم فى كل عصر، وهم حواريون له من الدرجة الثانية ماداموا معاصرين له بالقلب وفى الخلود عبر الزمان كما يقول كير كجارد (١).

وبلغة ميتافيزيقية كيف يتم الانتقال من الكثرة إلى الوحدة كى يصبح الإنسان سعيدا؟ التعددية وهم، والعقل قادر على الانتقال من الكثرة إلى الوحدة، وأن يدرك الواحد الأبدى عن طريق المحبة الصافية، مهمة العلم التعدد، ومهمة الدين التوحيد، وسيلة العلم التفكير والاستدلال، ووسيلة الدين الحدس، وفي المحاضرة التاسعة يكرر فشته المراحل الخمس، ففي المرحلة الأولى يحيل العالم الحسى إلى الله، فالعالم آية من صنعه (٢)، وفي المرحلة الثالثة تحول من الأخلاق الصورية، أخلاق الأمر الجازم إلى أخلاق الحرية والفعل الحر المستقل، فكل إنسان حر له إرادة حرة لا يستطيع الله أن يقضى عليها لأنها جزء من حريته، والأنا الواحد الحر هو الواحد الأبدى بوجهيه الذاتي الإلهي، والموضوعي الإنساني (٢).

ويتجلى المطلق، هذا الجوهر الباطنى، فى الجمال وتسخير الطبيعة للإنسان، وفى الدولة وفى العلاقات الكاملة فيها وفى العلم، كما يتجلى عند هيجل فى الفلسفة والجمال والتاريخ والدين، يتجلى الله فى الخيال كما هو الحال عند الرومانسيين، سواجر Solger وشيللر (3)، الفن والمهارة والعبقرية كلها تجليات للمرحلة الأخلاقية الحرة الثالثة، فالجمال صورة للتجليات الإلهية مثل العلم والأخلاق، والمشاركة فى الوجود الذى يتجاوز الحس لا يمكن استنباطه من أية حقيقة أخرى، إذ لا يمكن التعبير عنه أو إيصاله مباشرة، وهو غاية الإنسان ومصيره، ويستطيع أن يصل إليه بالمحبة كنشاط خاص أو بالتوسط بين العالمين.

S.Kierkegaard: Les Miettes (Riens) Philosophiques, Gallimard, Paris, 1948 (1) pp. 126-172.

<sup>(</sup>٢) كما قال الشاعر العربي: وفي كل شئ له آية ( تدل على أنه الواحد ) .

<sup>.</sup> Ibid, p. 237-252. (T)

<sup>(</sup>٤) وهو ما يلاحظ أيضا في بعض آيات القرآن مثل "ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون" وفي القول المأثور "إن الله جميل يحب الجمال".

ثم ينتقل الإنسان الأخلاقي إلى الإنسان الديني، والدين هو الصورة التي يتجلى الله من خلالها تأويلا لآية "فليأت ملكوتك" في الصلاة الربانية، إن العالم الجديد الذي تخلقه الأخلاقية العليا ابتداء من العالم الحسي إلى العالم الشرعي القانوني الالزامي هي الحياة المباشرة لله في الزمان كما هو الحال عند ماكس شيلر "الخلود في الإنسان"، يحياها الإنسان مباشرة، كل صورة فيها تسر ذاتها وليس وسيلة لتحقيق غاية أخرى، وإذا كانت الأخلاق السامية عرضة للألم نتيجة للجهد فان الحياة الروحية محط السعادة الدائمة.

## ٥ - المسيحية الإيمانية والمسيحية التاريخية:

وبالرغم من استعمال فشته بعض الحجج النقلية من الكتاب المقدس إلا أنه يحولها إلى تجارب ذاتية كما فعل ابن عربى: "عن قلبى ربى أنه قال" فيتحول الخارج إلى الداخل، والتنزيل إلى التأويل، والنص إلى تجربة، والوحى إلى حياة، وهما من نفس الاشتقاق، هنا تبدو فلسغة الدين عند فشته خارجه من الدين مباشرة ومن مصادره النقلية أكثر من خروجها من العقل النظرى أو العملى الذى ينظر الدين، وتمتلئ المحاضرة السادسة بالحجج النقلية ومحاولة تعقيلها كما يفعل اللاهوتى النصى (١)، ويستعمل تعبير "مبدأ هرمنطيقا" قبل صياغة اللفظ عند شيارماخر وفي علوم الهرمنطيقا الحديثة، ويقتصر على تأويل النقل بحيث يتفق مع العقل بالمعنى الشامل التجربة الحية الحية (٢).

الدين الحقيقى شئ حى، فى القلب وليس فى النص، لذلك هناك تعارض فى المسيحية بين مسيح التاريخ ومسيح الإيمان، بين المعرفة التاريخية والمعرفة الميتافيزيقية كما عرض كيركجارد فى "الفتات الفلسفى" وشروحها، وشرح الفرق بين الرأيين وإمكانية التوفيق بينهما، المسيحية التاريخية والمسيحية الإيمانية ابتداء من تعاليم

<sup>(</sup>١) بها سنة شواهد تركز كلها على الإيمان. 196-194 (١)

<sup>.</sup> Ibid. pp. 286-293 (Y)

المسيح، ماذا أراد أن يعلم بالنسبة لشخصه وبعلاقته بالله وبتلاميذه (١) ؟ الجزء الفلسفي من المسيحية يقبله كل الناس والجزء النقلي يقبله المتدينون فقط.

"التأهيل الحياة الروحية" كتاب شعبى لذلك يستعمل فيه فشته الحجج النقلية أى التراث الدينى كما يفعل الشيخ الواعظ اعتمادا على محبة السلطة فى وجدان الناس، وباعتباره مخزونا نفسيا، يشرح النصوص الدينية الشعب كما يفعل المثقف الوطنى، بل قد يستعمل الثقافة اليونانية الوثنية وأساطير زيوس، وتأويلها لصالح الثقافة الدينية المسيحية، لا فرق بين النصوص الدينية عن المسيح والنصوص الشعرية عن آلهة اليونان وأبطالهم مثل برومثيوس، وشعرائهم مثل سوفكليس بل من الشعراء المحدثين عند جوته، فكل هذه المصادر قد شكلت الوجدان الأوربى لا فرق بين الصورة الدينية والصورة الشعرية، بين صورة الله وصورة الإنسان، وقد قيل: "من أجل أن يتألم وأن يبكى، من أجل أن يسعد وحتى لا يهتم بك مثلى" (٢) ، وقد استطاع من قبل كانط الجمع بين الاثنين، بين الدين والفلسفة، بين المسيحية الرواقية (٣) .

ويفضل فشته إنجيل يوحنا الروحى الكونى على الأناجيل المتقابلة الأخلاقية العملية، ويشير إلى رسالة يوحنا الشهيرة وآية "أنا الحياة والطريق والحقيقة" وليس إلى رسالة يعقوب التى تدعو إلى التوحيد بين القول والعمل، وإنجيل يوحنا تاريخيًا أضعف الأناجيل وأكثرها إيغالاً في الإشراق، فصحة الأناجيل التاريخية ليست ضرورية لصدقها الروحى كما هو الحال عند كيركجارد (3)، يستشهد بإنجيل يوحنا الروحى مع أنه أضعف الأناجيل من حيث الصحة التاريخية، ويعتبره الإنجيل الوحيد الذي عبر عن المسيحية الحقة (٥)، لم يشغل فشته نفسه بنقد النصوص كما فعل لسنج واكتفى

S. Kierkegaard: Post- scriptumum aux Miettes philosophiques, Gallimard, (\)
Paris, 1949, pp. 14 - 83.

<sup>(</sup>٢) ربما هو قوله جوته،

ibid, p.215. (۲)

<sup>.-</sup>KierKegaard: Post - scuiptum, pp. 14-22. (1)

<sup>(</sup>ه) وهو النقد الكاثوليكى التقليدى الذى يمثله جيتون فى موسوعته "الفكر الحديث والكاثوليكية" (اثنا عشر جزءًا)، فى مقابل النقد البروتستانتى الحر الذى تمثله مدرسة توبنجن، هارناك، بولتمان، ديبليوس وغيرهم انظر رسالتنا:

بصحة المتن دون البحث في صحة السند، بمدى تطابق النص مع التجربة الروحية دون مطابقته مع أقوال المسيح ذاتها ودون أن يضعه تحت النقد كما فعل بولتمان، وقد عقد فشته ملحقا خاصا المحاضرة السادسة عن مسيح يوحنا (۱) ، وهو المسيح الذي يوضع في التاريخ من أجل الخروج من التاريخ، ويتحقق الخلود في الزمان والمكان، والكلمة متجسدة في الحدث، وبرهن على أن فلسفته هي المسيحية الحقة كما عرضها يوحنا بعد التفرقة بين يوحنا الروح ويوحنا التاريخ، يوحنا الخلود ويوحنا موضوع النقد التاريخي، إن الحقيقي في ذاته موجود في الإنجيل حتى الآية الخامسة، هذه المقدمة ليست وجهة نظر شخصية لكاتب الإنجيل لا تلزمه إلا وحده بل تتضمن تعليما مباشرا الوجود الإلهي دون أي تحديد فردي في يسوع الناصري، وعقد فشته ملخصا إضافيًا المحاضرة السادسة ليعطي شرحا تفصيليا للتمييز بين النظرة التاريخية والنظرة الليتافيزيقية بالنسبة للعقيدة المسيحية، أما بولس مع حزبه فهو الذي صاغ مذهبًا مصاداً، ظلوا أنصاف يهود، وأبقوا على الخطأ الرئيسي في اليهودية وهي مسيحيًا مضاداً، ظلوا أنصاف يهود، وأبقوا على الخطأ الرئيسي في اليهودية وهي الوثنة.

ويعتمد فشته على إنجيل يوحنا في صياغة فلسفة مسيحية عقائدية تقوم على التجسد والكلمة وهو ما يتعارض مع العقل والفلسفة الدينية العقلية الخالصة كما صاغها الفلاسفة المثاليون وكما عرض كانط نمونجها في "الدين في حدود العقل وحده" (٢) ، كماتتعارض العقائد الشيئية الكونية مع الفلسفة الروحية الخالصة التي تقوم على إشراق الحقائق في النفس، وتجلى الله فيها، كما تتناقض قطعية يوحنا مع روح الفلسفة النقدية والبحث الحر، بل أن فشته يجعل اللاهوت العقائدي عند الحواريين عقيدة كل شخص، ويحاول إيجاد البراهين على اتفاق العقيدة المسيحية مع فلسفته (٣)،

La phénoménoto- R.Bultman : Dass Evanglium Johannes, Gottingen, 1962. (\) gie de L'Exégégése, essaid'une herméneutique existentielle à partir du Nouveuv testoment.

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., pp. 194-196/199/182-200, 287-293. (T)

ومع ذلك يحاول فشته الخروج من اللاهوت العقائدى باعتبار المسيحية مؤسسة خاصة تهدف إلى تنمية الجنس البشرى كما هو الحال عند لسنج (١).

يعتمد على مقدمة يوحنا فى التوحيد بين الكلمة والله والكون للتعبير عن فلسفته فى وحدة الوجود، وتمتلأ المحاضرة السادسة باللاهوت العقائدى الصريح، اعتبرها فشته عبارة نموذجية للتأويل يمكن إخراج كل شئ منها مثل وحدة الوجود كما هو الحال عند أسبينوزا، واستنباط كل شئ منها بالرغم من قلب جوته لها إلى النقيض، "فى البدأ كان الفعل"، يرى فشته أن نظريته فى الدين مستمدة من المسيحية كما يؤولها يوحنا إذ يستبدل يوحنا بنظرية الخلق – الشيء نظرية الكلمة – العقل، الخلق متوسط عن طريق الكلمة، وعلاقة الابن بالأب مثل علاقة الأنا باللاأنا.

#### ٦- خاتمة،

يسير فشته فى تيار المثالية الترتسندنتالية التى بدأها ديكارت، وأحكمها كانط، وأكملها هوسرل، رافضًا ثنائية العصر الحديث المنبثقة من ديكارت، الصورية والمادية ليتوحد الشعور من جديد كذات وموضوع، يشق طريقًا ثالثًا بين نزعتين متعارضتين فى الفلسفة الغربية الحديثة نتيجة ثنائية ديكارت، النزعة الصورية والنزعة المادية لصالح التحربة الحدة (٢).

ومع ذلك فهو غامض خاصة فى "نظرية العلم"، حاول ضبط عالمه الجديد بلغة الرياضة وأنساق المصادرات فلم يستطع، ثم حاول بلغة الوجدان والتحليلات الشعبية فى "تأهيل للحياة الروحية" و"غاية الإنسان" ولكنه أتى صوفيًا باطنيًا، لذلك وصفته مدام دى ستال بأنه بحر يعوم فيه الإنسان حين سماعها نظرية العلم، لذلك تردد بين كانط والرومانسية، فى أول أعماله كان أقرب إلى كانط كما هو الحال فى "نقد كل وحى" ثم كان أقرب إلى الرومانسية فى أواسط أعماله مثل كتاباته الشعبية ومنها "نداءات إلى

<sup>(</sup>١) لسنج : تربية الجنس البشرى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية، القاهرة ١٩٩١ ص ٢٤٧ – ٢٠٨ .

الأمة الألمانية"، ويكشف عالم الأنا ولغة المقاومة وأساليب الحركة والنشاط وكأنه هيجل أو برجسون.

وبالرغم من أهمية فلسفة فشته إلا أنه يمكن مراجعتها بعدما يقرب من قرنين من الزمان، هناك ثنائية متطهرة عند فشته، ثنائية الحرف والروح منذ كتاباته الأولى، الموت والحياة، الظاهر والباطن، المرئى واللامرئى، الشهادة والغيب.

تعتمد فلسفته على أنواق العامة وعواطفهم الدينية دون اقتناع العقل، مازالت فلسفة وجدانية دينية صوفية على مستوى الحس الدينى الشعبى، لم يستطع فشته التخلص من صوفية جاكوبى ووحدة الوجود عند الرومانسيين الألمان بل اللاهوت الصوفى الذى كان سائدا فى مدرسة شارتر فى العصر الوسيط وعند المعلم إيكهارت، لقد ارتبطت المثالية الألمانية بالمسيحية، فهى تعقيل لها، وتحويل لها من الخارج إلى الداخل، ومن العالم إلى النفس، "ماذا لو كسبت العالم وخسرت نفسك"؟ وبعث السيد المسيح فى فشته، وفشته هو يسوع العصر الحديث، يقدم فشته نظرية فى الخلاص ليس عن طريق المخلص بل عن طريق الرقى فى الحياة الروحية.

والحقيقة أن فشته يقدم فلسفة مسيحية من نوع أوغسطين والقديس بونافنتورا ومعظم الرومانسيين، هي فلسفة إيمانية صوفية، انتهت عند شليرماخر، وشليجل، وتيك، ونوفاليس إلى الكاثوليكية وكما هو الحال عند الرومانسيين الفرنسيين وشاتوبريان ولاكوردير (١) ، الدين أقرب إلى التصوف وليس عقيدة أو شريعة، لذلك تغيب عنها التصورات وفلسفة الدين التصورية، وتقتصر على الوجدانيات والأنواق والمواجيد والرياضات الروحية، وقد وجهه إلى فشته الاتهام بالوقوع في التصوف ، وهو إتهام مناقض لتهمة الإلحاد، والحقيقة أنه تصور ملتبس ضد العقلانية الأسبينوزية الشلنج الذي يجعل الدين للخاصة الفلسفية، وفي نفس الوقت يدافع عن رأى اليعاقبة الذي يجعل الدين مستقلا عن الفلسفية، وفي نفس الوكر، فشته ضد أسبينوزا من حيث يجعل الدين يعبر عن نفسه الجمهور كما يريد كانط ومندلسون، وهو أيضا ضد الخرافة والإشراق والكاثوليكية الجديدة، يدافع عن الدين باعتباره معرفة واضحة، وفي

De Lammenais, Lacordaire, Chateaubrillant. (\)

نفس الوقّت باعتباره أنطولوجيا له وجود متميز عن الأخلاق أى أنه أسبينوزى من حيث المضمون.

الإيمان بالدين لديه هو بداية الفلسفة أساس العلم فهى مثالية تقوم على إيمان دفين، وهو ما يعارض تهمة الإلحاد، فشته يسبوع جديد، يصبوغ فلسفة تعبر عن آية ماذا لو كسبت العالم وخسرت نفسك"؟ يقدم دينًا عقليًا أو عقلاً دينيًا مثل لسنج فى "مسيحية العقل" أودين العقل عند أسبينوزا وليبنتز وفولف وريماروس ومندلسون وهردر.

إن مراحل الارتقاء الروحى ليست رأسية بل أفقية، والارتقاء ليس إلى أعلى بل إلى الأمام، وليس روحياً إشراقياً صوفيًا بل اجتماعيًا سياسيًا واقتصاديًا، المقامات والأحوال ليست طريقا إلى أعلى بل هي مسار إلى الأمام، وليست طريقا نوقيا ينال به الإنسان الغبطة والسعادة في نهايته مثل مقام الفناء عند الصوفية بل هي صراع جدلي بين قوى متناقضة وتدافع بين الأمام والخلف، بين الحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والعبد كما هو الحال عند هيجل.

المرحلة الأولى حالة طبيعية ومستوى اللذة، والثانية القهر والإلزام والتسلط، من نقيض إلى نقيض، ومن مباح إلى محرم، والثالثة الحرية والفعل الحر الأخلاقي عن طواعية واختيار، التحرر من القهر والتسلط، والرابعة اكتشاف العالم الأرحب عالم الدين والإيمان، والغبطة والسعادة، والخامسة "نظرية العلم" باعتبارها نظرية في التحرر الدائم، عقل الحرية، وتنظير المسئولية، العقل العملى النظرى بتعبير كانط.

والسؤال هو: ما هى العلاقة بين المثالية الترنسندنتالية والنضال الوطنى؟ المثالية الترتسندنتالية نظرة إلى الداخل، جوانية فى حين أن النضال الوطنى فعل محقق فى الخارج، مازال يغلب على فلسفة فشته "نظرية العلم" كنظرية وليست كفعل و"فى البداية كانت الكلمة" مثل يوحنا وليس "فى البداية كان الفعل" مثل جوته.

الفصل الثانى نداءات إلى الأمة الألمانية (۱۸۰۸)

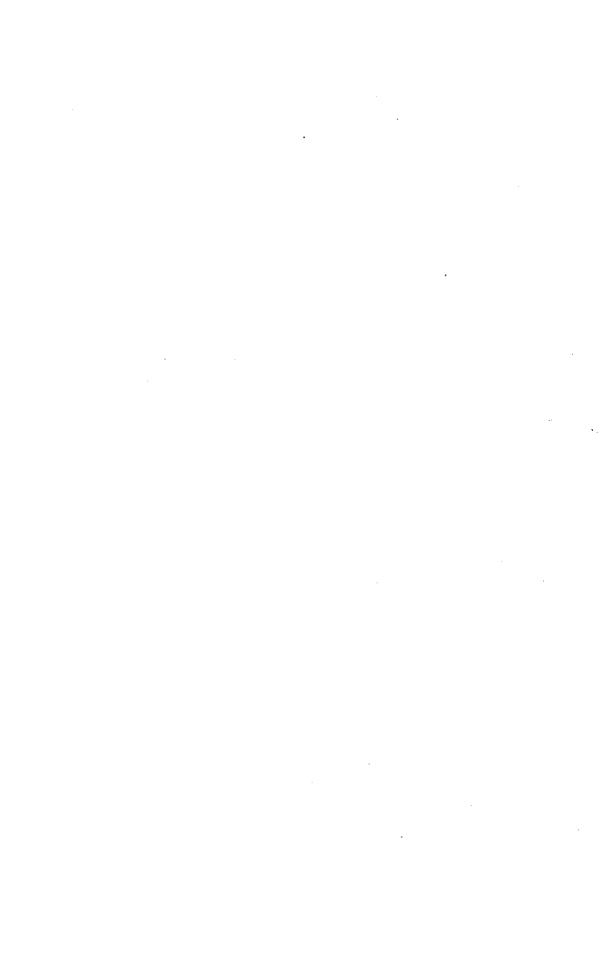

### ١ - الكتابات السياسية قبل "النداءات":

كانت "النداءات" جزءًا من الأدبيات الوطنية المعروفة في عصر فشته مثل "نداء إلى الألمان" لشليجل عام ١٨٠٠ مبينًا دور ألمانيا الصضاري في إشعال الروح الأوربي، وكذلك "مقدمة في روح العصر" في عامي ١٨٠٣ - ١٨٠٤ ، وصاغ شليرماضر وباردليبين نداءات مشابهة (١).

ويوجد تشابه شديد بين "نداءات فشته" ودروس شليجل، إذ تقوم الروح الألمانية عند شليجل على العمومية والشمول، وبالرغم من أن الرومانسية بدأت بالشعر إلا أنها انتقلت بعد ذلك إلى الأمة والوطن والشعب، وتحولت من الأدب إلى السياسة، رفض فشته الدعوى الرومانسية الخاص بالإنسان الذي ترعاه العناية الإلهية والعبقرية السياسية، والطريق هو بعث الوطنية الأوربية الكوسموبوليتانية بقيادة الوطنية الألمانية التي تعتمد على اللغة والأدب والأساطير الألمانية التي كانت مصدرًا لإلهام فاجنر مثل "نيبلونجن" و"كتاب الأبطال" (٢).

تأثر فشته بجان دى مولر، السويسرى الأصل ومؤرخ الدولة البروسية بعد استقبال الإمبراطور له، وكرر نفس الشيء بالنسبة لنابليون بعد استقباله له في برلين، والعجيب دفاع جوته وفشته عنه ضد اتهام الرأى العام له بخيانة مزدوجة، لألمانيا وللحرية، ربما كتب فشته "النداءات" وفي ذهنه جان دى مولر والرد عليه دون اتهامه بالخيانة، فقد ألهب كبار القادة خيال الشعراء والأمم منذ الإسكندر الأكبر حتى نابليون، إعجابًا بالبطولة في حد ذاتها حتى ولو كان البطل متجاوزًا حدود الأوطان مثل هولاكو، وتيمورلنك، وهانيبال، وغيرهم، و"رجل العناية الإلهية" تصور شائع تطلقه الشعوب على أبطالها (٢) ، فالفعل البطولي لا يكون إنسانيا فقط بل هو فعل إنساني إلهي في آن واحد يتجاوز الأفعال الإنسانية العادية، نابليون عند جان دى مولر هو

Schlegel: An die Deutschen, H. Bardeleben: L'Avenir de la Prusse (1) XL, II, 2, p. 54-67.

Nibelungen, Livre des Heros. (Y)

XL, II, 2, pp. 93-124. (Y

رجل العناية الإلهية الذي عهد إليه إيقاظ البشرية من سباتها العميق، والداعي إلى الجمهورية العالمية (١).

ومع ذلك اعترض فشته على احتلال نابليون لألمانيا باسم مبادئ الثورة الفرنسية والروح الديمقراطية، فإما أن يعيش الناس أحرارًا أو أن يموتوا عبيدًا، ويعترض على أن نابليون قد أعطاه الله إمبراطورية العالم تبريرًا للملكية الشاملة، ويعارض فكرة "العبقرية السياسية" لنابليون بعبقرية ألمانيا، إمبراطورية الروح والعقل المطلقة، مملكة الحق والحرية ضد "العرش والمذبح" (٢).

كان فشته قد كتب قبل "النداءات" بثلاث سنوات عام ١٨٠٤ "الخصائص المميزة للعصر الحاضر" يبين فيه أن احتلال ألمانيا إنما كان عقابًا لها على فسادها، وتوجيهها الرومانسى، والاتجاه الطبيعى، وتعظيم الحس بدعوى الواقعية، وهى فى الحقيقة أنانية مميتة، وانتهاء التصوف إلى مجموعة من الخزعبلات والعلاج النفسى والإشراقيات، والتخلى عن البروتستانتية والثورة، وتعظيم العصر الوسيط، والرغبة فى إحياء الكاثوليكية والقيصرية، أعلن أن وطنه هو أوربا وعلى رأسها الدولة التى فى قمة الحضارة، ألمانيا، أما الدولة التى تخدع وتخطئ فإنها تزول دون خسارة للعالم، يرى ابن وطنه فى الأرض، ويظل مواطنًا للدواة المصتلة ولكن الروح، ابن الشمس، يتوجه حيث النور بلا هوادة أو ضعف وبإحساس كونى إلى الأبدية بعد أن خيبت الثورة الفرنسية الآمال، وانقلبت من الحرية إلى الطغيان (٢).

فى هذه المرحلة الأخيرة لم يعد الأمر مجرد صراع بين مذاهب بل تحول فشته إلى مناضل سياسى لا يتهاون، تلميذ ميكيافيللى، كاتب سياسى، خطيب وطنى، مهموم بإنقاذ الشعب الألمانى من أجل إعادة بنائه الخلقى، وهو نفس فشته السابق، المثالى المثابر، والعقلى الصامد، والثورى صاحب العزم، موحدًا بين أفكاره وأفعاله فى الظروف

<sup>(</sup>١) كان عبدالناصر أيضاً يقول أنه كان مع رفاقه في موعد مع القدر.

<sup>(</sup>٢) الجمهورية العالمية La République Universelle

<sup>(</sup>٣) وكأن لسان حاله يقول "اليوم خمر وغداً أمر".

المُسوية العصر، مدافعًا عن الأخلاقية، ومؤكدًا نظرية العلم بفاعليتها، ومتنبئًا بتحرير المانيا، وستقوط الملكية، ومبشرًا بعصر الديموقراطية.

كانت حياة فشته في هذه الفترة ١٨٠٠ - ١٨١٣ تحولاً من صراع المذاهب الفلسفية إلى صراع النظم السياسية، بداية بمعركة ضد فلسفة الطبيعة ورومانسية شلنج، ومعركة ضد النظام الاقتصادي الظالم والمدمر الألمانيا في "الدولة التجارية المغلقة"، ومعركة ضد شرور السلطات السياسية الحاكمة وظلاميتها في "غاية الإنسان"، وأخيرًا معركة ضد طغيان نابليون في "النداءات"، يتحول فشته إلى الواقع باسم المثال ليحقق المثالية في الواقع، ويؤصل الواقع في المثالية، فالمثالية ليست إلا الوجه الآخر للواقعية، وظل كما هو مدافعًا عن العقل والحرية ضد الظلامية والقهر، وضد الطغيان السياسي والاقتصادي، الخطر الناشئ من "الإمبراطورية الشاملة" التي كان يسعى إليها نابليون (١).

بدأ نابليون غزوه لألمانيا في ١٨٠٦ ، وعرفت بروسيا أقصى لحظات تاريخها ، عرفت الهزيمة والاحتلال، وأحرج فشته الذي كان مدافعًا عن فرنسا دولة الحرية بعد أن تحولت إلى دولة طغيان، وخضعت بروسيا لتسلط من كان يؤمل فيه أن يكون محررًا لها، تحول فشته إلى وطنى غيور، وأعاد صياغة نظرية العلم كفلسفة في المقاومة ، واعتمد عل بلاغته لإلهاب المشاعر، ورأى مكانه بين الجنود في ميادين القتال، يخطب فيهم، وكتب "النداءات" التي تعتبر علامة التحول من سنوات الجامعة إلى اليقظة الوطنية، من الدراسات الأكاديمية إلى النضال السياسي، من الشعر إلى المقاومة (٢) ، أصبح فشته هو العدو اللدود للسيادة الفرنسية.

كان فشته يريد أن يكتب كتابًا فى السياسة، وكانت له عدة صياغات منها "لقطات خاصة بعصرنا من مؤلف جمهورى" و"جمهورية الألمان فى بداية القرن الثانى والعشرين أثناء الجمهورية الخامسة" فى ١٨٠٦ – ١٨٠٧ ، ينقد فشته فساد الطبقات

<sup>(</sup>١) الإمبراطورية العالمية La Republique Universelle.

XL, II, 2, pp. 20-22. (Y)

العليا والدنيا، وثقافة الأمراء الأجنبية، وتعاملهم مع الشعوب كممتلكات، ووزراؤهم على شاكلتهم، يجهلون روح الدين، ويستعملون الدين لطاعة الشعوب، دين السحر والخرافات والطاعة العمياء، عن طريق تبعية رجال الدين لهم، أما طبقة النبلاء فإنها طبقة أنانية فاسدة، تقضى وقتها في الماذات، وتعتقد أنها أسمى من باقي الطبقات بالوراثة، تحتقر الطبقات الدنيا التي لا يمكن أن ترقى إلى مستواها، جهلها يعادل ادعاءها، هذه الطبقة الخالية من أية قيمة أخلاقية هي التي يتخرج منها قواد الجيوش، تملك الأرض ومن عليها، زراعة وحيوانًا وبشرًا، ينحنون أمام رئيس حكومة الجزائر، ويقبلون تراب نعالهم، ويزوجون بناتهم لأبنائهم، طبيعيين ومتبنين، لينالوا الحظوة لديهم، ويتبعون الأجنبي بالرغم من احتمال احتلال الأجنبي لهم، نقد الأمراء والوزراء والنبلاء وتضاذلهم عن الثورة، وكشف فسادهم وأخطائهم ورذائلهم ونهمهم وجبنهم وثرائهم، وتعاونهم مع الغزاة وخيانة الشعب وكأن الشعب مملوك لهم، وهم مستولون عن كل مآسيه، ويعلن عن قدوم الثورة بمعاقبتهم وإنهاء امتيازاتهم، وهي الثورة التي سيقوم بها أنصار العدل من أجل إعادة تنظيم الأمة على أسس جديدة مثل العقل والمساواة الأصلية بين المواطنين والثقافة الشاملة التي تحيا بها كل الشعوب، ومن أجل تأسيس دين علماني جديد ومعلنًا أن الكاثوليكية في صورتها وكهنوتها مثل البابوية لا تتفق مع الدولة الحرة ومستعيدًا روح الثورة في شبابه (١).

لم تأت "نداءات إلى الأمة الألمانية" من عدم بل سبقتها عدة كتابات سياسية انصبت كلها في "النداءات" مثل "شندرات سياسية" ١٨٠١ - ١٨٠٧ (٢)، وفي كتابات أخرى صغيرة مساندة مثل "في موضوع الإنسان بلا اسم" وهو نابليون ألمانيا في الحرى صغيرة مساندة مثل أن مغتصب السلطة في وطنه فرنسا، ومغتصب السلطة في وطن فشته ألمانيا، قام بأعمال غير مشروعة، نهب بعض الأشياء واستولى على البعض

Episode concernant notre siècle par un auteur Républican. La République (\) des Allemands au commencement du XXII sciele, sous son cinquième Président. XL, II, 2, pp. 78.

XL, p. XIII, frgmeats politiques شنرات سیاسیة (۲)

وهو بالتعبير الشعبي "اللي ما يتسمى ". . 11-13. ." Au sujet de l'homme sans nom XL, pp. 11-13.

الآخر، حنث بيمينه، ونقض عهوده ومواثيقه، خرق الدستور وقد كان الأمين عليه، أقام الحسابه حكومة طغيان، وأقام إمبراطورية نصب نفسه عليها، أقام ملوكًا على الدول الأخرى التى احتلها فأصبح الحكم ملكيًا وراثيًا.

وفى الشدرة الثانية "جمهورية الألمان" يبين فشته أهمية الدستور للمحافظة على الأخلاق وتجنب الشرور والآثام، الغاية من الدستور إقامة الثقافة المتكاملة، ويعترف بالديانات الثلاث فى المسيحية، الكاثوليكية، البروتستانتية والأرثونكسية وإلغاء الطاعة العمياء للسلطة الدينية، فثقافة الروح تقوم على الحرية، لا يعترف الدستور بادعاء الكنيسة الكاثوليكية بتحديد حرية الفكر، أو بحرمانها أى مؤمن بسبب أفكاره عن الحياة الأبدية، ويقر بأن الدين وطنى وإنسانى، خاص وعام، وأن الله هو أساس الوجود الانسانى، ويتجلى فى وعيه، والكتاب المقدس كتاب وطنى دينى كما فعل لوثر، كل ذلك رد فعل على الكاثوليكية الجديدة والرومانسية، من أجل تأسيس دين وطنى يعترف بحرية المواطنين واستقلال الأوطان كما هو الحال ضد لوثر عندما ربط بين الكاثوليكية والتسلط، ولا فرق بين التسلط الدينى والتسلط السياسى، بين السلطان البابوى والسلطان النابليونى، لقد عظمت الرومانسية القيصرية والبابوية على الرغم من قول السلطان النابليونى، لقد عظمت الرومانسية القيصرية والبابوية على الرغم من قول السلطان النابليونى، لقد عظمت الرومانسية القيصرية والبابوية على الرغم من قول السلطان النابليونى، القيصر لقيصر وما لله لله".

ولفشته بعض الكتابات السياسية في كينجزبرج مثل مقال "الأمير" لميكيافيللي قارئًا إياه في أحداث العصر، يتهمه فشته كما اتهمه أعداؤه وكما أساء أصدقاؤه فهمه باللاأخلاقية، لم يعرف ميكيافيللي الاعتبارات السامية للعقل وسلطته على الحياة والدولة، واعتبرها من اليوتوبيا، لم يأخذ ميكيافيللي مستوى المثال بل المستوى الوضعي لأنه كان يهدف إلى النجاح في الحياة الواقعية، لم يكن هدفه الأخلاق بل التعامل مع ظروف عصره، "الأمير" كتاب عملي يقرؤه الأمراء قبل النوم ليساعدهم على تصريف الأمور اليومية، وليس كتابًا في مبادئ السياسة طبقًا لمبادئ العقل وقوانين الأخلاق، هو كتاب وثني وليس كتابًا في الأخلاق السياسية، وينطبق على رجال الدين ورجال السياسة، للأمراء والبابوات والكرادلة، وبعد عرض فشته لأعمال ميكيافيللي الرئيسية يتساءل عما إذا كانت أفكاره صالحة بعد ثلاثة قرون.

ومع ذلك يوافق فشته ميكيافيللى على تصوره للدولة على المبدأ القائل "كل من يريد إقامة جمهورية وسن قوانين لها فإنه مضطر إلى افتراض أن كل البشر أشرار، وأنهم جميعًا بلا استثناء مستعدون للقيام بأعمالهم الشريرة إذا ما سنحت الفرصة لهم دون مخاطر (۱) ، وهنا تأتى وظيفة الدولة في القهر والإجبار، وللأمير علاقة بالشعب، وعلاقة بالدول، علاقته بالشعب إما تقوم على عصيان الشعب القانون أو طاعته، وعلاقته بالدول إما تكون علاقة سلام أو حرب، ميكيافيللى على صواب من حيث الواقع وعلى خطأ من حيث المبدأ (۲) ، وللدولة قاعدتان، تقوية ذاتها وعدم الثقة بغيرها.

كتب فشته مقاله في ظروف خاصة، فقد اندلعت الحرب، وهزمت بروسيا، واحتلت حيوش نابليون براين في ١٨٠٦ ، بحث فشته عن درس من التاريخ فقرأ "الأمير" لمكنافيللي وعلق عليه، في علاقات الشعوب لا توجد أخوة أو إنسانية، الجار للجار، بل يريد الجار أن يكبر على حساب جاره، وأن يمد إليه نفوذه، والشبعب الذي يقبل هذه الدونية تكون نهايته لأنه يكون فريسة لمن يريد تقوية نفسه، وأفضل وسيلة للحفاظ على السلام هو الاستعداد للحرب حتى لا يجرؤ أحد على امتشاق الحسام إذا عرف أن سيف الآخرين لا يقل مضاء عن سيفه، والأمير باعتباره أمير ليس له الحق باسم المثل الأعلى الابتعاد عن هذه القواعد الأدبية التي يضعها العقل لإدارة الدول أو أن يعتذر عما سببه إهماله للشعب بأن اعتقد بالإنسانية والإخلاص والولاء، إنه حر في أن يعتقد ما يشاء في علاقاته بالآخرين ولكنه ليس حرًا باعتباره أميرًا، ولا يجوز له بسبب اعتقاده التضحية بمصير أمة، قرأ فشته ميكيافيللي في عصره كما قرأ عصره في ميكيافيللي مؤسساً بذلك شرعية المقاومة كما أسس من قبل شرعية الثورة، لقد استلهم فشته أفكاره السياسية من "المصلحة العامة"، "عقل الدولة" لأنه يعقوبي وليس ليبراليًا، ومن هنا أتى إعجابه بميكيافيللي وإذا تحدث ميكيافيللي عن "تحرير الإيطاليين من سيطرة البرابرة" فإن فشته يشرح قائلاً "وأجبات الأمير فيما يتعلق بالشئون العسكرية، وكيف يسلك الأمير حتى يحترمه الوزراء"، وفشته أيضنًا يكره السيطرة الأجنبية على

<sup>.</sup> XL, pp. 20-30. (\)

<sup>(</sup>٢) الواقع De Facto ، المبدأ De Jure .

ألمانيا، كما أعلن من خلال قراءة لميكيافيللى فشل النزعة الإنسانية في العلاقات بين الدول وأكد أهمية عقيدة المصلحة العامة.

وكتب فشته فى ١٨٠٦ "حوارات وطنية، الوطنية ونقيضها" ليبين أن الوطن الحقيقى هو الذى يحقق فى وطنه أهداف الإنسانية، فالوطن الحقيقى إنسان شامل (١)، أما النزعة الإنسانية فإنها تتجاوز الأوطان، وبالتالى تفقد خصوصيتها، وتصبح فارغة بلا مضمون، الوطن الحقيقى هو الكونى الحقيقى الذى يحقق فى وطنه غايات الإنسانية وعلى رأسها العدالة والحرية (٢)، فى هذا المقال استأنف فشته ما عبر عنه هردر الذى رأى ألمانيا حاملة رسالة حضارة العقل الكلى ومربية الإنسانية.

يدور الحوار الأول حول الوطنى المزيف الذى لا هم له إلا مدح كل ما يدور فى الدولة، أشبه بفقيه السلطان، يتملق الحكومات ويعمل على إفسادها، ويوحى لها بأن قد حققت المثل الأعلى فتتوقف عن العمل، ويقضى فيها على كل أمل فى التقدم نحو الكمال، أما الوطنى الحقيقى فهو صاحب وجهة النظر النقدية للواقع من أجل التقدم نحو الكمال (٢)، ويعارض فشته الوطنية بالكوسموبوليتانية، الإنسان بلا وطن الذى يكسب من العالم كله ولا يعطى إلا وهمًا، الوطنية المزيفة تقع فى نفس الوقت فى الخصوصية الموغلة للطائفة والمذهب والقبيلة والعائلة والعشيرة، وكلها قائمة على الغرور والأنانية، ساكسونى، روسى بافاراى، نمسوى ،، إلخ، والوطنية الحقة هى التى تجمع بين المصوصية والعالمية، بين الأنا والآخر، تجمع بين الوطنية والإنسانية، بين الخاص والعام، هذه هى الوطنية الألمانية، تقوم على العقل والعلم وليس على الغريزة والعادة (١٤).

XL, II, 2, pp. 30-34. Le patriotisme et son contraire. cosmpolite . شامل (١)

<sup>(</sup>٢) النزعة الإنسانية Humanitarianisme.

<sup>.</sup> XL, II, 2, pp. 34-43. (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر دراساتنا العديدة في هذه الموضوع مثل "رسالة الفكر"، "دور المفكر في البلاد النامية"، قضايا معاصرة جـ١ في فكرنا المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٦ ص ٣ – ٤٠ . وأيضًا "مخاطر في فكرنا القومي"، "مخاطر في سلوكنا القومي" مخاطر في وجداننا القومي"، الدين والثورة في مصر جـ١ الدين والثقافة الوطنية مدبولي، القاهرة ١٩٨٩ ص ٥٥ – ١٤٠ .

والحوار الثانى حول تطبيق مفهوم الوطنية وتجلياتها فى عدة موضوعات فى الدولة فى حاجة إلى تغيير جذرى، تغيير العادة بالعقل والعلم بعد أن تقوم الدولة بواجبها فى تحرير الوطن المحتل، فالخطر العاجل له الأولوية على الخطر الآجل، الدولة فى لحظة الخطر تمثل الشعب، ولها التأييد الكامل منه، والوطنى الغيور هو القادر على تأجيل معاركه مع الدولة كتناقض ثانوى والدخول فى معركة الدولة مع المحتل الغاصب كتناقض رئيسى، وهو أول من يضحى بجسده وماله من أجل دفع الخطر على الوطن، وأكبر خطر هو تغليب التناقض الثانوى على التناقض الرئيسي (١)، انتصار بروسيا فى حرب التحرير له الأولوية المطلقة على كل قضايا الألمان الداخلية، وهذا أيضًا من مقتضيات الفلسفة النقدية عند كانط، حساب الإمكانيات وإعمال العقل، والتفكير المبدئي، والالتزام بالواجب، والانتصار على الضد فى حاجة إلى روح، لذلك أراد أن يكتب بمفرده مشروع "مساهمة فى تاريخ الروح العلمية فى بداية القرن التاسع عشر" مما يدل على أن "نظرية العلم" نظرية العلم" مما يدل على تفاعل النظر والعمل، الفكر عنه، "تقرير حول مصير موضوع نظرية العلم" مما يدل على تفاعل النظر والعمل، الفكر والواقع، نظرية العلم مع تحققاتها فى التاريخ.

## ٢ - موضوع النداءات:

"نداءات إلى الأمة الألمانية" أشهر كتاب لفشته لطابعه السياسي المباشر ولأثره الجم على النضال الوطني في ألمانيا ضد احتلال نابليون (٢) ، فهل هو كتابه في

<sup>(</sup>۱) وهو نفس النقاش الدائر في الوطن العربي بالنسبة لأولوية النضال، الاتجاه الوطني وهو اتجاه فشته يرى أن كل جهود الأمة في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل وتأجيل التناقضات الثانوية مع النظم السياسية إلى ما بعد التحرير، والاتجاه الجذري، القومي والإسلامي يرى أنه لا يمكن تحرير الوطن من الاحتلال الخارجي إلا بعد تحرير المواطن من القهر الداخلي السياسي والاجتماعي، والمقهور لا يحرر قبل أن يتحرر، وهو ما قد يطول فتحرير الداخل أصعب من تحرير الخارج، تحرير الداخل معركة طويلة الأمد ضد التخلف والقهر، وتحرير الأرض من الاحتلال الأجنبي قصيرة الأمد بدليل نجاح حركات التحرر الوطني في الخمسينات والفشل في بناء الأوطان منذ السبعينيات حتى الآن.

J. G. Fichte: Discours à la Nation Allemande, Trad. S. Jankélévitch, Intro. M. (۲) وقد ترجم إلى اللغة العربية، ومعروف أثره على نشأة القومية لدى Rouche, Aubier, Paris, 1952. حزب البعث الاشتراكي (بالإضافة إلى برجسون).

السياسة التى وعد به فى "الدولة التجارية المغلقة"؟ لم يترك فشته كتابًا فى السياسة تطبيقًا لنظرية العلم كما ترك ليبنتز مشروع غزو مصر، وأسبينوزا "رسالة فى اللاهوت والسياسة" وكانط "مشروع السلام الدائم" وهيجل "أصول فلسفة الحق"، ترتبط "الدولة التجارية المغلقة" بـ "نداءات إلى الأمة الألمانية" إذ يقوم كلاهما على الواقع الوطنى دون العرق متجاوزًا بذلك هردر إلى لسنج، ومؤسسًا الاشتراكية الوطنية (١) ، فإذا كانت نظرية العلم ثورة فى الداخل فإن "النداءات" ثورة فى الخارج (٢) .

وهى محاضرات عامة بأجر ألقيت في برلين في مبنى الأكاديمية بين المديرة بين المديرة بين المديرة المديرة المديرة المديرة المديرة المديرة الأربعة عشر خطابًا الأولى التي ألقيت في ١٨٠٨ بعنوان الخصائص المميزة للعصر الحاضر" وقبل "الوطنية ونقيضها" و"حوار وطني" عام ١٨٠٧ ، كما يرتبط ببعض الشذرات التي لم تكتمل لعمل سياسي في صيف ١٨٠٦ – ١٨٠٧ في كونجزبرج مكونة من "فصل من زماننا من كاتب جمهوري"، "جمهورية الألمان من بداية القرن الثاني والعشرين تحت الحكم الإمبراطوري الخامس" و"مشروع كتاب سياسي في ربيع ١٨١٣ " (٢) ، وقد رفضت الرقابة نشر النداء الأول والثامن واقترحت تعديلات على الرابع عشر، وضاعت أصول الثالث عشر.

وتتساوى النداءات الأربعة عشر من حيث الكم تقريبًا، أكبرها الثالث عشر (٤)، وأهمها الرابع عشر كخطاب سياسى مباشر للأمة الألمانية، ألقيت بعد هزيمة بروسيا في ١٨٠٦ بعد أن حذر فشته منها بنقده الفساد وتحذيره من نتائجه الوخيمة في "الخصائص المميزة للعصر الحاضر" (٥).

<sup>(</sup>١) تصعب ترجمة لفظ Nation إلى اللغة العربية، إذ أنه قد يعنى أمة، وطن، دولة، قوم، شبعب كما هو المحال في "الأمة العربية" ويحذر أكثر "الأمة المصرية" و"الأمة الإسلامية".

 <sup>(</sup>۲) عن كزافييه ليون في "فشته وعصره" المجلد الثاني من الجزء الثاني بعنوان "فشته في برلين (۱۷۹۹ – ۱۸۱۳)" بعنوان النضال من أجل التحرر الوطني" (۱۸۰۸ – ۱۸۱۳).

<sup>.</sup> XL, II, 2, pp. VII-X, pp. 124-133. (٢)

<sup>(</sup>٤) النداء الثالث عشر (١٩)، السابع والثامن والرابع عشر (١٧)، الأول والثاني (١٦)، الرابع والعاشر والحادى عشر (١٥) ، الثالث والخامس والسادس والتاسع (١٤)، الثاني عشر (١٣) .

lbid., pp. 77, 107, 167, 187-188, 193, 197-198, 204, 240. (a)

وترتبط النداءات فيما بينها، إذ ينهى فشته النداء بالإعلان عن التالى أو تلخص في بداية النداء موضوع النداء أو النداء السابق، فيذكر في أول النداء الثاني موضوع النداءات والذي خصص له النداء الأول، ويذكر به من جديد في أول النداء الرابع، ويعلن في نهايته عن استمرار نفس الموضوع في النداء الخامس، ويلخص موضوع النداءات الأربعة السابقة على النداء الثامن في أوله، ويذكر بموضوع النداءات كلها، الشجاعة على مواجهة الحقيقة، والاعتراف بها صراحة في آخره، ويعلن عن تفصيل الموضوع في نهايته في النداء التاسع، أو بموضوع النداءات كلها وفي وسطه يذكر بموضوع النداءين الثاني والثالث وفي نهاية التاسع يعلن عن تطبيق الموضوع في النداء العاشر (١).

ولما كانت "النداءات" في التربية كان أول الأعلام ذكرًا المربى السويسرى الألماني بستالوتزى الذي كان أيضاً بالنسبة للتربية مثل كوبرنيقس بالنسبة للفلك، ولما كانت التربية هي التربية البروتستانتية كان لوثر هو ثانى الإعلام ذكرًا، ولما كان الإسلام نموذجاً للدين التربوي الأخلاقي، نموذج الرسالة التي تخلق شعبًا، كان محمد ثالث الأعلام مع تاسيت المؤرخ الروماني، والعجيب أنه لم يذكر نابليون بالاسم ولا مرة مع أنه هو المحتل الغاصب، الحاضر الغائب (٢)، ويعلن فشته مع بيتهوفن نهاية البطل وبداية حكم المغتصب الذي يجب مقاومته وطرده من البلاد، ولا يذكر من الكتب إلا كتاب بستالوتزي "كتاب الأمهات"، والعجيب عدم ذكر أفلاطون وكانط وهما بداية البشرية ونهايته وما سواهما دياجير الظلام (٣).

# ويمكن عرض "النداءات" بطريقتين:

ا حرض بنيوى لموضوعات في النداءات الأربعة عشر المتكررة من نداء إلى نداء حرصًا على وحدة الموضوع، وفي هذه الحالة يضحى بوحدة المحاضرة لصالح وحدة الموضوع، وهو ما فعلته المقدمة.

<sup>(</sup>١) وفى أول العاشر يحيل إلى ما سبق أن قيل فى التريبة فى النداعين الثانى والثالث، كما يحيل إلى النداء الثانى فى التحول من تربية الفرد عبر الجماعة، ويعلن فى نهاية الثانى عشر عن موضوع الثالث عشر أهم النداءات.

<sup>(</sup>۲) بستالوتزی(۲۰)، لوثر(۱)، محمد(۳)، تاسیت(۲)، أرمینیوس(۱)، التربیة البروتستانتیة(۲۰)، کتاب الأمهات (۲).

<sup>.</sup> XL, II, 2, p. 19. (T)

٢ - عرض المحاضرات الأربعة عشرة، الواحدة تلو الآخرة لمعرفة مضمونها، وهو
 في الغالب مضمون واحد في جملته باستثناء بعض التحليلات المكررة، وفي هذه الحالة
 يضحى بوحدة الموضوع لصالح وحدة المحاضرة.

٣ – الجمع بين العرض الموضوعي العرضي والعرض التاريخي الطولي، الأول
 لعرض الموضوعات بصرف النظر عن وحدة المحاضرات، والثاني لبيان وحدة المحاضرة
 حتى ولو كان بها بعض التكرار.

#### وتدور المحاضرات الأربعة عشر حول أربعة موضوعات:

- (أ) جدل مثالي ضد "التنوير" أو "فلسفة الأنوار".
  - (ب) نقد اللغة والثقافة الفرنسية.
    - (ج) تعظيم ألمانيا.
- (د) مشروع تربوى لنهضة ألمانيا بثها الإنسانية.

المحاضرة الأولى "استدراكات ورؤية كلية" لتحديد موضوع النداءات، والثانية عن "التربية الجدية بوجه عام"، والثالثة "عرض للتربية الجديدة"، والتاسعة "ربط التربية الوطنية للألمان بالواقع المعاصر"، والعاشرة "وصف تفصيلي للتربية الوطنية لألمانيا"، والحادية عشر "من يُعهد إليه بتنفيذ هذه الخطة التربوية"، هناك إذن خمس محاضرات عن التربية الوطنية لألمانيا وهو الموضوع الرئيسي للنداءات، وهو الموضوع الأول.

والمحاضرة الرابعة عن "الاختلافات الجوهرية بين الألمان وباقى الشعوب الجرمانية"، والخامسة "النتائج المترتبة عن هذه الاختلافات، والسادسة "عرض السمات المميزة للشخصية الألمانية فى التاريخ"، والسابعة "اعتبارات جديدة حول أصالة الشعب الألماني"، فهناك أربع محاضرات حول الشخصية الألمانية كما يقال عن شخصية مصر وهو الموضوع الثامن.

والمحاضرة الثامنة عن الوطنية أى وطنية الشعوب أو الشخصية الوطنية، وهو الموضوع الثالث.

والمحاضرة الثانية عشر عن "الوسائل لتحقيق هذه الغاية"، والثالثة عشر "تطوير هذه الاعتبارات السابقة"، والرابعة عشرة عن النتيجة العامة، وهو الموضوع الرابع.

فالموضوعات أربعة: التربية الوطنية الألمانية، الشخصية الوطنية الألمانية، الوطنية الألمانية، الوطنية الألمانية، ووسائل تحقيق التربية الوطنية، ولا يذكر لفظ سياسة أو سياسي (١).

(أ) والعجيب أن فلسفة التنوير التي ارتبطت باسم المحتل كانت في البداية الأساس النظرى للثورة الفرنسية التي ظل فشته حتى النهاية مدافعًا عنها، وإذا كان التنوير قد أصبح عنوانًا للفلسفة الفرنسية وللثقافة الوطنية الفرنسية فإن المثالية الترنسندنتالية أصبحت عنوانًا للفلسفة الألمانية والثقافة الوطنية الألمانية (٢) ، قضى التنوير على الدين وعلى القوى المعنوية الأخرى مثل حب الوطن وتعظيمه باسم الجمهورية العالمية والثورة الأممية وتحقيق الأبدى في الزمان مما كان له الأثر السئ على التربية الوطنية وهزيمة ألمانيا، ومن ثم وجبت تربية الألمان ليس على الخوف أو الطمع في المنافع والفوائد بل على حب الخير لذاته، لقد ظنت النولة أنها قادرة على أن تحقق غايتها عن طريق المؤسسات القهرية دون الاعتماد على الدين أو الأخلاق، كما ظنت أنه يمكنها الاعتماد على الأجيال القديمة التي شوهتها فلسفة التنوير دون الأجيال الجديدة كما كان الحال أيام الإمبراطور فردريك، وقد لاحظ ذلك أيضًا أرند في كتابه "روح العصر" نفس العام وأخرون غيره (٢) ، فلسفة التنوير في نظرية المحرفة، فقد روّج فولتير لهيوم، ولغرورها في فلسفة التاريخ، واعتبار أن التاريخ قد انتهى واكتمل في الثورة الفرنسية وضد إلحادها في الدين، ومن ثم قوى التقابل بين "الثقافة الوطنية" و"فلسفة التنوير"، وكان الرومانسيون من قبل خاصة حركة "العاصفة والاندفاع" قد

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., p. 5. (\)

<sup>.</sup> Ibid., p. 5-15. (Y)

Arndt: Geist der Zeit. (٣)

والآخرون مثل هردر في "فلسفة أخرى لتاريخ الإنسانية"، شليرماخر في "خطاب في الدين"، نوفاليس في "المسيحية أو أوروبا" و"الإيمان والمحبة".

نقدت فلسفة التنوير، فشتان ما بين العقل والقلب، بين التصور الخيال، بين الرياضة والحياة، بين المجرد والعياني، وقد نقد أنصار الثقافة الوطنية الدولة البروسية بأنها آلة كبيرة ميتة لأنها لم تشرك الشعب في دفة الحكم والإدارة.

وقد ارتبطت الثقافة الوطنية بالديموقراطية والبروتستانتية في بعض الاتجاهات الرومانسية الكاثوليكية المحافظة، ولما كان فشته عدوًا للتنوير وأقرب إلى "العاصفة والاندفاع" فإن حيه للإصلاح الديني عند لوثر والثورة الفرنسية جعله يعارض الرومانسيين الذين يعارضون لوثر ويحلمون بعودة الإمبراطورية الرومانية الألمانية المقدسية وعلى رأسها الإمبراطور والبابا، ومن ثم تتضمن "النداءات" جدلا ضد شليجل في كتابه "محاضرات في الأدب الرفيع والفن" و"أسس العصر القديم الحاضر"، ظل فشته مع كانط يعقوبيًا حتى النخاع، رافضًا حكم الملوك والأمراء والإقطاع المتعاون مع جيوش الاحتلال، وقد شجع نداء الإمبراطور "إلى شعبي" فشته إلى مخاطبة إلى مخاطبة الشعب الألماني، معلنًا الحرب على مظاهر التعسف أي الطغيان السياسي، فالتحرر من الخارج بيدأ بالتحرر من الداخل، العدو في الداخل، الطاغية الألماني، قبل أن يكون في الخارج، نابليون الخائن للثورة الفرنسية، وهو صبراع واحد لا يتجزأ لأن الحرية واحدة سواء ضد المستعمر الخارجي أو القاهر الداخلي، وقد تعاون بعض الحكام الألمان مع نابليون باسم الولاء للأسرة وليس الولاء للوطن، وفرق بين الولاء النظام والولاء للوطن، وهذه هي أزمة طبقة النبلاء، لقد أعجب الرومانسيون بالعصس الوسيط مثل هردر وموزر ونوفاليس وشليجل وسالمون في كتابه "العصر الوسيط كمثل أعلى الرومانسيين" (١) ، كذلك يمدح الحياة البرجوازية في المدن الألمانية في العصر الوسيط حتى ولو كانت أسطورة ألمانية مناهضة للتنوير الفرنسي (٢) ، يضع الرومانسيون "الإمبراطورية الشاملة" للألمان في مواجهة "الجمهورية الشاملة" للفرنسيين، وإذا كان الرومانسيون قد ريطوا بين الرومانسية والكاثوليكية فإن فشته قد ربط بينها وبين البروتستانتية، لوثر هو فشته قبل الأوان، الجمع بين الدين والوطنية، وقد كانت العقلانية النقدية عند لسنج والمثالية الألمانية تطويرًا للإصلاح الديني عند مارتن

<sup>(</sup>۱) هردر Herder، موزر J.Moser

<sup>(</sup>٢) وذلك مثل تقريظ السلفية الإسلامية المعاصرة لعصر الخلافة الراشدة.

لوثر حتى البروتستانتية الليبرالية الحديثة، لذلك يعتبر فشته هو الوريث الشرعى للسنج، روح ألمانيا هى روح الحرية، لوثر فى الدين، ولسنج وكانط فى الفلسفة، تشع من النداءات إذن روح الثورة عند اليعاقبة وروح الحرية فى البروتستانتية.

(ب) ولما كانت الثقافة أساسًا هي اللغة قبل أن تكون في الأدب والفلسفة فإن التحرر من الثقافة الفرنسية باعتبارها ثقافة المحتل تبدأ بنقد اللغة الفرنسية وثقافتها المرتبطة بها (١) ، فمنذ أن كتب هردر "يوميات رحلتي عام ١٧٦٩" بدأ الألمان الإعلان عن نهاية الثقافة الفرنسية، ثم أكد ذلك في "فلسفة أخرى لتاريخ الإنسانية" معتبرًا الثقافة الفرنسية نموذج الثقافة المسية، ويستأنف فشته ذلك معلنًا نهاية العبقرية الفرنسية منذ بدايتها اعتمادًا على طبيعة اللغة، صحيح أن الفرنسيين ألمانيو الأصل ولكنهم انفصلوا عن الجذور، اللغة الفرنسية محرفة عن اللاتننية ولسبت لغة أصبلة، ألفاظها محردة وغامضة، الثقافة فيها للتسلية واللهو، وتخلو من العمق والسمة المميزة، عكس الثقافة الألمانية وكما أعلنها لوثر في "حرية المسيحي"، الثقافة الفرنسية مولعة بالصور الجميلة أكثر منها بالمضمون، وما يقال على فرنسا يقال على سائر الثقافات الأوربية في أسبانيا وإيطاليا، ولم تزدهر هذه الثقافات إلا بفضل الإسلام واللغة العربية كما هو معروف في الأندلس، ثم ينتقل فشته من اللغة إلى الثقافة إلى الشخصية الوطنية إلى العرق، فالجنس الفرنسي أقل من الجنس الألماني، ويصف فشته الروح الفرنسية بأنها تجريبية وحتمية على عكس الروح الألمانية المثالية الصرة، لم تنتج شيئًا ذا بال في العلم أو الأدب، ويعجب كيف قام هذا الشعب بالثورة الفرنسية، الألمان وحدهم هم الذين استطاعوا أن يقدموا العالم مفهوم الحرية والاستقلال، لقد أتت المسيحية من أسيا مع العبودية، وحملها الرومان بالسيف والقهر في الكاثوليكية، ثم أتى مارتن لوثر باسم الأمة الألمانية وحرر المسيحية من مظاهر العبودية والتسلطية الأسيوية الرومانية الكاثوليكية.

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 16-26. (\)

والعجيب أن مفكر الثورة الفرنسية والمدافع الأول عنها ليس فرنسيًا، فقد اهتم فشته بالثورة الفرنسية منذ كتابه الأول "تصحيح الأحكام على الثورة الفرنسية" حتى كتابه الأخير "النداءات"، فهو ابن الثورة المناضل في سبيلها والمصحح ليس فقط للأحكام عليها ضد النبلاء والإقطاعيين بل المصحح لمسارها من أبنائها الذين انحرفوا بها وحولوها من ثورة تحررية إلى إمبراطورية استعمارية مثل نابليون، في حين أن كانط غير فقط نظام يومه ومواعيده عندما قامت الثورة في ١٧٨٩ عندما خرج مستقصيًا أخبارها على أبواب كينجزبرج.

جـ - وفي مقابل الحط من شأن اللغة والثقافة والشخصية الفرنسية يعلى فشته من شبأن اللغة والثقافة والشخصية الألمانية، ألمانيا مستقلة وواحدة، وأعظم من الثورة الفرنسية في ١٧٨٩ حتى بهزيمتها أمامها في ١٨٠٦ ، ألمانيا دولة مثالية، تحقيق المثال في الواقع، والروح في التاريخ، والإلهي في الجماعة، يحمل علماؤها هموم الفكر والوطن، وهو نفس الطريق الذي سار فيه لسنح وهردر من قبل لتحديد الشخصيات الوطنية، تفوق ألمانيا على فرنسا، وانحطاط فرنسا عن ألمانيا، وانتقال ألمانيا من الدفاع عن نفسها إلى الهجوم على غيرها، لقد انتهت الثورة الفرنسية إلى مذابح ١٧٩٢ وإعدام الملك والإرهاب مما أدى إلى فقدان تعاطف ألمانيا مع فرنسا الثورية، الأمر الذي دفع بالثوريين الألمان، اليعاقبة، إلى الإعلان عن العبقرية الألمانية في الفكر والسياسة، في عظمة ألمانيا ووحدتها، كتب شليجل "نداء إلى ألمانيا" في ١٨٠٠ ، وشيللر في "العظمة الألمانية"، فشته هنا يعبر عن أنبيات عصر بأكمله قبل هزيمة ١٨٠٦ وبعدها، مؤكدًا تقدم ألمانيا ولكن ببطىء، وتأكيد وحدتها ومساواتها بالإنسانية كلها (١) ، الألمان شعب واحد، نو رسالة خالدة (٢) ، لغتها أصيلة وليست مشتقة أو لهجة من لغة أخرى كالفرنسية، ثقافة لا دولة، حضارة لا سياسة، لا تعرف حدود اللغة أو العرق، نمط مثالي، الألمان أفضل الشعوب بلغتهم وثقافتهم، هم الشعب المثالي، ليس نتيجة للتاريخ، خير أمة أخرجت للناس، شخصيتها جوهرية في داخلها، فطرية وليست مكتسبة، لا تستمد أصولها من الماضي بل من الحاضر، غايتها ليست في العود إلى

<sup>.</sup> Ibid., pp. 26-42. (1)

<sup>(</sup>٢) وهذا ما قاله القوميون العرب "العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة".

الفردوس المفقود بل إحراز سبق التقدم نحو المستقبل، لا يمكن إذن تقسيم ألمانيا دويلات بالرغم من أهميتها في لجوء المفكرين الأحرار من دويلة إلى أخرى هربًا من الاضطهاد، وحدة ألمانيا وحدة لغتها الاشتقاقية ذات المقطع الواحد كما لاحظ ليبنتز، والاستقلال الذاتي يبدأ من اللغة في الأصالة، إلى الأخلاق في الحرية، وإلى السياسة في التجديد والتي حاولت الثورة الفرنسية اللحاق به، وإلى الاقتصاد في "الدولة التجارية المغلقة"، وإلى الدين في "تأهيل إلى الحياة السعيدة"، وإلى التاريخ والتقدم اللانهائي للبشرية في "نداءات إلى الأمة الألمانية"، فاللغة هي بؤرة الاستقلال المتعددة المستويات، لقد اعتمدت النهضة الفرنسية على المصدر اليوناني الروماني، في حين اعتمدت النهضة الألمانية على المصدر اليهودي المسيحي، صحيح أن الوطنية عنيد فيشته لا تعتمد على الأرض وذكريات الصبا ولكنها تعتمد على ذكريات المن الألمانية المستقبل، الثقافة الألمانية ثقافة معيارية من وضع العقل وليست من صنع التاريخ، محايدة بالنسبة اكل ما هو مصطنع في الفن والعلم، في الجمال وفي الطبيعة، وتتجدد باستمرار.

وحدة ألمانيا جزء من ثقافتها وشخصيتها الوطنية (۱) ، وهي شخصية عامة للألمان جميعًا دون تفرد دولة – قاعدة خاصة بها مثل بروسيا، الألمان كلهم مرتبطون بالوطن الأم، ألمانيا الكبرى وليس بدويلة خاصة حتى ولو كانت الشقيقة الكبرى بروسيا، وهذا ما عبر عنه أيضًا فون موزر في "الروح الوطنية الألمانية" واستأنفه فشته في "الوطنية ونقيضها"، وهي شخصية ثقافية ثورية عبر عنها أرنت في شعره الشهير "ما هي ألمانيا الوطن – الأم؟"، ويمكن توحيد الإقليمين – القاعدة ألمانيا والنمسا في الوطن الأكبر كما أراد فشته وكلايست (۲) .

(د) ويمكن بعث ألمانيا بالتربية وليس بالسياسة، بالتربية الجديدة على طريقة بستالوتزى (۲) ، لقد اهتم أرنت بتربية النبلاء والأمراء، واهتم بستالوتزى

<sup>(</sup>١) وهذا هو معنى الآيات الكريمة مثل "وإلهكم إله واحد"، "أمتكم أمة وأحدة".

<sup>(</sup>۲) كلايست Kleist

<sup>.</sup> Fichte: Op. Cit., pp. 42-49. (r)

بتربية العامة والطبقات الشعبية، وأثر فشته التربية الوطنية التي تجمع الضاصة والعامة، الحكام والمحكومين، وهي تربية للألمان كلهم باعتبارهم مواطنين ينتسبون إلى وطن واحد لتحقيق وحدة الثقافة الوطنية، ووحدة الشخصية القومية، وذلك يقتضى وحدة النساء والرجال والطبقات الاجتماعية والمساواة بين الناس دون أخذ بعين الاعتبار الوراثة، التربية هو الطريق إلى الثورة، والتمهيد لها، الثورة الروحية قبل الثورة السياسية (١) ، وتتضمن أيضنا التربية العملية المهنية وتأهيل العمال على قدم المساواة دون مراعاة لطبقة أو طائفة، الغاية من التربية الوطنية تكوين المواطن الصالح والإنسان الحر الذي يرف الوصايا عليه كما حدد كانط في مقاله الشهير "ما التنوير؟"، دافعها الحب المنزه للخير وليست المنفعة أو المصلحة، وكان شيللر قد اقترح من قبل "التربية الجمالية" لرفض التصور المسيحى المتشائم للحياة القائم على الضطيئة الأولى والموروثة في الطبيعة منذ الولادة، دفاعًا عن البراءة الأصلية والمستولية الفردية (٢) ، ويفضل للمدارس أن تكون داخلية حتى تتم فيها التربية الوطنية في نظام موحد بالرغم مما قد يسبب ذلك من مخاطر مثل نشئة النظم العسكرية الجماعية، ويلبس الطلاب زيًا موحدًا دليلاً على وحدة الشخصية الوطنية، ويكون تاريخ ألمانيا والتاريخ المقدس، تاريخ الأباطرة وتاريخ الملوك المادة الأولى للتربية، بالإضافة إلى الثقافات الشعبية والأساطيير القديمة ميثل "ألف ليلة وليلة"، فبالماضي مكون من مكونات الشخصية الوطنية، الغاية من التربية الوطنية هي التربية السياسية من أجل مقاومة المحتل.

# ٣ - "النداءات" الأربعة عشر؛

(أ) الموضوع والأسلوب: "النداءات" هي استئناف لما حاضر فيه منذ ثلاث سنوات في "السمات الرئيسية للعصر الحاضر" واعد باستئنافه، ويحدد

<sup>(</sup>١) وهي ما يسمى في الثقافة الموروبة التحول من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.

Mythe de la peine ou Réalité إلى وهو التصور الاسلامي الذي يرفض الخطيئة الأولى، اتظر بحثنا (٢) وهو التصور الاسلامي الذي يرفض الخطيئة الأولى، اتظر بحثنا de l'Innocence, Le mythe de la Peine, Aubier, paris 1967 pp. 165-194.

المرحلة التاريخية للعصر الحاضر بالحقبة الثالثة في تطور البشرية دون تحديد واضح للحقبتين الأوليين، فلسفة التاريخ هي المدخل للفلسفة السياسية، والوعى التاريخي هو أساس الوعى السياسي، وهي حقبة الانهيار عندما يتحول فيه الوعى الفلسفي إلى وعي مادى، وتنقلب الحاجات الروحية إلى حاجات مادية، فاللحظة الراهنة هي لحظة "تمفصل" تاريخي، الانتقال من الانهيار إلى البعث، ومن التبعية إلى الاستقلال، ومن الاحتلال إلى التحرر، فالاستقلال هو شرط الحرية، وقبول الحالة الراهنة دون تغييرها هو خروج من مسار التاريخ ، وقبول الأمر الواقع هو ترك النفس إلى حالات الخمول والكسل ودوافع الأنانية والمنفعة، ورفض الأمر الواقع هو بداية البطولة والإحساس بالغائية (١).

وهذا هو وضع ألمانيا الراهنة، فالنداءات موجهة إلى الألمان، وإلى الشعب الألمانى باعتباره شعبًا واحدًا، وليس مجموعة من الدويلات المستقلة، وهي موجهة في اللحظة الحاضرة، لحظة الاحتلال والهزيمة، احتلال الأرض وهزيمة الشعب، من أجل تأكيد الهوية وليس الاغتراب، الأنا في مقابل الآخر، أن أ = أ قبل أن تكون أ = ب، فقانون الهوية يسبق قانون الاختلاف كما وضع في "نظرية العلم"، الهدف منها تجاوز روح اليأس والإحساس بالهزيمة إلى روح الأمل بالتحرر والنصر، والتحول من قبول الأمر الواقع إلى رفضه والثورة عليه، والانتقال من النظر إلى العمل، ومن التأمل إلى الفعل، وإعادة تربية الناس من الفهم البطيء والوعى البليد والتراخي والترهل واللامبالاة، والحزن والألم إلى الفهم الواعى والمبادرة والالتزام والفرح بالنصر القريب، والاعتماد على النفس هو البداية وليس الاعتماد على الآخرين حتى ولو كان الله، فالله لا ينصر الخامل والضعيف (٢).

ويستعمل فشته أسلوب تحليل الخبرات المشتركة مع الجمهور، ويطالبهم بفتح عيونهم على الواقع، والمشاركة معه في تحليل التجارب، ومراجعة الأحكام، وعدم وضع

<sup>&</sup>quot;. Fichte: Op.cit., pp. 63-73. النداء الأول "استباقات ورؤية عامة (١)

<sup>(</sup>٢) وهذا هو معنى الآية الكريمة "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

أى نظارة "أجنبية" عليها، وتبنى المنظور الوطنى، والتنظير المباشر للواقع، وتجاوز المداخل الأيديولوجية التى تعمى أكثر مما تبصر، وتغطى أكثر مما تكشف، إن أخطر ما يصيب المواطن هو الكسل والأنانية، التبلد والمنفعة الخاصة واللذان يتحولان إلى حقد وكراهية ضد الجميع، الأنانية مرض العصر، أنانية الحاكم في الحرص على السلطة والتضحية باستقلال الوطن وأنانية المحكوم في المحافظة على منفعته والتضحية بالمصالح العامة، ويستعمل الحكام ألفاظا غريبة مثل إنسانية، ليبرالية، شعبية لإضفاء الشرعية على نظم الحكم وهي تعنى في الحقيقة نقص الكرامة الوطنية، والرضا بالدنية في الدين والوطن، والقعود والإثقال إلى الأرض، الأنانية سبب كل فساد، ولا يمكن مقاومة المحتل في الدين والوطن، والقعود والإثقال إلى الأرض، الأنانية سبب كل فساد، ولا يمكن فرادى بل جماعة مما يستلزم تربية وطنية وإعدادًا عامًا للشعب، والمحك هو التفرقة بين الوطني والعميل، بين الأصيل والدخيل، بين المستقل والتابع، بين الهوية والاختلاف، ومن ثم لا يمكن الاعتماد على المحتل، وتحقيق الاستقلال الوطني من خلاله، ليس المهم العين الخارجية بل العين الداخلية أو ما سماه هوسرل قلب النظرة (٢).

والحل عند فشته هو اللجوء إلى الأخلاق والدين كدعامتين للتربية الوطنية الجديدة، وليس باسم العقل التنويري الفرنسي الذي يفصل بين الماضي والحاضر، والذي يؤدي نقده للقديم إلى الانتهاء إلى الشك والنسبية واللاإرادية ثم العدمية، فالأخلاق والدين هما الحاملان لحب المجد، والكرامة الوطنية.

ووسيلة ذلك هى التربية الوطنية دفاعًا عن المصالح القومية العليا ابتداء من تربية الأطفال على الثقافة الوطنية وتربية المواطنين على الثقافة الإنسانية العامة، تبدأ التربية الوطنية للأطفال بالتربية الأخلاقية والدينية والقانونية حتى تربية كافة المواطنين، ولا تقتصر التربية على النخبة الملهمة من الله أو الأقلية، رجال الدين أو رجال السياسة، كانت التربية القديمة من تشكيل الإنسان على شئ ما، ولكن التربية الجديدة تهدف إلى خلق إنسان فقط، هدف التربية هو إذكاء الوعى القومى عند الشعوب المحتلة، والوقوف

<sup>(</sup>١) وهذا هو معنى الآية الكريمة "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

<sup>(</sup>٢) وهو معنى الآية الكريمة "فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".

ضد تشويه ثقافتها ولغتها وحكامها وأمرائها لتغليب الشعوب عليهم طبقًا لمبدأ "فرق تسد"، لذلك فإن هذه النداءات ليست موجهة فقط إلى الجمهور العريض بل أيضًا إلى علماء الأمة ومربيها وقادتها من أجل إعطاء الأمل للمتشائمين، وإذكاء الهمة للمتخاذلين ورفع الروح المعنوية للمحبطين، والعودة إلى مقاومة المحتلين بدلاً من الهروب إلى عالم الخجل والضعف والتخاذل، والتعويض عن العجز بأخلاق الضعفاء والمتخلفين والقاعدين (١).

ويقترح فشته خطة جديدة للتربية الوطنية الألمانية مخالفة للخطة القديمة، وهي مجرد اقتراحات أو نصائح أو توصيات تنقصها قوة التنفيذ طالما أن التربية القديمة هي السائدة ولديها السلطة التي تستند إليها، وتقوم الخطة الجديدة على اكتشاف الميول الحية في التلاميذ من أجل تفجير طاقاتها، وهو منهج بنسالوتزي معاصرة وتولستوي بعده بقرن من الزمان، التربية الطبيعية في مقابل التربية الاصطناعية مثل الدين العقلي الطبيعي ضد الدين الشعائري السلطوي (٢).

وأخطر شئ في التربية هو تركها لحرية الاختيار العشوائي غير الموجه بدعوى الحرية المطلقة والإرادة الحرة (٢) ، في حين أن التعليم الجديد يقوم على ترويض الإرادة وتطويعها وإخضاعها لضرورة استحالة اختيار البديل، فالحرية في الضرورة، والضرورة في الحرية كما هو الحال عند هيجل وعن أنصار الجبر الذاتي في الأخلاق خاصة عند برجسون، الهدف من التربية هو خلق إنسان ثابت ودائم وغير متقلب الأهواء والميول والمزاج، التربية بهذا المعنى تهذيب الطبيعة، وظيفتها اكتشاف الضرورة في الحرية، والحرية في الضرورة، وهو موقف فرضته ظروف الاحتلال، فالحرية في حرية المقاومة.

ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالتربية الروحية التى تقوم على المحبة، فالإنسان لا يرغب إلا ما يحب، والحب لا يخطئ حين يحرك الإرادة ويوجه القوى الحيوية ضد الأنانية وحب الذات الذى لا يحص عليه الإنسان من خلاله على أى خير، أما المحبة فهى محبة

<sup>(</sup>١) وهي ألفاظ القرآن الكريم في حث القاعدين والخوالف على الجهاد.

<sup>&</sup>quot;. Fichte: Op.cit., pp. 77-92. النداء الثاني "في التربية الجديدة على وجه العموم (٢)

<sup>(</sup>٣) الإرادة المرة Libre Arbitre

الخير لذاته، وهو تصور قبلى وليس بعديًا، من طبيعة العقل وليس من ضرورات المصلحة العامة، ولا فصل في المحبة بين النظر والعمل، بين الفرد والجماعة.

مهمة التربية تكوين صور لا تكون مجرد تكرار لما هو موجود وتقليد لها، وأن يكون التلميذ قادرًا على خلق صورة فريدة لنفسه يكون هو خالقها ومبدعها وليست من صنع غيره، من إبداعه الروحى الخالق للمعارف، لا تقوم التربية على إعطاء معلومات تاريخية بل على أسس فلسفية تفجر فيه توتر القوى وصراعها، مهمة التربية الإثارة الذهنية والتشجيع على العمل الذاتي وحرية النشاط ثم تطبيق هذا النشاط الخلاق الحرفي نقطة معينة مع بقاء يقظة الوعي، هدف التربية تنمية القدرات الذاتية ومقاومة نقائضها، هذا النشاط الخلاق هو مصدر كل معرفة منظمة وارتقائية.

ويتعلم التلاميذ الحكم على الأشياء بأنفسهم معتمدين على أذهانهم وخيالاتهم اعتمادًا على حسهم الخلقى والدينى وليست مصالحهم المادية، وتربية إرادتهم الأخلاقية، وأفضل طاعة ما كانت قائمة على المحبة وليس على الخوف والعقاب، والحب هو القادر على صهر كل الميول الحيوية.

كيف يمكن تربية التلاميذ على الصفاء الخلقى الذى يؤدى فى النهاية إلى الأصالة والاستقلال؟ وهو نوع من التربية الروحية هدفها التكوين الخلقى، الغرض من التربية هو ربط التلميذ بسلسلة أبدية من حياة الروح كنظام اجتماعى أسمى، لا تقوم التربية على المصادفة أو المنافع بل على نظام إلهى ثابت، التربية تجل للحياة الإلهية تدريجيًا فى الوحى، بل إنها اتصال مباشر بالله للحصول على السعادة كما يقول الصوفية، التربية فيض من الحياة الإلهية، دعامة التربية عند التلاميذ هو الدين أى الصلة المباشرة بين الحياة الإنسانية والحياة الإلهية، الغاية القصوى للتربية هو الدفاع عن الدين أى عن القصور الذى يتجاوز العالم الحسى الذى يتجاوز بدوره موضوع المعرفة.

ولا يهم فى بداية التربية أن يطالب التلاميذ بالأفعال فى الحاضر أو فى المستقبل، يكفيهم الحصول على الوعى الخالص، وذلك بأن يصبح التلميذ إنسانا حيًا بالفعل، وأن يتحلى بكل العناصر المكونة للإنسانية دون استثناء، وهما العقل والإرادة، وأول

ما يحصل عليه التلميذ هو الإحساس الغامض بحب الذات، ثم يتحول إلى وعى واضح، وإدراك الصلة بين المعرفة والمحبة، والثانى تجاوز مستوى الأنانية إلى مستوى أعلى، ثم يتجاوز الفكر الواضح الأنانية، والثالث ينتقل الإنسان مما هو كائن إلى ما ينبغى أن يكون، من البعدى إلى القبلى عن طريق المحبة والمعرفة الصدسية المباشرة، والرابع حصول الإنسان على التربية العقلية وهى خلق جديد لنظام جديد للأشياء، وأخيرًا تظهر التربية كتتويج طبيعى لعملية تربوية تدريجية تصب فى العصر الحاضر، وقد حولت التربية القديمة وجود الله إلى مجرد علة فاعلة أو علة مادية وتجاهله كعلة صورية أى القانون الخلقى أو كعلة غائية كقصد تربوى نحو الكمال، وهذا هو ما قدمته الفلسفة الألمانية عامة والمثالية الترنسندنتالية خاصة، وهو ما يحول التربية الوطنية الألمانية من عظام نخرة إلى بعثها وهى رميم (۱).

وترتبط الفلسفة السياسية بفلسفة الدين والأخلاق، فالغاية من التربية هو تنمية الوعى الأخلاقى والدينى، الدين منبع الأصالة، والأخلاق مصدر المقاومة وعدم الاستسلام للوضع القائم، الأنانية والكسل والمنافع المادية، وهما اللذان يحميان الوعى الوطنى من الوقوع فى الشك والنسبية واللاإرادية والعدمية باسم النقد والتنوير، وهما الحاملان لحب المجد والكرامة الوطنية، الدين هو الذى يمد الوعى الوطنى بالأصالة، ويرسخ جنوره فى الماضى، وهو القادر على أن يكون الدافع على الفعل فى حالة وجود مجتمع لا أخلاقى فاسد، وفى حالة أن يتطلب الإنسان القيام بفعل خارج مجتمعه فى ميدان آخر أعم وأشمل، الدين فى هذه الحالة خضوع إلى قانون أسمى يند عن المعرفة، التواضع أمام الله، بعد ذلك يصبح الدين دافعًا على الفعل، والمحبة جوهر الدين، والعلاقة المباشرة بين الإنسان والله، فالله لا يتجلى فى هذا العالم مباشرة بل بتوسط المحبة الخالصة الثابتة، ولله المثل الأعلى، ويضاف إلى المحبة الحدس أى المعرفة المباشرة، ومن الطبيعى أن ينفر الإنسان من الدين باعتباره مجموعة من الوصايا، الأوامر والنواهي، واكنها هى الوسيلة الوحيدة للارتباط بالله، ويمكن للأخلاق أن تستقل عن الدين عودًا إلى كانط فى "الدين فى حدود العقل وحده"، وفى هذه الحالة تكون مجرد معرفة بسيطة وخالصة.

<sup>.</sup> Fichte: Op.cit., p. 93-106. "غرض للتربية الجديدة ألله عرض التربية الجديدة (١)

(ب) الثقافة الألمانية: ثم يبين فشته الاختلافات الرئيسية بين الألمان والشعوب الأخرى التى تنصدر من أصل ألماني (١) ، وهو نداء للألمان إلى الألمان أى خطاب داخلى، لقد ارتبطت الشعوب الألمانية كلها فيما بينها بنظام اجتماعى واحد كان قائماً في أوربا في العصر الوسيط، وحافظت على الدين الذي ورثته من أسيا أي الشعوب غير الأوربية، فأول ميزة للشعوب الجرمانية هي محافظتها على المسيحية الوافدة إليهم من بلاد الشرق دون أن يذكر فشته أن اليونان والرومان ومصر وبيزنطة والمسيحية الشرقية، قد حافظوا عليها أيضنا، وقاموا بثورة ضد الأيقونات، ورفضوا عزوبية الرهبان قبل مارتن لوثر،

وأول فرق جوهرى هو وحدة المكان واللغة، إذ تقطن الشعوب الجرمانية مكانًا واحدًا لم تهاجر منه بينما هاجرت الشعوب الأخرى، كما حافظت الشعوب الجرمانية على وحدة اللغة بينما تفرقت لغات باقى الشعوب إلى لهجات، وهى حجج شبيهة بحجج الصهيونية عن وجودهم فى فلسطين ووحدة اللغة العبرانية عبر التاريخ مع أن اليهود هاجروا من مكان إلى مكان، واللغة العبرية إحدى لهجات اللغات السامية، وفى كلتا الحالتين تؤدى فكرة وحدة المكان واللغة إلى النقاء العنصرى للألمان واليهود، فى حين كانت معظم اللغات الأوروبية، الإيطالية والأسبانية لهجات وانحرافات عن اللغة اللاتينية، واللغة ليست فقط أداة الحديث بل تعبر عن فكر ومعرفة وثقافة، فاللفظ لفظ ومعنى، تعبر اللغة الألمانية عن عالم يتجاوز الحس، وكانت عظمة لوثر ترجمة الكتاب المقدس من اللاتينية إلى الألمانية فأعطى النص الديني إمكانيات جديدة وأثراه بالألفاظ والمعانى الألمانية.

ولما كانت اللغة لفظًا ومعنى وواقعًا، صبوتًا وفكرة وعالمًا، وهو ما لاحظه هوسرل في تحديد معنى فعل يتكلم، أنه لفظ ومعنى وشئ، فإن اللغة الألمانية تعبر عن الوطن الألماني والوحدة الألمانية والشعب الألماني في الواقع، إذا ما تخلى شعب عن لغته فإنه

<sup>(</sup>١) النداء الرابع: الاختلافات الرئيسية بين الألمان وغيرهم من الشعوب 121-107 lbid., pp. 107-121 للنحسدرة من أصل ألماني،

يتخلى عن وجوده، بنية اللغة الألمانية هو جوهر الشخصية الألمانية، ومن ثم تنفر اللغة الألمانية من الألفاظ الدخيلة مثل الإنسانية الشعبية والليبرالية، وكل الألفاظ المنقولة نقلاً صوبيًا من لغة أجنبية إلى اللغة الألمانية والتي تقضى على نقاء اللغة (١) ، لذلك كل لفظ دخيل له لفظ أصيل، لذلك كان لفظى "روماني" أو "يوناني" قديمًا يعنى أصيل في مقابل لفظ "بربري" أو "شعبي" أو "فظ" (٢) ، واللغة الألمانية لغة حية، متطورة مع الزمان في حين أن اللغات الأوربية القديمة كاللاتينية لغة ميتة، ولغاتها الحية كالفرنسية والإيطالية والأسبانية انحرافات عنها.

## وينتهى فشته إلى نتائج أربع:

- (أ) اللغة الحية عند أى شعب من الشعوب أى الثقافة الوطنية جزء لا يتجزأ من حياته.
- (ب) اللغة الحية التى تجعل الشعب الذى يتكلمها يعتبرها جزءًا لا يتجزء من حياته يأخذ ثقافة الروح مأخذًا جادًا.
- (ج) اللغة الحية التى تجعل الشعب الذى يتكلمها يأخذ ثقافة الروح مأخذًا جادًا لا يتوقف جهده عن الإبداع والاجتهاد.
- (د) اللغة الحية التى تجعل الشعب الذى يتكلمها يأخذ ثقافة الروح مأخذًا جادًا لا يتوقف جهده عن الإبداع والاجتهاد تجعله أيضًا شعبًا قابلاً للتربية.

وهى نتائج أربع تبنى كل نتيجة لاحقة على النتيجة السابقة وتزيد عليها فى شكل حلزونى صاعد.

وإذا كانت اللغة الحية تؤدى إلى الفكر، والفكر يحيل إلى المعالم، والعالم يُرجع إلى الشعب فإن الشعب يحيل إلى الدين، فالدين باعتباره ثقافة روحية هو جماع اللغة والثقافة والعالم والشعب، والله هو الموضوع الأول في الدين، فالشعب الألماني شعب

<sup>(</sup>۱) وذلك مثل Vulgaire، Propraritat ،Liberatitat ،Humanitat، فظ Lourdaud.

<sup>(</sup>٢) مثل Fernsprechen =Telephon ،Rundfunk =Radio ،Shauspiel =Kino ... الخ.

إلهى كما يدعى اليهود، حياته لتحقيق الإلهى فى التاريخ، والإلهى يتجلى فى الفلسفة والأدب والفن والعلم، وهى فى نفس الوقت تعبير عن الثقافة الحية مثل الفكر والنشاط الفكرى، ويستحيل التفكير الحى دون معرفة الله، ولا يستطيع "دين البشرية" الذى أفرزته الثورة الفرنسية أن تحل محله، والشعر هو العنصر الثانى المكون الثقافة الحية (١).

والثقافة الألمانية متفقة مع الطبيعة في حين أن الثقافات الأخرى مصطنعة ومتكلفة، ومن ثم تتميز الثقافة الألمانية عن غيرها بأنها ثقافة حية، وبأنها ثقافة وطنية تجمع بين الخاصة والعامة، بين النخبة والجماهير، وبأن موضوعاتها جادة في حين أن الثقافات الأخرى ميتة، وللخاصة، وأقرب إلى المتعة والتسلية، علاقة الثقافتين هي علاقة الحياة والموت، الألمانية باللاتينية، الشمال بالجنوب (٢).

وقد تحققت هذه السمات الرئيسية للشخصية الألمانية في التاريخ بالفعل وليست مجرد وهم من صنع الرومانسيين أو المثالية، فبالإضافة إلى أصالة اللغة والثقافة والأمة تحقق الدور التاريخي لألمانيا في العالم في الإصلاح الديني الذي نادى به لوثر، فقد انتقلت المسيحية من الشرق إلى الغرب قائمة على فساد الشرق وتسلطه ثم قهر الرومان ومظاهرهم الشعائرية الطقوسية الخارجة وكما بدا في الكاثوليكية التي تتطلب الإيمان الأعمى والطاعة العمياء، لقد أضيفت إلى روح المسيحية أشياء غريبة عنها من الشرق إلى الغرب ومن الرومان، من أسيا ومن أوربا اللاتينية ليست من المسيحية في الشرق إلى الغرب ومن الرومان، من أسيا ومن أوربا اللاتينية ليست من المسيحية في الشئ مثل الخرافات والسحر والخزعبلات، كانت مهمة الدعاة الأوائل الاستفادة من هذه الشقافات الشعبية اليونانية اللاتينية لنشر الدين الجديد فطغت عليه وطمسته، لذلك ظل السؤال قائمًا منذ كانط وفشته وهيجل عن "روح المسيحية" حتى فيورباخ وهارناك في "جوهر المسيحية" قبل أن يقضى عليها نيتشه، لم ترض العامة ولا الضاصة عن المسيحية قبل لوثر، ولا عن الفصل بين الدين والحياة، ولا بين الحياة الخارجية والحياة الباطنية، ثم جاء مارتن لوثر وجعل الخلاص النفس ولوضوح العقل واصدق الإيمان الباطنية، ثم جاء مارتن لوثر وجعل الخلاص النفس ولوضوح العقل واصدق الإيمان واحرية التفسير، والعلاقة المباشرة بين الإنسان والله، والوطن المستقل، والعلماء،

<sup>(</sup>١) وذلك مثل الشعر العربي كعنصر رئيسي مكون للثقافة العربية ورثه القرآن الكريم في الإعجاز الأدبى.

<sup>(</sup>٢) النداء الخامس "نتائج مترتبة على الاختلافات السابقة .Fichte: Op.cit., pp. 122-135. ".

وللآخرة مع الدنيا (١) ، وهذا كله بفضل الشخصية الوطنية الألمانية، لقد ناضل مارتن لوثر ضد البابوية اللعينة، واستعاد عصر الشهداء، ورد الاعتبار للإنجيل، ودافع عن المصالح الوطنية لألمانيا ضد التبعية والانبهار بالأجنبي، دافع عن حرية المسيحيين وعن سعادتهم في الدنيا والآخرة، لوثر هو مؤسس العصور الحديثة قبل برونو وديكارت وكانط، واستمرت ألمانيا منذ العصر الوسيط في الاستحواذ على مركز الصدارة في أوربا، كان الفضل لألمانيا لإنقاذ المسيحية وإعطائها وجهها الصحيح، القائم على الحرية والإيمان الباطني وليس على القهر والأشكال الخارجية (٢).

واستقلت الفلسفة عن الدين، واللاهوت عن الكنيسة في عصر أصبح فيه الملحدون هم المكرمون المدافعون عن الحرية في الفكر والعقيدة، في المجتمع والسياسة، كان لبينتز ممثلاً لهذه النزعة التحررية في الفلسفة التي بدأتها الفلسفة الألمانية ضد الفلسفة الدخيلة كمقدمة للاستقلال السياسي للدول عن الإمبراطورية اللاتينية.

لقد أعطى الألمان لأوروبا قيم الإخلاص، والنزاهة، والشرف والبساطة عند العامة والخاصة، عند الشعب والنبلاء، في الحياة الخاصة والحياة العامة (٢)، وانتشرت من ألمانيا إلى سائر ربوع أوروبا، هذا هو التاريخ الوطني لألمانيا الذي يعلم في المدارس مثل تاريخ الكتاب المقدس.

إن البحث عن الشخصية الألمانية في التاريخ لا يمنع من وصفها كماهية أصيلة مستقلة عن التاريخ وقبل التحقق فيه  $\binom{3}{2}$  ، الأولى تاريخ، والثانية بنية، الأولى تتابع والثانية معيّة  $\binom{6}{2}$  ويستعمل فشته لفظ "عرق" أو "جنس"  $\binom{7}{2}$ ، ويتميز هذا الجنس

<sup>(</sup>١) النداء السادس "عرض السمات الرئيسية للشخصية الألمانية في التاريخ"

Fichte: Op.cit.,pp. 136-149.

<sup>(</sup>٢) وهذا تأكيد لحديث "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

<sup>(</sup>٣) الإخلاص Fidelité، النزاهة Honnêtété، الشرف Honneur، البساطة Simplicité.

Fichte: Op.cit., pp.150-166. (1)

<sup>(</sup>ه) التتابع Diachronism، المعية Synchronism، بتعبير البنيويين.

<sup>(</sup>٦) جنس، عرق Race.

بالأصالة والمعاصرة، بالقديم والجديد، بالجذور والفروع، بالتقليد والاجتهاد، وأول مظهر من مظاهر إبداعه الفلسفة أى الفكر الحر من القيود الخارجية للأجنبي، ومن ثم يقظة الوطن، وهي فلسفة علمية تقوم على الوحدة وقادرة على تفسير كل الظواهر، لا تتبع الأجنبي ولا تغترب فيه، ولها أثره على الحياة ونابعة منها، ومن ثم فهي فلسفة إلهية لأن الله هو الحياة، وهي فلسفة حرة لأن الله هو الحرية، فالتفلسف هو الخضوع للإرادة الإلهية والاستسلام لها (۱)، ولها أثرها على حياة الأفراد والجماعات، على الحياة الخاصة والحياة العامة وذلك لأن الفلسفات غير الألمانية فلسفات موت، وهي فلسفة سياسية، عليها تقوم الدول وتتأسس النظم السياسية، بعيدة عن الآلة الاجتماعية، والتصور الآلي للجماعات والشعوب والدول والنظم السياسية وكما ميز برجسون فيما بعد بين "الحركي" و"السكوني" (۲)، السياسة الألمانية صلبة قوية ومستقلة عن الطبيعة العمياء والمتغيرة.

وهو شعب يؤمن بوجود مبادئ ثابتة، وغايات قصوى أبدية بالحدود التي لا يمكن اختراقها وباللانهائي الذي يمكن الوصول إليه بحرية تأمة دون خطيئة أولى وشر أصلى، والشعب الألماني ليس هو فقط الذي ينتسب إلى العرق الألماني بل كل شعب يؤمن بهذه المبادئ العامة هو شعب ألماني، فهناك ألمانيا المثالية، الباطنية، التي يشارك فيها الألمان وغيرهم، مدينة الأقطاب والإبدال بلغة الصوفية، المدينة الفاضلة بلغة الفلاسفة.

والأمة الألمانية جوهر مستقل غير المدينة اليونانية القديمة التى تقوم على العرق أو الإمبراطورية الرومانية التى تقوم على القهر والغلبة، الأمة الألمانية نهاية مسار تاريخى طويل، تمثل آخر مرحلة فيه، نهاية التاريخ قبل إعلان هيجل وفوكوياما لها، فلسفة التاريخ لم تأت من خارج ألمانيا بالرغم من ازدهارها في الثورة الفرنسية التى اعتبرها البعض أيضنًا نهاية التاريخ واكتمال مراحله، وكما أعلن لسنج في "تربية الجنس البشرى" أن "التنوير" نهاية التاريخ.

<sup>(</sup>١) وهو تفسير بعض القدماء للإسلام على أنه استسلام لإرادة الله والعبودية له.

<sup>(</sup>٢) الحركي Dynamique، السلوكي Statique

ثم يوحد بين الشعب والوطنية، وبين الوطنية والدين على الإطلاق وليس بالنسبة للشعب الألماني وحده (١) ، الوطنية هي حب الفرد لوطنه حبًا حقيقيًا متفقًا مع العقل، ووطنية شعب واستقلاله وبقائه تطور طبيعي لمبدأ إلهي أصيل، الوطن والشعب هما رهان الخلود في الزمان، والسماء في الأرض، الوطنية جوهر الدين، والشعب حامل الرسالة، والإنسان محقق الأمانة، لا فرق بين الله والوطن، والحب لا يرتبط بما هو زائل وفان، بل يزدهر ويتجلى أمام الأبدى، بل إن حب النفس لا يتحقق إلا من خلال حب الخالد، الحب الحقيقي لا يكون إلا للخالد، حقيقة الحياة المرئية في الحياة غير مرئية، وقد كانت البروتستانتية نموذج الدين والوطنية، الشعب والأمة، الحرية والاستقلال على عكس الكاثوليكية البابوية الإمبراطورية، روح الشمال مناقضة لروح الجنوب، وألمانيا هي المبدعة لها يولعها بالحرية والوحدة.

تتجلى وطنية الشعب فى الدولة التى جعلها هيجل الروح فى التاريخ، والوطنية والشعب والدولة هى ضعان الحرية وليس ما يقال أن شعبًا ما لم يصل إلى مرحلة الحرية من أجل قهره كما قال كانط فى "ما التنوير؟".

وكل الشعوب التى أدت دورها فى التاريخ كان لديها إحساس بحضور الخلود فى الزمان، ويستشهد فشته بالإسلام، ويذكر محمد مرتين، ليس محمدًا التاريخى موضوع الاستشراق بل محمد صاحب الرسالة التى أخرجت شعبًا من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن التفكك إلى الوحدة، ومن القبلية إلى الشمولية، مهما كان الحكم على رسالته وأساليب التعبير عنها، وما قد تنتهى إليها فى التاريخ من تعصب وغرور، وهى صورة الإسلام التركى فى عصر فشته (٢).

والدين قادر على أن يرفع الشعب إلى ما فوق الحس والحياة المادية دون فقدان الحس بالعدل والأخلاق وقدسية الحياة التي تقوم على هذه القناعات، فالحياة هي الحياة الإلهية الخالدة، هكذا كان الحواريون، بإيمانهم بالسماء أمنوا بالأرض، بالدولة مدينة الأرض وبالشعب، وبطاعتهم المطلقة لقواعد

<sup>(</sup>١) النداء الثامن "ما الشعب بأسمى معانى الكلمة؟ ما الوطنية؟" ما التعب الشعب بأسمى معانى الكلمة؟

<sup>(</sup>٢) والأصبح أن "كنتم خير أمة أخرجت للناس" مشروطة بـ "تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر".

الإيمان أخلصوا للوطن، وكل تفسير يضع تعارضًا بين الدين والدولة، بين السماء . والأرض، بين الله وقيصر، بين الروحي والزمني فإنه تفسير متعسف للمسيحية وللوطن، وسوء الفهم للدين والدنيا (١) ، في هذه الحالة يكون الدين تعويضًا عن آلام البشر، والطموح في عدل سلماوي أقوى من الظلم الأرضى، ويكون الإيمان عزاء للبائسين والمحرومين والأشقياء، فالدين أفيون الضمير كما قال كانط أو "أفيون الشعوب وزفرة المضطهدين" كما قال ماركس، الدين هو حنين الأرض إلى السماء وليس حلمًا وخيالاً، تعويضاً عن مآسى الأرض وشقائها.

وينهى فشته النداء نهاية وطنية دينية تقترب إلى حد تجربة صوفية فى وحدة الوجود التى عرف بها شلنج فيما بعد داعيًا إلى المقاومة وإعادة تفسير آية الإنجيل الشهيرة "من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسس، ومن طلب منك معطفًا فاخلع معطفك له" على أنها فلسفة للمقاومة وإحساس بالغضب والعدوان مما يوجب المقاومة والدفاع عن الأوطان ورفض الذل والعدوان، فالوطنية الحقة القوية هي التي تقوم على الإيمان بخلود الشعوب والضامنة لخلود الأمة وقبل أن يميز نيتشة بين أخلاق العبيد وأخلاق السادة.

(ج) التربية الوطنية: ويعود فشته إلى موضوع التربية ويجعل موضوعها الوطن في التربية الوطنية على وجه العموم أو في ألمانيا على وجه الخصوص (٢) من أجل إنقاذها والمحافظة على استمرار وجودها في التاريخ، فالتربية الوطنية هو المدخل لبعث الأمة، وأشمل من "التربية الجمالية" عند شيللر، وحب الوطن لألمانيا الموحدة وليس لدويلات مستقلة، ألمانيا المستقلة قبل أن تقع تحت وطأة الاحتلال، والتربية الوطنية لمجموع الشعب الألماني بكل طبقاته وليس فقط للنخبة دون الجماهير، للخاصة دون العامة، الهدف من التربية الانتقال عن العالم الحسى إلى عالم ما فوق الحس، من المستوى المادي إلى المستوى المستوى المدى المستوى الروحي.

<sup>(</sup>١) وهذا هو موقف الإسلام بأنه دين ودنيا طبقًا لمبدأى الحاكمية والاستخلاف.

<sup>(</sup>٢) النداء التاسع "في أي واقع حالى يمكن تحقيق التربية الوطنية؟" Fichte: Op.cit., pp. 184-197

والنظام السياسى الأنسب الطبيعة هو النظام الجمهورى وليس النظام الملكى وكما عبر عن ذلك كانط من قبل فى "مشروع السلام الدائم"، وهو نظام يعبر عن طبيعة الشعب الألماني وعبقريته قبل أن يكون نظامًا فرنسيًا وليد الثورة الفرنسية سرعان ما تخلت عنه عندما تحول ابن الثورة نابليون إلى محتل متوجًا نفسه إمبراطورًا ثم أصبحت الخلافة بعده لأسرته بعد عودة الملكية إلى فرنسا، الألمان مواطنون لا رعايا (١).

والتربية عند بستالوتزى هو النموذج الذى يريده فشته، قام بستالوتزى بتطبيقه على التلاميذ تحت إشرافه بصرف النظر عن نيل صحافة الإثارة منه، ويعجب فشته بالرجل وليس فقط بنظريته، وفشته فى الحقيقة هو جماع لوثر وبستالوتزى فى أن واحد، روح ألمانيا، وتأكيد هويتها المنسية منذ وقت طويل، أسس بستالوتزى التربية ضد التعسف والتحسس الأعمى، أراد أن ينمى روح التلميذ بحرية تامة، ليمارس نشاطه الطبيعى وإثارة ذهنه حتى يفكر فى ما يحب، ينمى فى نفسه ملكة الحدس والمعرفة المباشرة عن طريق المدونات، وتحريره مناهج الحفظ والنقل المتبعة فى المدارس.

يريد فشته التحول من التربية الشعبية إلى التربية الوطنية، ومن التربية الوطنية إلى التربية الإنسانية بدلاً من التخلى عن الوطن وعن الآفاق الفسيحة في عصر فشته، التربية الوطنية تبدأ من الخاص إلى العام، ومن الوطن إلى الإنسانية فلا وطنى بلا إنسانية ولا إنسانية بلا أوطان، كانت غاية بستالوتزى مقصورة على تربية أطفال الشوارع اللقطاء والمشردين، ويريد فشته تعميمها على كل المواطنين، لذلك ركز على دور الأمهات في التربية كبديل عن المدرسة في "كتاب الأمهات" (٢)، فالأسرة تسبق المجتمع، والطبقات العاملة لها الأولوية على مجموع الشعب، قصرها بستالوتزى على التربية الجسدية، ويريد فشته تعميمها على التربية الجسدية والروحية، تهدف التربية التربية الجسدية والروحية، تهدف التربية إلى تغيير الإنسان ككل، جسدًا وروحًا، حساً وعقلاً، ذهنًا وعاطفة من أجل خلق أجيال

<sup>(</sup>١) وهو عنوان أحد المؤلفات الشهيرة لخالد محمد خالد ضد النظام الملكي في مصر.

<sup>(</sup>٢) وهو متفق مع بيت أحمد شوقى الشهير

الأم مدرسة إذا أعددتها . . أعددت شعبًا طيب الأعراق

قادرة على التجديد والإبداع، ولا فرق بين التربية العلمية والتربية الوطنية، بين هموم الفكر وهموم الوطن، صحيح أن أب التربية هو اللغة، وتعلم الطفل اللغة بتقليد الأصوات، ولكن اللغة وحدها دون الفكر والثقافة، والصوت وحده دون المشاركة الفعالة في تنمية الوعى الوطنى تكون ناقصة، اللغة نسق من العلامات يشير إلى العالم الخارجي، مجرد أدوات للتعبير والايصال، الهدف النهائي هو تكوين الروح الفلسفى.

وتبدأ تربية الأطفال بالحس ثم بالحدس ثم بمجموع الجسم ثم بالروح أي إذكاء الوعى وأخيراً بالفن والثقافة والعلم متتبعاً أثار بستالوتزي، ويتحدث فشته عن الأطفال والتلاميذ والشباب بمعنى واحد أي الإنسان في مرحلة التربية قبل النضج، لا فرق في نلك بين الذكور والإناث في التربية المختلطة، فالفصل بينهما يسبب مضاراً أكثر من المنافع، التربية إنسانية، والإنسانية لا تعرف "العرق"، الهدف من التربية الخلقية هو إشباع حاجات الطفل وإثارة انتباهه وتشجيعه على الخير الخلقي أولاً قبل التوجه إلى الأشياء في العالم، غاية التربية السيطرة على الذات، والانتصار على الأهواء، واخضاع ميول الأنانية لمفهوم الجماعة أي الخضوع للقوانين السائدة والاعتراف بالمصالح العامة، فالعصر عصر أنانية وشر، وخداع وتملق وتذلل، واستعداد لنفاق الجميع وفعل أي شئ، هدف التربية هو القدرة على الاعتراض والمقاومة، ليس الإنسان مخطئًا بطبيعته، يرث الخطيئة منذ الولادة كما هو الحال في عقيدة الخطيئة الأولى بل يولد على البراءة الأصلية ويصبح مخطئًا كنتيجة لفعل الحرية وإعمال العقل، صوابًا أم خطأ، الخطأ ليس قبليًا بل بعديًا، ليس قدرًا بل اختيارًا، غاية التربية هي تكوين المواطن المستقل وليس التابع ومن الأفضل إبعاد الأطفال عن مصادر الشر ومشاحنات الكبار، فهم كالزهور التابرية تحتاج إلى حماية من غوائل الزمان (۱).

ثم يضيف فشته على بستالوتزى التربية المدنية والدينية منتقلاً من الفرد إلى الجماعة، ومن التربية الأخلاقية إلى التربية الوطنية، ومن تربية التلميذ أينما كان إلى تربية الألماني باستعمال الفلسفة الألمانية، فالتربية الفلسفية هي في نهاية المطاف تربية الروح الشامل، يحاول فشته توضيح ما تركه بستالوتزى غامضًا، واعتبار الإنسان شريرًا أنانيًا بطبعه في حاجة إلى تربية خلقية تصور خاطئ.

<sup>(</sup>١) النداء العاشر "وصف أكثر تفصيلاً للتربية الوطنية الألمانية". Fichte: Op.cit., pp. 198-212.

وأهم مرحلة في هذا الارتقاء التربوي هو حب المعرفة، فالحب نشوى معرفية تشع في الحس والذهن والقلب، وهو عكس الأنانية، الحب أثرة، والأنانية إيثار، وهو الدافع على التقدم نحو المستقبل، الحب عنصر أساسي في الطبيعة، ويعد حب الإنسان المعالم يبدأ حب الإنسان لأخيه الإنسان من أجل تكوين الجماعة طبقًا للعقل ضد روح العصر القائمة على الأنانية والشر اللذين يسيطران على البعض الذين وصفهم المسيح معلم البشرية أنه من الأفضل ربطهم من أعناقهم بحمار ثم إغراقهم في أعماق البحر، وأهم رغبة في الإنسان حب التقدير، تقدير الحق والخير والعدل عن طريق السيطرة على النفس، ويضاد ذلك الإحساس بالخجل والخزى الذي ينتج عن العقاب وليس تأنيب الضمير، وهو تقدير متبادل بين الإنسان والآخر، الإقدام على الخير والبعد عن الشر الشرع ما طمع في ثواب أو خوف من عقاب، والخير هو الحق والعدل.

والأب هو المثل الأعلى للتلميذ، وهو التربوى الأول يأخذه الابن نموذجًا له ويعكس صورته من خلال مرآته، والطفل غاية فى ذاته، كمال الإنسان، وليس وسيلة لتحقيق شئ أخر، أداة للإنتاج، وهو ما لاحظه ماركس أيضًا فى اغتراب الإنسان عن عمله فى المجتمع الرأسمالي.

وكما تتجاوز التربية الحسية الجسمية إلى التربية العقلية والروحية إلى التربية الأخلاقية والدينية كذلك تتعدى التربية الأخلاق إلى التعليم، فالتربية مقترنة بالتعليم (١)، غاية التربية ليس فقط إعداد المواطن الصالح والإنسان الأخلاقي بل المتعلم المهني، المدير والصانع والزارع والتاجر والمهندس والطبيب، جمعًا بين النظر والعمل، بين الأخلاق والمهنة، بين الثقافة العامة والتخصص الدقيق، التعليم شئ مقدس، وإذا كانت التربية تهدف أولاً إلى تقوية الداخل فإن هدف التعليم هو التعامل مع الخارج، التربية تعامل مع النفس، والتعليم تعامل مع العالم، والعمل اليدوى عند فشته مثل تنسيق الحدائق، والعناية بالحيوانات، والمهن الصغيرة التي تحتاجها الدولة كما هو الحال في المدارس المهنية والمعاهد المتوسطة، ومع ذلك يظل التعليم جزءًا من التعليم الوطني العام، غاية التربية إعداد الأفراد وتأهيل الشعوب من أجل الوصول إلى الإنسانية الشامة.

<sup>(</sup>١) لذلك تسمى الوزارة المختصة عندنا "وزارة التربية والتعليم".

ومن الذي يُعهد إليه تنفيذ هذه الخطة التربوية الوطنية الكنيسة أم الدولة؟ (١) ، الدولة هو الاختيار الأول، والحقيقة أنه منذ الإصلاح الديني الحديث لم تعد هناك عداوة بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية، بين الكنيسية والدولة، فالدولة تقوم على حب المسيحية، وإذا أعوزها المال أمدتها الكنيسية بما تحتاج، وهي مسئولة أمام الله وضميرها على القيام بواجبها، المهم أن تبدأ الدولة مهمتها دون إبطاء، فالخطط التربوية كثيرة، ولا شيئ ينفذ منها.

ويبدأ التعليم بالطبقات الشعبية حتى الإنسانية جمعاء، ولكل المواطنين بلا استثناء، وكانت الخدمة العسكرية اختيارية ثم أصبحت إجبارية، واجب وطنى على كل فرد، وكل المواطنين يضعون أنفسهم في خدمة الوطن.

يبقى سئال: هل يمكن خرق المراحل والبداية بالتربية الوطنية للألمان بدلاً من الانتظار والاحتلال قائم؟ (٢) ، كيف يمكن تحقيق هذه المبادئ الثابتة التي لا تتغير في العصر الحاضر؟ وتستدعى الإجابة على هذا السؤال الإجابة على أسئلة ثلاثة أخرى:

- (أ) هل صحيح أن هناك أمة ألمانية وجودها المستقل والأصيل في خطر؟
  - ( ب ) ألا يستحق ذلك جهدًا من أجل المحافظة على هذه الوجود؟
    - (ج) ما الوسيلة المضمونة والناجحة لذلك ؟

ليست النداءات إذن موضوعًا للتندر والسخرية بل تضع أسئلة جادة حول التربية الوطنية للألمان في وقت الاحتلال، ويكرر فشته موضوع اللغة والبداية بها وما يتعلق بها من أدب وثقافة لتعليم الاستقلال والحزم وأصالة الوجود ضد إذلال الناس من أجل استعبادهم (<sup>7</sup>) ، مهمة التربية هي إعادة خلق الكائنات الأرضية كائنات سماوية.

<sup>&</sup>quot; . Fichte: Op.cit., pp. 213-227. النداء الحادي عشر "من يعهد إليه تنفيذ خطة التربية؟

<sup>(</sup>٢) النداء الثاني عشر "وسائل تحقيق الغاية النهائية" . 1bid., pp. 228-240.

<sup>(</sup>٣) أصالة الوجود هو التعبير الأثير عند صدر الدين الشيرازي.

(د) الشخصية القومية: ألمانيا مركز الثقل في أوربا، وميزان التعادل فيه، نظرًا لأنها في القلب، والقلب لا يميل مع الجناحين بل يحرص على توازنهما (۱)، هي ألمانيا الموحدة عرقيًا وسط أوربا المتعددة الأعراق، هي قلب المسيحية والمحافظة عليها في العصر الوسيط في المدن الألمانية وفي العصر الحديث في الاصلاح الديني، البروتستانتية، ومن ثم فإن احتلال ألمانيا يؤدي إلى اختلال هذا التوازن الطبيعي لصالح أحد الجناحين، الشرق أو الغرب، كما حدث أيام الثورة الفرنسية واحتلال نابليون الشرق، ألمانيا المركز، وأوروبا الأطراف، ومن طبيعة المركز الإشعاع على الأطراف، يعطيها أكثر مما يأخذ منها، ومن طبيعة الأطراف أن تستقبل إشعاع المركز، تأخذ أكثر مما تعطيه، حافظت ألمانيا على حرية الملاحة في البحار، فهي الضامن لوحدة العالم حافظت ألمانيا على حرية الملاحة في البحار، فهي النمامن لوحدة العالم المخلقة" وسط سوق عالى حر، وهي التي أعطت أوروبا العلم والمعرفة العلمية ونموذج الإخلاص في العمل والإتقان فيه (۲).

ألمانيا هي ألمانيا الداخلية وليست ألمانيا الخارجية، ألمانيا الباطن وليست ألمانيا الظاهر، ألمانيا المثالية وليست ألمانيا التاريخية، ألمانيا الروح وليست ألمانيا البدن، ألمانيا العالم وليست ألمانيا السياسة، ألمانيا الإنسانية وليست ألمانيا العرقية، حدودها في الفكر وليست في الجغرفيا، ألمانيا شعب حافظ على تجانسه عبر التاريخ وتوالى العصور، مخلص لطبيعته، متمسك بهويته، لم يغترب في الآخر، ولم يفقد استقلاله، تفرقها في الداخل وقتى بسبب الخلافات الدينية، ومع ذلك ظلت ألمانيا موحدة بينما تفرقت دول أوروبا، لا يوجد شعب يستطيع أن يصارعه أو يقضى عليه، قوته تعادل قوة عدوه، ومن ثم فهو قادر على المحافظة على استقلاله، احتلاله مؤقت، وتحرره دائم،

<sup>(</sup>١) النداء الثالث عشر "تطوير الاعتبارات السابقة". Ebid., pp. 244-259

<sup>(</sup>٢) هذه هو تصور مصر كدولة - قاعدة في المحيط العربي عند نديم البيطار وهو ما قاله ديجول أيضًا بالنسبة لعلاقة فرنسا بأوروبا، لذلك حدث تقارب بين عبدالناصر وديجول، انظر بحثنا، عبدالناصر وديجول، ديجول والعرب، العلاقات العربية الفرنسية بين الماضي والحاضر والمستقبل، منتدى الفكر العربي، عمان -١٩٩٠ مر١١-١٢٤ .

خسر معركة ولم يخسر الحرب، هزمت جيوشه ولم تهزم إرادته، الهزيمة استثناء من القاعدة وهو الانتصار، يرفض النظام الملكى حتى ولو كان باسم الملكية الشاملة، نظامه جمهورى بالطبيعة حتى قبل الثورة الفرنسية وهو ما كان يحلم به هيجل أيضًا في عصر الدويلات والإمبراطوريات.

والشعب الألماني في نفس الوقت يقدر الحياة ويعشقها ويحولها إلى شعر وفن، أبدعت ألمانيا لأوروبا الشعر والموسيقي والفلسفة والفن، نبلاؤها ووزراؤها وقادتها العسكريون، وكتابها السياسيون خلاوها، ألمانيا ليست من صنع التاريخ أو المصادفة بل هي خلق الوعي الإرادي، والإرادة الواعية، هي تجلي العبقرية الفردية والجماعية في التاريخ، القادرة على مواجهة عبقرية الفرد وطموحاته، نابليون، عظمتها في شعبها واستمراره في التاريخ دون أن يغير آلهته كل عقد من الزمان.

ويخاطب فشته في النداء الأخير الأمة المثالية الألمانية الممثلة في الشباب والشيوخ، وأهل الخبرة، ورجال الأعمال، والعلماء والكتاب، والأمراء، وجمع الشعب الألماني الغفير أي مجموع الجماهير أو العامة (١) ، ولا يخاطب رجال الدين أو الكنيسة، فهؤلاء هم ممثلو الأمة (٢) ، وهم حملة رسالة الشعب الألماني وأمانته، في موعد مع القدر والتاريخ، وفي علاقتهم مع الآخر في هذا الوقت العصيب، وقت العبودية والحرمان والإذلال والاحتقار من القاهر الغازي المحتل، الشباب عنوان براءة الأطفال والطبيعة، ورمز الجدة والخلق والإبداع، وهو الذي يمثل الشخصية الألمانية، والشيوخ أهل الحكمة والبصييرة يمثلون التاريخ والتقليد والأصبالة، وأهل الخبرة هم الرجال الناضبون والبحديرة والإدارة، ويضعون النظم والمعاملات، ويحولون الإنتاج إلى هياكل، والعلماء بالتجارة والإدارة، ويضعون النظم والمعاملات، ويحولون الإنتاج إلى هياكل، والعلماء والكتاب يرفعون الروح المعنوية الشعب، ويحافظون على لغته وثقافته وهويته وأصالته (٢)، والأمراء هم الحافظون الدولة والمتنصبون على دفة الحكم، عين الله على الأرض (٤).

<sup>(</sup>١) النداء الرابع عشر "الخاتمة النهائية". . Fichte: Op.cit., pp. 260-276.

<sup>(</sup>Y) وهم أهل الحل والعقد بتعبير القدماء.

<sup>(</sup>٣) وهو معنى الحديث الشهير "العلماء ورثة الأنبياء".

<sup>(</sup>٤) ويكاد فشته يقرب هنا من "الحاكمية" عند الحركات الإسلامية المعاصرة،

والجماهير وعامة الناس هم ورثة الأسلاف ورعاة التاريخ، يقومون بالجهاد المقدس دفاعًا عن الحريات الدينية والإيمان.

عاشت ألمانيا في قلوب أبنائها، وأصبحت موضوعًا للفلسفة أكثر مما عاشت فرنسا في قلوب الفرنسيين باستثناء جان دارك، وبريطانيا في قلوب البريطانيين، وإيطاليا في قلوب الإيطاليين، وأسبانيا في قلوب الأسبان، ولم تضارعها إلا روسيا، الوطن – الأم في قلوب الروس في الحركة السلافية في مقابل نزعات السيطرة الأوربية على الثقافة الروسية.

وتظهر هذه النداءات بالرغم من طابعها التحرري القومي والدعوة إلى الحرية والاستقلال بعض النواحي الرجعية دفاعًا عن الدين والأخلاق ضد التنوير والعقل، والوقوع في براثن الرومانسية الأقرب إلى الكاثوليكية منها إلى البروتستانتية، ويقصر فشته النزعة الروحية والباطنية على المسيحية البروتستانتية، وهو تيار عام سائد في المسيحية الشرقية، فقد نشأ نظام الرهبنة في الشرق، في صحراء مصر الغربية عند القديس أنطونيوس، ويتصور التربية للطاعة وإخضاع الإرادة وترويض النفس وهو ما يعارض الروح الثورية، التمرد والرفض والاعتراض والمقاومة، بدأ فشته مدافعًا عن الثورة الفرنسية ومصححًا أحكام الجمهور عليها ضد تشويه النبلاء والإقطاعيين لها، وانتهى مهاجمًا للتنوير الفرنسي وهو أيديولوجية الثورة مدافعًا عن الأيديولوجية الألمانية وهو نوع من التنوير على النمط الألماني، ولا يكون الدفاع عن النفس بالهجوم على الآخر، وتمجيد النفس بتحقير الآخر، فهو سلاح مزدوج يستطيع الآخر استعماله ضد النفس، ومن ثم يتحول الفكر إلى جدل، والحقيقة إلى تحزب، والتكامل إلى صراع، وتصور خصائص ثابتة جوهرية للشعوب قد يوقع في العنصرية، ويسهل تصويل الخصوصية الثقافية إلى عرقية بيولوجية، وبالتالى تتحول القومية إلى عنصرية، فتنشأ الحروب بين الأجناس كما حدث في الحرب العالمية الثانية خاصة وأن فشته يستعمل أيضنًا كلمة "جنس" أو "عرق"، واستعمل أسلوبًا أدبيًا أقرب إلى الخطابة المباشرة منه إلى الخطاب الفلسفي البرهائي، مع بعض التكرار  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) يعد كزافييه ليون فقرة كاملة لمذكرة فشته لعام ١٧٩٤ بعنوان "تطبيق البلاغة في الحرب الحاضرة" XL, II, 2, pp. 8-12.

### ٤- ما بعد "النداءات":

دخل نابليون موسكو عام ١٨١٧ ووجدها خرائب مهجورة وحرائق مستعملة وعاد منها خائبًا، كانت حرب التحرير قد بدأت في ألمانيا في ١٨١٧ ، وكتب ملك بروسيا "نداء إلى الشبيبة البروسية" معلنًا الثورة على نابليون، وساهم شتيفنز وشليرماخر وهاردنبرج جامعين بين هموم العلم والوطن، ومؤكدين دور العلماء حين احتلال الأوطان، أما فشته فإنه آثر النضال على المستوى الثقافي والأضلاقي، ونفر من الخطاب السياسي المباشر، فإعادة بناء النظر الشرط الصحيح للعمل، والعمل من أجل تقدم العلوم والفنون هو الطريق إلى النصر (١) ، فالثورة في الذهن قبل أن تكون في الواقع، وفي النفس قبل أن تكون على الأرض، وهو ما قلبه ماركس فيما بعد، "ليس المهم أن نفهم العالم بل أن نغيره"، النصر الأبدى هو انتصار العقل، والنصر الزمني هو الانتصار في الحرب، الأول ضد التخلف والكسل والترهل، والثاني إراقة دماء، الأول عربة وصفاء، والثاني إلى شغب وكدر، الأول طريق الدين والثاني طريق السياسية، الأول طريق العلم والكرامة، والثاني قد يكون جهلاً وذلاً (٢) .

والدولة هى القادرة على ذلك، قيادة حروب الاستقلال وليس الملوك الذين يقودون حروب الأسر الحاكمة والقهر الداخلى باق،لذلك ترك فشته بعض الشنرات عن "مسألة الحرب الوطنية"، ليس الشعب ملكًا للحاكم بل ملكًا لنفسه، وهو عكس ما قرره فشته سابقًا فى النداءات فى التمييز بين التناقض الرئيسى، المحتل والوطنى، والتناقض الثانوى الحاكم والمحكوم، وأنه فى أثناء التحرر الوطنى يستحسن تأجيل المعركة مع القاهر الداخلى مادام يقاوم المحتل، كما أن الحرب هى حرب المبادئ والقيم الاستقلال والحرية فى مواجهة الاحتلال والطغيان، ومعارك الحرية لا تتجزأ، الحرية ضد المحتل الخارجي، والحرية ضد المحتل الحرب

XL, II, 2, pp. 242-253. (1)

Steffen, Hardenberg Morheineke, Reil, Buttmann, Niebur.

<sup>(</sup>٢) وهو ما يشبه الحديث الشائع عن التفرقة بين الجهاد الأصغر، جهاد العدو، والجهاد الأكبر، جهاد النفس.

<sup>(</sup>٣) لذلك صباغ الأفغاني مشروعه التحرري الحديث، الإسلام في مواجهة الاستعمار في الخارج والقهر في الداخل، انظر كتابنا: جمال الدين الأفغاني، قباء، القاهرة ١٩٩٨ .

من أجل الاستقلال، والحرب ضد الحكام الطغاة، ويستبطن شعوره الوطنى ويجد أن الدين هو أساس السياسة، وأن مقاومة المحتل إنما تأتى عن طريق الوعى الدينى مرورًا بالواجب الأخلاقى واستلهام الإحساس الدينى والإيمان المسيحى، فالتضحية ركن الدين ووسيلة المقاومة.

وأثناء عودة نابليون من روسيا مرت الحملة الفرنسية على برلين ونصحه الأصدقاء بالهرب باعتباره أحد دعاة المقاومة، فضل فشته البقاء في برلين، فالوطني لا يهرب، ومع ذلك لما أثر أحد طلابه المقاومة الفعلية والوقوف أمام الحملة الفرنسية وأسر ذلك لفشته رفض فشته باسم الأخلاق والدين بل وخبر عنه الشرطة للقبض عليه، فالمقاومة بالروح وليست باليد، باللسان وليست بالفعل، وربما بالقلب عن طريق التأمل وأفعال الوعي، أقرب إلى المقاومة السلبية منها إلى المقاومة الإيجابية (١) ، وتحرير الأرواح سابق على تحرير الأوطان.

وفى "حوار حول الوطنية" فى ١٨١٣ يهاجم فشته النزعة الإقليمية ومخاطرها ويعنى بها تجزؤ الدويلات الألمانية التى تترك بروسيا فى محنتها وهى تمثل الأمة الألمانية (٢)، ومع أن فشته سكسونى الأصل إلا أنه يدافع عن بروسيا، فإذا ما ادعى المارشال برنادوت أنه صورة حية للحرية أمام الألمانى المتكبر اللاأخلاقى المتوحش الآن ترفع بروسيا راية الحرية ضد طغيان نابليون بفضل الألمانى النبيل.

واستقبل فشته بتحفظ "نداء إلى شعبى" الذى وجهه ملك بروسيا والذى استقبله شليرماخر وستفنس بحفاوة (٣) ، ويتحفظ على الحكومة التى عقدت حلفًا مع نابليون وهو لا أخلاق له، والأفضل لألمانيا أن تموت على أن تخضع له، ويتحفظ على حرب تدافع عن المصالح الشخصية للأسرة المالكة أو ائتلاف الأمراء، ولا يمكن نسبة الشعب إلى ضمير الملكية وينادى فالشعب لا يملكه أحد، "شعبى" تعنى "عبيدى"، وكيف يحارب العبيد لصالح السيد أو الشعب لصالح الملك؟ والشعب لا يكون عبدًا، الشعب السيد

<sup>(</sup>١) وهو موقف غاندى الشهير في الساتياجراها .

<sup>(</sup>٢) النزعة الإقليمية Particularisme

<sup>(</sup>٣) "نداء إلى شعبي" Appel à mon peuple".

والملك خادم له، وكل حرب هي حرب وطنية من أجل استعادة حرية الشعب وتحريره من العبودية، يطالب فشته بحكم دستورى، ويرفض الملكية الوراثية باعتبارها مناقضة للعقل، والنظام الجمهوري هو الشعب حين يحكمه الدستور، ويناهض فشته نظم الحكم العسكرية القائمة على الغزو والاضطهاد بحجة الأمن والتي تنتهي بقيام الثورات ضدها، وينادي بضرورة تكوين جيش وطني يقوم بالدفاع عن الأوطان بدلاً عن جيوش الأمراء والملوك والدويلات، والضمان الأخيرة لحرية ألمانيا واستقلالها هي الوحدة الألمانية التي لا تتحقق بفعل زعيم خارجي مثل نابليون بل بوحدة داخلية من وعي الأمة برسالتها، رسالة الحرية والعدل والمساواة (١).

ويطرح فشته أخيرًا موضوع "الحرب المشروعة" عام ١٨١٣ وهي الحرب التي تقوم بها الدولة باسم الوطن للدفاع عن حريتها واستقلالها ضد المحتل الغاصب، ليست المرب التي تقوم على أكتاف المرتزقة بل حرب الأحرار الذين يبغون تحقيق الغايات القصوى والمساواة بين البشر، وليست حروب المصالح بين الأسر الحاكمة، هي الحروب التي تهدف إلى جعل كلمة الله هي العليا، ولتحقيق ملكوت السموات في الأرض، وبعد انتهاء دور فرنسا على يد نابليون في الدفاع عن مُثُل الثورة الفرنسية في الحرية والمساواة والعدالة يكون الشعب الألماني هو المؤهل للقيام بهذا الدور بديلاً عنها، الشعب الألماني مولود للحرية الذاتية، وهو مربى الإنسانية، كان في الماضي مملوءًا بالروح الفرنسى، وهو ما رفضه فاجنر بعد ذلك، وهو المستول عن تحقيق الحرية والعدالة على الأرض، فالحرب اليوم مشروعة من أجل الاستقلال، ونابليون عدو الاستقلال بل عدو الجنس البشرى، ما قام به جريمة وخيانة للمثل الأعلى للثورة الفرنسية، لو أنه نشر الحرية في كل مكان لكان أكبر نصير للبشرية، ولو نشرها في عدة أجيال في فرنسا لكان محرر الإنسانية، أطفأ شرارة الروح، وقضى على الحس الأخلاقي، وبدلاً من مملكة الحرية أقام إمبراطورية الطغيان داخل لفرنسا وخارجها، وبدلاً من الجمهورية الشاملة أقام الطغيان الشامل، مملكة الشبيطان، ونشبر الشبر الخلقي، ومن ثم تجب مقاومته، كما ألغى يبتهوفن إهداء السمفونية الثالثة له، سمفونية البطولة، أراد فشته أن

XL, II, 1, pp. 23-75. Steffens ستفس (۱)

ينقل إلى ألمانيا المثل الأعلى للثورة الفرنسية الذي أعلنته أمام العالم أجمع ثم نسخته ودنسته، لم يغير فشته موقفه لا في فلسفته النظرية ولا في فلسفته السياسية ولكنه ظل مبشرًا بإنجيل جديد، "إنجيل الحرية"(١).

كانت حروب نابليون من نوع خاص، فلا هى حروب مثالية لتحقيق المثال على الأرض ولا هى حروب مغانم مادية وغزو، كان يريد تحقيق المطلق ولكن أضله، كان نابليون مجرد حلم دموى لامبراطورية شاملة وليس لعالم الحرية والعدل والأخوة بين البشر، خان المثل الأعلى الذي عرضته "نظرية العلم"، الأنا يتماهى مع الأنا طبقًا لقانون الهوية ويتعارض مع الآخر طبقًا لقانون الاختلاف، الأنا هو الذي يجسد المثل الأعلى، مثل المحبة والوطنية والعقل والدين، ومن ثم تتأكد نزعة فشته اليعقوبية العقلية الديموقراطية.

تتضمن "نظرية العلم" نوعاً من "المغناطيسية الحيوانية" أى القدرة على الاحياء والجذب والتى بسببها وقت ساعة الخلاص، تجذب الموضوعات نحو الفكر كما تجذب الفكر نحو الموضوعات، وهو ما سماه هوسرل فيما بعد القصدية أو الإيحاء المتبادل، وما أكده سولجر بتحليل التجارب الإنسانية، فلسفة التحرر إذن تنبثق من "نظرية العلم" أكثر مما تنبثق من "فلسفة الطبيعة" وهي قادرة على تكوين الجماعة الحرة (٢).

أراد فشته الاستمرار في إعادة قراءة نفسه وصياغة مشروعه "نظرية العلم" وتطبيقاتها في الأخلاق والقانون والسياسة، ولكنه أثر زيارة الجنود لتقوية معنوياتهم، فأصابه التيفود المنتشر بينهم، فوقع مريضًا في ١٨١٤/١/١٣، ولم ينفعه العلاج،

<sup>(</sup>١) وقد نشرت بالفعل مقتطفات من أقوال فشته بعنوان "إنجيل الحرية"

<sup>. 19. ¿</sup> Ein Evangelium der freiheit, Leibzig, XL, II, 2, p. 25-26.

XL, II, 2, pp. 272-286. (Y)

وتوفى فى ١٨١٤/١/٢٩ بعد أن أيقظ الشعب الألمانى على مدى ربع قرن، كان عين المانيا التى كانت ترى بها ألمانيا نفسها.

كان "النداءات" أثر كبير على الفكر السياسى والتربية الوطنية فى ألمانيا طوال القرن التاسع عشر والعشرين، منعته الرقابة الفرنسية أولاً وأضاعت النداء الثالث عشر وفقد إلى الأبد، وأعيد من ذكريات المستمعين ومذكراتهم، ساهم معه شليرماخر فى إذكاء الروح الليبرالية، وجسده فاجنر بموسيقاه وجوبينو فى "اللامساواة بين الأجناس البشرية" مع تأويل عنصرى استمر حتى قيام النازية، وغلب الغرور الوطنى على الإنسانية الشاملة.

لقد استمر فشته منذ كتاباته الأولى فى شبابه حتى كتاباته الأخيرة على اعتقاده بأن أمراء ألمانيا قد تخلوا عن رسالة ألمانيا الحضارية، وباعتباره وطنياً غيورًا، وبيموقراطيًا أصيلاً معتمدًا على أساطير قديمة يجلها العصر يبين إفلاس الأمراء أمام محكمة الشعب التى يدافع فيها عن الحرية ضد الطغيان، وبالرغم من صدور الحكم لم تكن ثقة فشته فى محلها لأن نشوة السيطرة الشاملة مرض للشعوب وهى فى قمة تطورها، ولم تسلم ألمانيا من هذا المصير، فهذا الشعب الذى أعطاه فشته الاعتزاز برسالته الإلهية تحول فى حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ إلى ما نقده فشته فى نابليون، هذا الشعب الذى اعتقد فشته أنه سيحرر العالم انقلب إلى إراقة الدماء من أجل استعباد الشعوب، وعادت فرنسا بتحررها إلى تراثها فى الثورة الفرنسية التى دافع عنها فشته حاملة شعلة الإنسانية المقدسة دون ادعاء منذ اعلان حقوق الإنسان فى ١٩٨٨ وهزيمة ألمانيا مرتين فى ١٩٨٨ وفى ١٩٨٥ (١).

لم يكن فشته مسئولاً عن حروب ألمانيا الثانية، وليس مسئولاً عن النازية والفاشية كما يدعى البعض أنه مؤسس نظريات الشعب المختار والقومية الألمانية والوحدة الألمانية (٢).

<sup>.</sup> XL, II, 2, pp. 49-54. (\)

<sup>(</sup>٢) الشعب المختار Urvolk، القومية الألمانية Allemanité، الوحدة الألمانية Urvolk،

أيقظ فقط الوعى القومى، وبعث النهضة القومية، وأشعل الروح الوطنية، وأسس الوحدة الألمانية، لقد استعار فشته من شلنج والرومانسيين فكرة أن الشعب الألماني هو المخلص وعبر عنها في نداءاته، مستمدة في الحقيقة من هردر ولسنج وكلولبشتوك، استعملها فشته ليس كما تمنى تلاميذه القدامي استعمالها سلاحًا لرجعية الكاثوليكية التسلطية ضد النزعة الإنسانية الليبرالية للثورة الفرنسية بل ليحارب بها هذه الرجعية الكاثوليكية دفاعًا عن الثورة الفرنسية، رسالة الشعب الألماني أو "الألمانية"، حجر الرحى في الوحدة الألمانية رسالة ديموقراطية تحررية إنسانية عودًا إلى البروتستانية السياسية للثورة الفرنسية (١).

0

<sup>.</sup> XL, II, 1, 2, p. x1. Klopstock. کلوپشتوك (۱)

## المصادر والمراجع

# أولاً: المصادر. مؤلفات فشته (زمانيًا) (١).

- 1 J.G. Fichte: Attempt at a critique of all Revelation, (1792) Trans., Intro., Carrett Green, Cambridge University Press, Cambridge, 1978.
- 2 J.G. Fichte: Considérations destinées à réctifier les jugements du public sur la Révolution Française, Trad. Jules Barni; Intro. M.Richier, (1793) Paris, Payot, 1974.
- 3 (\*) J.G. Fichte: Conférences sur la Déstination du Savant : (1994); Paris J. Vrin, 1969.
- 4 J.G. Fichte: Essais Philosophiques Choisis (1794 1795) :Trad. L. Ferry, A. Renaut, Intro., A.Philolenko, Paris, Vrin, 1984.
  - (a) Sur le concept de la Doctrine de la science ou de ce que on appelle philosophie (1794).
- (\*) (b) Sur l'esprit et la lettre dans la philosophie . (1994) .
  - (c) De la faculté linguistique et du l'origine du langage. (1795).
- 5 J.G. Fichte: Early Philosophical writings, Teans. D. Breazeale, Cornelle University Press, Ithaca, London, 1993.

<sup>(</sup>١) هناك أعمال مكررة في ترجمتين فرنسية وإنجليزية عليها نجمة .

- (\*) (a) Review of Aenesidemus (1792).
  - (b) Concerning Human Dignity (1994).
  - (c) Concerning the concept of the Wissenshaftslehre (1994).
- (\*) (d) Some lectures concerning the scholar's vocation (1794).
- (\*) (c) Concerning the Difference between the spirit and letter within philosophy (1994).
- (\*) (e) On stimulating and increasing the pure interest in Truth (1795).
- (\*) (f) Outline of the distinctive character of the Wissenschaftslehre with respect to the theoretical faculty (1795).
  - (g) A comparison between Prof. Schmid's system and the Wissenschaftslehre (Excerpt) (1796).
  - (h) Annals of philosophical Tone (Excerpt) (1797).
  - (i) Selected correspondance (1790 1799).
- 6 J.G.Fichte: Oeuvres choisies de philosophie première (1794 1797), Trad., A. philolenko, Paris, Vrin, 1964.
  - (a) Les preincipes de la Doctrine de la science (1794).
- (\*) (b) Precis de ce qui est propre à la Doctrine de la science au point de vue de la faculté théorique (1795).
  - (c) Première et seconde Introductions à la Doctrine de la science (1797).

- 7 J.G. Fichte: Ropport clair comme le jour adressé au grand public sur le caractère propre de la philosophie nouvelle (1801) at autres Textes, Paris, Vrin (Reprise), 1985.
- (\*) (a) Recension de l'Enésridème (1794).
- (\*) (b) Sur la sitmulation et l'accroissement de pur intéret pour la vérité (1795).
- 8 J.G. Fichte: The science of Rights (1796) Trans., A. E. Kroeger, Pref. W. T. Harris, Intro., Ch. Shenover, London, Routeledge & Kegan, Paul, 1970.
- 9 J.G. Fichte: The science of Ethics (1788) Trans. A.E. Kroeger, Ed. W. T. Harris London, Kegan and Paul, 1897.
- 10 J.G. Fichte: La Destination de l' homme, Trad., M. Molitor, Pref. J.Hyppolite, Paris, Montaigne, 1942.
- د. فوقية حسين محمود: فشته وغاية الإنسان، الأنجلو المصرية، القاهرة (د.ت) (دراسة وترجمة).
- 11 J.G. Fichte: L'Etat commercial fermé, Trad. J.Gibelin Librairie générale de droit et de Jurisprudence, Paris, 1940.
- 12 J.G. Fichte: Initiation à la Vie Bienhereuse, Trad., M.Rouché, Intro., M.Gueroult, Paris, Aubier, 1944.
- 13 J.G.Fichte: Discours à la Nation Allemande Trad., S.Jankélévitch, Intro. M. Rouché, Paris, Aubier, (S.D.).

ثانيا: المراجع.

Xavier Léon: Fichte et son Temps, Avec de nombrenx Documents inedits, Paris, A.Colin, 1954 - 1959.

Tome l.Etablissement et prédication de la Doctrine de la science, la vie de Fichte qusqu'au depart de léna (1767 - 1799).

Tome II, Fichte à Berlin, (1799 - 1813).

Première Partie: Lutte contr'e l'esprit de la Réaction (1799 - 1806).

Denxième partie: la lutte pour l'affranchissement national (1806 - 1813).

وهناك مئات من المراجع الأخرى يمكن الحصول عليها من شبكات المعلومات ومن مصادر كزافييه ليون لم نشأ ذكرها لمجرد ذكرها، ونظرًا لاعتمادنا على المصادر الأصلية في ترجماتها المعتمدة.

#### × للمؤلف ×

### أولاً: تحقيق وتقديم وتعليق،

- ۱- أبو الحسن البصرى: المعتمد في أصول الفقه، جزءان: المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٦٣ ١٩٦٥ .
  - ٧- الحكومة الإسلامية للإمام الخميني، القاهرة ١٩٧٩ .
  - ٣- جهاد النفس أو الجهاد الأكبر للإمام الخميني، القاهرة ١٩٨٠ .

### ثانياً: إعداد وإشراف ونشر،

اليسار الإسلامي، كتابات في النهضة الإسلامية، العدد الأول، المركز العربي
 البحث والنشر، القاهرة ١٩٨١ .

### ثالثًا: ترجمة وتقديم وتعليق:

- ١- نماذج من الفلسفة المسيحية (المعلم الأوغسطين، الإيمان باحثًا عن العقل الانسليم، الوجود والماهية لتوما الإكويني)، الطبعة الأولى، دار الكتب الجامعية، الإسكندرية ١٩٦٨، الطبعة الثانية، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٧٨، الطبعة الثالثة، دار التنوير، بيروت ١٩٨١.
- ٢- أسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة، الطبعة الأولى، الهيئة العامة الكتاب،
   القاهرة ١٩٧٣، الطبعة الثانية الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٧٣، الطبعة الثالثة، دار
   الطلبعة، بدروت ١٩٨١.
- ٣- لسنج: تربية الجنس البشرى وأعمال أخرى، الطبعة الأولى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٨٧ ، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨١ .
- ٤ جان بول سارتر: تعالى الأنا موجود، الطبعة الأولى، دار الثقافة الجديدة،
   القاهرة ١٩٧٧، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨٧.

### رابعًا: مؤلفات بالعربية:

- ١ قضايا معاصرة، الجزء الأول، في فكرنا المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٦، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨١، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٧.
- ٢ قضايا معاصرة، الجزء الثانى، فى الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر
   العربى، القاهرة ١٩٧٧ ، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨٢، الطبعة الثالثة، دار
   الفكر العربى، القاهرة ١٩٨٨ .
- ٣ التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، الطبعة الأولى المركز العربى
   للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٠ ، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨١، الطبعة الثالثة، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٧ .
- ٤ دراسات إسلامية، الطبعة الأولى، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨١، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨٢ .
- ٥ من العقيدة إلى الثورة، محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين، (خمسة مجلدات)، الطبعة الأولى، مدبولى، القاهرة ١٩٨٨.
  - ٦ دراسات فلسفية، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٨ .
- ٧ الدين والثورة في مصر (١٩٥٢ ١٩٨١)، (ثمانية أجزاء)، مدبولي، القاهرة ١٩٨٨ .
- ۸ حوار المشرق والمغرب، توبقال، الدار البيضاء ۱۹۹۰ (بالاشتراك مع محمد عابد الجابري).
  - ٩ مقدمة في علم الاستغراب، الدارالفنية، القاهرة , ١٩٩١
- ١٠ همـوم الفكر والوطن (جـزءان)، دار قـباء، القـاهرة ١٩٩٨ ، جـ١ التـراث والعصر والحداثة، جـ٢ الفكر العربى المعاصر.
  - ١١ الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ .
  - ٢١ جمال الدين الأفغاني، المائوية الأولى (١٨٩٧ ١٩٩٧)، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨ .

### خامسًا: مؤلفات بالفرنسية والإنجليزية:

- 1 Les Méthodes d,Exégèse essai sur La science des Fondements de la Compréhension, ilm usul al -Figh, le Caire, 1965.
- 2 L,Exégèse de la phénoménology, l,Etat actuel de la méthode phénoménologique, et son application au phénomène religieux (Paris, 1965) Le Caire, 1980.
- 3 La phénoménologie de L, Exégèse, essai d, une herméneutique existentielle à partir du Nouveau Testament, (Paris, 1966) Le Caire, 1988 (sous press).
- 4 Religious Dialogue and Revolution, essays on Judaism, Christianty and Islam, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo 1977.
  - 5 Islam in the modern world, 2 vols, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo 1995.

## الفــهــرس

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٣      | الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ٥      | المقــدمــة.                                       |
| ٥      | ١- فشته في مشروع "التراث والتجديد"                 |
| 44     | ٧- كيف يمكن دراسة فـشـتـه؟                         |
| ۲.     | ٣- تبويب الكتاب.                                   |
| 44     | ٤- حياته وعصره وكتاباته الأولى.                    |
| 44     | ( أ ) أبسرته                                       |
| 45     | (ب) تكوينه العــقلي                                |
| 77     | (ج) الأثر الحاسم للسنج                             |
| ٣٣     | (د) فشته في الجامعة                                |
| ٣٨     | رهـ) بواكير مؤلفاته غير المنشورة                   |
|        | J. J. J. V. V                                      |
|        | الباب الأول                                        |
| ٣3     | الدين والــــورة                                   |
|        | الفصل الأول                                        |
| ه ع    | نقد الوحىنقد الوحى                                 |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| ٤٧     | ١ – الدين مـوضـوع الفلسـفـة النقـدية.              |
| ٥٤     | <ul> <li>٢ - البنية والمفاهيم والغماية.</li> </ul> |
| ٥٩     | ٣ — استنباط الودي من العقل                         |

| ٦٧  | ٤ الأخلاق مقياس صدق الوحي                     |
|-----|-----------------------------------------------|
| ٧٢  | ه- الإيجاب والسلب.                            |
|     |                                               |
|     | الفصل الثانى                                  |
| ٧٧  | شرعية الثورة                                  |
| ٧٩  | ١– من المدين إلى الشورة                       |
| ۸.  | (أ) من الثورة الكوبرنيقية إلى الثورة الفرنسية |
| 31  | (ب) الموضوع والمنهج.                          |
| ٩.  | (ج) بنية الكتاب.                              |
| 91  | ٧- حق الشورة على الإطلاق                      |
| 97  | ٣- حق الشعب في الشورة.                        |
| 91  | (أ) ثقافة الحرية                              |
| ١.١ | (ب) حق فسخ العقد الاجتماعي.                   |
| ۱.٥ | (ج) التراب الوطني خارج الملكية.               |
| ١.٨ | ٤- أعداء الثورة.                              |
| ١١. | (أ) النبلاء والإقطاع والكنيسة.                |
| 117 | (ب) الإيجاب والسلب                            |
|     |                                               |
|     | الباب الثاني                                  |
| ۱۲۱ | الباب النائى<br>نظرية العلم                   |
|     | الفصل الأول                                   |
| ۱۲۳ | التكوين والمصادر                              |
| ۱۲٥ | ١- المقدمات الشعبية انظرية العلم              |
| 177 | ۱ – العدمات السعبيك سعري العلم                |
| 117 | ( i ) a.   ceb abil, limuthabw, 5771          |

| 14. | (ب) في الكرامة الإنسانية ١٧٩٤                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | (جـ) مفهوم نظرية العلم ١٧٩٤                                                  |
| 122 | (د) حول الفرق بين الروح والحرف في الفلسفة ١٧٩٤                               |
| 181 | (هـ) في الحث المتزايد على الاهتمام بالحقيقة ١٧٩٥                             |
| 121 | (و) الملكة الكلامية وأصل اللغة عام ١٧٩٥                                      |
| 184 | ٧- سيالة العالم.                                                             |
| 187 | (أ) الموضوع والأسلوب.                                                        |
| ١٥٠ | ( ب ) رد فعل المحافظين.                                                      |
| 101 | (جـ) سالة العالم في المجتمع                                                  |
| 177 | ( د ) سالة العالم وتقدم التاريخ                                              |
|     |                                                                              |
|     | الفصل الثانى<br>البنية والتطور                                               |
| 177 |                                                                              |
| 179 | ١- الموضــوع والمنهج.                                                        |
| 371 | ٧- النقاش مع المعاصرين.                                                      |
| 191 | ٣- مـــــادئ نظرية العلم                                                     |
| 195 | (أ) المبادئ الثلاثة.                                                         |
| 197 | (ب) جدل الأنا واللاأنا.                                                      |
| ۱۹۸ | (جـ) تأسيس المعرفة النظرية                                                   |
| ۲.۳ | <ul> <li>3- الوجيز فيما يخص نظرية العلم من وجهة نظر القوة النظرية</li> </ul> |
| ۲.0 | ٥- المقدمتان الأولى والثانية لنظرية العلم                                    |
| ۲.9 | ٦- تطور نظرية العلم.                                                         |
|     | (أ) تقرير واضح كالشمس موجه للجمهور العريض حول خاصية                          |
| ۲۱. | الفلسفة الجديدة ١٨٠١                                                         |
| 711 | (ب) عرض جديد لنظرية العلم ١٨٠١                                               |
| 717 | (حـ) نظرية العلم ١٨٠٤                                                        |

| 27.         | (د) الهيكل العام لنظرية العلم ١٨١٠                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۲.         | (هـ) نظرية العلم في خطوطها العامة ١٨١٠ – ١٨١١                    |
| 777         | (و) خمس محاضرات في رسالة العالم وتجلياتها في ميدان الحرية ١٨١١ . |
| 279         | ( ز ) نظرية العلم ١٨١٣                                           |
| ۲۳.         | (ح ) دروس كمقدمة لنظرية العلم ١٨١٣                               |
| ۲۳.         | ( ط) المنطق الترنسندنتالي – معطيات الوجدان ١٨١٣                  |
| ۲۳۵         | (ى) نظرية العلم والرومانسية.                                     |
|             | الباب الثالث                                                     |
| 780         | تطبيقات نظرية العلم                                              |
|             |                                                                  |
| 787         | الفصل الاول<br>علم الخقوق                                        |
| 789         | ١ – الموضـــوع والمنهج.                                          |
| 707         | ٧ - المصليان والأسلوب                                            |
| 377         | ٣ – استنباط مفهوم الحقوق.                                        |
| 779         | ٤ – استنباط تطبيق مفهوم الحقوق.                                  |
| 777         | ه – الحقوق الطبيعية للبشر                                        |
| ۲۷٥         | ٦ - النولة، السلطة والنستور.                                     |
| ۲۸.         | ٧ - القانون المدنى الضاص والعام.                                 |
| 3 ሊ ፖ       | ٨ - الأحوال الشخصية والقانون النولى.                             |
| <b>3</b> ለ¥ | ( أ ) قانون الأحوال الشخصية.                                     |
| 37          | ١- استنباط الزواج.                                               |
| ۲۸۷         | ٢- قانون الزواج                                                  |

| 791 | ٣ - العلاقة القانونية للزوجين في الدولة             |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 798 | ٤ - العلاقة القانونية بين الآباء والأبناء في الدولة |
| 790 | (ب) القانون الدولى العالمي.                         |
|     | الفصل الثانى                                        |
| ٣.٣ | علم الأخلاق                                         |
| ۳.0 | ١- الموضيوع والبنيسة.                               |
| ٣.٩ | ٧- استنباط الأضلاقية،                               |
| ٣.٩ | (أ) استنباط المبدأ والواقع.                         |
| ٥١٣ | (ب) الشروط الصورية والمادية.                        |
| ٣٢. | ٣- نظرية الواجبات                                   |
| ٣٢. | قسمة الواجبات.                                      |
| ٣٢٦ | ٤- الزهد والأخسلاق العسمليسة.                       |
| ٢٢٦ | (أ) الزهد والواجب.                                  |
| ٣٣. | (ب) الواجبات الغائية                                |
| ۲۳۱ | (جـ) نسق الأخـلاق.                                  |
| ٣٣٣ | ( د) السلب والإيجاب.                                |
|     | الباب الرابع                                        |
| ٣٣٧ | الصراع ضد الرجعيــة والرأسمالية                     |
|     | الفصل الأول                                         |
| 779 | غاية الإنسان                                        |
|     | ا المرياء في المحمرة والموانيينة                    |

| 737        | ٧- الرد على تهمة الإلحاد،                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737        | ( أ ) تطور مفهوم الدين.                                                                                   |
| <b>701</b> | (ب) أساس الإيمان بالعناية الإلهية.                                                                        |
| ۲٥٧        | (جـ) نداء إلى الجمهور.                                                                                    |
| ٣٦.        | ( د ) المثالية والإلحاد.                                                                                  |
| ٣٦٧        | (هـ) دفاع الأساتذة والأصدقاء والطلاب                                                                      |
| ۳۷٥        | ٧- الرد على الماسونية.                                                                                    |
| ٣٧٩        | ٣- الشك والمعسرفة والإيمان.                                                                               |
| <b>T</b>   | ( أ ) الشك                                                                                                |
| ٣٨٧        | ( ب) المعرفة.                                                                                             |
| ٣٩.        | (ج) الإيمان.                                                                                              |
| ٤٠١        | الفصل الثاني<br>الدولة التجارية المغلقة                                                                   |
| ٤.٣        | ١- الصلة بين الاقتصاد والسياسة، الأخلاق والقانون، الدين والثورة                                           |
| ٤٠٩        | ٧- نقد النزعة التجارية والفزيوق راطيين.                                                                   |
| ٤١٤        | ٣- المنهج والعنوان.                                                                                       |
| ٤١٨        |                                                                                                           |
|            | 3- بنيــة الموضــوع                                                                                       |
|            | <ul> <li>3- بنية الموضوع،</li> <li>(أ) ما يطابق القانون في الدولة العقلية فيما يتعلق بالعلاقات</li> </ul> |
| ٤١٩        |                                                                                                           |
| 819<br>877 | (أ) ما يطابق القانون في الدولة العقلية فيما يتعلق بالعلاقات                                               |

| £٣1<br>£٣£ | (د) الطريقة التى يمكن بها إدخال التبادل التجارى لدولة موجودة في الدستور الذي يتطلبه العقل أو الخير أو في غلق الدولة التجارية (السياسة) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧        | الباب الخامس<br>النضال من أجل التحرر الوطني                                                                                            |
| ٤٣٩        | الفصل الأول<br>تأهيل للحياة السعيدة                                                                                                    |
| ٤٤١        | ١- دليل الدياة السعيدة.                                                                                                                |
| ¥          | ٧- المعسرفة والوجسود،                                                                                                                  |
| 203        | ٣- من نظرية العلم إلى فلسفة التاريخ                                                                                                    |
| 203        | (أ) السمات المميزة للعصر الحاضر                                                                                                        |
| ٩٥٤        | (ب) مراحل التاريخ.                                                                                                                     |
| ६७०        | ٤ – المراحل القصمس.                                                                                                                    |
| 3 Y 3      | ه – المسيحية الإيمانية المسيحية التاريخية                                                                                              |
| 277        | ٦ – خـــاتمة.                                                                                                                          |
|            | الفصل الثانى                                                                                                                           |
| ۲۸3        | نداءات إلى الأمة الألمانية                                                                                                             |
| 27.3       | ١- الكتابات السياسية قبل "النداءات"                                                                                                    |
| ٤٩.        | ٧- مــوضــوع "النداءات"                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                        |

| १९९   | ٣- النداءات الأربعة عشر،                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १९९   | (أ) الموضوع والأسلوب.                                                                                          |
| 0 • 0 | (ب) الثقافة الألمانية                                                                                          |
| ١١٥   | (ج) التربية الوطنية                                                                                            |
| ٥١٦   | ( د) الشخصية القومية.                                                                                          |
| ٥١٩   | ٤ – مــا بعــد "النداءات"                                                                                      |
| ٥٢٥   | المصادر والمراجع                                                                                               |
| ٥٢٥   | ( د) أولاً : المصادر، مؤلفات فشته (زمانيًا)                                                                    |
| ۸۲۷   | الله على المراجع على المراجع ا |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢

كانت الفلسفة الغربية مشروعا واحداً منذ رالأنا أفكن حتى والأنا موجود ، مشروع الذاتية الترنسيدة الغربية والعلاقة بين المعرفة والوجود ، بين العقل والطبيعة ، بين المثال والواقع ، بين المجرد والعيثي إلى آخر هذه الثنائيات التي عرفت بها الفلسفة الغربية والتي است جعت ثنائيات اليونان ، ومن ثم يوضع فشته في هذا الإطار الشامل يوصفه خلقة من حلقات هذا المشروع الفلسفت ، ما قيله في القرنين السابع عشر والعشريس ، وما بعده في القرنين التاسع عشر والعشريس ، ومن هنا أثن أهمية المقارنات مع الفلاسفة الغربيين داخل الفلسفة الغربية . في حين أن المقارنات مع الفلاسفة الغربية المارية المارية المارة الإسلامية أتت في الهوامش كأطر مرجعية الفلسفية الغربية ، ولما كانت الفلسفة الحديثة هي إعادة قراءة لفلسفة العصر الوسيط بعد اكتشاف عالم الدانية المارية المعار اليهودي والمسيحي ولما كانت الفلسفة الحديثة إيضا عودا إلى الفلسفة البونانية " فكانط هو أفلاطون وهبجل هو أولاطون "ثم اقتضي وديكارت هو سقراط ؛ تمت الأحيالة إلى الفلسفة البونانية ، ومن شم اقتضي الدلالة دلالك ، ويظهر مسار الوعي الأورويي المنصل . وخارجها عندما تقضي الدلالة دلالك ، ويظهر مسار الوعي الأورويي المنصل .

